

2010-09-09 www.tafsir.net www.almosahm.blogspot.com

سلسلة الرسائل الجامعية

- 117 -

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جَانِعَيِّ إِلاَيْنَا لِمُعَالِّ الْمُنْالِدِيُّ

عمادة البحث العلمي

# تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيد اللّه بن أحمد بن عبيد اللّه القرشي الإشبيلي السبتي (٥٩٩ ــ ٦٨٨هـ)

> دراسة وتحقيق د. صالحة بنت راشد بن غنيم آل غنيم

أشرف على طباعته وإخراجه وبخبر (المزيزين/ مل) والحريجو الدورتركي بن مركع والعست يبي

الجرء الأول

المسترفع بهمغل



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

## تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله القرشي الإشبيلي السبتي ( ٥٩٩–٨٦٨هـ )

> دراسة وتحقيق د. صالحة بنتراشد بن غنيم آل غنيم

أشرف على طباعته وإخراجه وشرف على طباعته وإخراجه وبخبر العزيزين مركم المراه و المراه

الجزء الأول



### تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد ابن عبيدالله القرشي الإشبيلي السبتي

( 47 4 4 - 099 )

[1]



नंगक्यः ।तिन्न क्रक्ट ।तिन्ना क्रक्ट ।तिन्नाक्ष्यः मात्राप्ट  $\sum$ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر آل غنيم، صالحة بنت راشد بن غنيم

تفسير القرآن لابن ابي الربيع عبيدالله بن احمد بن عبيدالله القرشي الإشبيلي السبتي (٩٩٩–٨٨هـ)./ صالحة بنت راشد بن

> -غنيم آل غنيم، الرياض ١٤٣٠هـ.

٢مج. (سلسلة الرسائل الجامعية)

ردمك: ٣-٨٨٣-١٠-١٩٦٠ (مجموعة)

٠ - ٤ ٨٨ - ١٠ - ١٩٦٠ (ج١)

١. القرآن تفسير أ. العنوان ب. السلسلة

ديوى ۲۲۷٫۳ ديوى ۱٤٣٠/۸۷۱۸۸

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٨٦٨هـ

ردمك: ٣-٨٨٣-١٠-١٩٦٠ (مجموعة)

(15) 444-441--18-448--

المسترضي هغل



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة معالي مديرا لجامعة الأستاذ الدكتور/سليمان بن عبدالله أبا الخيل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد:

فقد دأبت الجامعة على نشر الرسائل العلمية المتميزة والنافعة لتكون في متناول طلبة العلم، وقد سبق أن أشرت في مقدمة كتاب البسيط للواحدي إلى أنني حرصت كل الحرص على مساعدة الزملاء لإخراج ذلك السفر الكبير وهو التفسير البسيط للواحدي، وكوَّنت لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام آل سعود، وعميد البحث العلمي السابق ليكملا ما بدآه من عمل، حتى يرى النور.

وقد رأت اللجنة في أول عملها إلحاق كتاب تفسير القرآن لابن أبي الربيع الأندلسي مع كتاب البسيط لكون الكتابين في مجال واحد، وقد أيَّدت ذلك وشحَّعت عليه بشدَّة، حتى تتمكن الجامعة من نشر أكبر قدر ممكن من هذه الأعمال العلمية الرائدة.

فجزى الله اللجنة خيراً ممثلة في رئيسها ونائبه، وجزى الله الباحثة د. صالحة بنت راشد الغنيم خيراً على عملها العلمي .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد واصلت اللجنة المكونة بقرار من معالي مدير الجامعة متابعة عملها في كتاب التفسير البسيط للواحدي، وألحقت به كتاب تفسير القرآن لابن أبي الربيع القرشي المتوفى سنة ٦٨٨هـ لكون الكتابين يتناولان تفسير القرآن الكريم وإعرابه، وموضوع الكتابين واحد، وهما من الرسائل الجامعية التي نال بها أصحابها درجة علمية، كها أنه من الكتب التي رغبت الجامعة في نشرها.

وسعت اللجنة إلى تطبيق النهج الذي التزمت به في كتاب البسيط من المراجعة والضبط والفهرسة، كما حرصت على أن يكون إخراج الكتابين متزامناً في وقت واحد، وقد تم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الزملاء أعضاء اللجنة الذين واصلوا العمل دون كلل، حتى وصل إلى منتهاه.

وهذا الكتاب نالت به د. صالحة بنت راشد آل غنيم درجة الدكتوراه في النحو والصرف، فجزاها الله خيراً إذ أذنت بطبعه ونشره لتعم به الفائدة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



#### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين حملوا رسالة الإسلام، ورفعوا راية القرآن، وجاهدوا في الله حق جهاده.

وبعد: فموضوع هذِه الدراسة هو «تفسير القرآن الكريم» لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الإشبيلي السبتي.

الجزء الأول: تحقيق ودراسة. والاعتماد فيه على نسخة فريدة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (٣١٥ق)، وهي نسخة أصابها كثير من البلل والرطوبة.

أما اختيار الموضوع فالفضل فيه يرجع إلى الله أولًا ثم إلى استاذي الكريم/ د. عياد بن عيد الثبيتي، الذي عرض علي نسخته الخاصة من هذا الكتاب، وكان ينوي الشروع في تحقيقه، في وقت كنت فيه في حيرة من أمري في اختيار موضوع لرسالتي بعد أن عرض لموضوعي الذي كنت أعمل فيه عارض حال دون استكماله، وكنت قد قطعت فيه شوطًا، ثم ترك لي بعد ذلك تقرير الإقدام أو الإحجام، وما هي إلا جولة قصيرة بين صفحاته حتى شرح الله له صدري. كيف لا؟ وهو يربطني بأقدس كتاب وأعظمه.

كيف لا؟ وهو لابن أبي الربيع الإشبيلي أحد أئمة العربية في القرن السابع في الأندلس، الذي تصدر للتدريس في وقت مبكر من حياته بتوجيه من شيخه الأستاذ أبي علي الشلوبين، ولولا ثقة الشيخ بالتلميذ ما عهد إليه بذلك.

كيف لا؟ وهو آخر تآليف ذلك العالم الفذ وقد بلغ من العلم مبلغًا



عظيمًا، ومن الصيت شأوًا بعيدًا. وقد أدركته المنية قبل إتمامه.

ومع ما أحسست به من إقدام فإن الخوف من عدم إظهار الكتاب على الوجه الذي يستحقه مؤلّف ابن أبي الربيع، ناهيك عن كونه تفسيرًا لكتاب الله، ظل ولا يزال يراودني رغم ما وجدته من أستاذي الجليل من دعم وتشجيع وبذل للجهد والوقت، أسأل الله وحده أن يجزيه عني خيرًا فهو ولي ذلك والقادر عليه.

تفسير ابن أبي الربيع

#### خطة البحث:

يتكون البحث من قسمين هما:

الدراسة والتحقيق. والدراسة تشمل تمهيدًا وستة فصول.

وفي التمهيد تحدثت باقتضاب عن حياة المؤلف وعقيدته ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية وآثاره. ذلك أن الدراسات السابقة استوفت هذا الجانب بحثًا وتفصيلًا.

-وفي الفصل الأول من الدراسة حاولت توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه، خاصة أنه لم يشر إليه ممن ترجم للرجل إلا تلميذه التجيبي.

-الفصل الثاني: مصادره:

وقد تعددت فنون وأغراض تلك المصادر؛ نظرًا لسعة اطلاع الرجل وعلو ثقافته، فشملت كتب التفسير والحديث والفقة والعقيدة والنحو واللغة بالإضافة إلى دواوين الشعر.

- -الفصل الثالث: منهجه، ويشمل المباحث التالية:
  - -التفسير بالمأثور والتفسير بالرأى.
  - -عنايته بالقضايا العقدية والأحكام الفقهية.
    - -عنايته بالقراءات.
    - -عنايته باللغة والنحو والبلاغة.

وقد عني ابن أبي الربيع بالتفسير بالمأثور وكان حذرًا من الأخذ بالرأي، وعرض لبعض القضايا العقدية والأحكام الفقهية، كما عني عناية خاصة بالقراءات متواترها وشاذها، حتى لكأن كتابه كتاب توجيه للقراءات، ولم يكن يرد المتواترة ولا يُضعفها، وراوح في الشاذة بين التحسين والتضعيف معتمدًا على أسس لغوية نحوية، كما عني باللغة والنحو عناية فاق بها سابقيه من المفسرين وفتح بها الطريق أمام خالفيه



للاهتمام بنحو القرآن ولغته وبلاغته، وظهرت بصرية ابن أبي الربيع واضحة في «تفسيره».

-الفصل الرابع: شواهده

وقد تعددت شواهد ابن أبي الربيع وتنوعت أغراضها من شواهد لغوية إلى أخرى نحوية فصرفية وبلاغية. وقد تعددت الشواهد على القضية الواحدة بل قد يفسر شواهده بشواهد أخرى، متناولًا شواهده النحوية بالتوضيح وبيان الحكم النحوي.

- الفصل الخامس: الأصول النحوية في «تفسير ابن أبي الربيع»: وقد اعتد ابن أبي الربيع في ضوء مذهبه البصري بالمسموع وعلل له، غير أنه لا يقيس على القليل والشاذ ولا يقول منه إلا ما قالت العرب، والقياس أصل وأساس من أصول النحو التي قعد بها قواعده.

-الفصل السادس: قيمة الكتاب ويحوي المباحث التالية:

-منزلته بين «الكشاف» و«المحرر».

-بينه وبين «البحر».

-مزايا ومآخذ.

وتحدثت فيها عن منزلته بين العملاقين «الكشاف» للزمخشري و «المحرر الوجيز» لابن عطية، أما «البحر» فقد سبقه ابن أبي الربيع في توجيه الأنظار إلى تفسيري «الكشاف» و «المحرر» معًا، كما كان لتفسير ابن أبي الربيع فضل التوجيه الدقيق واختيار الرأي الأقوى، والأقرب من أصول النحويين، والأبعد عن التكلف والتأويل.

وهكذا فقد مزج تفسير ابن أبي الربيع بين نوعين من كتب التفسير، الكتب التي تُعنى بالتفسير وتوضيح معنى الآيات وأسباب النزول، والكتب التي تُعنى بإعراب آيات القرآن بشكل برز فيه جانب اللغة



والنحو بشكل واضح، إذ تنثال التفاصيل على ذهنه عند مرور مسألة نحوية أو صرفية فيوفيها حقها، وإذا أحس بأن المسألة تحتاج المزيد من الإشباع أحال إلى مصادرها فقال: «وبسط هذا في كتب أئمة العربية».

وكما حوى الكتاب أدق أوجه الإعراب وأكثرها عمقا فإن الكتاب يكاد يكون معجما لغويًا قرآنيًا.

القسم الثاني: التحقيق.

وفيه حاولت جهدي الالتزام بقواعد تحقيق التراث التي انتهى اليها العلماء المحققون من إخراج للنص، أرجو أن يكون أمينًا وسليمًا بإذن الله، وتخريج لشواهده، وتوثيق لما فيه من آراء ونقول -قدر الإمكان- وترجمة لكثير من أعلامه، وبيان للغامض من ألفاظه، وضبط للمشكل منها.

ثم ذيلت ذلك بالفهارس المنهجية المتعددة.

وبعد فهذا جهد المقل أضعه بين أيد أمينة، يحدوني أمل كبير في تصويب خطئه وتقويم معوجه، ملتمسة العذر عما سيظهر من هفوات وسلبيات، وما الكمال إلا لله وحده.

والشكر العظيم لله ثم للرجل الذي ساير هذا البحث يسدد خطواته، ويقيل عثراته، ويعطيه من وقته وجهده الكثير، فجزاه الله عني خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.

والشكر كل الشكر للأم الرءوم (جامعة أم القرى) التي احتضنتني طوال سنوات طوال، وأتاحت لي الفرص العظام، وهيأت لي كافة السبل، وذللت أمامي العقبات، فجزى الله القائمين عليها عامة وأعضاء كلية اللغة العربية خاصة خير الجزاء.

ولا يفوتني أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،



ممثلة في مديرها معالي الدكتور/ عبد الله التركي، وعميد مركز دراسة الطالبات الشيخ/ عبد العزيز السديري على ما قدما لي من دعم وعون وتسهيل في سبيل مواصلة بحثي.

وأخيرًا إلى والدتي الغالية -أمدَّ الله في عمرها- وشقيقيَّ الكريمين جزيل الشكر والتقدير. وجزى الله الجميع عنى خير الجزاء.

والحمد لله في الأولى والآخرة، عليه توكلت وإليه أنيب، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



#### القسم الأول

#### الدراسة

ويشتمل على تمهيد وستة فصول هي:

الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب.

الفصل الثاني: مصادره.

الفصل الثالث: منهجه.

الفصل الرابع: شواهده.

الفصل الخامس: الأصول النحوية في تفسير ابن أبي الربيع.

الفصل السادس: قيمة الكتاب.



تمهيد

ويشتمل على:

أولًا: نسبه ونشأته ووفاته.

ثانيًا: شيوخه وثقافته.

ثالثًا: عقيدته ومذهبه الفقهي.

رابعًا: تلاميذه ومكانته العلمية.

خامسًا: آثاره.



#### بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد

لقد حظي ابن أبي الربيع بدراسات لم يترك السالف للخالف فيها شيئًا، ومن أهم هذه الدراسات وأكثرها استقصاء الدراسة التي قام بها د. عياد الثبيتي في مقدمة تحقيقه «للبسيط» (١)، لذا سنكتفي هنا بلمحة سريعة عن حياة ابن أبي الربيع مدخلًا لدراسة «تفسيره».

#### أولًا: نسبه ونشأته ووفاته:

ولد أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني (٢) في إشبيلية سنة تسع وتسعين وخمسمائة للهجرة.

ويرجع نسبه إلى عثمان بن عفان (٣) ﷺ انتقلت أسرته من قرطبة

"صلة الصلة" ص $^{8}$  ، و"ملء العيبة"  $^{8}$   $^{8}$  ، وبرنامج ابن أبي الربيع جمع تلميذه ابن الشاط، حققه د. عبد العزيز الأهواني، ونشره في المجلد الأول من مجلة "معهد المخطوطات"  $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{$ 



<sup>(</sup>۱) انظر: ٧٦-٢١/١، وانظر: «الملخص» ١٦/١-٥٢، وابن أبي الربيع السبتي بحث للدكتور محمد حجي، في مجلة «المناهل» العدد الثاني والعشرين ربيع الأول ١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمته إلى جانب المصادر السابقة:

إلى لبلة ثم إشبيلية (١) التي ولد بها أبو الحسين، ونشأ وتعلم وتصدر للإقراء (٢) حتى سقطت إشبيلية في يد النصارى سنة ست وأربعين وستمائة للهجرة، فرحل إلى سبتة ولقي من ولاتها العزفيين كل عناية، فتفرغ للتعليم والتأليف إلى أن توفاه الله في السادس عشر من شهر صفر سنة ثمان وثمانين وستمائة للهجرة (٣).

#### ثانيًا: شيوخه وثقافته:

تلقى العلم في إشبيلية على يد عدد من العلماء الجِلَّة، ورد ذكرهم في برنامجه الذي جمعه تلميذه ابن الشاط الأنصاري، وعدتهم اثنا عشر شيخًا، من أشهرهم أبو الحسن على بن جابر المعروف بالدباج (٤) (- 187)، وأبو عمرو محمد بن أحمد بن أبي هارون التميمي (٦٤٦). وكانت ثقافة ابن أبي الربيع متنوعة أبي هارون التميمي نمط ثقافة عصره التي تغلب عليها المشاركة في مختلف متينة على نمط ثقافة عصره التي تغلب عليها المشاركة في مختلف العلوم النقلية والعقلية. فقد ذكر في برنامجه (٧) أنه درس أربعين كتابًا تشمل علومًا مختلفة هي القرآن والحديث والفقه والأصول والفرائض، بالإضافة إلى علوم اللغة والنحو والأدب التي برز فيها، وصار إمامًا من بالإضافة إلى علوم اللغة والنحو والأدب التي برز فيها، وصار إمامًا من

<sup>(</sup>۱) انظر: «برنامج التجيبي» ص١٧. (٢) انظر: «دُرَّة الحجال» ٣/٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «بغية الوعاة» ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «صلة الصلة» ص٨٣، و«بغية الوعاة» ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في «برنامج ابن أبي الربيع» ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في المصدر السابق ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في المصدر السابق ص٢٥٦، و«غاية النهاية» ٢/٠٩.

<sup>(</sup>۸) انظر: صر٥٥٥ ٢٧١.

أئمتها.

ولم تقتصر دراسة ابن أبي الربيع للكتب المذكورة على مجرد الفهم، بل كان يحفظ بعضها عن ظهر قلب ويعرضه على شيوخه، كما يعرض عليهم سور القرآن<sup>(۱)</sup>.

وقد أخذت كتب النحو واللغة والأدب نصيب الأسد من قراءاته على شيوخه (۲). فبالإضافة إلى السبعة عشر كتابًا التي ذكرها ابن أبي الربيع في «برنامجه»، والتي منها «كتاب سيبويه»، و«جمل الزجاجي»، و«إيضاح الفارسي»، و«مفصل الزمخشري»، و«إصلاح المنطق» لابن السكيت، و«الفصيح» لثعلب، فهناك كتب أخرى صرح بها في «البسيط» أحصاها محققه (۳)، وهي «التذكرة» و«البغداديات» و«الإغفال» للفارسي، و«القد» لابن جني، و«الأفعال» لابن القوطية، و«الحلل» لابن السيد، و«التوطئة» للشلوبين.

وحظيت القراءات بعناية ابن أبي الربيع فقرأ على شيوخه بالأربع عشرة رواية المشهورة عن الأئمة السبعة، وقرأ بالإدغام الكبير وبقراءة يعقوب، وقرأ بعض كتب القراءات منها «التيسير» لأبي عمرو.

وكذلك حظيت كتب الفقه المالكي بعناية ابن أبي الربيع (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «برنامج ابن أبي الربيع السبتي» ص٤٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: «البسيط» ۱/ ٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «برنامج ابن أبي الربيع» ص٢٦٦-٢٦٨.

#### ثالثًا: عقيدته ومذهبه الفقهي:

#### ۱ -عقیدته:

من الصعب تحديد الوجهة العقدية لشخص ما مالم تجمع جميع أقواله المتعلقة بهذا الأمر، لكن قد يستأنس ببعض الأقوال في حال الدراسة السريعة غير المتخصصة، ولا شك أن بحث موضوع عقيدة ابن أبى الربيع في هذِه الرسالة هو من النوع الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن ابن أبي الربيع في «تفسيره» ينتصر لرأي أهل السنة والجماعة كثيرًا، ويردُّ على الفرق الباطلة كالمعتزلة والمعطلة والجبرية والكرامية نتناول فيما يلى نماذج منها:

يقول: (والرزق عند أهل السنة يقع على ما أُعطي الإنسان من حلال وحرام، والمعتزلة يذهبون إلى أنه لا يقع إلا على الحلال... ينبني على مذهبهم الفاسد)(١).

ويقول: (وأما المؤمنون فالشفاعة مرجوة لمن أراد الله تعالى أن يشفع له... وإجماع السلف قد انعقد على صحة هذا، فمن خالف فهو بدعى)(٢).

ويقول: (وأفعال العباد كلها منفعتها ومضرتها راجعة لهم وعليهم، وهو سبحانه لا ينتفع منها بشيء ولا يتضرر بشيء، فهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواۤ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧].

فهو سبحانه لا ينتفع بعبادتهم ولا يتضرر بمعاصيهم، تعالى الله عن هذا كله، ومنفعة عبادتهم لهم ومضرة معاصيهم عليهم، لا خلاف في هذا بين أهل السنة)(٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٢١٩-٢٠٠. (٢) المصدر السابق ص٤٢١-٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٠٤٤.

ويقول: (..فكلُّ شيء عنده معلوم في الأزل، علم لا يزول عنه، وهو سبحانه لا تفارقه صفاته ولا يفارق صفاته، وهذا معنى قول الأصوليين: ليس هو هي ولا غيرها)(١).

فهذِه النماذج وكثير مثلها ينتصر فيها لرأي أهل السنة تدفع إلى القول بأن الرجل سلفي المذهب.

ولا يقف الأمر عند هذا، بل إننا نلحظ من كتاباته الورع والتقى، فلا يذكر رأيًا إلا ويقول -والله أعلم- خاصة فيما يتصل بالتفسير، ولا يحيل إلى أمر مستقبل إلا وعلقه بمشيئة الله. ويقول عن التقى: (والتقى والخوف زمام الخير كله)(٢).

#### ب-مذهبه الفقهي:

من الراجع أن يكون ابن أبي الربيع مالكيًّا للأسباب الآتية: ١-كان المذهب المالكي هو السائد في تلك البقعة من ديار الإسلام.

Y-تقديمه لقول الإمام مالك (T) -رحمه الله- عند حديثه عن اختلاف المذاهب في آيات الأحكام، بل وتعليقه على رأي ابن القاسم، راوية الإمام مالك، بقوله: (وهو المشهور في المذهب)(T).

٣-نص في «تفسيره» على كتابين من كتب الفقه المالكي وهما:
 «موطأ الإمام مالك»، وأحال إلى الإمام في القضية الفقهية بيعتين في بيعة (٥)، وكذلك نص على التلقين (٢) للقاضى عبد الوهاب، ولم ينص



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۳۷۸-۳۸۸. (۲) المصدر السابق ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ص٢٧٠. (٤) المصدر السابق ص٢٧١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص٢٦٣، ص٥١٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص٥٠٢.

على سواهما من كتب الفقه.

٤-جميع كتب الفقه التي ذكرها في «برنامجه» (١)، والتي قرأها
 على شيوخه وأقرأها تلاميذه كانت كتب الفقه المالكي.

#### رابعًا: تلاميذه ومكانته العلمية:

تصدر  $^{(Y)}$  ابن أبي الربيع لتدريس النحو وهو ما يزال غلامًا يافعًا بأمر من شيخه أبي علي الشلوبين الذي كان يبعث إليه بصغار الطلبة حتى اشتد ساعده. ولما مات الشلوبين خلفه ابن أبي الربيع في التدريس بالجامع الأعظم بإشبيلية، حتى خرج منها عند سقوطها في أيدي النصارى سنة ست وأربعين وستمائة للهجرة نازحًا إلى سبتة  $^{(Y)}$  التي ألقى فيها عصا التسيار، ووجد من ولاتها كل حفاوة وعناية، وتفرغ فيها للتدريس والتأليف، وقد أحصى د. عياد  $^{(Y)}$  الثبيتي ثمانية وثلاثين تلميذًا لابن أبي الربيع، من أشهرهم ابن رشيد  $^{(Y)}$  ( $^{(Y)}$ )، وابن الشاط  $^{(Y)}$ ) الذي جمع برنامج شيخه، والقاسم  $^{(Y)}$  بن يوسف التجيبي  $^{(Y)}$ 

ولم يكن ابن أبي الربيع العالم الوحيد في سَبْتة، ولكنه كان أبرز أولئك العلماء، وأكثرهم تمكنًا في علوم العربية وأخذًا بحظ وافر من القراءات والفقه، وليس أدل على تلك المكانة العالية من إجماع العلماء



<sup>(</sup>۱) انظر: «برنامج ابن أبي الربيع» ٢٦٦-٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) «بغية الوعاة» ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: عن سبتة «اختصار الأخبار عما كان بسبتة من الآثار».

<sup>(</sup>٤) «السبط» ١/١٥-٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في «بغية الوعاة» ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في «برنامج الوادي آشي» ص١٦٨.

<sup>(</sup>۷) انظر: «برنامج التجيبي» ص١٧-٢٢.

الذين ترجموا له على الثناء عليه (١)، ونكتفي هنا بما قاله تلميذه التجيبي عنه: (شيخ الأستاذين وإمام المقرئين، وخاتمة المعربين، العلامة الأوحد، الحافظ النحوي، اللغوي، الفرضي، الحسابي، المتفنن)(١).

#### خامسًا: آثاره:

على الرغم من تنوع ثقافة ابن أبي الربيع، وعلى الرغم من أننا عرفناه عالمًا مشاركًا في مختلف العلوم الشرعية واللسانية والأدبية، إلا أن ما ألفه من كتب يؤكد ما اشتهر به من التخصص في النحو، وليست تآليفه إلا تسجيلًا حيًّا أمينًا للدروس التي ظل يلقيها على طلبته طوال زهاء سبعين سنة (٣). وإليك قائمة بها:

۱- «البسيط في شرح جمل الزجاجي» مطبوع بتحقيق د. عياد بن
 عيد الثبيتي.

٢- «الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح» (٤). ويقوم د.
 عياد الثبيتي بتحقيقه.

٣- «الملخص في ضبط قوانين العربية» مطبوع بتحقيق د. علي بن سلطان الحكمي.

الشرح الأوسط على كتاب الجمل». ذكره تلميذه التجيبي في «برنامجه» (٥). ويرجح د. عياد (٦) أن يكون هو الموجود في مكتبة جامع ابن يوسف العامة بمراكش تحت رقم (١٠٠) باسم «الجزء الأول من



<sup>(</sup>۱) «البسيط» ۲/۱ ... (۲) «برنامج التجيبي» ص۱۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: «ابن أبي الربيع السبتي» ص٤٧٤، و«البسيط» ١/٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «برنامج التجيبي» ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق. (٦) «البسيط» ٧١/١.

شرح الجمل لابن أبي الربيع».

٥- «تقييد على كتاب سيبويه» (مفقود):

اختلفت المصادر فيما كتبه ابن أبي الربيع على سيبويه:

والغالب<sup>(۱)</sup> أن ما كتبه ابن أبي الربيع تقييدات عنَّت له من خلال صحبته للكتاب ولم يتح لهذِه التقييدات من الشهرة والانتشار ما أتيح لكتبه الأخرى.

٦ – «كان ماذا» (مفقود):

تذكر المصادر (٢) أن «كان ماذا» تركيب ورد في شعر لمالك ابن المرحل (٣) لحنه فيه ابن أبي الربيع، وألف في ذلك تأليفًا وردت منه شذرات في ثنايا رد مالك بن المرحل عليه الذي سماه «الرمي بالحصا والضرب بالعصا» (٤).

٧- «تفسير القرآن الكريم».

وهو موضوع هذِه الدراسة، وهو آخر تآليف ابن أبي الربيع، منه نسخة خطية فريدة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (٣١٥ق) وقد مكنني د. عياد الثبيتي -جزاه الله خيرًا- من مصورته منها لتحقيقها ودراستها. وعقدت لدراسة هذا الكتاب الفصول التالية.

<sup>(</sup>۱) «البسيط» ۱/ ۷۲، و «الملخص» ۱/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) "بغية الوعاة» ۲/۲۷۱، و«البسيط» ۱/۲۷-۷۳.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في «برنامج الوادي آشي» ص١٣٢، و«غاية النهاية» ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) «السيط» ١/ ٧٧ ٣٧.

الفصل الأول توثيق نسبة الكتاب إلى ابن أبي الربيع

#### الفصل الأول

توثيق نسبة الكتاب إلى ابن أبي الربيع

1-ذكره تلميذه التجيبي في «برنامجه» ضمن آثار الشيخ فقال: (ما تسنى لشيخنا العلامة أبي الحسين القرشى -رحمه الله- من تفسير الكتاب العزيز وإعرابه، وذلك من فاتحة الكتاب إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبَتُم قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلّمُ الْغُيُوبِ ﴿ المائدة: ١٠٩] وعاقته عن إتمامه منيته..وهو آخر ما ألف)(١).

٢-وجود اسم المؤلف على النسخة الفريدة منه، وعليها تملك لمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل الأموى ثم التنسي (٢) ثم لولده أبي عبد الله.

٣-من أوضح أدلة التوثيق لهذا الكتاب ونسبته إلى صاحبه تشابه أسلوبه مع مؤلفاته الأخرى، ويتمثل هذا التشابه في عدة ظواهر قلما تتخلف، كالشواهد ومواضعها، وتقارب كثير من النصوص في «تفسيره» مع النصوص في «البسيط» و«الملخص».

ونكتفي هنا بثلاثة نماذج لكل من «البسيط» و«الملخص» مع موازنتها بما يقابلها في التفسير.

-1-

يقول في «البسيط» في معرض حديثه عن خبر (كان): (والوجه الثالث الذي وقع فيه الخلاف: أن تجعل الظرف أو المجرور خبرًا

<sup>(</sup>۲) من أكابر علماء تلمسان ت ٨٩٩هـ. انظر: «البستان» ص٢٤٨، ٢٤٩.



<sup>(</sup>۱) «برنامج التجيبي» ص٠٥.

وتجعل الاسم المنصوب خبرًا ثانيًا، واختلف النحويون في ذلك، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، وأجازه ابن جني، وأخذ عليه قوله تعالى: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيبَينَ ﴾ [البقرة: ٦٥] قال: (قردة) خبر كان، و(خاسئين) كذلك خبر آخر، وأنا أذكر توجيه ما ذهب إليه كل واحد منهما: فالذي أجاز أن يكون لكان خبران قال: إن (كان) تدخل على المبتدأ والخبر، فكما يكون للمبتدأ خبران، يكون لركان) خبران.

ومن منع قال: إن خبر كان مشبه بالمفعول، وأنت إذا قلت: كان زيد منطلقًا، فإنما شبه بقولك: ضرب زيد عمرًا، فكما لا يكون للفعل إلا مفعول واحد، لا يكون ل(كان) وأخواتها إلا خبر واحد، وإنما لم يجز ل(ضرب) أن يكون له إلا مفعول واحد؛ لأن الفعل إذا طلب معنى لم يُعط منه إلا لفظ واحد، ولا يُعطى منه لفظان إلا على جهة التبعية، فتقول: ضرب زيد عمرًا وخالدًا، ولا يجوز أن تقول: ضرب زيد عمرًا خالدًا، إلا في الشعر، وإذا جاء في الشعر كان على حذف حرف خالدًا، إلا في الشعر، وإذا جاء في الشعر كان على حذف حرف العطف، فإذا تبين ما ذكرته في (ضرب) فيجب أن يكون فيما شبه به، فتقول: كان زيد منطلقًا، ولا يجوز أن تأتي بخبر آخر إلا أن يكون بدلًا أو معطوفًا، ومثال البدل أن تقول: كان زيد خارجًا مسرورًا، فمسرور بدل من خارج؛ لأن المعنى واحد، ويمكن أن يكون على هذا قوله بعالى: ﴿ كُونُوا فِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾.

والذي يقوي عندنا أن (كان) لا يكون لها خبران، ومتى جاء لها خبران فيقدر حذف حرف العطف كما يقدر في (ضرب)(١).

ويقول في التفسير عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ﴾



<sup>(</sup>۱) "السيط" ۲/ ۱۸۹ ، ۲۹۰.

[البقرة: ٦٥]: و(قردة) خبر (كونوا) و(خاسئين) يكون نعتًا لقردة، أو يكون بدلًا من قردة، ويكون من خسأ الكلبُ لا يتعدى. وذهب بعض النحويين إلى أنه خبر ثانٍ عن (كونوا) وأجراه مجرى المبتدأ؛ لأن المبتدأ يخبر عنه بخبرين وثلاثة بخلاف الفعل، فإن الفعل إذا طلب معنى لا يُعطى منه إلا لفظ واحد.

واختلف في (كان) الناقصة، هل يكون لها خبران؟ فمنهم من قال: لا يكون لها خبران إلا بحكم التشبيه؛ لأن (كان) مشبهة برضرب)، واسمها مشبه بالفاعل، وخبرها مشبه بالمفعول، فكما لا يكون له رضرب) إلا مفعول واحد، ولا يكون لها مفعولان، إلا أن يكون الثاني تابعًا للأول معطوفًا أو غير معطوف، فكذلك (كان) لا يكون لها خبران إلا بالتبعية، وهذا عندي أوجه، ليجري مجرى الفعل المشبه به.

ومنهم من نظر إلى الأصل، فقال: هي داخلة على المبتدأ والخبر، فكما يكون للمبتدأ أخبار، يكون لها أخبار. والأظهر -والله أعلم- أن حكم الابتداء قد زال لما وقع التشبيه بالفاعل والمفعول، وتشبيه (كان) بالفعل المتعدي إلى واحد على حسب ما ذكرته)(١).

وإعراب (خاسئين) بدلًا من الانفرادات التي لم نقف عليها عند غيره فيما اطلعنا عليه.

-ب-

ويقول في «البسيط» في معرض حديثه عن العودة إلى المعنى وإلى اللفظ: (والعودة إلى المعنى بعد اللفظ صحيحة لا خلاف فيها، والعودة إلى اللفظ بعد المعنى خروج عن القياس ونقض للغرض، وقد



اختلف الناس في هذا أيضًا . . . والأقوى ألا يتبع بعد اللفظ، وألا يعاد على اللفظ بعد العودة على المعنى. وكان الأستاذ أبو علي ينشد في هذا الموضع:

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد

إليه بوجه آخر الدهر تُقبلُ (١)

ويقول في «التفسير»: (فقد تحصل من هذا أنهم يرجعون للمعنى بعد اللفظ، وأما الرجوع للفظ بعد المعنى فاختلف فيه، فمنهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: يجوز قليلًا، وكان الأستاذ أبو على يذهب إلى أنه لا يجوز وينشد عليه:

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد

إليه بوجه آخر الدهر تُقبلُ والذي يظهر أنه يقع قليلًا)(٢).

-ج-

وينظر ألف (بلى) بتنوين (يومئذٍ) وهو تنظير غريب، فيقول في «البسيط»: (تنوين (يومئذٍ) عوض من الجملة؛ لأن الأصل (يوم إذ كان ذلك) ثم حذفت الجملة وعوض منها تنوين، ونظير هذا (بلى) في مثل قوله سبحانه: ﴿بَلَ فَيُدِرِنِنَ ﴿ [القيامة: ٤] المعنى: بل نجمعها قادرين، فحذف نجمعها، وجعلت الألف عوضًا من ذلك) (٣).

ويقول في «التفسير»: (والألف في (بلى) بدل من الجملة المحذوفة، كأنها موجودة، ألا ترى قوله سبحانه: ﴿ بَلَ تَدِرِينَ ﴾



<sup>(</sup>۱) «البسيط» ۱/ ۳۱۷. (۲) «التفسير» ص ۲٤١.

<sup>(</sup>٣) «البسيط» ١/٦٧١.

قادرين: حال من الضمير في (نجمع) الذي نابت الألف منابه، فكأنه سبحانه قال: نجمعها قادرين، وكذلك هنا المعنى: بل تمسكم النار خالدين فيها ولا يعقبكم فيها أحد يومئذ، وهذا التنوين في (يومئذ) هو عوض من الجملة، فإذا قلت: جئت يومئذ، المعنى: جئت يوم إذ كان كذا، حذفت الجملة وعوض منها التنوين)(١).

وأمثلة التشابه في الأسلوب والمناقشة والآراء والشواهد والردود والاعتراضات كثيرة (٢) حتى إن القارئ للكتابين لا يفرق بينهما إلا في المنهج.

وكذلك الحال مع «الملخص» نسوق نماذج منه ما يقابلها في «التفسير»:

\_1-

يقول في «الملخص»: (ويجري مجرى المقادير قولهم: داري من خلف دارك فرسخين، لما قال: خلف دارك، عُلم أن بين الدارين مسافة فمُيزت بالفرسخين، وكذلك عند قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: ٥١]، لأنه تعالى لما قال: (واعدنا)، علم أن هناك مسافة في الزمان فميزته بثلاثين (٣)(٤).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٥٠٠-٥٠١.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص ۲۸۸ ۲۸۹، و «البسيط» ۲/ ۸۵۲-۸۵۷، و «التفسير» ص ۲۲۷، و «البسيط» ۱/ ٥٥٠-٥٠١.

<sup>(</sup>٣) الوجه أربعين كما أشار محقق «الملخص» في هامشه.

<sup>(</sup>٤) «الملخص» ١/ ٤١٢.

وقد انفرد تفسير ابن أبي الربيع بإعراب أربعين تمييزًا -فيما اطلعنا عليه- يقول ابن أبي الربيع: (وأحسن ما عندي في ذلك أن يكون أربعين: تمييزًا، ونظيره: داري خلف دارك فرسخين؛ لأنه لما قال: داري خلف دارك، دل على أن بينهما مسافة، فجاء فرسخين بيانًا لتلك المسافة. إذ هي محتملة أوجهًا كثيرة، وكذلك لما قال سبحانه: ﴿وَعَدْنَا لَتَلْكُ مُوسَىٰ دل على أن هناك أيامًا وليالي، فجاء أربعين بيانًا لتلك الليالي)(١).

-ب-

ويقول في «الملخص» في باب المفعول معه: (وأما قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١]. فلا يصح أن يكون (شركاءكم) معطوفًا على (أمركم) لأنك لا تقول: أجمعت الشركاء، إنما يقال: جمعت. ويقال: أجمعت أمري؛ لأن معناها: عزمت، ويجوز أن يكون منصوبًا على أنَّه مفعول معه، ويكون التقدير: اعزموا وشركاءكم أمركم. . . ويجوز أن يكون منصوبًا بإضمار فعل تقديره: واجمعوا شركاءكم بوصل الألف، ويكون بمنزلة قول امرئ القيس:

يُحَلَّينَ ياقوتًا وشَذْرًا مُفَقَّرا وريخ سنًا في حُقَّةٍ حِمْيَرَيَّةٍ

التقدير: ويُضَمَّخنَ ريح سنا، وحُذف لدلالة ما قبله عليه؛ لأن التضميخ بالطيب نظير التحلية بالياقوت، وكذلك قوله:

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٢٦٨ ٤٢٩.

#### الستَ زوجكِ قد غدا

#### مُتقلِّدًا سبفًا ورُمحا

أراد: وحاملًا رمحًا، وحذف لدلالة الفاعل عليه)(١).

ويقول في «التفسير» عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿غِشَنُوةٌ ﴾[البقرة: ٧]: (وقرئ في غير السبع بنصب (غشاوة)..لها وجه، وهو أن يكون منصوبًا بإضمار فعل دلَّ عليه (خَتَمَ)؛ لأنَّ الختم في القلب والسمع، ونظيره جعل الغشاوة على البصر، فيكون هذا بمنزلة قول امرئ القيس:

يُحَلَّينَ ياقوتًا وشَذْرًا مُفَقَّرا

وريحَ سنًا

المعنى: ويُضمَّخْنَ ريح سنا، وحذف يُضَمَّخْنَ؛ لأن ما قبله وهو (يحلين) يدل عليه؛ لأن ما قبله (وهو التحلية) بالذهب واللؤلؤ والياقوت يقابله بالطيب التضمخ وهذا النوع كثير في كلام العرب، أنشدوا:

#### مُتقلدًا سيفًا ورمحًا

والمعنى بلا شك: وحاملًا رمحًا، وممَّا حُمل على مثل هذا قوله سبحانه: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١] فشركاؤكم منصوب بإضمار فعل تقديره: وأجمعوا شركاءكم، على أن هذا يحتمل أن يكون مفعولًا معه...)(٢).



<sup>(</sup>۱) «الملخص» ۱/ ۳۷۹. (۲) «التفسير» ص ۲۳۲–۲۳۰.

ويقول في «الملخص» في فصل: في حذف (إن): (وتحذف (إن)) إذا وقع الفعل جوابًا لغير الخبر، ومعنى جواب: مسبب، فتقول: ائتني أكرمك، والتقدير: إن تأتني أكرمك، وكذلك: هل تأتني أكرمك، وليت زيدًا عندنا نكرمه، وتقول: لا تدن من الأسد تسلم، التقدير: إن لا تدن من الأسد يأكلك، بالجزم على تقدير: إن لا تدن من الأسد يأكلك، هذا مذهب البصريين، على تقدير: إن لا تدن من الأسد يأكلك، هذا مذهب البصريين، وأجازه الكوفيون، واستدلوا بما جاء في الحديث: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» ويمكن أن يكون هذا من قبيل الإدغام، والأصل (يضرب) برفع الباء -والله أعلم- ولا تقول: ما تأتيني أحدثك فتجزم؛ لأنه جواب خبر منفي، ولا يجزم إلا جواب غير الخبر، وخالف في ذلك الكوفيون، والصحيح ما ذهب إليه البصريون، والله أعلم ().

ويقول في "التفسير" عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠] و(أوف) مجزوم على جواب الأمر... وهذا الجزم جار في جواب الجملة إن لم تكن خبرًا، فإن كانت خبرًا منفيًا أو موجبًا لم تجزم وبقي الفعل مرفوعًا، وإذا كان جوابا للنهي فلا يكون مجزومًا حتى يكون جوابًا لعدم الفعل، فإن كان جوابًا للواجب لم ينجزم، فتقول: لا تدنُ من الأسد تسلم؛ لأن السلامة مسببة عن عدم الدنو، ولا تقول: لا تدنُ من الأسد يأكلك، والرفع في هذا كله هو كلام العرب، وقوله على: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب



<sup>(</sup>۱) «الملخص» ۱/۲۵۱ ماد. ۱۵۷.

بعض» إدغام وليس بجزم، بمنزلة: ﴿وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴾ في قراءة أبي عمرو في الإدغام الكبير، وفي هذين الفصلين خالف الكوفيون، فأجازوا الجزم في: لا تدن من الأسد يأكلك، وفي (قولك) لا تدرس تحفظ، كل ما كان بالفاء مجزومًا كان بغير الفاء مجزومًا، ولم يأتوا عليه (بدليل)، وإنما أتوا بمحتمل (لا) تقوم به حجته، والصحيح ما ذكرته أولًا، وهو مذهب البصريين)(١).

وأمثلة التشابه بين الكتابين في الأسلوب والشواهد والآراء كثيرة (٢) جدًّا. مما يدعو إلى التأكيد بأن النسخة الفريدة التي بين أيدينا هي من تفسير ابن أبي الربيع الذي ذكره تلميذه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفسير» ص ٤٦٥، و«الملخص» ٢١٤/١، و«التفسير» ص ٢٦٢، و«الملخص» ٢٦٢، و«الملخص» ٢٦٢، و«الملخص» ١٥٨/١،



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٤٠٩.

# الفصل الثاني مصادره



# الفصل الثاني

#### مصادره

من الصعب جدًّا حصر مصادر ابن أبي الربيع في "تفسيره"؛ وذلك لسعة اطلاع الرجل وعلق ثقافته، وتعدد فنون وأغراض تلك المصادر من كتب تفسير وحديث وفقه وعقيدة ونحو ولغة بالإضافة إلى دواوين الشعر. وقد صرح المصنف -رحمه الله- ببعض مصادره، واكتفى في بعضها الآخر بذكر أسماء أصحابها، كما اكتفى في بعضها الآخر بقوله: (ورأيت بعض المتأخرين) أو (من الناس) أو (وقول من قال). وقد وفقنا -ولله الحمد والشكر- إلى الوقوف على كثير منها.

· ونظرًا لتعدد فنون وأغراض تلك المصادر فإننا في هذِه العجالة سنصنفها حسب فنونها مكتفين منها بما نص المصنف عليه أو على صاحبه.

وسنبدأ بكتب التفسير؛ لأن الكتاب الذي نحن بصدده كتاب تفسير، وإن كان الطابع الغالب عليه هو اللغة والنحو.

# أولًا: كتب التفسير:

هناك كتابان من كتب التفسير لهما تأثير واضح على تفسير ابن أبي الربيع هما: «الكشاف» للزمخشري، و«المُحَرَّر الوجيز» لابن عطية، غير أننا سنتبع الترتيب الزمني في عرضنا لمصادره.

۱ - «معانى القرآن» للفراء:

وهو من المصادر التي عنيت بالتفسير والقراءات، وكان لابن أبي الربيع اطلاع عليه؛ إذ نص على الفراء في الجزء الذي نحن بصدده أكثر



من مرة. فنقل عنه قراءة (۱) مرة، وتفسيرًا (۲) قائمًا على أساس نحوي مرة. ورد عليه واعترضه مرة فقال: (وأما ما ذهب إليه الفراء، وهو أن المعنى: ما بين بعوضة فما فوقها فخارج عن طريق كلام العرب؛ لأن الظرف لا يحذف، ويقام مخفوضه مقامه...واستدلاله بقول العرب: له عشرون ما ناقة فجملا استدلال ضعيف، فإن (ما) هنا زائدة، والأصل: له عشرون ناقة فجملا، والفاء جاءت لترتيب الأخبار، وإلا فكيف تأتي الفاء مع (بين)... فإذا بطل هذا كله بطل قوله) (۳).

# ٢- «معاني القرآن» للأخفش:

تردد اسم الأخفش في «تفسير ابن أبي الربيع» مستخدمًا عبارة: (نقل عن الأخفش)<sup>(3)</sup> حينًا، وعبارة: (ذهب الأخفش)<sup>(6)</sup> حينًا آخر، ومصدر تلك النقول هو معاني القرآن، ولا ندري سرَّ استخدامه لهذِه العبارة حينا ولتلك أخرى، خاصة وأنهما قد استخدمتا في حديثه عن مسألة واحدة في موضعين من «تفسيره».

يقول ابن أبي الربيع: (ونقل عن الأخفش أنه يبدل الهمزة ياء عند التسهيل، فيقول: يستهزيون، وهذا ليس من كلام العرب... ومنهم من يجعلها بين الهمزة والياء)(٦).

ويقول في موضع آخر: (وذهب الأخفش إلى أنها تسهل بين

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص١٥٧. (٢) انظر: «التفسير» ص٣٠١.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٢١٧، وانظر: «معانى القرآن» للفراء ١/٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير» ص١٢١، ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التفسير» ص٣٢٢، ٣٣٠، ٤٧٩.

<sup>(</sup>٦) «التفسير» ص١٢١، وانظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/٤٤.

الهمزة والياء، وإلى أن تبدل ياء. والوجوه الثلاثة جائزة، والله أعلم)(١).

ويعترض على الأخفش في قضية نحوية فيقول: (وذهب الأخفش إلى أن (من) في قوله سبحانه ﴿مِّمَّا ﴾ زائدة؛ لأنه يرى أنها تزاد بعد الواجب، وهذا لم يثبت، وكل ما جاء به متأول فلا تزاد إلا بعد غير الواجب)(٢).

# ٣- «معاني القرآن» للزجاج:

هو من المصادر التي نقل عنها، وصرح باسم صاحبه مرة واحدة. يقول (وذهب الزجاج إلى أن غير المغضوب عليهم هم المنعم عليهم)<sup>(٣)</sup>.

#### ٤ - «الكشاف»:

يعد «الكشاف» المصدر الثاني -بعد «المحرر الوجيز» - من مصادر التفسير التي استقى منها ابن أبي الربيع واعتمد عليها في كثير من المواضع وتأثر بها ورد عليها وناقشها وتعقبها. ويتمثل موقف ابن أبي الربيع من «الكشاف) في جوانب أهمها:

## الجانب الأول:

النقل عنه مصرِّحًا باسم صاحبه مؤیدًا لرأیه حینًا ومعارضًا أحیانًا، وذلك كقوله: (وعن الزمخشري تكثیر الجمل في مواضع التعظیم أحسن من تقلیلها، فجعل ﴿هُدَى لِلْمُنَّقِینَ﴾[ البقرة: ٢] جملة مستقلة أولى وأحسن، والله أعلم)(٤). وكقوله عند تفسیره لقوله تعالى: ﴿اَلَخَنِ ﴾



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٣٣٠. (٢) «التفسير» ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) "التفسير" ص٣١، وانظر: "معانى القرآن" للزجاج ١/٥٣.

<sup>(</sup>٤) «التفسير» ص٥١، وانظر: «الكشاف» ١٢١/١.

[الفاتحة: 1]: (وجاء أبو القاسم الزمخشري وقال: هو أكثر حروفًا من الرحيم، فهو لذلك أبلغ، وهو كالشُّقْدُف والشِّقِنْداف، وهذا كله ليس من طريق كلام العرب، ألا ترى أن (فَعِلا) نحو (حذر) أبلغ من (حاذر) وإن كان أقل منه حروفًا)(1).

# الجانب الثاني:

وهو جانب أخذ الفكرة من «الكشاف» -بأمثلتها وشواهدها أحيانًا - دون إشارة أو عزو، وهو جانب لا نجد لابن أبي الربيع فيه عذرًا، إلا القول بأن كثرة الاطلاع على «الكشاف» ومداومة قراءته قد ثبتا في ذهنه تلك التعليلات وهذِه الشواهد التي تتصل في جملتها بالبلاغة والأسلوب والمعاني، وقد حاولنا في هوامش التحقيق الإشارة إلى كثير منها.

ونتناول فيما يأتي بعضًا من هذِه النماذج؛ لندرك مدى الأثر الذي تركه «الكشاف» في «تفسير ابن أبي الربيع» في هذا الجانب.

يفسر ابن أبي الربيع معنى العذاب من قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧] فيقول: (وعذاب اسم لما يردع الشخص عن هواه، والعين والذال والباء فيها معنى الارتداع، ألا ترى أن الماء العذب إذا شربه صاحبه ارتدع وزال عطشه، ويقال: أعذب عن الشيء: إذا نكل عنه)(٢).

والتأثر بما في «الكشاف» واضح، يقول الزمخشري في تفسير الآية نفسها: (والعذاب مثل النكال بناء ومعنى؛ لأنك تقول: أعذب



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٨، وانظر: «الكشاف» ١/١٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص۸۳.

عن الشيء إذا أمسك عنه، كما تقول: نكل عنه، ومنه العذب؛ لأنه يقمع العطش ويردعه؛ بخلاف الملح فإنه يزيده)(١).

وتعليله تسمية الماء العذب عذبًا تعليل غريب لم نقف عليه عند أحد فيما اطلعنا عليه.

ويقتبس ابن أبي (٢) الربيع من «الكشاف» (٣) أن الشكر أعم من الحمد مستشهدًا بعبارته وشاهده دون أن يشير إلى ذلك.

ويقول ابن أبي الربيع عند «تفسيره» لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة) [البقرة: ٢٦] -وذلك بعد أن اقتبس من «الكشاف» ما استشهد به من أمثال في الرد على منكري ضرب المثل بالبعوضة على الله -يقول: (فإن قلت: وكيف جاء (يستحي) في حق الله، وهو سبحانه لا يتغير، والاستحياء: تغير وانقلاب من حال إلى حال، وهذا محال في حقه سبحانه؟ قلت: إنما جاء هذا مقابلا لكلام الكفار؛ لأنهم قالوا: ليس هذا من كلام الله؛ لأن هذا يستحيا من أن يقال)(١٤).

وإذا رجعنا إلى «الكشاف» وجدناه يقول: (والحياء: تغير وانكسار يعتري الإنسان..فإن قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم؟..قلت: هو جارٍ على سبيل التمثيل.. ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة، فقالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلًا بالذباب والعنكبوت؟ فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال)(٥).



<sup>(</sup>۱) «الكشاف» ١/ ١٦٤. (٢) انظر: «التفسير» ص٩-١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» ٢/١١-٤٧. (٤) «التفسير» ص٢١١.

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» ١/٢٦٣.

#### الجانب الثالث:

تعقبه والرد عليه في كثير من القضايا النحوية في الأعاريب التي أوردها في «كشافه» غير مصرح باسمه رامزا له بقوله: (وقد قيل) (۱) أو (من قال) (۲) أو (ومن الناس) (۳) أو (وبعض المتأخرين) وهذه العبر الأخيرة وردت في هذا الجزء الذي نحن بصدده تسع عشرة مرة في عشر منها قصد الزمخشري وحده، وفي ثلاث (۵) قصد الزمخشري وغيره، وهو في هذه المواضع وفي كثير غيرها من المواضع التي لم يستخدم الرمز فيها، كان يتعقب الزمخشري بأسلوب العالم الفاضل المتأدب. وفيما يلي نعرض لنموذجين من تلك المواقف التي تبرز شخصية ابن أبي الربيع المميزة وذهنه الثاقب.

يقول ابن أبي الربيع عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُم قَلِيلًا ﴾ [البقرة: ١٢٦]: (رأيت بعض المتأخرين يذهب إلى أن (ومن كفر) منعطف على (من آمن) وحق المعطوف أن يكون مشركًا في العامل، والتشريك هنا ممتنع، لأن الأول دعاء، والثاني إخبار من الأصل) (٢٠). وبعض المتأخرين هنا هو الزمخشري (٧).

ويقول: (ومن قال إن (أنذرتهم) في موضع المبتدأ، و(سواء) خبر فقد قال مالا نظير له)(<sup>٨)</sup>.



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص١٠٠. (٢) انظر: «التفسير» ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير» ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير» ص١، ١٠٣، ١٣٣، ١٧٥، ١٩١، ٢٣٣، ٢٨١، ٤٨١، ٤٨٤، ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التفسير» ص١٧، ٣٣، ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) «التفسير» ص ٤٨٩. (٧) انظر: «الكشاف» ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>A) «التفسير» ص٧٠.

وبذلك القول قال الزمخشري(١).

وكما رد عليه كثيرا من القضايا النحوية في «كشافه»، تعقبه ورد عليه اعتزاله. يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقَنَهُم يُفِقُونَ ﴾ البقرة: ٣]: (والرزق عند أهل السنة يقع على ما أعطي الإنسان من حلال وحرام، والمعتزلة يذهبون إلى أنه لا يقع إلا على الحلال، وهذا في اعتقادهم أن الإنسان يخلق أفعاله...)(٢) وهو بهذا يرد على «الكشاف» قوله: (وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه)(٣).

ويتأول الزمخشري قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧] فيقول: (فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى، وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل إليه بطرقه، وهو قبيح، والله يتعالى عن فعل القبيح...) (٤) فيرد عليه ابن أبي الربيع قائلا: (فكل من طلب أن يتأول هذِه الآية ويخرجها من ظاهرها فإنما كان ذلك من سوء معتقده، وبنوه على التحسين والتقبيح وجعلوا العقل يحسن ويقبح، ولا يحسن ولا يقبح إلا الشرع) (٥).

ولا تقف يقظة ابن أبي الربيع عند هذا، بل تتعداه إلى اعتراض عبارات الزمخشري غير اللائقة فيقول: (وبعض المتأخرين في هذا الموضع يطلق عليه سبحانه يتهكم، وهو إطلاق سيئ، وهذا إطلاق لم يجئ في القرآن، ولافي السنة)(١). وبعض المتأخرين هذا هو



<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص ۲۱-۲۲.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص ١٩١-١٩٢.

انظر: «الكشاف» ١/١٥١.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» ۱۳۲/۱.

<sup>(</sup>٥) «التفسير» ص٨٢.

الزمخشري(١).

#### ٥- «المحرر الوجيز» لابن عطية:

هو الينبوع الأول من ينابيع كتب التفسير التي أفاد منها ابن أبي الربيع فائدة عظيمة، واتصل عن طريقه بغيره من كتب التفسير، كالقسير الطبري، والتحصيل، لأبي العباس المهدوي، والهداية، لمكي ابن أبي طالب، وتأثر به تأثرًا بالغًا، فقلما تجد صفحة في الفسير ابن أبي الربيع، لا يكون لابن عطية فيها قول أو إشارة سواء صرح به أو لم يصرح.

ولقد تمثل موقف ابن أبي الربيع وإفادته من «تفسير ابن عطية» في جوانب أهمها:

1-الإحالة إلى "تفسير ابن عطية" في كثير من المواضع التي يكون للمفسرين أو المعربين فيها خلاف<sup>(٢)</sup>، والاكتفاء بما جاء في "المحرر" حينًا<sup>(٣)</sup>، أو ذكر الرأي الذي يرجحه حينًا آخر دون ذكر للآراء المتعددة. وسوف نرى نماذج لذلك عند حديثنا عن منهجه تغنينا عن ذكر غيرها هنا.

Y-بلغ من حضور «المحرر» في ذهنه أنه يعلق على ما فيه دون ذكر له، وكأن القارئ على علم بكتاب ابن عطية. يقول عند حديثه عن علة منع (إبليس) من الصرف: (وما قاله ابن عطية ليس له وجه؛ لأن الشيء إذا شذ لا يمنعه ذلك الصرف)(٤)، وذلك دون ذكر سابق لابن عطية أو قوله.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» ۱/۲٤٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفسير» ص٢٩٦، ٢٩٧، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص٢٦٢، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) «التفسير» ص٢٥٣.

٣-ولعل مما يعكس التأثر البالغ بالمحرر ذلك التشابه في بعض نصوص الكتابين وشواهدهما حتى يبدو الأخير ملخصًا حينًا ومكملًا حينًا للأول. ومن أمثلة ذلك قول ابن أبي الربيع: (ومعنى كفر: ستر، يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر بظلامه، قال:

في ليلة كفر النجوم غمامها

وأنشد يعقوب:

فتذكرت ثقلا رثيدا بعدما

ألقت ذكاء يمينها في كافر ويقال للحراث: كافر، وجمعه كفار؛ لأنهم يسترون البذور)(۱). وفي الموضع نفسه يقول ابن عطية: (معنى الكفر مأخوذ من قولهم: كفر: إذا غطى وستر، ومنه قول الشاعر:

في ليلةٍ كفر النجوم غمامها

أي: سترها، ومنه سمي الليل كافرًا؛ لأنه يغطى كل شيء بسواده قال الشاعر:

فتذكرت ثقلا رثيدا بعدما

ألقت ذكاء يمينها في كافر ومنه قيل للزراع كفارا؛ لأنهم يُغطون الحب)(٢).

ومن أمثلة ذلك أيضًا قول ابن أبي الربيع: (والصلاة: الدعاء، قال: عليك مثلُ الذي صَلَّيتِ فاغتمضي

يوما فإنَّ لجنب المرءِ مُضْطَجَعا



وقال الآخر:

لها حارسٌ لا يبرحُ الدهرَ بيتَها

وإن ذُبِحتْ صلَّى عليها وزَمْزَما)(١)

ويقول ابن عطية في الموضع ذاته: (والصلاة: مأخوذة من صلى يُصلِّى: إذا دعا، كما قال الشاعر:

عليك مثلُ الذي صَلَّيتِ فاغتمضى

يوما فإنَّ لجنب المرءِ مُضْطَجَعا

ومنه قول الآخر:

لها حارسٌ لا يبرحُ الدهرَ بيتَها

وإن ذُبِحتْ صلَّى عليها وزَمْزَما)(٢)

\$ - ومع تأثر ابن أبي الربيع في "تفسيره" بـ «المحرر" فقد كانت له شخصية ناقدة وعقلية ناهضة، استطاع بها أن يناقش ابن عطية ويعترضه ويرد عليه مُصِّرحًا باسمه حينًا، رامزًا له بقوله: (بعض المتأخرين) حينًا آخر - وهي عبارة من عباراته التي يستعملها في معرض رده لبعض الآراء؛ إما تأدبًا مع صاحب الرأي، أو لأن همه الرأي لا صاحبه.

ولنأخذ نموذجًا لتعقبه لابن عطية. يقول ابن أبي الربيع (وجاء بعض المتأخرين وقال: سموا المطر سماء، واستدل عليه بقوله:

إذا نَزلَ السماءُ بأرضِ قوم

رعًيناه وإنْ كانوا غِضابا

يظهر لي أن هذا القول ضعيف؛ لأن قوله: إذا نزل السماء بأرض قوم، فليست هنا في هذا البيت واقعة على النبات، إنما هي واقعة على



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٥٦. (٢) «المحرر» ١٠١/١.

المطر، وقوله: (رعيناه) الهاء تعود على النبات لا على السماء، وعاد على النبات وإن لم يتقدم ذكره)(١).

وبعض المتأخرين هنا هو ابن عطية (٢).

وهكذا نجد أن ابن أبي الربيع قد سبق أبا حيان في عنايته بتفسيري الزمخشري وابن عطية اقتباسًا ومناقشة واعتراضًا.

#### ثانيًا: كتب الحديث والفقه والسير:

نص ابن أبي الربيع في «تفسيره» على صحيحي البخاري (٣) ومسلم (٤) وعلى «موطأ الإمام مالك» (٥)، و «مسند الشهاب» (٢) للقضاعي، كما نص على كتاب «التلقين» (٧) للقاضي عبد الوهاب.

ويقول ابن أبي الربيع: (وفي السير:

مِن كلِّ غيثٍ في السني

ن إذا الكواكب خاوية)(^)

وهو كذلك في سيرة ابن هشام.

# ثالثًا: كتب النحو:

۱ - «الكتاب» :

يأتي «الكتاب» في مُقدِّمة مصادر ابن أبي الربيع النحوية، وقد بلغت عنايته به وبصاحبه مبلغًا عظيمًا، ولا غرابة في ذلك، ف«كتاب»



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٧٢ - ١٧٣. (٢) انظر: «المحرر» ١/١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير» ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ص٨١، ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التفسير» ص١١٢، ١١٩، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق ص١١٢. ﴿ ٧) انظر المصدر السابق ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ص١٠٥.

سيبويه لم يفارقه دارسًا ومعلمًا، وتتجلى عنايته بـ«الكتاب» وتأثره به في المظاهر التالية:

-لا تكاد تجد قضية نحوية في تفسير ابن أبي الربيع إلا ول«الكتاب» فيها نصيب، سواء صرح مؤلفه بذلك أو لم يصرح، وقد حاولنا في هوامش التحقيق أن نشير إلى كثير من تلك المواضع وليس أدل على عناية ابن أبي الربيع بـ«الكتاب» من ورود اسم صاحبه صراحة أكثر من أربعين مرة في هذا الجزء، رغم عدم حرص ابن أبي الربيع في هذا السفر على ذكر الأسماء، وتربو المواضع التي لم ينص فيها على اسم سيبويه على ذلك.

-فعندما يذكر قضية أو مذهبًا نحويًّا تراه يعقب عليه غالبًا بقوله: (هكذا قال سيبويه)(١)، أو (هذا مذهب سيبويه)(٢)، أو (فهذا الذي  $(e^{(3)})$ ، أو  $(e^{(3)})$ ، أو  $(e^{(3)})$ ، أو  $(e^{(3)})$ سيبويه)(٥)، أو (وحكى سيبويه)(١)، أو (وكذا أعربه سيبويه)(٧)، إلى غير ذلك وقد يبدأ القضية بقوله: (قال سيبويه)(^).

-بلغ من تأثره برالكتاب» أنه عندما لا يريد التفصيل في القضية يحيل إلى «الكتاب» فيقول: (وبسط هذا في «الكتاب»)(٩)، أو (وبيانه في «الكتاب» )(١٠)، أو (وهذا مذكور في «كتاب سيبويه» )(١١)، إلى



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٦٥. (٢) المصدر السابق: ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص١٩٩، ٢٠١. (٣) المصدر السابق: ص٧٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص٣٢٦. (٥) المصدر السابق: ص٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص١٨١، ١٩٢. (V) المصدر السابق: ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق: ص٧٣. (٩) «التفسير» ص٠٤١.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق: ص١٠.

عير ذلك من العبارات.

-ومن مظاهر التأثر بر الكتاب» أننا نجده غالبًا إلى جانب سيبويه ، فغالبًا ما يُعقب بعد عرضه للآراء في قضية ما بقوله: (وما ذكره سيبويه عندي أقوى)(١)، أو (وهو الصواب إن شاء الله)(٢) إلى غير ذلك من عبارات الميل إلى مذهب سيبويه.

-ومن مظاهر اعتداده بسيبويه قوله: (ولا أحفظ (أوخذ) ولا ذكره سيبويه) (٣)، وقوله ترجيحا لرأي لسيبويه: (وهو بلا شك أعرف، لأنه باشر العرب، وعلم من كلامها مالم يعلمه غيره) (٤).

-ولكن ومع تلك العناية وذلك الاعتداد فلابن أبي الربيع شخصية متميزة تجعله يسوي بين رأي لسيبويه وآخر لغيره فيقول: و(كلاهما عندي صحيح)<sup>(٥)</sup>، أو (وكلاهما عندي محتمل)<sup>(٢)</sup>.

بل قد يُحسن (٧) رأيًا لغير سيبويه على رأي لسيبويه، كما في تحسينه الرأي القائل بأن اللام الداخلة على خبر (إنْ) المخففة هي لام فارقة وليست لام ابتداء، والرأي الأول للفارسي والآخر لسيبويه.

## دقة فهمه لنصوص سيبويه:

يظل «كتاب سيبويه» بحرًا يغوص في أعماقه العلماء، يصولون ويجولون بفكرهم ليستخرجوا من لآلئه وأصدافه، كل حسب مهارته ودقته، ولابن أبي الربيع نصيب من هذِه المهارة وتلك الدقة جدير بنا أن نشير إليها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١٩٩. (٢) المصدر السابق: ص٤٧٩:

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٢٥٩. (٤) المصدر السابق: ص١٩٢٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٣٧٩. (٦) المصدر السابق: ص٢٠١٠.

<sup>(</sup>۷) انظر: «التفسير» ص٣٥٩–٣٦٠.

يذهب ابن أبي (١) الربيع إلى أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأضيف إلى المعرفة كان على وجهين على التعريف وعلى التخفيف، ويذهب غيره إلى أن فيه وجهًا واحدًا وهو أنه على التخفيف. وما ذهب إليه ابن أبي الربيع هو مذهب سيبويه، يقول سيبويه: (وزعم يونس والخليل أن هذِه الصفات المضافة إلى المعرفة التي صارت صفة للنكرة، قد يجوز فيهن كلهن أن يكنَّ معرفة، وذلك معروف في كلام العرب)(٢).

ويعلق أبو حيان على هذا القول بقوله: (وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على «كتاب سيبويه» وتنقيب عن لطائفه)<sup>(٣)</sup>.

ويقول سيبويه: (تقول: جئتك أنك تريد المعروف، إنما أراد جئتك لأنك تريد المعروف، ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر.. وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: ﴿وَإِنَّ هَانِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاَنَا رَبُّكُم فَالَقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٥٢]، فقال: إنما هو على حذف اللام..فإن حذفت اللام من (أن) فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصبًا. هذا قول الخليل...ولو قال إنسان: إن (أن) في موضع جر في هذِه الأشياء، ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم، فجاز فيه حذف الجار، كما حذفوا رب في قولهم:

وَبَلَدٍ تَحْسَبُه مَكْسُوحًا

لكان قولًا قويًّا. وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك. والأول قول الخليل. ويقوي ذلك قوله: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨]؛ لأنهم لا



<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص۱۷. (۲) «الكتاب» ١/٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) «البحر» ١/ ٢١.

يقدمون (أنَّ) ويبتدئونها ويعملون فيها ما بعدها. إلا أنه يحتج (الخليل) بأن المعنى معنى اللام، فإذا كان الفعل أو غيره موصلًا إليه باللام جاز تقديمه وتأخيره؛ لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى)(1).

ويضطرب النحويون أمام هذا النص، فيذهب العكبري<sup>(۲)</sup> وأبو حيان<sup>(۳)</sup> إلى أن سيبويه يذهب إلى أن (أنَّ) تكون في موضع نصب، والمخليل يذهب إلى أنها تكون في موضع جر. وغير خافٍ من النص مذهب الخليل في أنها تكون في موضع نصب. ويذهب ابن<sup>(3)</sup> لب إلى أن سيبويه يجيز الوجهين. أما ابن أبي الربيع فيقول: (واختلف النحويون في (أن) إذا سقط حرف الجر أتكون في موضع نصب أم يكون في موضع جر، فذهب سيبويه إلى أنها تكون في موضع جر، وأن حرف الجر وإن حذف بقي عمله، كما بقي عمل (ربَّ) بعد حذفها، وحمله على هذا الحكم، تقول العرب: لأنك فاضل أتيتُ، وتقول: أنك فاضل أتيت، ولا تقول: أنك فاضل عرفت؛ لأن (أن) المفتوحة لابد فاضل أتيت، ولا تقول: أنك فاضل عرفت؛ لأن (أن) المفتوحة لابد دليل على أنه في حكم الموجود، وإذا كان كذلك فعمله باقٍ. ومنهم من ذهب إلى أن حرف الجر إذا حذف صار الموضع موضع نصب)<sup>(٥)</sup>.

وهذا الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع هو الذي يبدو من نص سيبويه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ٣/ ١٢٦ - ١٢٩. (٢) انظر: «التبيان» ١/ ١١ - ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «البحر» ١١٢/١. (٤) انظر: «تقييد ابن لب» ١/١٨١.

<sup>(</sup>٥) «التفسير» ص١٩٩.

# ٢- «المُبرِّد» (١):

صرح ابن أبي الربيع بالمبرد ورد عليه في قضيتين (٢) غير أني لم أقف عليهما في «المقتضب» و «الكامل» ووجدت كتب النحو تعزوهما للمبرد كما فعل ابن أبي الربيع، كما رد ابن أبي الربيع رأيًا للمبرد، وافقه عليه الزمخشري، رامزًا له بقوله: (ومن الناس) (٣).

#### ٣-«الإيضاح»:

كان الإيضاح منبعًا استقى منه ابن أبي الربيع، وأشار إليه في «تفسيره» قائلًا: (كذلك نص عليه أبو علي في «الإيضاح»)(3)، وقائلًا: (كذلك قال أبو علي في «الإيضاح»)(6)، إلى غير ذلك من العبارات. ونقل منه في مواضع أخرى دون أن يُصرح(7) به. واعتد بصاحبه فقال: (ولم يذكر سيبويه ولا أبو علي في (مِن) أنها توجد للتبيين)(٧). ويرجح رأيه فيقول: (وكان هذا القول أحسن)(٨) أو (وهو الصواب)(٩).

#### ٤-«الكراسة»:

كانت «الكراسة» للجزولي من المصادر التي ذكرها (١٠) المصنف -رحمه الله- في «تفسيره».

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: ص١٠٥. (١٠) انظر: «التفسير» ص١٠٩، ١٦٥.



<sup>(</sup>١) آثرنا ذكر اسمه لأنا لم نقف على القضيتين اللتين صرح بهما له المصنف في كتابيه «الكامل» و «المقتضب».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التفسير» ص ۱۳۸، ٤٨٦. (٣) «التفسير» ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص١٠٥، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق: ص١٣٧، ٢٧٢، ٣٤٨، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ص١٧٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص٣٦٠.

# رابعًا: كتب اللغة:

من كتب اللغة التي نص عليها ابن أبي الربيع في «تفسيره» كتاب «إصلاح المنطق» (١) لابن السكيت، كما كان «الفصيح» (٢) لثعلب من المصادر التي اقتبس منها مُصرحا باسم صاحبه.

## خامسًا: كتب القراءات:

رغم عناية ابن أبي الربيع الفائقة بالقراءات إلا أنه لم ينص على مصادره من كتب القراءات إلا كتاب «الإدغام الكبير» لأبي عمرو، ولكن إذا علمنا أن الرجل قد تصدر للإقراء زال هذا العجب.

وإلى جانب هذِه المصادر فهناك دواوين الشعر كديوان امرئ القيس الذي أكثر ابن أبي الربيع من إيراد شعره، وكان يحرص على ذكر اسمه خاصة.



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق: ص١٩٦، ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: صـ٩، ١٠، ٤١.

# الفصل الثالث

# منمجه

المبحث الأول: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.

المبحث الثاني: عنايته بالقضايا العقدية والأحكام الفقهية.

المبحث الثالث: عنايته بالقراءات.

المبحث الرابع: عنايته باللغة والنحو والبلاغة.



#### مدخل:

حري بنا أن نعطي لمحة سريعة عن الكتاب قبل أن نخوض في مباحث منهجه المتعددة، فنقول: الكتاب الذي نحن بصدده كتاب ألفه صاحبه في آخر أيامه، وقد بلغ من العلم مبلغًا عظيمًا، ومن الصيت شأوًا بعيدًا؛ لذا تجده زاخرًا بمختلف العلوم والفنون، يربطها رباط واحد، وهو اللفظ القرآني.

ورغم أن صاحبه لم يضع لنفسه مقدمة يبين فيها منهجه الذي سيلتزم به، كعادة المفسرين الأندلسيين، إلا أن قارئ الكتاب لا يلبث أن يتبين منهجه، وهو تناول النص القرآني بعلومه المختلفة؛ من لغة ونحو وقراءة وبلاغة وفقه وعقيدة، كل حسب حاجته وحسب ما يقتضيه المقام، فإذا وجد أن القضية تحتاج إلى مزيد تفصيل أحال إلى مصادرها من كتب التفسير واللغة والقراءة والفقه إلى غير ذلك.

ولكن ما الطابع الغالب على هذا الكتاب؟ وما النظام الذي اتبعه صاحبه؟

أما الطابع الواضح على «تفسير ابن أبي الربيع» فهو طابع اللغة والنحو والقراءة، وسيتضح ذلك جليًا -إن شاء الله- عند الحديث عن هذِه الجوانب.

أما النظام الذي اتبعه صاحبه، فرغم وضوح منهجه إلا أنه يتسم بعدم الالتزام بطريقة واحدة أو خط واحد مع اللفظ القرآني، ونسجل فيما يلى بعض المظاهر العامة على ذلك النظام:

ابن أبي الربيع على مراعاة ترتيب الآي، ولم يشذ عن ذلك إلا آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿ يَنْبَنِى إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُوا نِعْمَتِى ٱلَّتِى اللَّهِ عِلْمَ الْحُرُوا لِعَمْتِى ٱلَّتِى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ



أَنْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وهي الآية (٤٧) من البقرة، وقد قدم عليها الآية التي تليها، ولعل ذلك لمرور آية شبيهة بها في اللفظ والمعنى، وهي قوله تعالى: ﴿ يَنَنِي إِسْرَهِ يِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْمَتُ عَلَيْكُمْ وهي الآية رقم (٤٠) من البقرة.

ولكن مع هذا الحرص على ترتيب الآي فقد يُتمُّ حديثه عن آية ثم ينتقل إلى التي تليها، ثم يعود إلى لفظة في الآية السابقة، وذلك في أحيان (١١) قليلة.

7-لم يتبع نظامًا واحدًا في عرضه للآية التي هو بصدد تفسيرها، فأحيانًا يأتي بالآية فأحيانًا يأتي بالآية كاملة ثم يشرع في تفسيرها (٢)، وأحيانًا يأتي بالآية مجزأة (٣)، وكذلك لم يتبع نظامًا معينًا في عرضه للفنون المختلفة المرتبطة باللفظ القرآني، فقد يبدأ باللغة ثم يثني بالإعراب فالقراءات، وقد يكون العكس.

٣-لم يراع الترتيب داخل الآية الواحدة، فقد يتناول لفظة من لفظاتها متناولًا علومها المختلفة، ثم ينتقل إلى كلمة قبلها، ثم يعود إليها ثانية (٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص٢٤٧ حيث عاد إلى قراءة في لفظة في الآية (٣١) بعد أن أتم حديثه عن الآية (٣٢). وانظر: ص٢٦٨ حيث عاد إلى قراءة في لفظة في الآية (٣٧) بعد أن أتم حديثه عن الآية (٣٨)، وانظر: ص٣٠٦ حيث عاد إلى قراءة في لفظة في الآية (٥٥) بعد أن أتم حديثه عن الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التفسير» ص١١٥، ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص٥٦-٦٢، ٣٨٣-٣٨٣، ٤٩٢-٤٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير» ص٢٦٢-٢٦٣، ٢٧٨-٢٧٩، ٣٩٧-٠٠٤.

3-غالبًا ما يعطي (١) التفسير الكلي للآية سواء بعد تفسيره لمفرداتها أو قبل ذلك. ولا يفوته أثناء ذلك محاولة الربط بين أجزاء الآية الواحدة بل وبين الآيات المتعددة، وهذا الربط يقوم على أسس لغوية بلاغية. فمثلًا بعد تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِيَاكَ نَعَبُدُ الفاتحة: ٥] قال: (ثم قال جل ذكره: ﴿وَإِيَاكَ نَسَتَعِينُ معنى نستعين: نطلب العون على عبادتك، وقدمت العبادة على الاستعانة؛ لأن العبادة يتوسل بها إلى الاستعانة فهى أولى بالتقديم)(٢).

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ الْوَلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨٢].

(جاء هذا في مقابلة: (من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته) ففيه إشارة إلى أن السيئة المذكورة الكفر؛ لأنه في مقابلة ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وقوله تعالى: (عملوا) مقابل لقوله سبحانه: (وأحاطت به خطيئاته) (٣).

٥-لم يُعن كثيرًا في «تفسيره» بذكر الأسماء، سواء أسماء المفسرين أو القراء أو النحويين، ولذا كثيرًا ما نصادف قوله: قيل، ونقل، وقرئ، ومن الناس، وبعض المتأخرين، وبعض النحويين، إلى غير ذلك.

7-ومن المظاهر العامة كثرة الردود والاعتراضات والترجيحات والتنظير والضبط والاستطراد، وسنرى نماذج لذلك كله خلال حديثنا عن مباحث منهجه.

٧-ومن المظاهر العامة على تفسير ابن أبي الربيع التكرار

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق: ص٤٠٤، ٥٠٥، ٤٤٨، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٧٦، ٤٧٦. (۲) «التفسير» ص٣٢.



والإحالات، فهو لا يفتأ يكرر المسألة اللغوية أو النحوية كلما مرت لفظة تقتضيها، لكنه في الكثير الغالب يقتضب فيما يُكرر محيلًا إلى ما مضى ذكره منها قائلًا: (وقد مضى الكلام في ذلك)(١) ونحوها من العبارات وكثيرًا ما يقول: (وسيأتي الكلام في هذا بعد إن شاء الله)(٢)، وغير ذلك من عبارات الإحالات.

۸-ومن المظاهر العامة على تفسير ابن أبي الربيع مظهر أسلوبي وهو كثرة إنابته حروف الجر محل بعضها كقوله: (فعبر بالركوع سبحانه على الصلاة)<sup>(۱)</sup> وقوله تعالى: (الأمر بالشيء والنهي بالشيء)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۱۳، ۲۳۳، ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٥٦، ٣٣٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٧٨٠. (٤) المصدر السابق: ص٣٣٥.

## المبحث الأول

التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي

# أولًا: التفسير بالمأثور:

لقد عُني ابن أبي الربيع عناية فائقة بالتفسير بالمأثور سواء ما يتعلق منه بتفسير القرآن بالحديث أو بأقوال الصحابة والتابعين.

# ١ - التفسير بالقرآن الكريم:

إن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب التفسير بالمأثور، لأن الله سبحانه الذي أنزل القرآن هو أعلم بمراده فيه.

وقد اعتد ابن أبي الربيع بهذا النوع اعتدادًا واضحًا، وسنبين فيما يلي طريقته في هذا النوع من التفسير، ممثلين لكل بنموذج:

أ-الاستدلال على معنى لفظ من ألفاظ الآيات التي يفسرها بما ورد من معناه في آيات أخرى:

مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥] يقول: ﴿وَالطَغْيَانَ تَجَاوِزَ الحد، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَتَا طَغَا اللَّهُ مَلْنَكُمْ فِي الْبَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١](١).

ولم يقف الأمر عند هذا بل إنه يستدل بالقرآن لتفسير معنى اللفظ القرآني وضده، يقول: (والإنذار: هو التخويف، وضده البشارة. قال تعالى: ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَشُذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدُّا﴾ [مريم: ٩٧](٢).

ب-الاستدلال على معنى مجمل في كلمة بما فصل في مكان آخر:



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٢٤. (٢) «التفسير» ص٧٤.

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنِي فَضَلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَامِينَ﴾ [البقرة: ٤٧].

(المعنى: عالم زمانهم، يدلك على ذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أَمْنَةٍ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، والآي في تعظيم الصحابة كثيرة، وأمته صلوات الله عليه أعظم الأمم، كما أنه صلى الله عليه أعظم الأنباء)(١).

ج-الاستدلال على معنى آية بما جاء في آيات أخرى:

د- نفي الاحتمالات وتعدد الأقوال بحمل الآية على آية أخرى:
يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة:
١٨] (ويكون الظاهر من قوله: (من مثله) أن يرجع الضمير إلى القرآن،
ويمكن أن يرجع إلى الرسول.. و﴿مِن مِثْلِهِ ﴾ في موضع الصفة للسورة.
وقد جاء في سورة يونس ﴿بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ١٨] وفي سورة هود ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مَثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ ﴾ [البقرة: ١٣] فظاهر هذا كله أن الهاء



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۹۰-۲۹۱. (۲) «التفسير» ص ۹۹.

من مثله تعود إلى القرآن، وتكون الآي على هذا متفقة)(١).

وهكذا نجد عناية ابن أبي الربيع بالشواهد القرآنية يصل إلى درجة تخريجها أحيانًا (٢٠).

#### ٢-تفسير القرآن بالحديث:

سار ابن أبي الربيع على الطريقة التي سلكها أغلب المفسرين وهي الاكتفاء بالاستدلال بالحديث مع حذف الإسناد، فنراه يقول: روي (٣) عن الرسول على، أو قال (٤) على أو وفي أو وفي أو الحديث، أو وقد (٢) جاء. وقد يُخرج الحديث ويذكر درجته ولكن في أحيان قليلة، كقوله -بعد أن ذكر حديث الرسول- على عن الإيمان: (والحديث صحيح ذكره مسلم، وهو أول ما ذكر في كتاب الإيمان) (٧).

وقد استخدم عبارة التمريض (نقل) (^) مع الحديث الضعيف مما يدل على تنبهه لضعفه.

أما كيف كان ابن أبي الربيع يفسر القرآن بالحديث فيتضح في النقاط التالية:

١-الاستدلال بالحديث لتفسير معنى لفظة في آية:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَا رَبِبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]: (الريب: الشك، تقول: ما رابك من فلان، وقد رابني من فلان فعله، أي: أوقع في نفسي شيئًا أقلق منه، وقال السلطة: (دع ما يريبك إلى مالا

<sup>(</sup>V) «التفسير» ص١٩٧. (A) انظر المصدر السابق: ص٤١.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ص٧٧، ٧٩، ١٦١، ٤٢٢، ٤٨٣، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص١١٢. ﴿ ٤) انظر المصدر السابق: ص٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ص٤١٨. (٦) انظر المصدر السابق: ص٥٩.

ىرىبك)<sup>(١)</sup>.

# ب-الاستدلال بالحديث لتفسير معنى في آية:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴾ [البقرة: ١٢]: (فهذا كله لتحقيق فسادهم، وأي فساد أعظم ممن يقول فلا يسمع ويتكلم فلا ينفع، ومن علمت أنه كاذب صار عندك كالعدم، وأي فساد أعظم من هذا، وروى مالك في «موطئه» عن رسول الله علي قيل له: أيكون المؤمن جبانًا؟.

قال: «نعم» قيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: «نعم»، قيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: «لا». (فانظر إلى هذِه الصفة ما أقبحها حتى جنبها الله من المؤمن)(٢).

# ج-الاستدلال بالحديث لتفصيل معنى مجمل في آية:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ اَلزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ١١٠] : (والأصل في الصلاة: الدعاء، لكنها تخصصت في الشرع بأفعال.. وهذا كله بينته السنة، وما نقل من أفعال الأمة. وكذلك الزكاة مجملة بينها الرسول على بقوله: «في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع... » (٣).

ولكن ابن أبي الربيع لم يكن يكثر من الحديث في «تفسيره» كما أكثر من القرآن.

٣-تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين من المفسرين:

لما كان الطابع الغالب على الكتاب هو اللغة والنحو والقراءات



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٤٥. (٢) «التفسير» ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٥٨.

لذا لم يكن هم صاحبه الوقوف الطويل أمام آراء المفسرين من الصحابة وغيرهم، يتجلى ذلك في المظاهر الآتية:

أ-لم يكن يُعنى في الكثير الغالب بذكر اسم الصحابي أو التابعي أو التابعي أو المفسر، وإنما كان همه تفسير اللفظ فحسب، لذا تراه يكثر من قوله: (وقد قيل)(۱) أو (وقيل)(۲) أو (ونقل)(۱)، إلى غير ذلك من العبارات.

ب-أما بالنسبة للأقوال المتعددة في اللفظ المفسر فهو في الكثير الغالب يحيل إلى كتب التفسير الأخرى كابن عطية وغيره مشيرًا حينًا إلى الوجه الذي يراه أو يميل إليه، وغير مشير حينًا آخر وذلك كقوله: (وفي إغواء إبليس لآدم وحواء أوجه كثيرة لا يصح منها إلا ما ثبت عن الرسول عليها في ابن عطية)(٤).

وقوله تعالى: (وقد قيل في: ﴿ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤] أقوال كثيرة ذكرها ابن عطية وغيره، وأقرب ما فيها عندي أن الله تعالى يخلق لبعض الحجارة إدراكًا يكون عنده النزول من خشية الله) (٥٠).

وفي أحيان قليلة كان يذكر أكثر من رأي في تفسير اللفظ دون ذكر لأسماء المفسرين ودون ترجيح، وذلك كقوله بعد أن علل مجيء ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾ [الفاتحة: ٥]: (فعلى هذا يكون (اهدنا) بمعنى: ارشدنا وبين لنا، ويكون (اهدنا)

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص ١٩٣، ٣٧٠، ٤٤٤، ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ص١٩٠، ٢٢٧، ٢٤٢، ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المطدر السابق: ص١٦٠، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص٢٦٢. (٥) «التفسير» ص٣٦٢–٣٦٣.

بمعنى: ثبتنا. وقد جاء هذا وهذا منقولين عن السلف)(١).

وفي أحيان أقل كان يكتفي بذكر وجه واحد من وجوه الاختلاف دون إشارة إلى أن هناك آراء أخرى، من ذلك قوله: (قال تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةً ﴾ [البقرة: ٤٥] الضمير عائد على الاستعانة، فإن الاستعانة بالصبر والصلاة تدفع الأهواء وما سُلط علينا من الشياطين)(٢).

فهو هنا يكتفي برأي واحد في عود الضمير، وهناك آراء أخرى ذكرها المفسرون لم يشر إليها، ولعل ذلك ترجيحًا منه لهذا الرأي.

ولكن هذا لا يقلل من القول باهتمام ابن أبي الربيع بالأثر من أقوال الصحابة والتابعين في «تفسيره» سواء صرح باسم المفسر أو لم يصرح، وسواء فصل القول في الخلاف أو أشار إليه.

# ثانيًا: التفسير بالرأي:

كان ابن أبي الربيع حذرًا جدًّا من التفسير بالرأي، ولم يكن يأخذ منه إلا ما كان موافقًا للنقل، ولهذا وجدناه غالبًا يشير إلى الخلافات دون ذكرها، أو يذكر ما يُرجحه مما يؤيده الدليل بالنقل. استمع إليه يقول: (وأما الرعد فاختلف الناس فيه اختلافًا كثيرًا، وهو شيء يحتاج إلى نقل، لا يثبت بالنظر فلابد من طريق صحيح، وحينئذٍ يثبت)(٣).

ويقول: (والشجرة: ما قام على الساق، والنجم: مالم يقم على ساق. واختلف الناس هنا في تعيين هذه الشجرة اختلافًا كثيرًا، وهذا أمر لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بالتوقيف عن رسول الله على أو بإجماع



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۰. (۲) «التفسير» ص ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٥١.

من الصحابة، فإن كان هنا شيء من هذا عول عليه والتزم، وإن لم يكن فليس معنا ما يُعول عليه)(١). وأمثله هذا كثيرة جدًّا(٢).

#### ثالثا: موقفه من الإسرائيليات:

مع حذر ابن أبي الربيع من القول بالرأي فقد وجد في «تفسيره» شيء قليل من الإسرائيليات ولكنه كان يعلق على كثير مما جاء به.

(يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوكَ ﴾ [البقرة: ٥٧] يقول: (وذكر أنهم ماتوا في تلك التيه وأبناؤهم بقوا بعدهم، وهذا كله قصص لا يوجد بالعقل ولا يدرك به ولابد من توقيف فيه عن الرسول عليهم والثابت أن الله تعالى ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، كما قال تعالى)(٣).

ومع هذا الحذر وتلك الحيطة وجدناه يأتي ببعض هذه القصص دون تعليق. يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

(في هذا اختلاف كثير، ويظهر لي أن أحسن ما يقال أن سليمان - صلوات الله عليه وسلامه- أخذ الشياطين لما ملكها وتصرفت بأمره، فقال لهم: اجمعوا ما عندكم من السحر وما أدخلتموه بينما كنتم تسترقون من السمع، طلبًا للتخييل والفساد، فجمعوه فأخذه سليمان ودفنه، فلما مات -صلوات الله عليه وسلامه- استخرجته الشياطين وقالوا: هذا علم سليمان، به ملك الإنس والجن والطير في الهواء..)(3).

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٣٠٨. (٤) «التفسير» ص٣٣٦-٤٣٤.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص۲٥۸.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ص١٩٣، ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٩٤، ٢٩٦، ٣٠٨.

# رابعًا: ذكره لأسباب النزول والمكي والمدني:

1-أسباب النزول: نزل القرآن الكريم مُنجمًا حسب الحوادث والوقائع وحاجات المسلمين، وهذا النوع من الآيات والسور مرتبط بأسباب خاصة نزل بسببها، وهناك قسم آخر من القرآن الكريم نزل من الله ابتداء من غير سبب نزول خاص وإنما نزل هداية للخلق وإرشادًا لهم وتوجيهًا.

وقد تميز «تفسير ابن أبي الربيع» بذكره لأسباب النزول إيضاحًا وتحقيقًا للتفسير، وهو أمر يتفق مع منهجه في التفسير بالمأثور.

ونسوق مثالين لتوضيح طريقته في ذكره لأسباب النزول، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِنَ أَهُلِ ٱلْكِئْبِ﴾ عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَأَبُو اللهِ وَاللهِ وَحِيي وأبو ياسر ابنا أخطب وأتباعهم، قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ملتنا وشريعتنا فهي لكم أفضل، فنزلت الآية فيهم: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِنَ أَهُلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ (١٠).

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُواْ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُواْ ٱلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُؤنَ﴾ [البقرة: ٤٢].

(كانت اليهود زادوا في التوراة ما ليس منها، فذلك بلا شك باطل، وكانوا أيضًا لم يبدلوا بعض ما في التوراة، وكانوا يأتون بها إتيانًا واحدًا، وكانوا يفعلون ذلك لموافقة أغراضهم واتباعًا لهواهم، فقال سبحانه: ﴿ تُلْبِسُوا ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ﴾)(٢).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٤٥٥. (۲) «التفسير» ص٢٧٨.

# ٢-المكي والمدني:

حرص في أول سورة البقرة على أن يشير إلى أنها مدنية (١)، وكذلك أعاد القول في ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

يقول: (وقد تقدم أن هذِه السورة مدنية، فقول من قال: إن (يا أيها الناس) متى جاء فهو مكي، فليس كذلك، هو الأكثر أن يكون مكيًا، وأما (يا أيها الذين أمنوا) فمدني كله)(٢).



<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق: ص٤٢. (٢) «التفسير» ص١٦٥.

# المبحث الثاني

عنايته بالقضايا العقدية والأحكام الفقهية في «تفسيره»

لقد تعرض ابن أبي الربيع في «تفسيره» إلى بعض من قضايا العقيدة، وبعض من الأحكام الفقهية، وقد كان سني العقيدة، مالكي المذهب، ولذلك وجدنا آثار ذلك في مواطن كثيرة من «تفسيره».

انظره يردُّ على المعتزلة فيقول: (والرزق عند أهل السنة يقع على ما أعطي الإنسان من حلال وحرام، والمعتزلة يذهبون إلى أن لا يقع إلا على الحلال...)(١).

ويرد على الكرامية فيقول: (وقراءة الكوفيين: لهم عذاب أليم بتكذيبهم رسول الله في باطنهم، وإن كانوا في الظاهر مقرين فذلك لا ينفعهم وفي هذا رد على الكرامية؛ لأنهم يقولون: القول باللسان نافع وإن لم يكن ثم اعتقاد، نعوذ بالله من قولهم، وسلمنا من قول بلا اعتقاد)(٢).

ويرد على الجبرية فيقول: (وفي قوله تعالى: ﴿وَعَكِلُواْ الْمَكِحَتِ ﴿ وَعَكِلُواْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ على الجبرية الذين يقولون: إذا صح الإيمان فلا حكم للأعمال، تعالى الله عن قولهم، ألا ترى أنه لو لم يكن للأعمال الصالحات أثر لم يكن لذكرها معنى، فلا بد من الإيمان والأعمال الصالحات وبهما تكون المباعدة عن النار) (٣).

ويناقش بعض القضايا الفقهية. يقول: (قال الفقهاء: من ترك الصلاة حتى خروج الوقت الضروري يُقتل، ومن ترك الزكاة أخذت منه



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٦٦ ،٦٢. (٢) المصدر السابق: ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١٩٨.

كرهًا، فإن لم يُستطع قوتل، وقالوا: من ترك الحج فالله حسيبه وسائله)(١).

ويقول: (واختلف الفقهاء في المنافقين إذا شهد عليهم بأنهم على خلاف ما يظهرون، فاتفقوا على قتلهم إن لم يرجعوا للإيمان، فإن رجعوا إلى الإيمان فذهب مالك -رحمه الله- وجمهور أصحابه إلى أنهم يقتلون ولا ينفع رجوعهم؛ لأنهم كذلك كانوا يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر..)(٢).

ويستنبط الأحكام من الآيات فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّحَانَةُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

(وفي هذِه الآية ما يدلُّ على أنه من ملك ولده عتق عليه؛ لأن الولد لا يكون عبدًا)(٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص١١٨-١١٩.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٠٧٤.

#### المبحث الثالث

#### عنايته بالقراءات

لقد عُني ابن أبي الربيع بالقراءات عناية فائقة، وحرص على استعراض القراءات المتواترة والشاذة فيما يفسره من آيات وما يستشهد به أحيانًا، مع بيان ما تحتمله هذه القراءات من المعاني، مما يدل على سعة اطلاعه وتمكنه من هذا العلم الذي جعله أصلًا من الأصول التي أقام عليها «تفسيره».

وقبل أن نتناول القراءات في تفسير ابن أبي الربيع نشير إلى ظاهرتين عامتين وهما:

1-حرصه على الإشارة إلى القراءة السبعية وغير السبعية فتراه غالبًا يقول: (وقرئ في السبع)، و(قرى في غير السبع)، أو (لم يقرأ في السبع إلا هكذا) وغير ذلك من العبارات التي يُميز بها السبعية من غيرها.

٢-حرصه في الغالب على ذكر أسماء القراء السبعة عندما تختلف
 قراءاتهم، ولكنه لم يكن حريصًا على ذكر أسماء قراء الشواذ.

ولكن ما طريقته في عرض تلك القراءات؟ وكيف كان يوجهها؟ وما موقفه منها؟.

# أولًا: طريقته في عرض القراءات:

١ - عرض القراءات المتواترة والشاذة في الآيات المفسرة دون توجيه أو ترجيح:

وذلك كقوله: (ولم يُقرأ في السبع إلا (عاهدوا) [البقرة: ١٠٠] و(نبذه) وقرئ في غير السبع (عوهدوا) و(عهدوا) وقرئ (نقضه فريق)



تفسير ابن أبي الربيع

مكان (نبذه) وهذا كله في غير السبع)(١).

٢-عرض القراءات المتواترة في الآيات المفسرة مع الترجيح:
 وذلك كقوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى آرَبَعِينَ لَيْلَةً ﴾
 [البقرة: ٥١].

(قرأ أبو عمرو وحده (وعدنا) بحذف الألف، ووعدنا بغير ألف أبين في الآية؛ لأن الله تعالى هو الذي وعده، و(فاعل) إنما هي في الأكثر من اثنين نحو: ضارب وقاتل، وقد تكون من واحد، قالوا: عافاك الله.. وقد يكون (واعدنا) هنا بمعنى (وعد) على حسب (عافاك الله) وهو أقرب (۲). فواضح من النص أنه رجح قراءة (وعد) على (واعد)، ثم جوز أن تكون (واعد) بمعنى (وعد).

وهذا النوع وإن كان قليلًا في «تفسير ابن أبي الربيع» إلا أن فيه إشارة إلى ميله إلى الترجيح بين القراءات المتواترة، وهو ما يتحرج منه بعض العلماء كأبي حيان الذي يقول تعليقًا على من رجح (وعد): (ولا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، لأن كلا منها متواتر، فهما في الصحة على حد سواء)(٣).

٣-عرض القراءات المتواترة والشاذة في الآيات المفسرة مع التوجيه:

وهذا طابع غالب على «تفسير ابن أبي الربيع» فهو يوجه القراءات نحويًا وصرفيًا ودلاليًّا وصوتيًّا. والنموذج التالي يجمع فنونًا من توجيهاته.

يقول: (قرئ في السبع) وما يخادعون بضم الياء وفتح الخاء



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٤٣٠. (۲) «التفسير» ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) «البحر» ١٩٩/١.

وألف بعدها وكسر الدال. وقرئ (وما يخدعون) بفتح الياء والدال وإسكان الخاء. قرأ بالأول الحرميان وأبو عمرو، وقرأ بالثاني الكوفيون وابن عامر.

وأما في غير السبع فقد حُكي فيه قراءات كثيرة منها: (وما يخدعون) بضم الياء وإسكان الخاء. و(يخدّعون) بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال وشدها. (وما يخدعون) بفتح الياء والخاء وكسر الدال وشدها، (وما يخدعون) بضم الياء وفتح الخاء وألف بين الخاء والدال. فهذِه أربعة لم يقرأ بها في السبع، لكنها نقلت عمن تقدم من السلف، فأتكلم أولًا على ما قرئ به في السبع. وبعد ذلك أتكلم على ما قرئ به في السبع. وبعد ذلك أتكلم على ما قرئ به في السبع. وبعد ذلك أتكلم على ما قرئ به في السبع.

أما قراءة ابن عامر والكوفيين فهي بينة؛ لأنهم يخدعون أنفسهم بما فعلوا من إظهارهم الإيمان، وإضمارهم الكفر؛ لأن ذلك مقت لهم في الدنيا وفي الآخرة، قد تأتيهم مواطن في الدنيا يبدو فيها ما يضمرون فيكون ذلك شرًّا لأنفسهم، وأما في الآخرة فالأمر بين، مستقرهم الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه.

وأما قراءة الحرميين وأبى عمرو فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون (خادع) بمعنى خدع، كما كان طارقت نعلى بمعنى: طرقت، وداينت بمعنى: دينت. وهذا الوجه أحسن لتكون القراءتان متفقتين.

الثاني: أن تكون النفس تسول له هذا الخداع وهو يطاوعها عليه، فكأنها تخدعه ويخدعها فصح بذلك (يخادعون)؛ لأنه قد وقع من كل واحد منهما مثل ما وقع من الآخر.

وأما (يخدعون) بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال وشدها فيكون



منقولًا من (خدع)؛ لأن ماضيه خدع، فيكون بمنزلة: لقي زيد عمرًا، ولقيَّتْ زيدًا عمرًا: أي جعلته يلقاه، وبمنزلة: فرحت زيدًا، أي: جعلته يفرح، فيكون هذا: يخدعون أنفسهم، أي: يجعلون أنفسهم تخدعهم بما سولت لهم ووافقوها على هذا ولم يضبطوها عنه، أو يكون على جهة التكثير في الخداع، تقول: كثرت الشيء وقطعته.

وأما (يخدعون) بفتح الياء والخاء وكسر الدال وشدها فأصله (يختدعون) فأدغموا التاء في الدال ونقلوا حركة التاء إلى الخاء بمنزلة: ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ [يس: ٤٩]، ويجوز في مثل هذا الكسر: يخدعون، كما جاء: يَخِصِّمُون، إلا أنه لم أر أحد نقل هنا كسر خاء (يخدعون) ومنهم من يقول: (يخِصمون) بكسر الياء إتباعا للخاء، وهذا كله لم ينقل في (يخدعون) -فيما أعلم لكن ما جاء في (يَخَصِّمُون) يتفق وما ذكرته.

وأما (يُخْدَعُون) فيظهر لي أنه على إسقاط حرف الجر: وما يُخْدَعُون إلا بأنفسهم، أي: بما سولت لهم وزينت لهم، أو عن أنفسهم، فلما سقط حرف الجر ظهر عمل الفعل.

وأما (يُخادعون) بضم الياء وفتح الخاء والدال وألف بين الخاء والدال فيمكن أن يكون بمعنى: يُخْدَعُون، فيمشي فيه ما مشى في ذلك)(١).

وهكذا من خلال النص السابق عرفنا كيف يوجه القراءات نحويًا وصرفيًا ودلاليًّا وصوتيًّا، وكيف يحاول الربط بين الدلالة والقراءة وكيف تختلف الدلالة باختلاف القراءة، وكيف يحاول إرجاع القراءات إلى معنى واحد، وكيف ينظر لقراءاته ويوجه المنظر به.

ونأخذ نموذجًا آخر يتضح فيه توجيهه الصوتي للقراءة، يقول:



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٩٢ ٩٥.

(وقرئ في غير السبع ﴿هذى الشجرة﴾ [البقرة: ٣٥] وهو الأصل في (ذه)، وأبدل من الياء هاء، وقُرئ (الشجرة) بكسر الشين، وقرئ (الشيره) بكسر الشين والياء؛ أبدلوا من الجيم ياء؛ لأنهما من مخرج واحد، واستحضرت فبقيت حركتها وكأنها من قبيل الإتباع)(١).

ونتناول نموذجًا آخر يتضح فيه الربط بين القراءة والنحو والدلالة، يقول: (وقرأ حمزة: ﴿فأزالهما ﴾ [البقرة: ٣٦] عن الجنة، والهاء من (عنها) على هذِه القراءة تعود على الجنة، ومن قرأ: (فأزلّهما) يمكن أن يعود على الشجرة المنهي عنها)(٢). وهكذا ديدن ابن أبي الربيع في معظم القراءات التي أوردها، حتى لكأن «تفسيره» كتاب توجيه للقراءات.

٤ - عرض القراءات المتواترة والشاذة في الآيات للاستعانة بها في التفسير :

1-الاستدلال بالقراءة القرآنية على ترجيح معنى لفظة في آية:
يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ ﴾ [البقرة: ٤٦]:
(ومعنى (الذين يظنون): يعلمون ويوقنون. والظنّ يقع في كلام العرب على ثلاثة أوجه، يقع على الشك، تقول: أنا أظن هذا، كما تقول: أنا أحسبه، ويقع على التردد مع ترجيح أحد الجانبين، ويقع بمعنى العلم..وفي مصحف عبد الله (يعلمون) وهذا يقوي أن الظن هنا بمعنى العلم...

ب اختلاف المراد من اللفظ باختلاف قراءاته:



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص۲۰۸. (۲) «التفسير» ص۲٦١.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٢٨٤-٢٨٥.

يقول: (وقرئ ﴿خَطِيئَتُه﴾ [البقرة: ٨١] بالتوحيد قرأه الجماعة إلا نافعًا. وقرئ (خَطِيئاتُه) فمن قرأ بالإفراد فالمراد الكفر والشرك..ومَن قرأ (خطيئاته) بالجمع فالمراد به كفرهم وأعمالهم مع الكفر)(١).

ج- الاستدلال بالقراءة على ترجيحه لأصل الكلمة المفسرة:

يقول: (ويكون (الأدنى) مقلوبًا، وأصله (الأَدْوَن) ثم قدم وأُخر فجاء الأدنو، انقلبت الواو ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويعضد هذا أنه قرئ ﴿الأدنا﴾ [البقرة: ٦١] في غير السبع)(٢).

عرضه لقراءات في غير الآيات المفسرة، وذلك للاستشهاد بها
 في حالات منها:

1-التنظير بقراءة في آية مفسرة وهو أكثر أنواع الاستشهاد عنده هنا، كما في (يخصمون) في نص<sup>(٣)</sup> سابق، وكقوله: (قد قرأ حمزة ﴿فما اسْطًاعوا أن يظهروه﴾ [الكهف: ٩٧] بتشديد الطاء وسكون السين، فهذا نظير (يَخطَّف)<sup>(٤)</sup>.

ب-الاستدلال على قاعدة صوتية أو نحوية كقوله عند حديثه عن حذف ياء الإشباع: (وقد جاءت محذوفة قليلًا لغير ضرورة، قرأ يعقوب: ﴿من اغترف غرفة بيده فشربوا﴾ [البقرة: ٢٤٩] فحذف الياء بعد الهاء، وهذا قليل لا يكاد يعرف)(٥).

وكقوله: ﴿ولأَذْهبَ بأسماعهم﴾ [البقرة: ٢٠] والباء هنا زائدة بمنزلة: ﴿تُنْبِتُ بالدهن﴾ [المؤمنون: ٢٠] المعنى: تُنبت الدهنَ)(٦).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۷۸. (۲) «التفسير» ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٧٥ من الدراسة.

<sup>(</sup>٤) «التفسير» ص١٥٧، والآية: ٢٠ من البقرة.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٩٩.

جـ-الاستدلال بها على لغة تحدث عنها، كقوله: (وفي لفظة (سواء) أربع لغات: (سِوى) بكسر السين والقصر، وبضم السين والقصر، وقرئ ﴿مكانا سِوى﴾ [طه: ٥٨] و(سُوى)(١).

#### ثانيًا: موقفه من القراءات:

## ١-القراءات المتواترة:

رأينا من العرض السابق أن ابن أبي الربيع يورد القراءات المتواترة ويوجهها، ولم يكن يردها، أو يضعفها على أساس القواعد النحوية، ولكنه كان في أحيان قليلة يرجح بينها

#### ٢-القراءات الشاذة:

رأينا أيضا أن ابن أبي الربيع كان يحرص على عرض القراءات الشاذة وتوجيهها معلقًا عليها بأنها خارجة عن السبع، ورأيناه (٢) أيضا يحتج لأصل في كلمة مفسرة بقراءة شاذة، ولا يقف عند هذا، بل إنه يسوي في المعنى بين المتواترة والشاذة (٣)، ويعضد الشاذة بما ورد من تفسير للفظة كقوله: (وقرئ في غير السبع ﴿فَرَّفْنا﴾ [البقرة: ٥٠] بالتشديد، وهذِه القراءة يعضدها أن البحر فُلق اثني عشر فِرقًا، صار كل فِرْق من بني إسرائيل في طريق)<sup>(1)</sup>.

وفوق هذا وذاك فهو يصف القراءة الشاذة بالقوة (٥) والحسن (٢) والجودة (٧)؛ هذا هو المظهر العام أو الطابع الغالب على «تفسير ابن

<sup>(</sup>۱) «التفسي» ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التفسير» ص١٧٨. (٣) انظر: ص٩٥ من الدراسة.

<sup>(</sup>٥) «التفسد» ص ٢٩٦. (٦) انظر المصدر السابق: ص٧٣.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق: ص١١٦.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص۷۱.

أبي الربيع<sup>».</sup>

وهناك مظهر آخر، وهو قليل جدًّا بالنسبة لكثرة القراءات الواردة في الكتاب، وهو وصف بعض القراءات بالضعف<sup>(۱)</sup> وعدم<sup>(۲)</sup> القوة، وأنها شاذة خارجة<sup>(۳)</sup> عن القياس، والقياس هو الأساس الغالب الذي يقوي أو يضعف القراءة من أجله.

استمع إليه يقول: (وقُرئ في غير السبع ﴿فلا خوفَ﴾ [البقرة: ٣٨] بالنصب، وهذا كما تقول: لا رجل في الدار، فعملت (لا) عمل (إنَّ). وذُكر أن من السلف من قرأ (فلا خوفُ) بالرفع بغير تنوين، وهذا لا يكاد يعرف ولا له وجه، ولا رأيت أحدًا من النحويين ذكره، وأقرب ما فيه عندي أن يكون (خوفُ) بني على الضم للتركيب مع (لا) كما قيل: (حيثُ) وكما بني على الفتح مع التركيب مع (لا). وهذا خروج عن القياس)(٤).

وكما يُضعف القراءة لأجل مخالفة القياس، يُضعفها أيضًا لأجل إخلالها بالمعنى إخلالا يخرج عن الملة، يقول: (قرئ في غير السبع ﴿ أَيَتَّخِذُنا ﴾ [البقرة: ٦٧]، بالياء بنقطتين من أسفل، ويكون الضمير – على هذا – عائدًا عليه سبحانه، وهذا جهل كبير، يخرج إلى الكفر) (٥). ويضعفها أيضًا لأجل مخالفتها خط المصحف (٢).



<sup>(</sup>۲) انظر: «التفسير» ص ٤٣٢، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: «التفسير» ص٣٤٢.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق: ص٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص٢١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر; «التفسير» ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق: ص٢٢٢.

# المبحث الرابع عنايته باللغة والنحو والبلاغة

إن الباحث في "تفسير ابن أبي الربيع" يلحظ الاهتمام البالغ باللغة والنحو والبلاغة، ولا عجب في ذلك فثقافة ابن أبي الربيع اللغوية والنحوية، وطول باعه في هذا المجال طبعا "تفسيره" بهذا الطابع الذي فأق به من سبقه من المفسرين الأندلسيين.

### أولًا: عنايته باللغة:

#### ١ - الأصوات:

بدت ثقافة ابن أبي الربيع اللغوية واضحة جلية في «تفسيره»، فنجده كلما دعت الحاجة يتحدث عن الأصوات: صفاتها ومخارجها وما فيها من همز وتسهيل وإبدال وإدغام ومخالفة وحذف وإتباع ولغات، مما يدل على تمكنه من هذا العلم، ويستشهد لتلك الظواهر اللغوية بشواهد اللغة المختلفة، ويوجه بتلك الظواهر ما يعرضه من قراءات.

نأخذ نموذجين يتضح منهما اهتمامه بهذا العلم من علوم اللغة. يقول عن تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَأَتَقُوا النَّاسُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة: ٢٤].

(والتاء تبدل من الواو التي هي فاء الكلمة إذا كانت الفاء واوًا أو ياءً في هذا البناء، ففصيح كلام العرب إبدال الواو أو الياء تاء، ولا تترك الياء والواو تتلاعب بهما الحركات، ألا ترى أنك لو لم تبدل الواو والياء هنا تاء لقلت في الماضي: ايتعد، وفي المضارع: ياتعد، وفي اسم الفاعل: مُوتَعِد، وكذلك كنت تقول في الياء: ايتسر،



وياتَسِرُ، ومُوتَسِر، وهذِه لُغَيَّة للعرب أرادوا أن لا يغيروا الفاء، ولم يبالوا بتلاعب الحركات بالفاء لبقائها على أصلها، ولم تجئ هذِه اللغية في القرآن ولا في فصيح كلام العرب.

وما عدا هذا الموضع لا تقلب الواو تاء ولا الياء، فإن جاء ذلك فشيء لا يقاس عليه، إنما يقال منه ما قالت العرب نحو: تَوْلَج..)(١). من النص السابق ندرك مدى عناية ابن أبي الربيع في «تفسيره» بالجانب اللغوي، وكيف تنقله قريحته اللغوية من اللفظ القرآني الذي يفسره إلى أصواته، وما يطرأ على هذِه الأصوات، وما سمع فيها من

لغات، وما هو القياس فيها، مع تعليل لغوي دقيق لظاهرة إبدال الواو أو أو الياء تاء في فاء (افتعل)؛ وذلك لئلا تتلاعب الحركات بالواو أو الياء، ويوضح تلاعب الحركات في موضع آخر فيقول: (لأنها لو لم تبدل تاء لتلاعبت بالفاء الحركات عند البدل، فصار مع الكسرة ياء، ومع الفتحة ألفًا، ومع الضمة واوًا، فأبدلوها حرفًا جلدًا لا يتغير للحركات)(٢).

ونعرض نموذجًا آخر نتبين منه علمه بالأصوات وصفاتها، وما يُدغم منها ومالا يُدغم، يقول: (وقرأ ابن محيصن ﴿ثم اطّرُه﴾ [البقرة:١٢٦] بإدغام الضاد في الطاء، وذلك على ما حكى سيبويه، نحو اطّبَعَ.. والأشهر في الضاد أنها لا تدغم في مقاربها ويُدغم مقاربها فيها، وكذلك الراء؛ لما فيها من التكرير، وكذلك الشين، لما فيها من التفشي، وكذلك الميم، لما فيها من الغنة، وأنت إذا أبدلت هنا التاء طاء بما بين التاء والضاد من البعد، التاء شديدة، والضاد رخوة،

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٨٧. (٢) المصدر السابق: ص٣٧٤.



والضاد حرف مستفل ومطبق والتاء ليس فيها ذلك، والتاء مهموسة والضاد مجهورة، فأبدلوا من التاء هنا طاء؛ لأن الطاء مثل التاء في الشدة، وهي مثل الضاد في الرخاوة)(١).

ففي هذا النص يسبق ابن أبي الربيع علماء اللغة المُحدثين إلى ظاهرة تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض، فالتاء المهموس يتأثر بالضاد المجهور -وهو تأثر تقدمي- فيتحول إلى نظيره المجهور وهو الطاء.

ولا يفوت المصنف -رحمه الله- تعدُّد الصوائت على الصوت الواحد وعلل ذلك، فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمُنتِ ﴾ [البقرة: ١٧]: (وفعلة إذا كانت اسمًا وجمعت، والعين صحيحة، بالألف والتاء، جاز لك فيها ثلاثة أوجه: الضم، والفتح، والسكون؛ الضم على الإتباع، والفتح طلبًا للتخفيف، والسكون على الأصل)(٢).

والأمثلة على هذا كثيرة مبثوثة في «تفسير ابن أبي الربيع» فلا تكاد تمر لفظة تحتاج أصواتها إلى وقفة إلا وأشبعها تفصيلًا، وإن رأى الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل أحال إلى مصادر اللغة.

#### ٢-البنية (الصرف):

كما عُني ابن أبي الربيع بأصوات اللفظ القرآني عُني ببنيته عناية تتمثل في كثير من الظواهر، كعنايته باشتقاق اللفظ ووزنه، ومعاني صيغه، ومفرده وجمعه، وتذكيره وتأنيثه، وممدوده ومقصوره مقيسه وشاذه. ونتناول بعض النماذج التي توضح ذلك الاهتمام والبراعة فيه.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٤٩١. (۲) «التفسير» ص ١٤٠.

#### ١-عنايته بالاشتقاق:

تطالعنا هذه العناية منذ اللفظة الأولى التي تناولها في كتابه وهي (بسم الله). يقول ابن أبي الربيع: ((اسم) اختلف البصريون والكوفيون؛ فذهب البصريون إلى أنه من (سما يسمو)، وأن اللام فيه محذوفة..واستدلوا على ذلك بالجمع والتصغير، قالوا في الجمع (أسماء) وفي التصغير (سُمَى) وقالوا: سَمَّيْتُ، فردوا اللام فيها، فدل ذلك على أن اللام هي المحذوفة.

وذهب الكوفيون إلى أنه من (الوَسْم) وهو العلامة وأن فيه تقديمًا وتأخيرًا، وأما (أسماء) و(سُمَى) فهو مقلوب وأصله (وَسْم) ثم أخرت الفاء، وجعلت مكان اللام، فقالوا: أسماء وقالوا: سُمَى.

وقول الكوفيين أقرب من جهة الاشتقاق، وهو مع ذلك ضعيف من جهة القلب.

وقول البصريين أقرب؛ لأنه ليس عندهم فيه قلب، والاسم يُظهر مسماه ويصيرَّهُ بحيث يُرى، فالاشتقاق فيه قريب، وإن كان اشتقاق الكوفيين أقرب، إلا أن هذا أقرب من ادعاء القلب)(١).

من خلال النص السابق ندرك ميل ابن أبي الربيع إلى رأي البصريين إلى جانب اهتمامه بالاشتقاق، وتعليله لذلك، وهو أن ادعاء القلب فيه بعد؛ لأنه مخالف للأصل.

وابن أبي الربيع بصري الاتجاه يتضح ذلك من خلال ميله في كثير من الآراء<sup>(٢)</sup> الصرفية والنحوية إلى رأي البصريين، وهو ميل يدعمه

<sup>(</sup>٢) وهي آراء منبثقة من الأصول البصرية التي بنى عليها مذهبه، وسنتحدث عن هذِه الأصول في الفصل الخامس، إن شاء الله.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٣-٤!

بالتعليل والدليل. ومن أمثلة الاشتقاق التي يظهر فيها ميله إلى رأي البصريين قوله: (واختلفوا في (النبي) إذا كان غير مهموز، فمنهم من قال: هو مسهل من النبئ بالهمز..وهذا مذهب سيبويه... ومنهم من ذهب إلى أن النبي ليس مسهلًا من الهمز، وإنما هو من النبوة وهو الارتفاع، ومن نباه الله فقد رفعه وأعلا درجته، وهذا القول يعضده قول العرب في الجمع: أنبياء، كما قالت: غني وأغنياء، وقد حُكي في جمعه: نُباء، قال:

# يا خاتمَ النُّبَآءِ إِنَّكَ مُرْسَلٌ

وهذا يقوي أنه مسهل من الهمز، وهو -والله أعلم- أظهر لما حكاه سيبويه من تَنَبَّأ، ونُبَيِّئَةَ مسيلمة، ويكون لما سُهل وكثر فيه التسهيل جرى مجرى المعتل اللام، فجمع جمعه فقيل: أنبياء، أو يقال: إن الياء بدل من الهمزة وليس بتسهيل، فجرى مجرى المعتل)(١).

ففي النص السابق لحظنا أنه يميل إلى أن اشتقاق النبي من النبئ وليس من النبوة، ويرد على الكوفيين دليلهم؛ وهو جمعه على أنبياء بما ثبت به السماع وهو (نباء) و(تنبأ)، ويُعلل لذلك الجمع بأسلوب العالم الفاضل المتأدب.

وأمثلة الاشتقاق كثيرة مبثوثة في «تفسير ابن أبي الربيع»، والصلة وثيقة في «تفسيره» بين قراءة اللفظ وبين اشتقاقه وما طرأ على أصواته، يقول: (ونُقل في غير السبع ﴿اقْتَالُوا أَنفسَكم ﴾ [البقرة: ٥٤] قيل: إن وزنه (افْتَعَل) والعين ياء أو واو، الأغلب على العين الواو، وجعله من الإقالة، وفي هذا بُعد للاشتقاق، وأقرب ما عندي فيه أن يكون



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٣٢٦-٣٢٧.

الأصل: فاقتتلوا، ثم أبدلت التاء ياء فجاء فاقتيلوا، انقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويكون هذا بمنزلة: أمليت الكتاب، أصله (أمللت) والله أعلم)(١).

جمع ابن أبي الربيع في النص السابق فنونًا مختلفة من علوم اللغة؛ وزن اللفظ، اشتقاقه، إبدال بعض أصواته مع ذكر أصول الصرفيين في ذلك الإبدال: الأغلب على العين الواو، وقياسهم: انقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، إلى جانب تنظيره لما حدث في الكلمة بمثال من أمثلة المخالفة عند المحدثين وهو (أمليت) أصله (أمللت) حلت الياء فيه محل أحد المثلين هروبًا من ثقل اجتماعهما. هذا كله إلى جانب شخصية ناقدة متواضعة.

# ب-عنايته بالأوزان والصيغ:

تناول ابن أبي الربيع أوزان كثير من ألفاظ النص القرآني مبينًا مقيسها وشاذها وما فيها من خلاف إن وجد، كما اهتم بذكر جموع المفردات، ومفردات الجموع، ومعاني الصيغ، ونبه على ما ليس في كلام العرب من الأوزان معتمدًا في عرض ذلك على كثير من أصول الصرفيين التي يبثها في كتابه بين الفينة والفينة، ونحاول فيما يأتي عرض نماذج من كل تبين مدى اهتمامه بهذا الجانب.

### ١-ذكر أوزان المفردات:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الذين يومنون بالغيب﴾ [البقرة: ٣]: (والغيب يمكن أن يكون وزنه (فعلا) ويكون مصدرًا لرغاب) يغيب غيبًا..ويمكن أن يكون الغيب وزنه (فَيْعِل) بمنزلة (سيّد)



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٣٠٥.

و(مَيِّت)، ثم قيل: سَيْد ومَيْت، فحذفت الياء المتحركة كلها للتخفيف وإن كانت أصلًا؛ لأنك لو حذفت الساكنة الزائدة لبقيت الياء متحركة بالأصل بعد فتحة، وهذا مستثقل، ويدلك على أن سيدًا وميتا وزنهما (فيعًل) وليس وزنهما (فعيلًا) أن عينهما واو من ساد يسود، ومات يموت، وانقلبت الواو ياء في (فيعًل) لاجتماع الياء والواو وسبق الياء بالسكون)(١).

فالنص السابق جمع أمورا هي:

١-وزن الغيب.

٢-وزن سَيِّد ومَيِّت، وترجيحه أن يكون وزنهما (فَيْعلا) لا (فَعِيلا)
اعتمادًا على القياس، والأول رأي البصريين، والثاني للكوفيين إلا أن
المصنف اقتصر على ذكر الرأيين دون ذكر أصحابهما.

٣-تحدث المؤلف في النص السابق عن ظاهرة متصلة ببنية الكلمة
 وهي حذف بعض أصواتها للتخفيف.

هذا نص من نصوص عدة تبين مدى اهتمام ابن أبي الربيع ببنية الكلمة.

## ٢-ذكر المقيس والشاذ من أوزان المفردات:

ونتناول نصًّا آخر يُبيِّن عنايته بمفرداته وقياسها، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَٱلرُّكَعَ عِمْعُ رَاكِع، لقوله تعالى: ﴿وَٱلرُّكَعَ عِمْعُ رَاكِع، لقوله تعالى: ﴿وَٱلرُّكَعَ عِمْعُ رَاكِع، بمنزلة: واقف بمنزلة: شاهد وشُهَّد، و(السجود) جمع ساجِد، بمنزلة: واقف ووقُوف، والأول قياس في (فاعِل) والثاني يحفظ ولا يقاس عليه)(٢). وهو هنا ينطلق من أصوله البصرية.

<sup>(</sup>١) "التفسير" ص٥٥ ه. (٢) "التفسير" ص٨٩-٨٨٤.



# ٢-ذكر معاني الصيغ:

ولا يفوت ابن أبي الربيع أن يذكر معاني الصيغ يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٩] (وتوجد (فاعَل) بمعنى (فَعَل)، قالوا: طارَقْتُ نعلي، وعافاك الله، وداينتُ الرجل: إذا أعطيته الدّين. إلا أن الأكثر في (فاعل) أن يكون من اثنين وهو الأصل في (فاعل) أوقعت به مثلما أوقع بك نحو: ضاربتُ زيدًا..)(١).

ولا يقف الأمر عند هذا بل يضع في المقام الأول معنى الصيغة داخل النص القرآني بصرف النظر عن قواعد الصرفيين، فالصرفيون يذهبون إلى أن (فَعِيلاً) بمعنى (مُفْعِل) قليل، ولهذا تأول الزمخشري(٢٠) (أليم) في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٠] بأنه من ألم العذاب فهو أليم، أما ابن أبي الربيع فذهب إلى أن (أليم) بمعنى (مُؤلم) وردَّ على الزمخشري بقوله: (وقد قيل في (أَلِيم) إنه من ألم العذاب فهو أليم، كما قالوا: وجع فهو وجيع، فنسب الألم للعذاب، وهو في الحقيقة بمن حل به العذاب، وهذا على جهة الاتساع، كما قالوا: جدَّ جَدُّه، ويظهر لي أن هذا القول بعيد؛ لقلة (فَعِيل) في (فعِل) بكسر العين، وإنَّما يوجد (فَعِيل) في (فعُل) بضم العين نحو: كرم فهو كريم، ونبُل فهو نَبيل؛ ولأن الاتساع هنا بعيد؛ لأن العذاب لا يتألم بل هو المؤلم، وأما قولهم: جَدَّ جَدُّه، فيكون على معنى عظُم جدُّه وكثر، فالبين عندي أن أليم بمعنى: مُؤلم، كما قالوا: سميع بمعنى مُسْمِع، ويكون قد جاء على هذا القليل، وهو في الحقيقة على وجهها، وليس فيه اتساع بعيد، فلا اللفظ جاء على الكثير، ولا الاتساع جاء على

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص. ٩٠. (٢) انظر: «الكشاف» ١/ ١٧٨.



وجهه)(١).

ونبه ابن أبي الربيع في «تفسيره» كثيرًا إلى ما بين المباني المختلفة من اتفاق في المعنى إذا اتحدت الأصوات، يقول تعليقًا على قراءة شاذة: (وأَنْزَلَ وَنَزلَ بمعنى واحد)(٢).

## ٤-النصُّ على ما ليس من أوزان العرب:

والاهتمام ببنية الكلمة يدعوه إلى التنبيه على ما ليس من أوزان العرب يقول: (ووزن مريم (مَفْعَل)، وشذ في الصحيح، كان قياسه مراما، ولا يُدَّعى أنه (فَعْيَل) وأن الميم أصلية؛ لأن الأكثر على الميم إذا كانت أولًا أن تكون زائدة؛ ولأن (فَعْيلا) بفتح الفاء معدوم من كلام العرب)(٣).

# ٥-النصُّ على الأوزان القليلة في كلام العرب:

كذلك تفطن إلى الأوزان القليلة في كلام العرب، يقول: (وفُعِّيل موجود في كلام العرب لكنه قليلٌ)<sup>(٤)</sup>.

وفي هذا المجال نراه يذهب مذهب البصريين في أن (فعلالا) لا يوجد إلا في المضاعف خلافًا للكوفيين يقول: (وفي جبريل لغات لم يُقرأ بها منها (جبرين)..ومنها (جَبْرال) على وزن (خَزْعال)، وهذا الوزن في كلام العرب لا يوجد إلا في المضاعف نحو: الزَّلْزال والقَلْقال، ولم يعرف البصريون خَزْعالا، وقال الكوفيون: لم يأت فَعْلال في غير المضاعف إلا في قولهم: ناقة بها خَزْعال، وهو ظلع)(٥).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٠٠. (٢) المصدر السابق: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٤٠٠. (٤) المصدر السابق: ص٤٨٢-٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) «التفسير» ص ٤٢٤.

## ٦-القلب المكانى:

لم يفت ابن أبي الربيع أن يشير إلى ما يرى أنه من القلب المكاني وما ليس كذلك، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيَ الْمَانِيمِ مِّنَ الصَّوَعِيّ ﴿ [البقرة: ١٩]. (ويقال: الصواقِع، وقد قرئ في الشاذ، وليس أحدهما مقلوبًا من صاحبه، بل هما مثل: جَذَب وجَبَذَ؛ لأنهما قد تصرفا، فلو كان أحدهما متصرفًا والآخر غير متصرف، لادعيت في غير المتصرف أنه مقلوب)(١).

وهذا هو الذي ذهب إليه سيبويه (٢) من قبل.

ج-عنايته بالتذكير والتأنيث:

عُني ابن أبي الربيع في «تفسيره» بالوقوف أمام ألفاظ النصوص القرآنية التي تحتمل التذكير والتأنيث منبهًا في بعضها إلى ما فيها من خلاف بين اللغويين. من أمثلة ذلك قوله:

(الصراط: هو الطريق، ويذكر ويؤنث، إلا أن التذكير في الصراط أشهر، ولم يجئ في القرآن إلا مذكرًا) (٣).

#### ٣-الدلالة:

غني ابن أبي الربيع عناية فائقة بتتبع دلالات ألفاظ النص القرآني الذي يفسره، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل نجده في بعض الأحيان يعنى بذكر أضداد تلك الألفاظ، وما يشاركها في اللفظ ويخالفها في المعنى (المشترك)، وما يشاركها في المعنى ويخالفها في اللفظ (المترادف)، بل يحرص على ذكر المعنى العام للمواد اللغوية التي



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٥٢ – ١٥٣. (٢) «الكتاب» ٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۳) «التفسير» ص٢٦.

تدخل تحتها هذِه الألفاظ، كما اهتم المصنف -رحمه الله- بالتضمين، وتطور الدلالة وحرص كثيرًا على بيان الصلة بين الإعراب والتصريف والقراءة والدلالة، وسنعرض فيما يأتي بعض النماذج التي توضح ذلك الاهتمام.

#### ١-عنايته بالمواد اللغوية:

حرص ابن أبي الربيع إلى الإشارة إلى دلالات كثير من المواد اللغوية التي فسر ألفاظها وذلك كقوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ﴾ [البقرة: ٥٧]: (تركيب الظاء واللام واللام دال على السَّتْر، ومن هذا المِظَلَّة..)(١).

(وعثا: إذا أفسد..، ويقال: عَثِي يَعْثَى، وهو الفصيح، ويقال: عَثَى يَعْثَى، وهو الفصيح، ويقال: عَثَى يَعْثَى، مثل أَبَى يَأْبَى.. ويقال: عَاثَ يَعِيثُ: إذا أفسد، ويمكن أن تكون مادة واحدة، ويكون فيه تقديم وتأخير، والأظهر أنهما مادتان)(٢).

وليست المسألة مسألة عناية بعرض المواد اللغوية ومعانيها، بقدر ما هي مسألة شخصية ناقدة واعية عالمة يقول: (ومعنى (لا تجزي) معناه: لا تقضي، يقال: جَزَيْتُ عنك كذا: قضيته عنك، وأما أجزأ عني، فمعناه: يدفع عني، ويُغن عني. ومن الناس من جعلهما سواء، والأكثر أن جزى ليس على معنى أجزأ، والمادة مختلفة، اللام من

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص۳۱۸. (۲) «التفسير» ص۳۱۸-۳۱۹.



(جزى) ياء، ومن (أجزأ) همزة)<sup>(١)</sup>.

وبلغ من عنايته بمواد اللغة أننا وقفنا عنده على فعل لم نقف عليه فيما اطلعنا عليه من معاجم، يقول: (وقُرئ في غير السبع ﴿ثم أَضْطُرُه﴾ [البقرة: ١٢٦] بضم الطاء، فهذا جاء على: ضطره يضطره بمعنى: اضطره)(٢).

## ب-عنايته بمعانى المفردات:

لابن أبي الربيع عناية واضحة بمعاني ألفاظ النص القرآني، ولو قُدر لهذا التفسير أن يكتمل لضم بين دفتيه معجمًا من معاجم اللغة القيمة يجد فيه الباحث بغيته استمع إليه عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(ومعنى (من تحتها)، والله أعلم، من تحت تربها، وأصول الأشجار قد اتصلت بالماء، وهذا يسمى البَعْل، وأعظم ما تكون الشجر حينئذٍ؛ لأنها تشرب من عروقها فلا تحتاج إلى الماء)(٣).

فهو يفسر اللفظ القرآني، ويعطينا المُسمى اللغوي لهذا المُفسر به. ونسوق فيما يلي بعض مظاهر عنايته بمعانى المفردات.

## ١-الإشارة إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي:

ومن عنايته بمعاني مفرداته أنه يعطينا أحيانًا المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي.

يقول: (والأصل في الصلاة: الدعاء، لكنها تخصصت في الشرع بأفعال، وهي الركوع والسجود والقيام والجلوس، وهذا كله بينته



<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص ۲۸۷. (۲) «التفسير» ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٢٠٢.

السنة، وما نقل من أفعال الأمة)(١).

## ٢-عنايته بمعانى الحروف:

ومن اهتمامه بمعاني المفردات وأثر ذلك في دلالة النص الذي يفسره، اهتمامه بمعاني الحروف، نأخذ مثلًا لذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

( (من) هنا للتبعيض، وباء الجر فيها للإلصاق والاختلاط فلما قرن سبحانه إخراج الثمر بالسماء، دخلت الباء؛ لأن فيها حينئذ الاختلاط والإلصاق، وجاء بعض المتأخرين وقال في (من) هنا: إنها للبيان.. ومن قال: إنها تكون للبيان استدل بقوله سبحانه: ﴿فَاجَتَكِبُوا البينَى مِنَ ٱلْأَوْثَكِنِ اللهِ الحج: ٣٠]، وهذا التبعيض فيه بين؛ لأن الوثن لا يجتنب منه إلا العبادة والتعظيم وهذا هو الرجس، وأما أن يؤخذ الوثن إذا كان ذهبًا أو فضة فيعمل به ما يجوز أن يعمل، فلا يجتنب هذا وليس برجس) (٢).

وهكذا وجدناه يرد رأيًا لبعض النحويين مستندًا في رأيه إلى المعنى.

### ٣- الأضداد والمشترك والترادف:

۱-الأضداد: تبدو ثقافة ابن أبي الربيع اللغوية واضحة في «تفسيره»، فتراه عند تفسيره لبعض المفردات يأتي بضدها، بل يتعدى ذلك إلى مناقشة من ذهب إلى أن (فوق) من الأضداد فيقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦].



<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص٥٨٨. (٢) «التفسير» ص١٧٤.

(ومعنى (فوقها) يحتمل معنيين أن يراد فما فوقها: العنكبوت وغير ذلك مما هو أكبر جرمًا من البعوضة، وقد يراد فما فوقها في الحقارة، كما تقول: زيد حقير وعمرو فوقه، تعني في الحقارة فمن قال: إن (فوق) تكون من الأضداد، تقع على ما هو أعلى، وعلى ما هو أدون ويستدل بهذا فليس بقول مقصود، وإنما تقع على ما هو أعلى خاصة)(١).

ولا يكتفى ابن أبي الربيع بذكر اللفظ وضده، بل يشرك بينهما في الحكم النحوي ويتخذ من ذلك دليلًا للترجيح، فيقول: (وَأَنْذَرَ يتعدى إلى مفعولين، فتقول: أنذرتك هذا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْمَسْرَةِ ﴾ [مريم: ٣٩] فهو من باب كسا وأعطى، أو يكون على إسقاط حرف الجر ويكون الأصل: أنذرتك بكذا، فيكون من باب: أمرتُ زيدًا الخيرَ، وهذا أقرب؛ لأنه الأكثر في (تنذر)؛ ولأن ضده (يُبشِّر)، وهو يتعدى لواحد بنفسه ولآخر بحرف الجر، تقول: بشرتُ زيدًا بالخير، ولا تقل: بشرتُ زيدًا الخير، فينبغي في ضده أن يكون كذلك)(٢).

ب-المشترك:

كما اهتم المصنف -رحمه الله- بأضداد المفردات اهتم بما يجيء منها على أكثر من معنى ونبه على بعضها حسبما يقتضيه الحال.

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١] : (الرب: هو المالك، والرَّبُ أيضًا: هو المصلح) (٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص٧٤.

<sup>(</sup>۳) «التفسير» ص١٦٦.

#### ج-المترادف:

لم يعن ابن أبي الربيع بذكر المترادف في "تفسيره"، لأنه لا حاجة له إليه في توضيحه لمعانيه بخلاف الأضداد فبضدها تتبين الأشياء، وبخلاف المشترك؛ لأن الوقوف على معاني اللفظ المتعددة يساعد على تحديد المراد منها في النص.

ومع هذا فقد وقفنا على بعض أمثلته، كقوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَخَدَّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴿ [البقرة: ٩] (النفس حقيقة الشيء، وهو الروح..ويقال للنفس: النسمة، فهذِه ثلاثة ألفاظ مترادفة على (معنى) واحد)(١).

#### ٤ - التضمين:

عني ابن أبي الربيع في «تفسيره» بظاهرة التضمين وأشار إلى مواضعها، من ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَعَهِدُنَا إِنَّ إِبْرُهِعَمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ [البقرة: ١٢٥].

(في (عهدنا) معنى الأمر، أي: أمرنا بأن يتعاهد البيت بالتطهير، فيكون فيه تضمين، أي: ألزمنا العهد إبراهيم أو جعلنا العهد إلى إبراهيم، أي: يتعاهده)(٢).

#### ٥-تطور الدلالة:

من الظواهر الدلالية التي عُني بها ابن أبي الربيع كثيرًا ظاهرة تطور الدلالة ويطلق عليها ابن أبي الربيع في كثير من الأحيان: الاتساع يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ غَنَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة: ٤٩]. (النجوة: المُرتفِع من الأرض، ومعنى (نجيناكم): جعلناكم في



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٩٥. (۲) «التفسير» ص٧٨٤.

مكان لا يوصل إليكم، ثم اتسع فيه حتى صار (نجيناكم) بمعنى: دفعنا عنكم، كما جاء: فتى السِّنِّ، فيما لاسنَّ له؛ لأنه اتسع فيه حتى صار أمارة للصغر والكبر، وأصله فيمن له سِنِّ وسيأتي مثل هذا الاتساع، إن شاء الله، فإنه كثير في كلام العرب)(١).

ومثال آخر من أمثلة تطور الدلالة عند ابن أبي الربيع قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ مُمَ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾ [البقرة: ٥٢].

(العفو: الدروس والتغيير، يقال: عفا الأثر: إذا تغير...ثم أطلق على الصفح عن الذنب، وترك الأخذ به، فكأن الذنب قد تغير ودرس إذا صفح عنه، فأطلق عليه عفا لذلك)(٢).

## ٦-الربط بين الدلالة والإعراب:

بلغ من عناية ابن أبي الربيع بمعاني المفردات ذلك الربط القوي الذي نلحظه على «تفسيره» بين الدلالة والإعراب، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢]:

(والرزق يطلق على المرزوق، ويطلق على المصدر، والظاهر أنه واقع على المرزوق، وسمي رزقًا؛ لأنه يئول إلى هذا، ويمكن أن يكون مصدرًا، ويكون (لكم) من صلة (أخرج)، معنى أخرج لكم من الثمرات: رزقكم من الثمرات، فيكون (رزقًا) على هذا مصدر على المعنى، والأول أبين، وإذا جعلت الرزق: المرزوق، فيتصور أن يكون (لكم) من صلة أخرج، ويتصور أن يكون من صلة الرزق، ورزق على هذا مفعول به بأخرج) (٣).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۹۲. (۲) «التفسير» ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٥٧٥.

وبلغ من عنايته بالدلالة أنه اشترط لعطف الجمل أن تتفق (١) في المعنى.

#### ٧-الربط بين الدلالة والقراءة:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسُفِكُونَ وَمَاءَكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٤].

(ولم يقرأ في السبع إلا (تسفكون) بسكون السين وكسر الفاء مخففة. وقرئ في غير السبع (تسفكون) بضم الفاء، وقرئ (تُسفّكُون) والماضي: سَفّك، والسَّفْك: الصب، يقال: دم مَسْفُوك، أي: مصبوب، وقراءة السبع أحسن من هذا؛ لأن سفّك فيه معنى التكثير والمبالغة، والميثاق إنما أخذ على السفك مطلقًا، على قليله وكثيره، أي: لا يكون منكم هذا) (٢).

وهكذا رأيناه يرجح القراءة بما يتفق ودلالة النص.

#### ثانيًا: عنايته بالنحو:

غني ابن أبي الربيع في «تفسيره» بذكر القواعد النحوية والآراء المختلفة المتصلة باللفظ القرآني الذي هو بصدد إعرابه، ف«تفسيره» كتاب نحو، مادته وموضوعه اللفظ القرآني، ونسوق فيما يلي بعض النماذج التي توضح عنايته بعرض القواعد والآراء النحوية المتصلة باللفظ من قريب أو من بعيد:

-يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ قَالُوَاْ إِنَّمَا نَخْنُ مُصْلِحُوكَ﴾ [البقرة: ١١].

(﴿إنما نحن مصلحون﴾: في موضع المفعول بقالوا، وموضعه



<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق: ص٢٠٤. (٢) «التفسير» ص٣٨٦.

نصب؛ لأن (قالوا) قد أخذ عمدته بخلاف (لا تفسدوا) موضعه رفع برقيل)؛ لأنه عمدة (قيل).

و(ما) كافة؛ لأن ما بعدها مبتدأ وخبر، ولم تعمل فيهما شيئًا، فلو وقع بعدها فعل وفاعل لكانت (ما) مهيئة نحو: إنما تفعل هذا، وأما (إنما زيدًا قائم) بنصب (زيد) فمن قاله قاله بالقياس على (ليت)، قال صاحب «الكراسة»: (وموضع السماع ليت). وما قاله صحيح لم تسمع الزيادة إلا في (ليت) خاصة. ومن النحويين من قاس أخواتها عليها. ومنهم من قاس (لعل) و(كأن). ومنهم من لم يقس، وهو السماع، ويقال: ليتما زيدًا قائم، بالسماع)(١).

ونموذج آخر يتضح فيه عنايته بالتفصيل في قواعد الباب الذي تدخل تحته اللفظة القرآنية التي يتناولها، بل وحرصه على النص على أم الباب.

فعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [البقرة: ١٧].

ذكر اللغات في (الذي) ثم فصل القول في الموصولات نسوق مقتطفات من ذلك، يقول: (وليس (اللذان) تثنية (الذي)؛ لأن الاسم لا يُثنى ولا يجمع حتى يُنكر و(الذي) لا يمكن تنكيره؛ لأنه معرفة بصلته، ولابد لك من الصلة، وإن لم تأت له بالصلة والعائد فلا معنى له ولا يفهم منه شيء.

ويقال للمؤنث: التي، ويقال في الاثنين (اللتان) وليست (اللتان) بتثنية (التي)، لكنه جاء على طريقة التثنية.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٠٩ -١١٠٠.

ولا توجد (الذي) وأخواتها إلا موصولة، وتقع على من يعقل وما لا يعقل، وغيرها من الموصولات يوجد غير موصول: توجد (من) استفهامًا، وتوجد شرطًا، وتوجد نكرة موصوفة، و(ما) كذلك توجد شرطًا واستفهامًا ونكرة موصوفة، ولا فرق بينهما إلا أن (من) مختصة بمن يعقل، و(ما) تكون لما لا يعقل ولجنس من يعقل ولصفة من يعقل. و(أي) توجد موصولة وتوجد استفهامًا وتوجد شرطًا وتوجد صفة، تقول: مررت برجل أي رجل، وقد توجد موصوفة قليلًا. فالأصل على هذا في الموصولات (الذي) وأخواتها لا تنتقل عن ذلك)(١).

ومن أمثلة حرصه على سرد القواعد النحوية المتصلة باللفظ القرآني والإشارة إلى أم الباب في الأدوات مع التعليل، قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧].

(الواو عاطفة على ما قبلها، وإذا اجتمع حرف العطف مع همزة الاستفهام تقدمت همزة الاستفهام، وإذا اجتمع حرف العطف مع غير الهمزة من أدوات الاستفهام تقدم حرف العطف؛ لأن الهمزة هي أم الباب، وهي التي توجد في الاستفهام كله، وما عداها إنما يكون الاستفهام بها على التعيين إلا (هل) فإن الاستفهام بها على الوقوع، والهمزة تكون في هذا وهذا، فهي الأصل ولا معنى لها غير الاستفهام، وما عداها له معنى زائد على الاستفهام يخصه، وبذلك دخلت (أم) المنقطعة على أدوات الاستفهام كلها غير الهمزة)(٢).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ١٣٠-١٣٣. (٢) «التفسير» ص ٣٦٨.

وحظيت الجملة عند ابن أبي الربيع -كما حظي المفرد- بعناية فائقة يتجلى ذلك في المظاهر الآتية:

### ١-حرصه غلى إعراب الجمل:

وهو أمر مبثوث في ثنايا الكتاب، لا تكاد تجد جملة إلا وأعربها ابن أبي الربيع، وقد مر بنا في هذِه الدراسة نماذج لذلك، ومع هذا فنورد هنا نموذجًا لذلك.

يقول: (﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾ [البقرة: ٣٦] الجملة في موضع الحال، والواو محذوفة، واكتفى عنها بالضمير، ويمكن أن يكون (بعضكم لبعض عدو) استئناف وإخبار بحالهما بعد الهبوط) (١٠).

# ٢-حرصه على استقلال الجمل وتكثيرها:

يقول: (وعن الزمخشري: تكثير الجمل في مواضع التعظيم أحسن من تقليلها، فجعل ﴿هدى للمتقين﴾ [البقرة: ٢] جملة مستقلة أولى وأحسن، والله أعلم)(٢).

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا﴾ [البقرة: ٢٢]: (و(الذي) خبر مبتدأ مضمر، أو بدل من (الذي) ويمكن أن يكون مفعولًا بتتقون، والأول أبين، وجعله خبر مبتدأ مضمر أحسن، والله أعلم؛ لأن الجمل يستحب فيها التكثير عند التعظيم) (٣).

فهو يُحسن أن يكون (الذي) خبر مبتدأ مضمر؛ ليكون جملة مستقلة على أن يكون بدلًا من (الذي) في الآية التي سبقت هذه الآية أو مفعولًا بتتقون في الآية السابقة أيضًا.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٢٦٢. (٢) «التفسير» ص٥١٥.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص١٧١.

٣-حرصه على المجانسة بين الجمل المتعاطفة:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَخْنُ مُصْلِحُوكَ﴾ [البقرة: ١١].

(معطوف على (يقول)(١) ويكون صلة لـ(من) وكأنه: ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا.

ويمكن أن يكون معطوفًا على (ومن الناس من يقول على المبتدأ والخبر، وتكون الفعلية معطوفة على الاسمية. والقول الأول أوجه لتكون الفعلية معطوفة على الفعلية)(٢).

ففي النص السابق يقوي الرأي القائل بالعطف على (يقول) وهو للزمخشري وذلك للمشاكلة بين الجمل المعطوفة، وهذا أمر يحرص عليه ابن أبي الربيع ويشير إليه كلما دعت الحاجة، اسمعه يقول: (وأما عطف الاسمية على الفعلية، والفعلية على الاسمية فيوجد، وإن كان الأحسن المشاكلة والاعتدال، وهو أن تعطف الفعلية على الاسمية على الاسمية)(٣).

ولكن مع هذا نراه يعود بعد عدد من الصفحات، استطرد فيها بذكر قواعد تتصل بكثير من الألفاظ في الآية السابقة: ك(إذا) وما تضاف إليه، و(قيل) أصلها وإعلالها، واللغات فيها، وقراءاتها، و(الفساد) معناه، و(إنما) وما يتصل بها من قواعد، إلى غير ذلك، يعود ليقول: (والذي يظهر لي أن هذه الجملة (إذا قيل لهم لا تفسدوا) الأخصُ فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا تكون



<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ﴾ [البقرة: ٨].

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص١٠٣٠. (٣) «التفسير» ص٢٠٤.

معطوفة على (يقول) ولا معطوفة على (يكذبون)؛ لأنها أتت مستقلة بنفسها، والأولى كذلك، فتكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وإذا جعلتها معطوفة على (يقول) كانت الآية الثانية من كمال الأولى، وكذلك إذا عطفت على (يكذبون)، وهما آيتان، والأحسن أن تكونا مستقلتين، ولا تكون إحداهما مفتقرة إلى الأخرى، وإن كان فيها عطف الفعلية على الاسمية فهذا أمر قريب؛ لأنه أمر راجع إلى اللفظ)(١).

فمن خلال النص السابق يتضح أن المعنى هو الأساس الأول الذي يقوم عليه عطف الجمل عند ابن أبي الربيع، وقد مرَّ بنا<sup>(٢)</sup> أن ابن أبي الربيع مِمَّن يشترط الاتفاق في المعنى بين الجمل المتعاطفة وعليه يترتب استقلال الجمل. أما المشاكلة بين الجمل المتعاطفة فحسنة إذا لم تؤثر على استقلال الجمل.

## ١ –مذهبه النحوي:

إن نظرة سريعة لتفسير ابن أبي الربيع تكفي للقول بأن ابن أبي الربيع بصري الاتجاه والميل، يتمثل ذلك في تشربه للمذهب البصري، وفرط ميله إليه سواء ذكر في مقابله مذهب الكوفيين أو لم يذكره.

وليس أدل على ميله لمذهب البصريين من قوله تعليقًا على إعراب للفظة قرآنية: (وجاء الناس في هذا وأعربوه أعاريب كلها خارجة عن طريق البصريين)(٣).

ونسوق فيما يلي بعض الأمثلة من موافقاته الكثيرة جدًّا للبصريين.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٨٠ من الدراسة.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٣٩٠.

أ-آراء أخذ فيها برأي البصريين رادًا على الكوفيين:

1-ذهب مذهب البصريين في إعراب (بسم الله) خبر مبتدأ محذوف خلافًا للكوفيين الذين ذهبوا إلى تقدير فعل هو (أبدأ) ورد عليهم ابن أبي الربيع بقوله: (والفعل الذي لا يصل إلا بحرف الجريضعف حذفه)(١).

٢- ذهب مذهب البصريين في أن جواب النهي لا يجزم حتى يكون جوابًا لعدم الفعل، فإن كان جوابًا للواجب لم ينجزم، وقد أجاز بعض الكوفيين جزم جواب النهي إن كان جوابًا للواجب؛ لأنهم يرون أن كل ما كان بالفاء مجزومًا كان بغير الفاء مجزومًا، واستشهدوا على ذلك بقوله على الله بعضكم رقاب بعض»، فيرد الن أبي الربيع عليهم بقوله: (ولم يأتوا عليه بدليل، وإنما أتوا بمحتمل لا تقوم به حجته، والصحيح ما ذكرته أولًا، وهو مذهب البصريين) (٢).

وهو في رده هذا ينطلق من أصوله البصرية إذ لم يثبت عنده سماع، وما سمع محتمل، والدليل عندهم إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.

٣- ذهب مذهب البصريين في الاستغناء بالضمير عن واو الحال في جملة الحال فقال: (فإن لم يكن في الجملة ضمير فلابد من الواو، وهذا مذهب البصريين وللكوفيين في هذا كلام آخر أذكره، إن شاء الله)(٣).

ورأي الكوفيين هو ضرورة وجود الواو سواء أكان في الجملة



<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١. (٢) المصدر السابق: ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٢٣١.

ضمير أم لم يكن.

وذهابه مذهب البصريين هنا ينطلق من القياس الذي بنى عليه مذهبه، فالأصل في الحال أن يكون بالمفرد، فإذا كان بالمفرد أو ما هو شبيه بالمفرد لم تدخل الواو للزوم الضمير المفرد، فإن كانت الجملة بضمير فقد وقع الربط بما وقع بالمفرد فلا تحتاج إلى رابط، فإن لم تكن الجملة بضمير فلابد من رابط إذ عدم منها ما كان الربط به في المفرد.

ب-آراء اكتفى فيها برأي البصريين دون إشارة إلى رأي الكوفيين: المحدد البصريين في أن (ذا) تكون بمنزلة (الذي) مع (ما) و(من) الاستفهاميتين (١).

Y-ذهب مذهب البصريين في أن (لا) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا الْضَا لَيْنَ ﴾ زائدة (Y).

 $^{7}$ -ذهب مذهب البصريين في أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مبتدأ يحسن بعض الحسن إذا طال الكلام  $^{(7)}$ .

٤-ذهب مذهب البصريين في أن الميم من (اللهم) عوض من حرف النداء<sup>(١)</sup>.

٥-ذهب مذهب البصريين في أنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل حتى يؤكد أو يفصل بفاصل يتنزل منزلة التوكيد (٥).

والأمثلة على موافقاته للبصريين كثيرة جدًّا، ولكن برغم هذا الميل للبصريين، فقد كان لابن أبي الربيع شخصية فاحصة مجتهدة؛ لذا فهو يختار في أحيان قليلة رأيا للكوفيين أو لبعض منهم، وهي من القِلَّة



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق: ص٢١٩. (٢) انظر المصدر السابق: ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير» ص٢١٦. (٤) انظر المصدر السابق: ص٦.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ص٢٥٦.

بحيث أمكن حصرها فيما يلي:

١- ذهب مذهب الكسائي في أن الضمير العائد من الصفة إلى الموصوف في قوله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا﴾ الموصوف في قوله تعالى: ﴿وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨ ، ١٢٣] ضمير منصوب والتقدير (تجزيه)(١)، في حين ذهب البصريون وجماعة من الكوفيين إلى أن الضمير المحذوف مجرور، حذف هو وحرف الجر، والتقدير: تجزي فيه. غير أنه لم ينص على أن هذا الرأي للكسائي وأن هناك رأيًا آخر.

Y-ذهب مذهب الكوفيين في أن (بلى) مركبة بدليل قوله: (والألف في (بلى) بدل من الجملة المحذوفة)(Y).

 $\Upsilon$ -ذهب مذهب الكوفيين في أن (لكن) مركبة  $(\Upsilon)$ .

٢-اختياراته وفرائده:

أ-اختياراته: رأينا فيما سبق اتجاه ابن أبي الربيع البصري وميله إلى مذهب البصريين في معظم القضايا الخلافية بين المدرستين البصرية والكوفية. وسنرى فيما يأتى بعضًا من اختياراته للخلافات الفردية.

1- ذهب سيبويه إلى أن المصدر إذا حذف صارت صفته حالًا من المصدر المفهوم من الفعل، وذهب كثير من النحويين إلى أنها صفة لمصدر محذوف، واختار ابن أبي الربيع رأى سيبويه دون إشارة إلى الرأى الآخر(٤).

وابن أبي الربيع في كثير من قضايا الخلافات الفردية يميل إلى رأي سيبويه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير» ص٤٣٥. (٤) انظر المصدر السابق: ص٢٥٧.



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص٢٨٧. (٢) المصدر السابق: ص٢٧٦.

۲-اختار المصنف -يرحمه الله- مذهب سيبويه وجمهور النحويين وهو أن توكيد الفعل بعد (إما) كثير وليس بواجب، خلافًا للمبرد والزجاج دون إشارة إلى رأيهما(۱).

 $\Upsilon$ -اختار مذهب سيبويه في أن (من) لا تزاد بعد الواجب خلافًا للأخفش  $(\Upsilon)$ .

3-اختلف النحويون في متعلق (إذا) واختار ابن أبي الربيع تعلقها بالجواب يقول: (و(إذا) تتعلق بالجواب.. وقد قيل تتعلق بالفعل الأول، لما فيها من السببية، والاختيار ما ذكرته أولًا؛ لأنها في الأصل ظرف، ولم تزل عن الظرفية، والظرف لا يتعلق بمخفوضه) (٣).

٥-اختلف النحويون في الألف واللام بمعنى الذي والتي هل هي اسم أو حرف؟ فذهب جمهور النحويين إلى أنها اسم، وذهب المازني ومن أخذ بمذهبه إلى أنها حرف، وهو ما اختاره ابن أبي الربيع وصححه.

٦-اختلف النحويون في (إياك) ونحوها، واختار المصنف رحمه الله- مذهب سيبويه وهو أن (إيًا) ضمير والكاف حرف خطاب<sup>(٥)</sup>.

٧-اختلف النحويون في (ما) المصدرية هل هي حرف أو اسم؟ واختار ابن أبي الربيع مذهب سيبويه وهو أنها حرف، خلافًا للأخفش وابن السراج<sup>(٦)</sup>.



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق: ص٢٦٦. (٢) انظر المصدر السابق: ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص٤٠٨، وانظر: ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص٣٤. (٥) انظر المصدر السابق: ص٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق: ص٢٠٤.

 $\Lambda$ -اختلف النحويون في تعدد خبر كان، واستحسن ابن أبي الربيع الرأي القائل بعدم جواز التعدد -وهو رأي ابن درستويه- مُعللًا لذلك (١).

٩-اختلف النحويون في اللام الداخلة على خبر (إن) المخففة هل
 هي لام فارقة بين (إن) المخففة و(إنْ) النافية أو هي لام الابتداء،
 وحسن ابن أبي الربيع الرأي الأول وهو رأي الفارسي (٢).

• ۱-اختلف النحويون في الناصب للمنادى؛ فذهب سيبويه وجمهور النحويين إلى أن الناصب له فعل مضمر، وذهب الفارسي إلى أن الناصب له حرف النداء؛ لتضمنه معنى الفعل وهو الذي اختاره المصنف هنا (۳).

۱۱-اختلف النحويون في شرط اتفاق المعنى في عطف الجمل؛ فبعضهم لا يشترط ذلك، وبعضهم يشترطه ومنهم ابن أبي الربيع إذ يقول: (فإن الجمل لا تعطف بعضها على بعض حتى تتفق في المعنى)(٤).

۱۲ – (مِن) للبيان لم تثبت (٥) عند ابن أبي الربيع وفقًا لسيبويه وأبي علي خلافًا لمن ذهب إلى ذلك.

ب-فرائد إعرابية:

تفرد ابن أبي الربيع بذكر أوجه إعرابية لبعض الألفاظ القرآنية ذكرنا نموذجين (٦) منها عند توثيق نسبة الكتاب لمؤلفه. ونذكر فيما يلي

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ص١٧٤. (٦) انظر: ص١١، ١٤ من الدراسة.



<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق: ص٣٣٩. (٢) انظر: «التفسير» ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص٢٧٣. (٤) المصدر السابق: ص٢٠٤.

نموذجًا آخر: يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُونَنَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُحِينَكُمْ ثُمَّ يُخِينِكُمْ ثُمَّ إِلِيّهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨].

(وكيف في موضع الحال من الفعل المفهوم من (ترجعون) وكنتم أمواتًا، ونظير هذا قول الشاعر:

متى ينالُ الفتى اليقظانُ هِمَّتَه

إذ المقامُ بدارِ اللَّهُو والغزلِ

ف(متى) ظرف زمان للفعل المفهوم من (ينال الفتى اليقظان همته إذ المقام)، لأن الفعل الواحد لا يكون له حالان ولا يكون له ظرفان، ظرفا زمان، ولا ظرفا مكان، لكن تجعل الواحد ظرفًا للفعل المذكور وتجعل الآخر ظرفًا للفعل المقدر، وكذلك الحال تجعل الواحد منهما للفعل المذكور، والأخرى للفعل المقدر بتلك الحال المفهوم من ذلك)(١).

وهذا الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع في تقدير فعل -غير (تكفرون)- تكون (كيف) حالًا له؛ لأن (كنتم أمواتا) حال من تكفرون، لم نجده عند غيره. وله أساس نحوي وهو أن الفعل الواحد لا يكون له حالان.

## ٣-موقفه من الأوجه الإعرابية المتعددة:

يتضح موقف ابن أبي الربيع من الأوجه الإعرابية المختلفة على اللفظة القرآنية في النقاط التالية:



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٠٢٣.

### ١-ذكرها مع الترجيح:

وهو الغالب على تفسير ابن أبي الربيع، ونسوق فيما يلي نماذج من تلك الترجيحات:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْجَكِيمُ الْجَكِيمُ الْجَكِيمُ الْجَرَا اللَّهِ الْمَتَ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّهُ الل

فمن النص السابق يتضح كيف كان ابن أبي الربيع يعرض الأوجه الإعرابية ذاكرًا القواعد النحوية المتصلة بذلك مرجحًا بعضها مستندًا في ترجيحه على القياس القرآني. وقد ذكر غيره (٢) ممن اهتم بأعاريب القرآن هذِه الأوجه دون ترجيح.

ونتناول نموذجًا آخر يتضح فيه أيضًا منهجه في الترجيح يقول عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَمِّزِمِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ [البقرة: ٩٦]: ( (هو) هنا ضمير الأمر والشأن و(أن يُّعَمَّر) مبتدأ و(بمُزَحْزِحِهِ) خبر، وزيدت الباء توكيدًا للمعنى؛ لأنه في معنى: ما

<sup>(</sup>٢) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٣٧، و«البيان» ١/ ٧٣، و«التبيان» ١/ ٤٩، و«البيحر» ١/ ١٤٨.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٢٤٧-٢٤٧.

التعمير بمزحزحه من العذاب، وإنما جيء بالضمير تحقيقًا للخبر، فزيدت الباء على هذه الملاحظة؛ لأنه في معنى: ما بمزحزحه أن يعمر. وتكون (ما) تميمية.

ويمكن أن يكون (هو) عائدًا على من ذكر وهو (أحد) والمعنى: وما هذا المذكور بمزحزحه أن يعمر، ويكون (أن يُعَمَّر) فاعلًا ب(مزحزحه) و(من العذاب) متعلق ب(مزحزحه) والمعنى: وما هؤلاء بمبعدهم من العذاب تعميرهم، وتكون (ما) حجازية.

وقد يعود على المصدر الذي دل عليه (أن يعمر) ويكون (أن يعمر) بدلًا من (هو). وليس القول بالبين؛ لأن المعنى: وما تعميره بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وأي فائدة لقوله (أن يعمر) إذا جعلت (هو) عائدًا على التعمير، والقولان الأولان هما الأحسن في هذا الموضع)(1).

وهكذا نجد ابن أبي الربيع يرجح القولين الأولين مضعفًا القول الثالث مستندًا في ترجيحه وتضعيفه على المعنى، ولا غرابة في ذلك فالصلة قوية بين المعنى والإعراب، وابن أبي الربيع لا ينفك يؤكد هذا ويعززه في «تفسيره».

أما غير ابن أبي الربيع من المعربين، فمنهم (٢) من لم يذكر الوجه الأول، ومنهم من رده (٣) بدعوى أن ضمير الشأن إنما يُفسر بجملة سالمة من حروف الجر، وهذا هو مذهب البصريين؛ لذا رأينا ابن أبي الربيع يُعلل لوجود الباء، أما الوجه الثالث الذي ضعفه ابن أبي الربيع

<sup>(</sup>٣) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ٦٣/١، و«المحرر» ١/ ٢٩٩، و«التبيان» مراره.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٤٢١. (٢) انظر: «البيان» ١١١١/١.

فلم نر أحدًا -فيما اطلعنا (١) عليه- يضعفه ويعلل له كما فعل ابن أبي الربيع.

ونأخذ نموذجًا آخر لترجيحاته، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣].

: (وقد تتعلق (من) بادعوا، وكونه من صلة (الشهداء) عندي أقوى لولايته إياه، ولقوة المعنى)(٢).

وبعد؛ فلعلنا من النصوص السابقة ندرك الأسس التي يقوم عليها التوجيه النحوي عند ابن أبي الربيع، وهي:

١-القياس القرآني.

٢-قوة المعنى.

٣-البعد عن التأويل والتكلف.

ب-ذكرها مع رد بعض منها:

وهذا الضرب كثير في «تفسير ابن أبي الربيع» ونسوق فيما يلي بعض النماذج لتوضيحه.

يقول عند إعرابه لقوله تعالى: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَّ ﴾ [البقرة: ٣٢].

( و(ما) بدل من قوله سبحانه: (لا عِلْمَ لَنَا)؛ لأنه في معنى ما من علم لنا ف(لا) نابت مناب النفي و(من) الزائدة، ولذلك عملت في المبتدأ كما عملت (من) في المبتدأ، و(لنا) هو الخبر. ويمكن أن تكون (ما) منصوبة على الاستثناء، أي: لا معلومًا لنا إلا الذي علمتناه..



<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة، و «البحر» ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) «التفسير»: ص١٨٣.

ومن ذهب إلى أن (ما) في موضع نصب بالعلم مردود؛ لأن علمًا مبني و(لا) إنما تُبنى مع المفردات لا تُبنى مع المضافات، ولا ما أشبه المضافات، وهو ما عمل فيما بعده، ولا يصح أن يكون مفعولًا لعلمتنا؛ لأن علمتنا صلة ل(ما)، ولا تعمل الصلة في الموصول؛ لأنهما كاسم واحد)(١).

في النص السابق سوى ابن أبي الربيع بين وجهين من أوجه الإعراب في اللفظة القرآنية ورد وجهًا آخر، وهذا الوجه الذي رده، رده أيضًا أبو حيان (٢) إذ نفى أن يكون (ما) مفعولًا بـ(عَلَّمتنا). لأن الصلة لا تعمل في الموصول.

ونأخذ نموذجًا آخر يردُّ فيه إعرابًا ذكره كثير من المعربين.

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ﴾ [البقرة: ٣٠].

(لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء وخلق الأرض، أخذ يبين بدء خلق بني آدم، فعلى هذا يكون (إذ) خبر مبتدأ محذوف تقديره: ابتداء خلقكم إذ قال ربك للملائكة، وقد يجوز أن يكون متعلقًا بقالوا، ولا يكون خبر مبتدأ محذوف، وأما تقدير: اذكروا إذ قال فهذا يُبنى على أن (إذ) متصرفة و(إذ) ليست بمتصرفة لا تستعمل إلا ظرفًا، فيكون على هذا على حسب ما ذكرته)(٣).

فابن أبي الربيع يُسوي في النص السابق بين وجهين إعرابيين،



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٢٤٦. (٢) انظر: «البحر» ١/١٤٧-١٤٨.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص ٢٣٤ ٢٣٥.

ويرد ثالثًا، وهذا الذي رده ابن أبي الربيع ذكره كثير<sup>(١)</sup> من النحويين، وبمثل رد ابن أبي الربيع رد أبو حيان<sup>(٢)</sup>.

ونأخذ نموذجًا ثالثًا يرد فيه ابن أبي الربيع وجهًا ويضرب صفحًا عن ذكر بقية الأوجه فيه.

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُومَلُ ﴾ [البقرة: ٢٧].

(و(أنَ يوصَلَ) بدل من (الهاء) والتقدير: ما أمر الله بأن يوصل.. ورأيت بعض المتأخرين يذهب في (أن يوصل) إلى أنه بدل من (ما)، وفي هذا عندي بُعد؛ ألا ترى أن البدل يحلُّ محلَّ المبدل منه، فإذا قلت: عرفت أخاك خبره، فهو في معنى: عرفت خبر أخيك، ولا تقدر هنا أن تقول: ويقطعون أن يوصل ما أمر الله. البين ما ذكرته أن يكون بدلًا من الهاء، وأن التقدير: ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل)<sup>(٣)</sup>.

وهناك وجهان آخران في إعراب (أن يوصل) لم يذكرهما ابن أبي الربيع ولعله راد لهما كما رد الوجه الثاني هنا، وفي هذه الأعاريب يقول صاحب «البحر»: (وهذه الأعاريب كلها ضعيفة ولولا شهرة قائليها لضربت عن ذكرها صفحًا، والأول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يُحمل عليه كلام الله، وسواه من الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام، بله أفصح الكلام وهو كلام الله)(٤).

والأول الذي اختاره أبو حيان هو الذي اختاره ابن أبي الربيع.



<sup>(</sup>۱) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ۱/۲۲، و«الكشاف» ۱/۲۷۱، و«المحرر» // ۱۸۰۱، و«البيان» ۱/۷۰، و«المغنى» ۱/۰۸.

<sup>(</sup>۲) انظر: «البحر» ۱/۱۳۷. (۳) «التفسير» ص۲۲٦.

<sup>(</sup>٤) «البحر» ١/٨/١.

وهكذا نجد ابن أبي الربيع يختار من الأعاريب أقربها صلة بمعاني كلام الله وبأصول النحو وقواعده وأبعدها عن التكلف.

ج-الإشارة إلى الأوجه الإعرابية دون ذكرها وذكر الوجه الذي يميل إليه:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣].

(ويتصور في (الذين يؤمنون) وجوه أحسنها أن يكون خبر مبتدأ محذوف، لما قال تعالى: ﴿هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴿ قال: هم الذين يؤمنون بهذا، وحذف المبتدأ للعلم به ليعلم سبحانه أن من خاف واتقى فعنده يكون الخير كله)(١).

والوجوه التي تتصور هي (٢) أن يكون نعتًا للمتقين، أو بدلًا منه، أو مفعولًا به لفعل مضمر تقديره: أعني، أو مبتدأ خبره (أولئك على هدى).

ولا شك أن الوجه الذي اختاره ابن أبي الربيع وحسنه هو أقوى الوجوه؛ لأن تكثير الجمل في مواضع التعظيم أحسن، وكون (الذين) خبر مبتدأ محذوف أقوى من كونها مبتدأ خبره (أولئك)؛ لما بينهما من فصل بالجمل.

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٨٠].

<sup>(</sup>۲) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ۱/۱۱، و«التبيان» ۱/۱۲-۱۷، و«البحر»۲/۱۶.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٥٢.

(الأظهر عندي أن (أم) هنا منقطعة وأنها في تقدير: بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، والهمزة للتوبيخ)(١).

والوجه الآخر هو أن تكون (أم) متصلة (٢) للمعادلة، ولاشك أن الوجه الذي اختاره ابن أبي الربيع أقوى من جهة المعنى.

د-ذكر الرأي الذي يميل إليه دون إشارة إلى الآراء الأخرى:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْنَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

(ویکون (کفروا) جواب (لما جاءهم ما عرفوا) وأغنی عن جواب (لما جاءهم کتاب)؛ لأنه یدل علیه)(۳).

وفي هذا الجواب اختلف النحويون(٤).

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ بِنْسَكُمَا اَشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠].

(ما: تمييز)<sup>(ه)</sup> دون ذكر لاختلافات<sup>(٦)</sup> النحويين في إعراب (ما) هنا.

<sup>(</sup>٦) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٥٥، و«معاني القرآن» للآخفش ١٣٩١، و«معاني القرآن للزجاج ١/١٧٢، و«إعراب القرآن» للنحاس ١/٢٤٧، و«البيان» ١/١٠٨، و«التبيان» ١/١٠٨، و«البيان» ١/١٠٨، و«البيان» ١/١٠٨،



<sup>(</sup>۱) «التفسير»: ص٥٧٥. (۲) انظر: «البحر» ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) «التفسير»: ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «معاني القرآن للفراء» ١/ ٥٩، و«معاني القرآن» للأخفش ١٣٦/، و«معاني القرآن» للزجاج ١/ ١٧١، و«مشكل إعراب القرآن» ١/ ١٦، و«البيان» ١/ ١٠٠، و«البيان» ١/ ١٠٠، و«البيان» ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) «التفسير»: ص٢٠٦.

### ثالثا: عنايته بالبلاغة:

عُني ابن أبي الربيع في «تفسيره» بالبلاغة عناية فاقت سابقيه من الأندلسيين، ولعل تلك العناية أثر من آثار الكشاف.

ونعرض فيما يلي بعضًا من مظاهر تلك العناية:

## ١-علم المعاني:

عُني ابن أبي الربيع بالنظم القرآني والكشف عن أسرار الجمال والقوة فيه، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا اللَّهِ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(وجاءت الجملة الأولى فعلية وهي (آمنا)، كأنهم عند لقيهم المؤمنين كان من المؤمنين إعراض عنهم لكفرهم، فقالوا عند ذلك: آمنا فلم تُعرضون عنا؟ فالجملة الفعلية يحسن أن تقع هنا. وإذا تخلصوا إلى شياطينهم بوجه ما...قالوا: إنا معكم، على جهة التوكيد، وباطننا معكم وإن كنا في الظاهر مع المؤمنين، فأتوا لذلك بإن التي هي جواب القسم، ثم قالوا: إنما نحن مستهزئون بهم في إظهارنا لهم الإيمان، وأما البواطن فمعكم، فاحتاجوا إلى أن يسوقوا هذه الجمل مؤكدة مثبتة، فثبتوها بإن التي تكون جوابًا للقسم، وتكون الأولى جاءت غير مؤكدة لأن (آمنًا) لاحظً لها في القلب، وما ليس له في القلب حظ، فليس بمستحكم ولا لازم)(١).

ولا شك أن هذه نكت تخفى على من ليس له قدم راسخة في الفصاحة والبلاغة، وهي مبثوثة في "تفسير ابن أبي الربيع" دالة على



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١١٨.

تمكنه في هذا الجانب.

وقد وقف ابن أبي الربيع أمام بعض ظواهر هذا الجانب منبهًا عليها ذاكرًا مصطلحاتها وأغراضها، من هذِه الظواهر:

## أ-التقديم والتأخير:

لم يفت ابن أبي الربيع التنبيه على مواضع التقديم وأغراضه في الآيات المفسرة. من ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ

(وفيها معنى الاختصاص، أي: لا أعبد غيرك، كما حكي عن العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة، المعنى: لا أعني غيرك، والتقديم يكون على هذا المعنى في المبتدأ... وقد يحتمل التقديم أن يكون للتعظيم، وقد يكون للاعتناء وقد يكون للتصرف وبيان قوة العامل، وقد يكون للاختصاص، وهذا المعنى يتمحض في النكرة... والتقديم هنا لا يكون إلا على هذا المعنى؛ لأن المبتدأ نكرة ولا يبتدأ بالنكرة إلا في مواضع منها الاختصاص)(١).

### ب-التكرار:

لم تفت ابن أبي الربيع هذِه الظاهرة البلاغية في القرآن فنص عليها وذكر دواعيها، يقول: (وقال: يا بني إسرائيل) وكرر، تعظيمًا للأمر، وتهويلًا له، والتكرار يكون على هذا المعنى، وقد يكون على جهة الاستطابة للذكر، وليس هذا هنا)(٢).

### ج-الحذف:

أشار ابن أبي الربيع إلى مواضع الحذف وأغراضه في الآيات التي

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٢٠-٢١. (٢) المصدر السابق: ص٢٩٠.



فسرها من ذلك قوله: (واتخذ تستعمل على وجهين: أحدهما: أن تعدى إلى واحد.. والثاني: أن يكون من باب ظننت، تتعدى إلى مفعولين، الأول هو الثاني، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، ومن هذا ﴿اتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ [النساء: ١٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ﴾ والله أعلم، من هذا القسم الثاني، والمعنى: ثم اتخذتم العجل إلهًا، وحذف المفعول الثاني اختصارًا؛ لا اقتصارًا)(١).

#### د-الالتفات:

غُني ابن أبي الربيع بالتنبيه إلى هذِه الظاهرة البلاغية في كثير من الآيات، من ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ بَعْبِينَ ﴿ وَالفَاتِحَةُ : ٥].

(وفي هذا الخروج من الغيبة إلى الخطاب، ولو جرى على أول الكلام لكان: إياه نعبد وإياه نستعين، لكنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب، وهذا من فصيح كلام العرب...ويُسمى هذا الالتفات، وهو كثير في القرآن)(٢).

# ه-خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي:

نبه ابن أبي الربيع إلى هذه الظاهرة ونص على مواضعها (٣) من ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢].

(ألا) إنما تأتى لتأكيد ما بعدها من الخبر، وكذلك (أما)..وقد



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۹۸-۲۹۹. (۲) «التفسير» ص ۲۱-۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير» ص١١٤، ٣٩٩، ٤٥٠.

يكون الاستفهام لتحقيق الخبر، قالوا:

أَطَربًا وأنت قِنَّسْري

وقد تأتي همزة الاستفهام مع حرف النفي لتأكيد الخبر)(١).

٢-علم البيان:

أ-المجاز:

حرص ابن أبي الربيع على الإشارة إلى مواضع المجاز، ويسميه غالبًا بالاتساع، وشرح أنواعه وعلاقاته، ونسوق نموذجًا لكل فيما يلى:

۱-المجاز العقلي: يقول ابن أبي الربيع عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فما ربحت تجارتهم﴾ [البقرة: ١٦] : (وأسند الربح للتجارة، كما جاء: نهاره صائم وليله قائم، والمراد بالخسارة الذين اشتروا لكن نسب إلى التجارة، كما نسب الصيام للنهار، والقيام لليل، وكما قال تعالى: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ [سبأ: ٣٣].. وهذا النوع في كلام العرب كثير، وهو في القرآن متسع، وسيتكرر الكلام فيه بحسب ما يعرض) (٢٠).

هذا الذي ذكره ابن أبي الربيع هو ما يُسمى بالمجاز العقلي لكنه لم ينص على هذا المسمى وإنما شرحه ووضحه.

### ٢-المجاز اللغوي:

يقول ابن أبي الربيع عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ [البقرة: ٢٢] (والسماء هنا السحاب.. وسمي باسم السماء لمجاورته إياها، والشيء يسمى باسم الشيء إذا كان مجاورًا له، ويسمى الشيء

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۱۱۰ . . . . (۲) «التفسير» ص ۱۲۷-۱۲۷.



باسم الشيء إذا كان مسببًا عنه، ويسمى الشيء باسم الشيء إذا كان سببًا له، ويسمى الشيء باسم الشيء إذا كان يسد مسده ويقوم مقامه، ويسمى الشيء باسم الشيء إذا كان يشبهه، كما هنا<sup>(۱)</sup> الأرض، فمثال المجاورة تسميه المطر سماء؛ لأنها مجاورة للسحاب، وتسمية الشيء بمسببه قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَرْسَىٰ أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ [يوسف: ٣٦] والمعصور هو العنب فسماه خمرًا؛ لأنه يئول إليه، فالخمر مسبب عنه، وتسمية الشيء باسم سببه تسميتهم النبات ندى، ثم اتسعوا فسمى الشحم ندى؛ لأنه من النبات يكون، فالندى أصله في المطر القليل، ثم سمي النبات ندى؛ لأنه مسبب عنه، ثم سمي الشحم ندى؛

وهكذا وجدنا ابن أبي الربيع يتحدث عن نوعين من أنواع المجاز اللغوي وهما: المجاز المرسل، والاستعارة، غير أنه لم ينص على مسماهما هنا.

ويفرق بين التشبيه والاستعاره عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ صُمْمُ بُكُمُّ عُمْمٌ بُكُمُّ عُمْمٌ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] فيقول: (ويسمى هذا التشبيه ولا يُسمى الاستعارة وإنما تسمى الاستعارة إذا لم يذكر المشبه، وطوي ذكره جملة، كما قال:

لدى أسد شاكي السلاح مقذف (٣)

ب-التشبيه:

نص ابن أبي الربيع على مواضع التشبيه في الآيات التي فسرها كما في النص السابق، ولم يقف عند ذلك فحسب، بل لقد وضح أقسام التشبيه ومراتبه، يقول في معرض حديثه عن (دون) : (وقد يتسع فيها



<sup>(</sup>١) يقصد قوله تعالى: ﴿لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا﴾.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص۱۷۲.(۳) «التفسير» ص۱٤٦.

فيقال: قاتل زيد دون ماله، وقاتل زيد دون عياله؛ لأن المقاتل لزيد طالب ماله وعياله، وزيد يمنعه من ذلك، فقد صار المال والعيال كأنهما في مكان مرتفع، والذي يطلب أحدهما في أسفل من ذلك المكان لا يصل إلى الأعلى، فهذا على طريق التشبيه فيصير المطلوب أخذه كأنه في ارتفاع، والطالب لم يأخذه ولم يصل إليه كأنه في مكان أسفل لا يقدر الوصول إلى الأعلى، وهذا تشبيه المعنى بالمحسوس، وهو أعلى التشبيه، ونظيره قوله سبحانه: ﴿بَلُ نَقَذِفُ بِالمَّيِّ عَلَى ٱلبَطِلِ في فَيدَمُنُهُ المُنانِياء: ١٨]. والتشبيهات على أربعة أوجه أعلاها تشبيه المعاني بالمحسوسات، وسيتكرر الكلام في هذا بحسب مواقعه في الكتاب العزيز)(١).

## ٣-علم البديع:

أ-اللف: وهو أن تلف بين شيئين في الذكر ثم تتبعهما كلامًا مشتملًا على متعلق بواحد وبآخر من غير تعيين ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له (٢). وقد تنبه ابن أبي الربيع إلى وجود هذه الظاهرة في القرآن، فقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ [البقرة: ١١١].

: (واليهود يقولون: لا يدخل الجنة إلا نحن، والنصارى يقولون: لا يدخل الجنة إلا يدخل الجنة إلا يدخل الجنة إلا يدخل الجنة إلا نحن، فقد استقر من قولهما أن لا يدخل الجنة إلا أحدهما ولذلك دخلت (أو) هنا، ويسمى اللف وفيه إيجاز واختصار..وهذا من فصيح كلام العرب، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا صُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُوا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص١٨١-١٨٢. (٢) انظر: «مفتاح العلوم» ص٢٠٠٠.



### -المشاكلة:

ويسميها ابن أبي الربيع برالمقابلة) وهي أن تذكر الشي بلفظ غيره لوقوعه في صحبته (١). وقد تنبه ابن أبي الربيع إلى وجود هذه الظاهرة البلاغية في القرآن وأشار إلى مواضعها من ذلك قوله: (ثم قال تعالى: ﴿اللّهُ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة: ١٥] هذا الإطلاق إنما جاء للمقابلة، كما جاء ﴿وَيَمْكُرُ اللّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وقال الشاعر:

ألا لا يجهلَنَّ أحد علينا

فنَجهلَ فوقَ جَهْلِ الجاهلينا فسمى مقابلة جهلهم باسمه، وهذا كثير)(٢).

#### ج-المقابلة:

وهي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، ثم إذا شرطت هنا شرطًا شرطت هناك ضده (٣). وقد أشار ابن أبي الربيع إلى هذه الظاهرة وسماها بالمقابلة كما سمى الظاهرة السابقة بالمقابلة. ومن أمثلة هذه الظاهرة في «تفسير ابن أبي الربيع» قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَتَبِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨٢].

(جاء هذا في مقابلة: ﴿ مَن كَسَبَ سَيِتَكَةً وَأَحَطَتَ بِهِ خَطِيّلَتُهُ ﴾ [البقرة: ٨١] ففيه إشارة إلى أن السيئة المذكورة الكفر؛ لأنه في مقابلة: (الذين آمنوا) وقوله تعالى: (عملوا) مقابل لقوله سبحانه: (وأحاطت به خَطِيْئَتُهُ) (٤٠).



## د-ردُّ الأعجاز على الصدور:

يشير ابن أبي الربيع إلى هذِه الظاهرة عند تفسيره لقوله تعالى: هُيُضِلُ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا ﴿ البقرة: ٢٦] فيقول: (وليس في هذا رد الأواخر على الأوائل، ولو كان كذلك لكان: يهدي به كثيرًا ويضل به كثيرًا؛ لأن الذين آمنوا العالمون بأنه الحقُ من ربهم مهديون، والذين كفروا القائلون: ماذا أراد الله بهذا ضالون، ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمّا الّذِينَ اسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] فليس في هذا ردُّ الأعجاز على الصدور، وأكثر ما يقع هذا برد الأعجاز على الصدور، وهو في القرآن كثير)(١).

وبعد؛ فتلك نماذج قليلة من المباحث البلاغية التي أشار إليها ابن أبي الربيع في «تفسيره».



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۷۸-۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص۲۲۱.

# الفصل الرابع شواهده



## الفصل الرابع شواهده

# أولًا: القرآن الكريم:

رأينا عند حديثنا عن منهج ابن أبي الربيع وتفسيره بالمأثور عنايته بتفسير القرآن بالقرآن وطريقته في ذلك، وسنرى هنا أيضًا كيف كان ابن أبي الربيع يستشهد بالقرآن في مواطن أخرى لها صلة بالتفسير وهي اللغة والنحو والبلاغة:

## ١- الاستشهاد بالقرآن على تفسير لمادة لغوية:

يقول ابن أبي الربيع: (والجيم والنون والنون إنما وضعت هذه المادة للستر، ويقال: جنه الليل وأجنه: إذا ستره، ولهذا سميت الجنُّ؛ لأنها ترى من حيث لا تُرى، فهم مستورون عن عيون الآدميين، وكذلك الملائكة مستورون، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ الملائكة مستورون، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨])(١).

# ٢-الاستشهاد بالقرآن للدلالة على اشتقاق اللفظ القرآني:

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَٱللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٩٦] (الفعل الماضي: بصُر، بضم الصاد، وفي (طه): ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِهِ ﴾ [٩٦] وهذا بمنزلة: كَرُم فهو كَرِيم)(٢).

### ٣-الاستشهاد بالقرآن على لغة جاءت عن العرب:

يقول: (ويقال: ضللت أضِل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، ويقال: ضِللت أضل بكسر العين في الماضي وفتحها في



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص۲۰۰. (۲) «التفسير» ص٢٢٦.

المستقبل، والأول أكثر، وبه جاء القرآن، قال تعالى: ﴿قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيَّ ﴾ [سبأ: ٥٠] ولا أعلم ضللت بكسر العين في الماضى وفتحها في المضارع في القرآن)(١).

٤-الاستشهاد بالقرآن على تفسير غريب في شاهد:

فبعد أن استشهد بقول الشاعر:

ملكتُ بها كفي فأنْهَرْتُ فَتْقَها

يُرى قائمًا من دونها ما وراءها

قال: (والفَتْق: الانفصال، والرَّتْق: الإلحام والاتصال، قال الله تعالى: ﴿كَانَا رَتْقاً فَفَلَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠])(٢).

وكما فسر ابن أبي الربيع الغريب في الشاهد الشعري كذلك فسر الغريب في الشاهد (٣) القرآني، وكذلك ديدنه في سائر شواهده.

## ٥-الاستشهاد بالقرآن لغرض بلاغي:

وهذا النوع كثير جدًّا(٤) في «تفسيره»، يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧].

(الختم: هو الطبع، أي: طبع الله على قلوبهم لا يعقلون، فجاء هذا التشبيه والاتساع، كما جاء ﴿صم بكم عمى﴾ [البقرة: ١٨] فكأن قلوبهم لما لم يعقلوا بها سترت وغطيت بشيء كثيف يمنع الدخول إليها)(٥).



<sup>(</sup>۱) "التفسير" ص ٤٥٣. (٢) "التفسير" ص ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص١٢٤، ٤٥٤، ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص٢٢، ٦٧، ٩٢، ٤١٥، ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) «التفسير» ص٥٧.

٦-الاستشهاد بالقرآن على أوجه الإعراب الواردة في اللفظ أو
 على تقرير لقاعدة نحوية:

وهذا أكثر (۱) أنواع الاستشهاد بالقرآن في «تفسير ابن أبي الربيع». وذلك كقوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فِي طُغْيَنِهِم ﴾ [البقرة: ١٥]: (والطغيان هو مضاف إلى الفاعل، كما قال تعالى: (بشرككم) وفاطر: ١٤] الشرك هنا مضاف إلى الفاعل، وقد جاء ﴿ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى يَعْامِهِم ﴾ [ص: ٢٤] فهذا مضاف إلى المفعول، وإذا اجتمعا فالأصح يُعَامِهِم إلى الفاعل دون المفعول، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥١، الحج: ٤٤] (٢٠).

وكما رأينا في النص السابق تعدد الشواهد القرآنية على قضية واحدة، نجد في غيره من النصوص تعدد الشواهد وتنوعها على القضية الواحدة وعدم التزامها بترتيب معين، فقد يتقدم الشاهد الشعري على القرآني والعكس. فبعد أن استشهد بشاهدين شعريين على مجيء الباء بمعنى الهمزة قال: (وقال تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاعِمُ لَنَنُوا بِالْعُصْبِحَ الله القصص: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿يكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَدِ النور: ٤٣]، المعنى: يذهب الأبصار) فاستشهد أيضًا بشاهدين قرآنين على القضية نفسها.

ثانيًا: القراءات:

رأينا في مبحث عنايته بالقراءات كيف كان ابن أبي الربيع يستشهد



<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق: ص٢٥، ٧٤، ٧٧، ٩٧، ٩٧، ٢٦١، ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) «التفسير» ص١٣٤. (٣) انظر: «التفسير» ص١٣٦-١٣٧.

<sup>(</sup>٤) «التفسير» ص١٣٧.

بالقراءات مُفسرًا ومُنظِّرًا ومستدلًّا على قاعدة نحوية أو لغوية (١) ما يغني عن إعادته هنا.

### ثالثا: الحديث والأثر:

رأينا عند حديثنا عن منهج ابن أبي الربيع كيف كان يفسر القرآن الكريم بالحديث والآثر. وسنرى هنا كيف كان يستشهد بهما في مواضع وثيقة الصلة بتفسيره:

١-الاستشهاد بالحديث والأثر لغرض لغوي:

استشهد ابن أبي الربيع في هذا الصدد بحديثين سبق<sup>(۲)</sup> ذكر أحدهما، والآخر استشهد به على مجيء (وجد) بمعنى (ظن) وأعقبه بشاهد شعري، يقول (وجد هنا من أخوات ظن.. وفي الحديث في الضب: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وقال الشاعر:

... حَتَّى وَجِـدْتُـنـى.....

وَجِعْتُ من الإصْغاءِ لِيتًا وَأَخْدَعا<sup>(٣)</sup>

كما استشهد لكون (إل) بمعنى الله بأثر عن أبي بكر (١) علم.

٢-الاستشهاد بالحديث والأثر لغرض نحوي:

وقد أورد ابن أبي الربيع في «تفسيره» في مجال النحو حديثين أحدهما منظرًا به (٥)، والآخر شاهدًا (٢) على رأي للكوفيين ووجهه توجيهًا صوتيًّا مخالفًا ما ذهب إليه الكوفيون. واستشهد بأثر واحد



<sup>(</sup>١) انظر: ص ٦٠ من الدراسة. (٢) انظر: ص ٤٥ من الدراسة.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص ١٨٤-١٩-٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص٢٧٣، ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ص٧٠، ١٠٨، ١١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق: ص٧٧٢.

لغرض نحوي(١).

وهكذا نجد أن ابن أبي الربيع في ضوء منهجه البصري كان مقلًا حدًّا من الاستشهاد بالحديث والأثر.

### رابعًا: الأمثال والأقوال:

استشهد ابن أبي الربيع في «تفسيره» بأمثال العرب وأقوالهم لأغراض لغوية (٢) ونحوية (٣) وبلاغية (٤)، وهذِه الأمثال وتلك الأقوال لا تصل كمّا إلى درجة استشهاده بالقرآن، ولكنها تفوق في الحكم درجة استشهاده بالحديث، كما أنه أكثر من الأقوال دون الأمثال.

وقد اتبع في الاستشهاد بالأمثال والأقوال الطريقة نفسها التي اتبعها في شواهده الأخرى. وفي النموذج التالي يتضح ذلك:

فعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠] ذكر أن زاد توجد على ثلاثة أقسام، ثم قال: (أحدها: أن تكون غير متعدية فتقول: زاد المال؛ بمعنى: كثر المال، هذه لا تتعدى كما أن كثر لا تتعدى.. فإذا قلت: زاد المالُ درهمًا، فالدرهم اسم في موضع المصدر السابق، بمنزلة قوله: ضربته سوطًا وبمنزلة قوله تعالى: ﴿لَن يَضُرُّوا اللّهَ شَيْعًا ﴾ [محمد: ٣٢] فشيء على (هذا) وضع موضع المصدر، المعنى: لن يضروا ضررًا قليلًا ولا كثيرًا، ومن هذا: ما رزأته زبالًا، الزبال: ما تحمله النملة في فمها. هذا كلها أسماء وضعت موضع المصدر) (٥).



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق: ص٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ص١٨، ١٠٢، ١٠٣، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظرُ المصدر السابق: ص٢٤، ٣٢، ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص٢١٠، ٦٧، ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) «التفسير» ص ٩٧ ٩٨.

فنراه يجمع في النص السابق العديد من الشواهد: القرآن والقول والمثل، ونراه أيضًا يفسر غريب شواهده.

خامسًا: الشعر:

بلغت شواهد ابن أبي الربيع الشعرية اثني عشر ومئة شاهد، وقد تكرر بعضها أكثر من مرة، وتنوعت أغراضها من شواهد لغوية (١) ونحوية (٢) وبعض (٤) هذِه الشواهد جاء به احتجاجًا لبعض القراءات.

وبالرغم من قلة شواهد ابن أبي الربيع في «تفسيره» إلا أن منها ما قل تداوله بل ندر، وذلك كقول عامر بن شقيق (٥):

فإنكِ لو رأيتِ -ولن تَريهِ-

أكفَّ القوم تُخْرَقُ بالقنِينا

وقول امرئ القيس<sup>(٦)</sup>:

لعمري لقوم قد نرى أمسِ فيهمُ

مرابطَ للأمهارِ والعَكَرِ الدَّثِرْ

وقوله أيضًا (٧):

بماءٍ سحابٍ زلَّ عن مَتْنِ صخرةٍ

إلى بطنِ أخرى طيبٍ ماؤها خَصِرْ



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق: ص٤٢، ٤٤، ٥٦، ١٠٠، ١٤٩، ٢٤٧، ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ص١٥، ١٦، ١٣٩، ٢٣٠، ٢٨٨، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص٢٢، ١٢٨، ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص ٤٧، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التفسير» ص١٨٧. (٦) انظر المصدر السابق: ص٤١١.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق: ص٢٦١.

المظاهر العامة التي اتسم بها تفسير ابن أبي ربيع في عرضه لشواهده الشعرية:

1-الإقلال من نسبة الشواهد الشعرية، فقد بلغ عدد الشواهد المنسوبة ثلاثة وثلاثين شاهدًا، أربعة عشر منها لامرئ القيس الذي حرص المصنف -رحمه الله- على ذكر اسمه، ولم يشذ عن ذلك إلا مرة واحدة (١).

واستطعنا بحمد الله التعرف على قائلي أكثر شواهده. وشعراء شواهده اللغوية والنحوية من عصور الاحتجاج.

 ٢-الإتيان بالبيت الشعري تامًا حينًا، والاكتفاء بشطر منه أو جزء من شطر أحيانًا أخرى.

٣-التفاوت في عدد الشواهد الشعرية للموضوع الواحد، فبينما استشهد بأن الفلاح بمعنى البقاء بثلاثة (٢) أبيات، نراه في مكان آخر يكتفى بموضع (٣) الشاهد.

٤-تتداخل الشواهد الشعرية مع غيرها على الموضوع الواحد دون نظام خاص بها، إنما الضابط لها ما يقتضيه المقام والعرض، فقد يتقدم<sup>(3)</sup> الشاهد الشعرى على غيره، وقد يتأخر<sup>(0)</sup>.

٥-حرص على تفسير غريب شواهده غالبًا وبيان موضع الشاهد حتى وإن تكرر الشاهد أحيانًا (٢).



<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق: ص٢٦١. (٢) انظر: «التفسير» ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص١٤٤، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق: ص٢٢، ١٣٦، ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ص١٢٧، ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق: ص١٠٠، ٤٧٢، ١٢٧، ٤٨٨، ٢٢٨.

7-يتناول ابن أبي الربيع غالبًا شواهده بالتوضيح وبيان الحكم النحوي، ونسوق نموذجين يتضح من خلالهما موقفه من الشواهد الشعرية التي يسوقها:

يقول: (والسماء المظلة تُجمع على سماوات لا غير).

وقول الشاعر:

سماءُ الإله فوقَ سَبْعِ سَمائِيا لا يكاد يعرف)(١).

ويقول مُوضحًا ومبينًا ما استشهد به: (وأما و(الذين من قبلكم) فمشكلة، وهي عندي بمنزلة قول زهير:

لدى حيثُ ألقتْ رَحلَها أُمُّ قَشْعَم

المعنى -والله أعلم-: لدى إلقاء أمِّ قشعَم، فأتى ب(لدى) و(حيث)، وهما لمعنى واحد، ثم جاء بعد (حيث) بجملة في موضع خفض، ودلت على مخفوض (لدى) فكأنها بدل من (لدى)، و(لدى) تطلب مخفوضًا و(حيث) تطلب جملة في موضع خفض، فأتي بالجملة للرحيث) ودل على مخفوض (لدى) كما ذكرت لك)(٢).

٧-الإشارة أحيانًا (٣) إلى الضرورة الشعرية دون ذكر للشاهد،
 كقوله (وقد جزمت (إذا) في الشعر، وذلك قليل) (٤).



<sup>(</sup>۱) «التفسير» صر ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٦٩-١٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص١٨٤، ٣٣٢، ٤٠٩، ٤٤٤، ٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص١٠٦.

الفصل الخامس الاصول النحوية في تفسير ابن أبي الربيع

# الفصل الخامس النحوية في «تفسير ابن أبي الربيع»

للنحو -كما لكل شيء- أصول بني عليها، ومقاييس استنبط بواسطتها، وقد تفاوتت نظرة النحويين لهذه الأصول على مدى العصور. وسنحاول هنا أن نتلمس هذه الأصول في «تفسير ابن أبي الربيع»، وسينحصر حديثنا في هذه الأصول على السماع، والقياس، والتعليل.

# أولًا: السماع:

السماع أو النقل هو الأصل الذي دونت بموجبه اللغة، ومن ثم فهو الأصل الأول. وقد اعتد ابن أبي الربيع في ضوء منهجه البصري في «تفسيره» بالمسموع وعلل له، لكنه لا يقيس على القليل والشاذ منه، ولا يقول منه إلا ما قالت العرب.

يقول تعليقًا على تعليل لقراءة شاذة: (وهذا تعليل ما سمع ولا يُقال بالقياس)(١).

ويقول: (...لأن الضمير على شريطة التفسير يُحفظ ولا يُقاس عليه، ولا يُقال منه إلا ما قالت العرب)(٢).

ومن أمثلة اعتداده بالمسموع قوله: (وأجاز أبو عثمان المازني النصب في تابع (أي) ولم ينقله وإنما أجازه بالقياس، وما ذكرته يمنع القياس؛ لأنك إذا قلت: يا زيد الظريف، فزيد هو المقصود بالنداء لا الظريف، وإذا قلت: يا أيها الرجل، فالرجل هو المقصود بالنداء لا

<sup>(</sup>۱) "التفسير" ص١٧٠. (٢) المصدر السابق: ص٢٣٣.



(أي)...(أي

فهو يردُّ ما ذهب إليه المازني؛ لأنه لم يأت به السماع؛ ولأنه أيضًا لا يمكن فيه القياس، فلو جاء به السماع لأجاز ابن أبي الربيع ما سمع ولكنه لا يقيس عليه بدليل قوله: (وهذا لا يجوز إلا حيث سمع)(٢).

ومن اعتداده بالمسموع قوله: (والأنهار هنا يراد بها الكثرة وإن كان أصلها للقلة، العرب تضع القليل موضع الكثير والكثير موضع القليل)<sup>(٣)</sup>.

ثانيًا: القياس:

القياس ظاهرة قديمة في اللغة، لكنه كثر استخدامه إبان عهد التدوين، إذ كان هو الوسيلة لمعرفة مالم يسمع عن العرب أولًا، ولاستنباط الأحكام النحوية ثانيًا، والقياس عند النحويين هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه (٤).

والقياس عند ابن أبي الربيع أصل أساس من أصول النحو التي تقعد بها قواعده، وهو لا يفتأ من حين لآخر يعتمد عليه في تلك الآراء والمسائل التي يعرضها، ونسوق هنا بعض الأمثلة من قياساته؛ لتكون شاهدًا على طريقته في استخدام القياس:

يقول ابن أبي الربيع: (ونستعين اعتل؛ لأن ماضيه قد اعتل، وماضيه اعتل بالحمل على الثلاثي، وأصله: نَسْتَعْوِن، ثم أعل بنقل حركة العين إلى الفاء، وانقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها، وهذا

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ١٦٤. (٢) المصدر السابق: ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٢٠٣. (٤) انظر: «الاقتراح» ص٩٤.

الاعتلال مطرد قياسي في هذا النوع وما جرى مجراه، فإن جاء مصححًا فعلى غير قياس نحو: استنوق الجمل، واستتيست الشاة، فهذا يُحفظ ولا يقاس عليه)(١).

ويختار ما يوافق القياس، فيقول: (وبغيًا: مصدر في موضع الحال..أو يكون مفعولًا من أجله؛ لأن المصدر السابق: الموضوع في موضع الحال يُحفظ ولا يقاس عليه، والمفعول من أجله قياس، فهو أحسن)(٢).

ومن الأصول القياسية التي يكثر دورانها في «تفسير ابن أبي الربيع»: (ولا ينبغي أن يُحمل على الأقل ما قدرت على الأكثر)<sup>(٣)</sup>. ويقول: (الثلاثي إذا صح صح الزائد)<sup>(٤)</sup>.

ويقول: (وهذا وإن كان شاذًا أحسن من أن يُدعى مالا يثبت له نظير على وجه)<sup>(ه)</sup>.

وعلى هذا النحو كان ابن أبي الربيع يتخذ هذه المقاييس مما دار على السنة العرب كثيرًا، وما خالفه ينحى عليه بكلمات تدل على مخالفته للذائع المشهور الذي استنبطت منه القواعد، ولهذا وجدناه يرد بعض المسائل التي لم يجد لها مدخلًا في القياس ولا تُعدم مستندًا من السماع إلى الاتساع، كنصب<sup>(٦)</sup> الظرف على جهة الاتساع، وجعل (٧) المبتدأ خبرًا على جهة الاتساع.

<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٣٦-٢٤. (۲) المصدر السابق: ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص١١. (٤) المصدر السابق: ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص٢١٢. (٦) انظر: «التفسير» ص١٥.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق: ص٧١.

### ثالثا: التعليل:

عُني ابن الربيع بذكر العلل في كثير من القضايا التي عرضها، نتناول بعض النماذج التي توضح ذلك:

يقول: (والباء معناها الإلصاق، وكان أصلها أن تكون مفتوحة لكنها كسرت؛ ليوافق لفظها عملها ووضعها فعملها الجر، ووضعها أن تكون موصلة، وكل حرف موصل فهو خافض...

وأما لام الجر فكسرت؛ ليفرق بينها وبين لام الابتداء، إذ لو فتحوا لام الجر، لالتبست بلام الابتداء في أربعة مواطن..)(١).

ويقول: (وكان عمل الحرف أولى بالظهور؛ لأن الحرف أقرب إلى الاسم من الفعل؛ ولأن التعليق قد وجد في الأفعال ووجد في الأسماء ولم يوجد في الحروف)(٢).

ويقول أيضًا: (والاسم إذا قطع عن الإضافة بقي على إعرابه، والظرف إذا قطع عن الإضافة بني، نحو: قبل وبعد؛ وذلك لضعف الظرف وقوة الاسم)<sup>(٣)</sup>.

ويعلل: إمالة (يا) النداء و(بلى) فيقول: (وقد أميلت (يا)؛ لأنها صارت كالفعل، وأميلت (بلى)؛ لأنها شُبهت بالاسم، ولا نجد من الحروف ما أميل إلا (يا) و(بلى)(٤٠).

ويعلل بناء (ثم) فيقول (و(ثَمَّ) ظرف مكان... وبُنيت بما فيه من الإشارة؛ لأن المعنى: ففي ذلك المكان وجه الله)(٥).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص٣٠٦. (٢) المصدر السابق: ص٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص ٤٧٠. (٤) المصدر السابق: ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص ٤٦٨.

ويعلل بناء (الآن) فيقول (الآن: ظرف، وهو مبني على الفتح؛ لما فيه من الافتقار إلى الإشارة)(١).

ويُعلل مجيء (صراط الذين) [الفاتحة: ٧] بدلًا من ﴿الصراط المستقيم ﴾ [الفاتحة: ٦] بقوله: (وأبدل منه ليعلم أن الصراط المستقيم لا يقدر عليه إلا من أنعم الله عليه، ومن وكل إلى نفسه لا يمشي عليه) (٢).

فهو يُعلل لوجود البدل لا لإعرابه فحسب.



<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص٣٥٢. (٢) «التفسير» ص٩٢.

الفصل السادس قيمة الكتاب



#### المبحث الأول

منزلة «تفسير ابن أبي الربيع» بين «الكشاف» و«المُحرَّر»:
عرفنا -فيما سبق- أن «الكشاف» و«المُحرر» كانا أهم ينبوعين
استقى منهما ابن أبي الربيع وتأثر بهما في «تفسيره» ذلك التأثر الذي
أخذ طابع الاقتباس والمناقشة والرد والمعارضة، وبهذا كان «تفسير ابن
أبى الربيع» سابقًا «البحر» بهذِه العناية وذلك الاهتمام.

ولكن أين يقف تفسير ابن أبي الربيع من هذين العملاقين؟ نعقد موازنة منهجية يتضح منها «تفسير ابن أبي الربيع»:

1-عرفنا من عرضنا لمنهج ابن أبي الربيع أنه لم يضع لتفسيره مقدمة يوضح فيها منهجه، لكنه منهج لا يلبث أن يتضح للقارئ، وكذلك فعل صاحب «الكشاف» فهو وإن قدم لتفسيره بمقدمة إلا أنه لم يرسم فيها منهجه، أما ابن عطية فعلى عادة المفسرين الأندلسيين بدأ كتابه بمقدمة طويلة وضح فيها منهجه وبين ما جاء في فضائل القرآن والاشتغال بالتفسير ومراتب المفسرين إلى غير ذلك من مقدمات في علم التفسير.

٢-حرص «الكشاف» و«المحرر» على مراعاة ترتيب الآيات بل ومراعاة الترتيب أيضًا داخل كلمات الآية الواحدة فلا ينتقلان إلى تفسير كلمة ثم يعودان إلى ما قبلها على نحو ما وجدنا عند ابن أبي الربيع. ٣-عرفنا من عرضنا لمنهج ابن أبي الربيع أنه لم يكن يعني بذكر الأقوال المتعددة في تفسير اللفظ أو الآية مكتفيا غالبًا بالإحالة إلى ابن عطية وغيره، أما ابن عطية فمن الواضح أنه قد حرص على إيراد المأثور من أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من المفسرين مع نسبتها



إلى أصحابها، دون ذكر لأسانيدها، والنص على ما يراه ضعيفًا منها. أما الزمخشري فهو في موضع متوسط بين الرجلين، فلم يكن مُكثرًا مفصلًا كابن عطية ولا مقتصرًا كابن أبي الربيع. نورد فيما يلي نموذجًا يتضح منه موقف كل منهم.

يقول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ هَالْهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ [المقرة: ٣٥].

(وكانت الشجرة فيما قيل: الحنطة أو الكرمة أو التينة)(١).

ويقول ابن عطية: (واختلف في هذِه الشجرة التي نُهي عنها ما هي؟ فقال ابن مسعود وابن عباس: هي الكَرْم؛ ولذلك حرمت علينا الخمر، وقال ابن جريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التين. وقال ابن عباس أيضًا وأبو مالك وعطية وقتادة: هي السُّنبُلة، وحَبُّها ككُلى البقر، أحلى من العسل وألين من الزبد، وروى عن ابن عباس أيضًا: أنها شجرة العلم، فيها ثمر كل شيء.

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس. وحكى الطبري عن يعقوب عن عتبة أنها الشجرة التي كانت الملائكة تحنك بها للخلد.

قال القاضي أبو محمد: وهذا أيضًا ضعيف. قال: واليهود تزعم أنها الحنظلة، وتقول: إنها كانت حلوة ومَرَّت من حينئذٍ.

قال القاضي أبو محمد: وليس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر، وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة، فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها)(٢).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» ۱/ ۲۷۳. (۲) «المحرر» ۱۸٤/۱-۱۸۵.



أما ابن أبي الربيع فيقول: (واختلف الناس هنا في تعيين هذه الشجرة اختلافا كثيرا، وهذا أمر لا يُدرك بالعقل، وإنما بالتوقيف عن رسول الله عليه أو بإجماع من الصحابة، فإن كان هنا شيء عُول عليه والتزم، وإن لم يكن فليس معنا ما يُعول عليه)(١).

3-عرفنا عناية ابن أبي الربيع في «تفسيره» بالقراءات السبعية والشاذة وتوجيهها والاستشهاد بها، غير أنه لم يكن يحرص على ذكر أسماء قراء الشواذ. أما «الكشاف» فلم يكن يعنى بتوجيه القراءات عناية ابن أبي الربيع، وكذلك لم يُعن بالنص على السبعية والشاذة منها إنما كان يسردها مع ذكر في أحيان قليلة لأصحابها، أما ابن عطية فعني بذكر القراءات السبعية والشاذة وقرائها غالبًا، كما عني بتوجيهها وكان كتابه من المصادر التي أعانت على عزو كثير من القراءات الشاذة الواردة في «تفسير ابن أبي الربيع». نأخذ نموذجًا لكل لعله يوضح ما ذكرنا.

يقول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿غِشَوَةٌ ﴾ [البقرة: ٧]. (وقرئ (غِشاوةً) بالكسر والنصب و(غُشاوةٌ) بالضمِّ والرفع، و(غَشُوةٌ) بالفتح والنصب، و(غِشوةٌ) بالكسر والرفع، و(غَشُوةٌ) بالفتح والرفع والنصب: و(عشاوةٌ) بالعين غير المعجمة والرفع من العشا)(٢).

ويقول ابن عطية: (ورفع (غِشاوةٌ) على الابتداء وما قبله خبر، وقرأ عاصم فيما روى المفضل الضبي عنه (غِشاوةً) بالنصب على تقدير: وجعل على أبصارهم غِشاوةً، والختم على هذا التقدير في



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ۲۰۸. (۲) «الكشاف» ۱/ ١٦٤.

القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار... وقرأ الباقون (غشاوة) بالرفع. قال أبو علي: وقراءة الرفع أولى؛ لأن النصب إما أن تحمله على ختم الظاهر فيعترض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف، وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر، وإما أن تحمله على فعل يدل عليه (ختم) تقديره: وجعل على أبصارهم، فيجيء الكلام من باب:

#### مُتقلدًا سيفًا ورُمْحًا

وقول الآخر:

#### علفتُها تبنًا وماءً باردا

ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سعة واختيار، فقراءة الرفع أحسن، وتكون الواو عاطفة جملة على جملة)

... وقرأ أبو حيوة (غَشوةٌ) بفتح الغين والرفع، وهي قراءة الأعمش، وقال الثوري: (كان أصحاب عبد الله يقرؤونها (غَشيةٌ). وقرأ الحسن (غُشاوة)، بضم الغين، وقرئت (غَشاوة) بفتح الغين، وأصوب هذه القراءات المقروء بها ما عليه السبعة من كسر الغين على وزن عِمامة، والأشياء التي هي أبدًا مشتملة، فهكذا يجييء وزنها كالضّمامة والعِمامة والكِتابة والعِصابة والرّبابة وغير ذلك)(١).

ويقول ابن أبي الربيع: (ولم يقرأ هذا في السبع إلا بالرفع، وقرئ في غير السبع بنصب (غشاوةً) وروى ذلك عن عاصم، وليس في روايته المشهورة عنه لها وجه وهو أن يكون منصوبًا بإضمار فعل دل عليه (ختم)؛ لأن الختم في القلب والسمع، ونظيره جعل الغشاوة على



<sup>(</sup>۱) "المحرر" ۱/۸/۱ ۱۱۰.

البصر، فیکون هذا بمنزلة قول امرئ القیس: ۲۳-....

يُحَلَّيْنَ ياقوتا وشذرا مُفَقَّرا

وريح سنًا....

المعنى: ويُضَمَّخُنَ ريح سنا، وحذف يضمخن؛ لأن ما قبلها وهو يحلين يدل عليه...

وقد جاء في غير السبع (غَشوةٌ) المعنى: تغطية، وهو مصدر و(غُشاوةٌ) بضم الغين والرفع، و(غَشاوةٌ) بفتح الغين والنصب و(عشاوة) بالعين غير المعجمة، والواو في (عشاوة) أصل؛ لأنهم قالوا: عشا يعشو. قال:

متى تأته تعشو إلى ضوء نارِه..تجدُّ

وأمًّا من قرأ بالغين، فالواو منقلبة عن ياء، والله أعلم، لأنهم قالوا: الغَشيان، وقالوا: غَشية، بفتح الغين والياء، وقُرئ بها في الشاذ، وقرئ (غِشوة) بكسر الغين، والواو منقلبة عن ياء، وهذِه قراءات كلها لم يثبت في السبع، والثابت في السبع (غِشاوة) بكسر الغين ورفع التاء و(فِعالة) بكسر أوله يأتي في المصادر إذا كان فيها ولاية، نحو: الإمارة، والحِياكة، والكِتابة؛ لأن في هذا كله شبهًا بالولاية)(۱).

وهكذا يجمع ابن أبي الربيع بين ما ورد في «الكشاف» و «المُحرر» من القراءات مشبعًا القول في توجيهها غير آبهٍ بذكر أصحابها.



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص۸۲۰۷۸.

٤-تقاربت مناهجهم في الاستشهاد بالقرآن وإن اختلفت في مواضع الاستشهاد به تبعًا للاختلاف في العرض.

٥-تقاربت مناهجهم في الاستشهاد بالحديث من حيث عدم ذكر سند الحديث وتخريجه إلا في حالات نادرة، إلا أنَّ تفسير ابن أبي الربيع أقل إيرادًا للحديث من «الكشاف» ومن المحرر؛ إذ جاء ابن أبي الربيع في سورة الفاتحة بحديثين في حين بلغت أحاديث «الكشاف» في السورة نفسها ستة أحاديث، وبلغت أحاديث المحرر في السورة نفسها ثلاثة عشر حديثًا.

7-تقاربت المناهج في عرض الأحكام الفقهية، وعلى الرغم من أن ابن عطية وابن أبي الربيع مالكيان والزمخشري حنفي إلا أن أحدًا منهم لم يتعصب لمذهبه، ولكنهم تفاوتوا في آياتها فبينما نجد الزمخشري<sup>(1)</sup> وابن عطية<sup>(۲)</sup> يذكران أقوال الفقهاء في الجهر بلفظة (آمين) أو إخفائها بالنسبة للإمام، نجد ابن أبي الربيع يمر عليها دون إشارة.

ونجد في مكان آخر ابن أبي (٣) الربيع يذكر بعضًا من الأحكام الفقهية عند تعليله للنص على الصلاة والزكاة دون غيرها من أركان الإسلام في قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، في حين يمرُّ عليها الزمخشري (٤) وابن عطية (٥) دون أن يتطرقا للفقه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» ١/ ٧٥. (٢) انظر: «المحرر» ١/ ٩١-٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التفسير» ص٥٥. (٤) انظر: «الكشاف» ١٢٩/١-١٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحرر» ١٠١/١-١٠٢.

٧-تأثر ابن أبي الربيع بمنهج الزمخشري وابن عطية في الاهتمام باللغة والنحو إلا أنه فاقهما في هذا الاهتمام وليس أدل على ذلك من تلك الترجيحات والمناقشات وذلك البسط والتفصيل للقضايا اللغوية والنحوية والتي تعتبر من سمات منهج ابن أبي الربيع.

كذلك فاق ابن أبي الربيع ابن عطية في الاهتمام بأسرار البلاغة والأسلوب والتي ظهر فيها أثر الزمخشري واضحًا.

٨-الاختلاف في المنهج العقدي:

لقد كان منهج ابن عطية وابن أبي الربيع في تفسيريهما بالنسبة للعقيدة مختلفا كل الاختلاف عن منهج الزمخشري، فالأولان من أئمة أهل السنة والأخير من أئمة المعتزلة، فقد قام منهج الأولين على الإنتصار لمذهب أهل السنة، أما الزمخشري فقد كتب تفسيره في ضوء مذهبه الاعتزالي.

وبعد- هذا العرض السريع الموازن بين منهج كل من الزمخشري وابن عطية وابن أبي الربيع نقول: لئن قال صاحب «البحر» (كتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص)(١).

فإننا نقول: وكتاب ابن أبي الربيع أكثر تلخيصًا لأقوال المفسرين، وغوصًا وعمقًا وفهمًا لأقوال اللغويين والنحويين.



<sup>(</sup>۱) «البحر» ۱۰/۱.

## المبحث الثاني بين «تفسير ابن أبي الربيع» و«البحر»

ليس من هم هذه الدراسة الموازنة التفصيلية بين التفسيرين بقدر ما يهمها أوجه الاتفاق والاختلاف الموضوعي والمنهجي الذي يكشف لنا عن ميزة كل منهما. من أهم هذه الأوجه:

1-الاهتمام الكبير بتفسيري «الكشاف» و«المحرر» معًا، وهو أمر يلحظه قارئ الكتابين من الوهلة الأولى، ولا شك أنه في «البحر» أكثر وضوحًا واستقصاءً إلا أنه يبقى لابن أبي الربيع فضل السبق على صاحب البحر.

٢-التوسع في عرض القضايا اللغوية والنحوية بشكل يفوق ما
 سبقهما من كتب تفسير غير أنهما يختلفان في أمور منها:

أ-عرفنا أن ابن أبي الربيع لا يحرص على ذكر جميع الأوجه الإعرابية التي ذكرها النحويون للفظ القرآني بقدر ما يهمه ذكر أقوى الأوجه وأعمقها، في حين يحرص أبو حيان في الكثير الغالب على ذكر جميع الأوجه الإعرابية وقد مر بنا(۱) نماذج لذلك، ورأينا أبا حيان(٢) نفسه يذكر وجوهًا ضرب ابن أبي الربيع عنها صفحًا ثم يعلق بأنه لولا شهرة قائليها لضرب عنها صفحًا.

ب-يحرص ابن أبي الربيع على الترجيح بين الأوجه الإعرابية - عند ذكره لها- كما يحرص على الإشارة إلى الضعيف منها وقد يذكرها أبو حيان دون ترجيح (٣) أو تضعيف (٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: ص٩٣ من الدراسة.
 (٤) انظر: ص٩٥ من الدراسة.



<sup>(</sup>١) انظر: ص٩٩، ١٠٠ من الدراسة. (٢) انظر: ص٩٩ من الدراسة.

وقد مر بنا نماذج لذلك تغنى عن ذكر مثيلاتها هنا.

٣-من أوجه الشبه ذلك الاهتمام الكبير بتوجيه القراءات سبعيها وشاذها، إلا أن أبا حيان عني أكثر من ابن أبي الربيع بذكر أسماء أصحاب القراءات فكان كتابه مصدرًا معينًا في عزو كثير من القراءات التي ذكرها ابن أبي الربيع.

3-من أوجه الاتفاق المنهجية والتي تأثرا فيها بابن عطية التفسير بالمأثور والإقلال من الإسرائيليات، غير أن عناية أبي حيان بتفصيل آراء المفسرين أكثر من عناية ابن أبي الربيع فبينما نرى ابن أبي الربيع يحيل إلى ابن عطية في المراد بالكلمات في قوله تعالى: ﴿فَنَلَقِّى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَيْتَ ﴾ [البقرة: ٣٧] نجد صاحب «البحر» (٢) يفصل في ذكر أقوال المفسرين فيها، وهكذا حالهما غالبًا.

٥-الاتفاق في كثير من الآراء، خاصة التي ردا فيها على الكشاف. نتناول بعضًا من نماذجها:

يردُّ ابن أبي الربيع على الزمخشري ذهابه في (سبع) في قوله تعالى: ﴿فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَّتِ ﴾ [البقرة: ٢٩] إلى أنه تفسير (٣) للضمير (هن) بمنزلة: رُبَّهُ رجلا، فيقول: (ورأيت بعض المتأخرين يذهب في سبع سموات إلى أنه بمنزلة: ربه رجلا، أضمر على شريطة التفسير، وهذا قول لا يُعول عليه؛ لأن الضمير على شريطة التفسير يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يقال منه إلا ما قالت العرب؛ لأنه خارج على القياس، الأصل في الضمير الغائب أن يأتي بعد الظاهر لفظًا أو مرتبة،



<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص٢٦٤. (٢) انظر: ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» ١/٢٧٠.

وأما إتيانه قبل الظاهر المفسر له لفظا ومرتبة فلم يقع إلا في أربعة أبواب)(١).

وكذلك رد صاحب البحر<sup>(۲)</sup> هذا الرأي الذي ذهب إليه «الكشاف».

ومن أمثلة ذلك أيضًا ردُّ ابن أبي الربيع إعراب الزمخشري بأن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [البقرة: ١٢٦] معطوف على ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ فقال: (ورأيت بعض المتأخرين يذهب إلى أن (ومن كفر) منعطف على (من آمن)، وحقُّ المعطوف أن يكون مشركًا في العامل، والتشريك هنا ممتنع؛ لأن الأول دعاء والثاني إخبار من الأصل) (٣).

وبمثل هذا رد صاحب البحر فقال: (وقال الزمخشري (ومن كفر) عطف على (من آمن) فلا يصح؛ عطف على (من آمن) فلا يصح؛ لأنه يتنافى تركيب الكلام؛ لأنه يصير المعنى: قال إبراهيم وارزق من كفر؛ لأنه لا يكون معطوفًا عليه حتى يشركه فى العامل...)(٤).

والأمثلة على هذا الاتفاق كثيرة وقد مر بنا نماذج لردود<sup>(٥)</sup> إعرابية وافق صاحب البحر فيها ابن أبى الربيع.

ولكن مع هذا التشابه فهناك آراء اختلفا فيها نذكر نموذجين منها ندرك من خلالهما قيمة كل من هذين التفسيرين وأنه لا غنى بأحدهما عن الآخر:

رد ابن أبي الربيع على الزمخشري إعرابًا، وحسن صاحب



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص٢٣٣-٢٣٤. (۲) انظر: «البحر» ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) «التفسير» ص ٤٨٩. (٤) «البحر» ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٩٦، ٩٧ من الدراسة.

«البحر» ما رد ابن أبي الربيع، يقول ابن أبي الربيع عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ كَكُم ﴾ [البقرة: ٢٩]: (وليست اللام هنا مفعولًا من أجله، وإنما هذا بمنزلة: جئت لك، فجاء يتعدى باللام، وليس المعنى: جئت لأجلك، فإنك لو قلت: جئت لأجلك، لم يعلم من الذي جيء له، فكذلك خلق لكم، يتعدى خلق باللام، وليس المعنى: خلق لأجلكم، بل: الخلق لكم، فكأنه في معنى: أعطاكم ما في الأرض، أو أعد لكم ما في الأرض، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى أن (لكم) هنا مفعولًا من أجله، وليس بصحيح لما ذكرته)(١).

ويقول صاحب «البحر»: ( ﴿وَلَكُرْ ﴾ متعلق بخلق، واللام فيه قيل: للسبب، أي: لأجلكم ولانتفاعكم وقدر بعضهم: لاعتباركم، وقيل: للتمليك والإباحة...وقيل: للاختصاص،... والأحسن حملها على السبب، فيكون مفعولًا من أجله، لأنه بما في الأرض يحصل الانتفاع الديني والدنيوي)(٢).

وهكذا وجدنا كلا من ابن ابي الربيع وأبي حيان يحتكم إلى المعنى في ترجيحه.

-ويوافق ابن أبي الربيع ابن عطية ويرد صاحب «البحر» ذلك الرأي على ابن عطية.

يقول ابن أبي الربيع عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَيْتُمْ إِلَا مِنكُمْ وَلَيْتُمْ إِلَا مِنكُمْ وَلَيْتُمْ اللَّهِ وَ ١٨٣].

(وَحُكِي أَنه جَاء في غير السبع: إلا قليل، برفع قليل، وهذا بمنزلة: ﴿وَيَأْبَكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ [التوبة: ٣٢]؛ لأن معنى يأبى:



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٢٣١. (٢) «البحر» ١٣٣/١.

لم يرد، فجاء بعد الواو على حد ما هو بعد النفي إذ المعنى واحد، فهما يترادفان، فيكون (إلا قليل) على هذا قد جرى على ما يرادف (توليتم) وهم لم يبقوا على العهد والميثاق إلا قليل بقى على ذلك كعبد الله بن سلام أو كمن كان على صلاح من آبائهم)(١).

وهذا الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع سبقه إليه ابن عطيه (٢). ويرد أبو حيان على ابن عطية فيقول: (وروي عن أبي عمرو أنه قرأ (إلا قليل) بالرفع، وقرأ بذلك أيضًا قوم، قال ابن عطية: وهذا على بدل قليل من الضمير في توليتم، وجاز ذلك، يعني: البدل، مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي؛ لأن توليتم معناه النفي، كأنه قال: لم يفوا بالميثاق إلا قليل انتهى كلامه. والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز لو قلت: قام القوم إلا زيد، على البدل لم يجز، قالوا: لأن البدل يحل محل المبدل منه، فلو قلت: قام القوم إلا زيد، لم يجز؛ لأن (إلا) لا تدخل في الموجب، وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك؛ لأن معنى (توليتم) النفي، كأنه قيل: لم يفوا إلا قليل، فليس بشيء؛ لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده كان كذلك، فليجز قام القوم إلا زيد؛ لأنه يُؤوَّل بقولك: لم تجلسوا إلا زيد، ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويل، فتبني عليه كلامها، وإنما أجاز النحويون: قام القوم إلا زيد، بالرفع على الصفة...) (٣).

فابن أبي الربيع هنا أيضًا اعتمد على المعنى في توجيهه لقراءة الرفع؛ لأن معنى (تولى) في الآية: لم يبق، فهو إذن وإن كان موجبًا إلا



<sup>(</sup>۱) «التفسير» ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>Y) "المحرر" 1/ YV9.

<sup>(</sup>٣) «البحر» ١/ ٢٨٧.

أن معناه النفي بخلاف (قام) التي تحدث عنها أبو حيان فليس فيها معنى النفي. وما دام الأمر كذلك فاحتمال البدل أقوى، والله أعلم.

وبعد؛ فلعلنا من هذا العرض السريع نخلص إلى القول بأنه كما كان لابن أبي الربيع فضل السبق في توجيه الاهتمام إلى تفسيري «الكشاف» و«المحرر» معًا، فله أيضًا فضل التوجيه الدقيق واختيار الرأي الأقوى والأقرب من أصول النحويين. ولأبي حيان فضل التوسع في عرض آراء الزمخشري وابن عطية ومناقشتها، وجمع الأوجه الإعرابية المختلفة.



### المبحث الثالث مزايا ومآخذ

وبعد، فلعلنا من خلال المباحث السابقة أدركنا بعضًا من مزايا هذا الكتاب نلخصها فيما يلى:

1-مزج الكتاب بين نوعين من كتب تفسير القرآن الكريم: الكتب التي تعنى بالتفسير وتوضيح معنى الآيات وأسباب النزول، والكتب التي تعنى بإعراب آيات القرآن، لا شك أنه لم يكن سباقًا إلى هذاالمضمار، فقد سبقه من المشرقيين الزمخشري، ومن الأندلسيين ابن عطية، إلا أن جانب اللغة والنحو برز في "تفسير ابن أبي الربيع" بشكل أوضح، إذا تنثال التفاصيل على ذهنه عند مرور مسألة نحوية أو صرفية فيوفيها، وإذا أحس بتفرع المسألة وأنها تحتمل المزيد من الإشباع أحال إلى كتب النحو فقال: وبسط هذا في كتب أئمة العربية.

٢-سلط الكتاب الضوء على تفسيري «الكشاف» و «المحرر» معًا، فكان له بذلك فضل السبق على «البحر».

٣-حوى الكتاب أدق أوجه الإعراب وأكثرها عمقًا، إذ كان صاحبه يختار منها ما هو أكثر ارتباطًا بالمعنى، وأقرب إلى أصول النحويين، وأبعد عن التكلف والتأويل، وتلك ميزة امتاز بها «تفسير ابن أبي الربيع» عمن سواه ممن عُني بإعراب ألفاظ القرآن الكريم ونحوه.

٤-الكتاب يكاد يكون معجمًا لغويًّا قرآنيًّا، فالقارئ يلتقى بتحليل مفصل لكلمات القرآن وأصولها واشتقاقها وتطورها واستعمالاتها.

٥-يجد المهتم بالقراءات وتوجيهها بغيته في هذا الكتاب.

٦-الكتاب غني بشواهد العربية من شعر وأقوال ولغات، إذ حوى منها ما قل تداوله وندر.



٧-يتعرف القارئ على طرق البحث ومنهجه فالمؤلف يرجح ويعلل ويناقش ويرد ويعترض بذهن الناقد البصير والعالم الفذ، وبأسلوب المعلم الذي يخاطب الطلبة ويحاورهم ليرفع عن أذهانهم كل لبس.

#### مآخذ:

ومع هذا نسجل بعض الملحوظات التي نذهب في الكثير الغالب إلى أنها من خطأ الناسخ، وهذِه الملحوظات هي:

١-وقوع الخطأ في بعض الآيات القرآنية(١).

٢-عدم الدقة في عزوه لبعض القراءات (٢).

 $\Upsilon$ -ذكره لقراءات على عكس ما أثبتته كتب القراءات التي اطلعنا عليها $(\tau)$ .

٤-الإحالة إلى غير ما ذكر كقوله: (وقد تقدم أن الخطاب يكون على ثلاثة أوجه)<sup>(3)</sup>. والذي تقدم هو أن الكلام على أربعة أوجه<sup>(6)</sup>.
 وقد أشرنا إلى هذِه الملحوظات في مواضعها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التفسير» ص٦٨، ١٦٧، ٢٠٢، ٣٠١، ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ص٩٨، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) «التفسير» ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ١٨٦.

## القسم الثاني التحقيق

أولًا: مدخل (نسخة الكتاب ومنهج التحقيق).

ثانيًا: النص المحقق.

#### نسخة الكتاب

هي نسخة وحيدة، وهي محفوظة بالخزانة العامة بالرباط بالمغرب الأقصى تحت رقم (٣١٥ق). اعتمدت على مصورة منها خاصة بأستاذي الدكتور/ عياد بن عيد الثبيتي، وقد تفضل -مشكورًا- بها علي لأقوم بتحقيقها ودراستها، فجزاه الله عنى خيرًا وأحسن إليه.

ومنها مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة وأخرى في معهد البحث العلمي بجامعة أم القرى.

وهي بقلم أندلسي قديم في خمسين ومئة ورقة، تبدأ من تفسير قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) وتنتهي في أثناء تفسير قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ الآية الثامنة والعشرون بعد المائة من سورة البقرة. وعليها تملك لمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل الأموي، ثم التنسى، ثم لولده أبى عبد الله.

وفي كل صفحة عشرون سطرًا، متوسط كلمات كل سطر ثلاث عشرة كلمة.

ويبدو أن هذِه النسخة مقابلة على نسخة أخرى، يدلُ على ذلك تلك الإضافات التي امتلأت بها حواشيها، والتي يكتب -عادة- بدها



(أصل) أو (هذا كله من الأصل).

والنسخة بها آثار رطوبة شديدة؛ لذا اضطررت إلى السفر إلى الرباط لأستكمل من الأصل ما غمض أو طمس في المصورة، وقد تمكنت -بحمد الله- من استكمال كثير منه، وبخاصة ما أدرج في الحواشي، واكتفيت بالرمز إليه بقولي: لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة أو قص، ونحو ذلك.

وقد وقع خلط في ترتيب صفحاتها ابتداء من الصفحة (۲۷۷) حيث جعل مكانها الصفحة التي يجب أن تحمل رقم (۲۸۱) وأخرت الصفحات (۲۷۷) - (۲۸۰) إلى ما بعد الصفحة (۲۹۲)، وقد أعان تسلسل النص على ضبط ذلك الخلط.

#### منهج التحقيق:

حاولت قدر الإمكان الالتزام فيه بقواعد تحقيق التراث التي انتهى إليها العلماء المحققون، غير أن هناك بعض الملحوظات تجدر الإشارة إليها:

١-كتابة الآيات الكريمة في الأصل وفق قراءة ورش وقد حاولت مراعاة ذلك في الكتاب قدر الإمكان.

٢-عرفنا من منهج ابن أبي الربيع أنه لا يلتزم بنظام معين في إيراد الآيات المفسرة، فقد يأتي بالآية كاملة، وقد يأتي بجزء منها، لذا التزمنا وضع رقم للآية بعد أول جزء يُراد منها وذلك بين قوسين هكذا ( ).

٣-سبقت الشواهد الشعرية بأرقام وضعت على يمين الشاهد، وإذا تكرر الشاهد كرر الرقم نفسه، ولكن جعل الرقم تاليًا للشاهد بين قوسين هكذا ( ).





الصفحة الأولى من الكتاب ويبدو فيها اسم الكتاب والمؤلف والتملك





الصفحة الأخيرة

المسترفع بهميل

# تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله القرشي الإشبيلي السبتي

(2711-099)



## بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.

(بسم الله الرحمن الرحيم)(۱) ذهب البصريون إلى أنَّ التقدير: ابتدائي بسم الله، فهو عندهم خبر مبتدأ محذوف. وذهب الكوفيون إلى أنه في تقدير: أبدأ<sup>(۲)</sup> باسم الله. والفعل الذي لا يصل إلا بحرف الجر يضعف حذفه، وقد جاء لكنه قليل<sup>(۳)</sup>، وأما جعل المجرور خبر مبتدأ محذوف فكثير.

وجاء بعض<sup>(٤)</sup> المتأخرين وذهب إلى أنه يجوز أن يكون المجرور متعلقًا بفعل تدل عليه الحال تقديره: أقرأ بهذا، وأكتبُ بهذا، على معنى: مستعينًا به، ويحذف الفعل لدلالة الحال عليه.

وهذا لا يصح؛ لأن الحال لا تدل على الفعل حتى يصل بنفسه، لا تقول: بزيد، تريد: مر بزيد، وإن كان معك من الحال ما يدل على ذلك، وتقول -لمن أشال سوطًا، أو شهر سيفًا-: زيدًا، على معنى: اضرب زيدًا، فالحال لا تدل على الفعل حتى يكون الفعل يصل بنفسه، وكذلك في باب الاشتغال لابد للفعل أن يكون يصل بنفسه، لأن حذف الفعل الواصل بحرف الجر قليل، لأنه ليس بقوة ما يصل بنفسه، ولا

<sup>(</sup>٤) هو الزمخشري في «الكشاف» ٢٦/١، غير أن الزمخشري قدر المحذوف متأخرًا فقال: (تقديره: باسم الله أقرأ أو أتلو).



<sup>(</sup>۱) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ۱٦٦٦، و«إعراب ثلاثين سورة من القرآن» ص ٣٩، و«مشكل إعراب القرآن» ٢/١، و«المحرر الوجيز» ١/٥٤، و«البيان في غريب إعراب القرآن» ١/١، و«التبيان في إعراب القرآن» ٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجالس ثعلب» ٨٦/١، والصاحبي ص١٣٦، والمصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ١/٢٦٢، ٢٦٣.

يتصرفون في الضعيف تصرفهم في القوي من الإضمار والإظهار، إلا أنهم يقولون: بمن تمر؟ أو بمن مررت؟ فيقول المسئول: (بزيد) هو على تقدير: مررت بزيد؛ لأن هذا -وإن كان محذوفًا - كأنه ظاهر؛ لأنه نطق به في السؤال، ليس هذا بمنزلة ما استعمل في الأحوال، ولا بمنزلة ما حذف ليفسر، وأما / ٣/ قوله تعالى: ﴿ فِي يَتْعِ ءَيَنْتِ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ [النمل: ١٢]، فقوله: ﴿ فِي يَتْعِ ءَيَنْتٍ خبر مبتدأ محذوف أي: هذه الآيات في تسع آيات، فقد تنزل هذا منزلة: قد أرسلت، أو تُرسل، فجاز حذف الفعل هنا وإن كان لا يصل إلا بحرف الجر؛ لأنه تنزل منزلة: بمن مررت؟ فتقول: بزيد، ومع هذا كله لا يُنكر حذف الفعل الواصل بحرف الجر لكنه قليل، ولا يُحمل عليه ما قدر على غيره.

والباء معناها الإلصاق<sup>(۱)</sup>، وكان أصلها أن تكون مفتوحة لكنها كسرت؛ لميوافق لَفْظُها عَمَلَها ووضْعَها، فعملها الجر، ووضعها أن تكون موصلة، وكل حرف موصل فهو خافض<sup>(۲)</sup>.

وأما كاف التشبيه فقد توجد اسما<sup>(٣)</sup>، وليس من شرط الاسم أن يكون خافضًا، فليست الكاف ملازمة أن تكون من جنس ما يخفض.

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب الأخفش، وإليه ذهب ابن جني، أما سيبويه فلا يرى كونها اسمًا إلا في ضرورة الشعر وإليه ذهب أكثر النحويين. انظر: «الكتاب، ١/ ٨٠٤، و«سر الصناعة» ١/ ٢٨٢، و«المفصل» ص ٢٨٩، و«المقدمة الجزولية» ص ١٢٣، و«شرح المفصل» ٨/ ٤٢ وما بعدها، و«شرح الجمل، ابن عصفور ١/ ٤٧٧، و«شرح الكافية الشافية» ٣/ ٨/٢، و«شرح الكافية للرضي» ٢/ ٣٤٣. وذهب المصنف في «البسيط» ٢/ ٨٥١ مذهب سيبويه.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ۲۱۷/٤، و«البسيط» ۲/۸٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: «معانى القرآن» للزجاج ١/ ٤١.

وأما لام الجر فكسرت؛ ليفرق بينها وبين لام الابتداء (١)، إذ لو فتحوا لام الجر لالتبست بلام الابتداء في أربعة مواطن: أحدها: الأسماء المبنيات نحو: لهذا زيد، الثاني: الأسماء المقصورات نحو: لموسى عمرو، الثالث: الأسماء المنقوصات نحو: للقاضي زيد، الرابع: عند الإضافة إلى ياء المتكلم نحو: لصاحبي عمرو، فلما رأوها ملتبسة لو بنيت على الفتح بلام الابتداء كسروها مطلقًا إذا دخلت على الظاهر؛ لتجري مجرى واحدًا.

(اسم) اختلف البصريون والكوفيون؛ فذهب البصريون (٢) إلى أنه من: سما يسمو، وأن اللام فيه محذوفة، وهو بمنزلة: ابن واست، واستدلوا على ذلك بالجمع والتصغير، قالوا في الجمع (أسماء)، وفي التصغير (سُمَى)، وقالوا: سَمَّيْتُ فردوا اللام فيها فدل ذلك على أن اللام هي المحذوفة.

وذهب الكوفيون<sup>(۳)</sup> إلى أنه من (الوَسْم)، وهو العلامة، وأن فيه تقديمًا وتأخيرًا. وأما (أسماء) و(سُمَى) فهو مقلوب وأصله (وَسْم) ثم أخرت الفاء وجُعلت مكان اللام / ٤/ فقالوا: (أَسْماء)، وقالوا: (سُمَى).

<sup>(</sup>٣) انظر: رأي الكوفيين في «معاني القرآن» للزجاج ١/٠٠، و«المحرر الوجيز» ١/٥٥، و«أمالي ابن الشجري» ٢/٦٦، و«الإنصاف في مسائل الخلاف» ا/٤٠٠، و«التبيين» ص١٣٢-١٣٨، و«التبيين» ص١٣٢-١٣٨، و«التبيان» ١/٣، و«تفسير القرطبي» ١/١٠١، و«شرح الشافية» للرضي ١٨/١٠.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكتاب» ٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥، و«المقتضب» ٨٢/١، ٢٢٩، و«معاني القرآن» للزجاج ٨١/ ٣٠- ٤٠، و«المنصف» ١/ ٦٠.

وقول الكوفيين أقرب من جهة الاشتقاق، وهو مع ذلك ضعيف من جهة القلب.

وقول البصريين أقرب؛ لأنه ليس عندهم فيه قلب، والاسم يُظهر مسماه ويُصيره بحيث يُرى فالاشتقاق فيه قريب، وإن كان اشتقاق الكوفيين أقرب، إلا أن هذا أقرب من ادعاء القلب.

وحذفوا الألف من (بسم الله)؛ لأنهم بنوه على الاتصال ففعلوا ذلك لكثرة الاستعمال<sup>(۱)</sup>، والأصل أن تكتب الأوائل على حكم الابتداء، وتكتب الأواخر على حكم الوقف، ألا ترى قوله سبحانه: ﴿سَيِّجِ اَسْمَ رَبِكَ ﴾ [الأعلى: ١] و﴿ أَفَرَأُ بِاللهِ رَبِكَ ﴾ [العلق: ١]، فهذا كله مكتوب بالألف على الأصل، ولم يكتب على الاتصال؛ لأنه لم يكثر فيه الاستعمال<sup>(۲)</sup>. ومن الكتاب من يمد الباء كأن تلك المدة عوض من الألف التى كان يجب أن تكتب، ومنهم من لم يمد.

(الله) أصله (الإله)<sup>(۳)</sup> فحذفت الهمزة ليختص الاسم به سبحانه؛ فلأن (إلاهًا) يقال في الحق والباطل وكذلك الإله، وأما الله فيختص به سبحانه وهو المعبود حقًا.

ومنهم من ذهب إلى أنه من (الوله)<sup>(1)</sup> وهو التحير، فالعقول تتحير عن إدراكه سبحانه، ثم جعلت الفاء عينًا، ثم تحركت وقبلها فتحة انقلبت ألفًا.

<sup>(</sup>٤) غزي هذا الرأي إلى الخليل، انظر: «أمالي ابن الشجري» ١٦/٢.



<sup>(</sup>١) انظر: «معانى القرآن» للفراء ١/١-٢، و«معانى القرآن» للزجاج ١/١٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء ۱/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ٢/ ١٩٥.

ومنهم من قال هو من (أله)<sup>(۱)</sup>: إذا تحير، وهذا أقرب؛ لأنه ليس عندهم فيه قلب.

ويمكن أن يكون من (لاه يليه): إذا استتر.

وقالوا: تأله الرجلُ، فتأله مشتق من هذا، كما قالوا: بسمل واستعاذ.

وقالوا: ياالله، وادخلوا (يا) على الألف واللام؛ لأنهم اضطروا الى النداء، ولم يكن إسقاط الألف واللام؛ لأنهما لازمتان الاسم عوضًا من الهمزة عند من جعل الأصل (الإله)، ولأن هذا الاسم لا يختص به سبحانه إلا مع الألف واللام.

ومن العرب -وهو الأكثر - من يسقط حرف النداء ويجعل الميم آخرًا عوضًا من حرف / 0/ النداء، فيقول: اللهم (٢)، ولم يجئ في القرآن إلا هكذا، ولا في السنة إلا هكذا، وهو الأكثر في كلام العرب. ونظير اسقاط الممذة وجعل الألف واللام عوضًا (الناس) أصله

ونظير إسقاط الهمزة وجعل الألف واللام عوضًا (الناس) أصله (أناس)، قال امرؤ القيس:

## ١-كبير أناسٍ في بجادٍ مزمل (٣)



<sup>(</sup>١) عزا صاحب «البحر» ١/ ١٥ هذا الرأي إلى أبي عمرو، ولعله أبو عمرو ابن العلاء في «البحر» قاله: (أبو عمر فلعله الجرمي).

<sup>(</sup>٢) هذا هو مذهب البصريين. انظر: «الكتاب» ١٩٦/٢، و«المقتضب» ٤/ ٢٣٩. والكوفيون يرون أصلها (يا الله أُمَّنا بخير). انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٠١٠، وانظر: «الخلاف في الإنصاف» ٢/ ٢١١٠، وانظر: «الخلاف في الإنصاف» ٢/ ٢٠١١، و«التبيين» ص ٤٤٩، و«شرح الجمل» لابن عصفور ٢/ ٢٠١٠.

 <sup>(</sup>٣) الشاهد من معلقته. وهو عجز بيت ولصدره روايتان:
 كآن أبانًا في أفانين وَدْقِهِ

ويقل حذف الهمزة هنا لا تقول: ناس إلا قليلًا، فإذا دخلت الألف واللام قلت: الناس، ولا تقل: الأناس إلا قليلًا، قال الشاعر: ٢-إنَّ المنايا يَطَلِعْ

نَ على الأناس الآمِنينا(١)

وهذا قليل. الأكثر في الناس مع الألف واللام سقوط الهمزة، والأكثر في الناس مع عدم الألف واللام ثبوت الهمزة، كأن الألف واللام عوض من الهمزة في الأكثر.

(الرحمن): اسم خاص به سبحانه، لا يقع على غيره. و(فَعْلان) يأتي عند الامتلاء، نحو: غَضْبان، وسَكْران، وحَيْران، وكذلك رَحْمان.

كأن ثبيرًا في عَرانين وَبْلِهِ

انظر: «ديوانه» ص٦٢، و«شرحه» ص١٥٨، و«جمهرة أشعار العرب؛ ١/١٩٢، و«شرح القصائد السبع» ص١٠٦، و«الخصائص» ١٩٢١، و«الخصائص» ٢/١٩٢، و«أمالي ابن الشجري» ١/٠٠، و«إيضاح شواهد الإيضاح؛ ٢/٠٠٠، و«شرح شواهد المغني» ٢/٣٨، و«الخزانة» ٢/٧٣٢.

أبان: جبل بمكة وكذلك ثُبير.

عرانين: أوائل. بجاد: كساء من الوبر مخطط.

الوَبْل: جمع وَابِل، وهو المطر العظيم.

(۱) الشاعر هو ذو جدن الحميري من أذواء اليمن، انظر: (الخزانة» ١/ ٣٥٥ وم بعدها، و«شرح شواهد الشافية» ص٢٩٦، وانظر: «الشاهد في الخصائص ٣/ ١٥١، و«المخصص» ١/ ١٤٠، و«الكشاف» ١/ ٣٦، و«أمالي ابز الشجري» 1/ ١٢٤، ٢/ ١٢، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ٢/ ١٩٤.



وسوف يستشهد المصنف بهذه الرواية في ص١٨٥.
 والرواية الأخرى:

و(الرحيم): مبالغة (١) في راجِم. والرَّحمن على هذا أبلغ من الرَّحِيم، ولذلك يقال: رحمن الدنيا والآخرة، ولم يُقَلُ هذا في الرَّحِيم. وجعلوا الرحيم تابعًا للرحمن؛ لأن الرحمن جرى مجرى الأسماء، والرحيم ليس كذلك بل هو باقٍ على صفته وجريانه على غيره، فلذلك فُدِّم الرحمن على الرحيم.

وجاء أبو القاسم الزمخشري<sup>(٢)</sup> وقال: هو أكثر حروفًا من الرحيم فهو لذلك أبلغ، وهو كالشُّقدُف والشَّقِنداف<sup>(٣)</sup>.

وهذا كله ليس من طريق كلام العرب ألا ترى أن (فَعِلا)<sup>(٤)</sup> نحو (حذر) أبلغ من (حاذِر) وإن كان أقل منه حروفًا، وإنما الأمر على ما ذكرت لك، والله أعلم.

وهذِه الصفات جارية على اسمه تعالى وهو (الله) فهذا هو اسمه، وما عداه جارٍ عليه؛ لأن له معنى زائدًا على الذات، فالرحمن فيه الرحمة، والعليم يدلُّ على العِلْم، والكريم يدلُّ على الكَرَم، والعزيز /٦/ يدل على العزة، والقاهر يدل على القهر، فهذِه كلها صفات



<sup>(</sup>۱) هذا مذهب سيبويه وتبعه كثير وخالفه بعضهم كالمبرد وابن السراج من أجل أن (فَعِيلا) بابه أن يكون صفة لازمة للذات، وأنه يجري على فَعِلَ. انظر: «الكتاب» ١/١١٥، و«المقتضب» ٢/١١٤، و«الأصول» ١/٢٤، و«التبصرة» ١/٢٢، و«شرح المفصل» ٦/٢٢، و«البسيط» ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» ١/ ١١ - ٤٢.

<sup>(</sup>٣) الشُّقدُف: اسم للمركب الخفيف من مراكب العرب وليس في ثقل محامل العرب. الشُّقنداف: أطلقه أعرابي على محمل من محامل العراق؛ لثقله في مقابل الشُّقدُف الخفف.

انظر المصدر السابق، و«التاج شقف» ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فعل.

جارية على الاسم، وهو ما ذكرته.

(الحمد لله)(٢): قال سيبويه (١): هذا لا يستعمل إلا في حقه سبحانه إذا أردت بالحمد العظمة، فإن أردت بالألف واللام شيئًا مخصوصًا كما تقول: هذا الثناء على فلان، إذا سمعت شخصًا يُثني عليه، فهذا يكون في غيره سبحانه، فإن أردت معنى العظمة فهو مختص به لا يقال في غيره، وما تجده لبعض المولدين (٢) فهو تَعَنَّت وإجراء الشيء على غير ما أجرته العرب.

قال ثعلب: (حَمِدتُ الرجلَ: إذا شكرتُ له صنيعه)(٣).

وقال سيبويه: (وقالوا حَمِدتُه أي: جزيتُه وقضيتُه حقَّه)(١).

فهذا يدلُّ على أن الحَمْد والشُّكُر معناهما واحد في أصل اللغة (٥)، إلا أن العرف خصص الحمد بالمدح، ولا يكون إلا باللسان، والشكر خصصه بالجزاء، فيقال على ثلاثة أوجه، تقول: شكرتُ الرجل: إذا شكرته بلسانك، وتقول: شكرتُ الرجل: إذا خدمته بأعضائك، وتقول: شكرتُ الرجل: إذا اعتقدت أنَّه قد أحسن إليك، قال الشاع, (٢):

<sup>(</sup>٦) لم أهتد إلى قائله، وهو في «الكشاف» ١/ ٤٧، و«شرح شواهده» ص٣٢٤، و«الدر المصون) ٣٦/١، و«تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» ١/ ٥٦.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ۲/ ۲۹. (۲) انظر: «الكشاف» ۱/ ۶۹.

<sup>(</sup>۳) «الفصيح» ص ۲۷۰.

<sup>(</sup>٥) هذا ما ذهب إليه الطبري في «تفسيره» ١٣٨/١ وابن أبي زمنين في «مختصر تفسير يحيى» ١٩٣/١. وذهب ابن قتيبة ومكي والمهدوي وابن عطية إلى أن الحمد أعم من الشكر. انظر: «تفسير غريب القرآن» ص٢٠، و«الهداية إلى بلوغ النهاية» ١٣/١، و«التحصيل» ١٨/١، و«المحرر الوجيز» ١٣/١.

## ٣-أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً

يدي ولساني والضمير المُحَجَّبا وقال تعالى: ﴿ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُردَ شُكُراً ﴾ [سبأ: ١٣] فتراه واقعًا على العمل، فالشكر على هذا أعم من الحمد (١)، لأنه يكون باللسان وغيره، والحمد لا يكون إلا باللسان، والحمد أعم من الشكر من جهة أخرى، لأنك تحمده على ما فعل معك، وعلى ما فعل مع غيرك، والشكر إنما هو خاص بما فعل معك، لأن شكرت بمعنى: جازيت في العرف، وأصل الحمد والشكر في اللغة أن يكونا لشيء واحد، كما ذكرت لك عن سيبويه وثعلب (٢).

وهو مبتدأ و(لله) هو الخبر. والمجرور إذا وقع خبرًا أو صفة أو صلة تعلق بمحذوف لا يظهر، وسيأتي / ٧/ الكلام في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾ (بعد) [النمل: ٤٠] والأكثر في (الحمد) (٢) الرفع؛ لأنه معرفة، ويجوز النصب (٤)، وإذا كان نكرة فالأكثر فيه النصب (٥)، وجاء على طريقة الإخبار كأن الشيء قد وقع، والمراد به الإنشاء، وهذا مذكور في كتاب سيبويه (٢).

إلا أن القراء لم يقرءوه إلا بالرفع (٧)؛ لأنه الأفصح، وهناك

<sup>(</sup>٧) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٣، و«معاني القرآن» للزجاج ١/ ٤٥.



انظر: «الكشاف» ١/٧٤.
 انظر: ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) النصب لغة عزاها سيبويه إلى عامة بني تميم، وناس من العرب كثير، انظر: «الكتاب» ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق: ١/٣١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق: ١/٣١٨-٣١٩، ٣٢٨.

قراءات (١) نقلت وهي شاذة، منها الإتباع، إتباع الدال لللام (٢) وإتباع اللام (٣). اللام للدال (٣)، ومنها النصب (٤) في (الحمد).

(رب العالمين) رب: وزنه (فَعِل) بكسر العين، والأصل (رَبِب) ثُمَّ أدغم، وليس أصله (فَعلا) بسكون العين؛ لأنهم قالوا في الجمع: أرباب، وليس الأصل (فعلا) بفتح العين؛ إذ لو كان كذلك لم يُدغم ألا ترى (الطلل) و(الشرر) لم يُدغما، وليس الأصل (فَعُلا) بضم العين؛ لأن هذا يقل في الصفات و(فَعِل) بكسر العين يكثر فيها، قالوا: حَذِر وبَطِر وأَشِر وعَسِر، وهو كثير ولا ينبغي أن يُحمل على الأقل ما قَدِرتَ على الأكثر.

وقول من (٥) قال: إنه وصف بالمصدر فيه بُعد؛ إذ لو كان كذلك لم يُشن ولم يُجمع، ومن ثنى وجمع مثل هذا في المصادر ثناه وجمعه على القياس، والقياس في (فعل) (أَفْعُل)؛ وذلك نحو: كَفِّ وأَكُفِّ، فكونه قد جمع على (أرباب) يدل عل بُعْد هذا القول (٢).



<sup>(</sup>١) في «الأصل»: قراءة.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الحسن البصري وزيد بن علي، انظر: «القراءات الشاذة» ص١، و«المحتسب» ١/٣٠، و«الكشاف» ١/٥١، و«المحرر الوجيز» ١/٣٣.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة. انظر: «القراءات الشاذة» ص١، و«الكشاف» ١/ ٥١، و«المحرر الوجيز» ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها رؤبة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٦٩/١، و«شواذ القراءة» ص١، و«المحرر الوجيز» ١/٣٣. (ورؤبة من الفصحاء وليس من القراء).

<sup>(</sup>٥) يقصد الزمخشري في «الكشاف» ١/٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: «البسيط» ١/٠٥٠-١٥٥.

ويقال: رَبَّه يَرُبُّه: إذا ملكه، ويقال: رَبَّه يَرُبُّه: إذا أصلحه (۱) ويصلح في (ربِّ) هنا أن يكون معناه الصلاح ومعناه الملك؛ لأنه سبحانه الذي يملك العالم والذي يُصلح العالم وقد نُقل: (لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن) (۲)، فيحتمل الملك ويحتمل الصلاح (۳).

ويكون (ربِّ) صفة، ويجوز أن يكون بدلًا؛ لأنه استعمل استعمال الأسماء.

والربُّ بلا إضافة مختص به تعالى، وإذا أطلقوه على غيره أطلقوه مقيدًا مضافًا نحو: ربُّ الدار، وربُّ الأرض، وما أشبه ذلك، ويُطلق عليه تعالى مطلقًا ومقيدًا.

(العالمين) (فاعل) بفتح العين لا يكون في الصفات، ويكون في الأسماء قليلًا (3)، وأكثر ما يوجد هذا البناء في الفعل إذا أردت أنه فعل بك مثل ما فعلته (3) به نحو: ضاربني زيد، وضاربت زيدًا، وقاتلته، وقد يأتي على غير ذلك، قالوا: عافاك الله، وداينتُ زيدًا، وهذا قليل. وإذا صح ما ذكرته فالعالم اسم لا صفة، وهم اسم لكل



<sup>(</sup>۱) انظر: (ربب) في «الجمهرة» ۱/۲۸، و«الصحاح» ۱/۱۳۰، و«اللسان» ۱/۰۰۰-۱.

<sup>(</sup>۲) هذا القول لصفوان بن أمية، قاله يوم حنين ردًّا على استبشار أبي سفيان بهزيمة المسلمين. انظر القول في سيرة ابن هشام ٢٥/٤، و«الفائق» ٢/ ١٨٠٠. و«الكشاف» ٢/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) استشهد به في «الكشاف» ١/٥٣، و«المحرر» ١/ ٦٥ على معنى المُلك.

<sup>(</sup>٤) كخاتم وطابق: انظر: «الكتاب» ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فعله.

مخلوق<sup>(۱)</sup>؛ لأن المخلوق يدلُّ على خالقه، فقد صار علامة تدل عليه سبحانه، فاشتقاقه من هذا. وقد قيل إنه مشتق من العلم<sup>(۲)</sup>؛ لأنه من نظر فيه تحصل له العلم بحدوثه وافتقاره إلى موجده، والاشتقاق الأول أقرب.

وقد قيل: إن العالم إنما هو لأهل العلم من الملائكة والثقلين الجن والإنس<sup>(٣)</sup>، والقول الأول أشهر.

فإن قلت: فكيف جمع بالواو والنون وليس بعلم في الأصل، ولا هو صفة؟ قلت: هو وإن لم يكن وصفًا ففيه معنى الوصف<sup>(٤)</sup>.

ويمكن عندي أن يكون عالم علمًا، وتكون علميته علمية الجنس، ثم نكر ودخلته الألف واللام عند الجمع والتثنية، كما قالوا: الزيدان، والزيدون، وجُمع بالواو والنون وإن كان فيه مالا يعقل غلبوا من يعقل على مالا يعقل، وهذا على من جعله اسمًا لكل محدث. ومن جعله مختصًا بأهل العلم فلا سؤال فيه، وقد تقدم أن الأول هو المشهور، وهو الوقوع على كل مُحدث عاقلًا كان أو غير عاقل.

هذا كله إذا لم يسمع بالألف واللام، فإن سمع بالألف واللام فلا يكون عندي علمًا؛ لأن الأعلام وإن نُكرت لا تدخلها الألف واللام، فإن قلت فقد حاء:

## ٤-فَخِنْدِثٌ هامةُ هذا العَالَم (٥)

<sup>(</sup>٥) البيت للعجاج، وهو في «ديوانه» ص٢٩٩، وانظره في «مجاز القرآن» ١/ ٢٢=



<sup>(</sup>۱) انظر: «مجاز القرآن» ۲۲۲۱، و«تفسير الطبري» ۱۲۳/۱، و«معاني القرآن للزجاج ۲/۱، و«المحرر» ۱/۱۲، و«تفسير القرطبي» ۱/۱۳۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» ١/٥٦. (٣) انظر المصدر السابق: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» ١/٥٦.

قلتُ: ولعل هذا الذي يُنطق بالألف واللام (...) فإن صح أن الذي يُنطق (...) أن بالواو والنون إلى القول الأول أنه لما (...) جرى على حكم الصفة، فجمع بالواو والنون، وغلب من يعقل على من لا يعقل، والله أعلم (٤٠).

(مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) (٤): قرأ عاصم والكسائي (٥) (مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ) فيمكن أن يكون مَلِك بمعنى مالِك، كما قالوا: حَذِر وحاذِر، ويكون من الملك بكسر الميم، ويكون قد أضيف إلى (يوم الدين) بعدما انتصب (يوم الدين) نصب المفعول به على جهة الاتساع، كما قال (٢): ٥-طَبَّاخ ساعاتِ الكرى زادَ الكَسِلْ

على من نصب (زاد)، وأما / ٩/ من خفض (زادِ الكسل) فتكون ساعات ظرفًا على أصله، وفصل به بين المضاف والمضاف إليه في

وصدره: رُبِّ ابن عَمِّ لسُلَيْمَى مُشْمَعِلّ



<sup>=</sup> و «تفسير الطبري» ١/١٤٣، و «سر الصناعة» ١/ ٩٠، و «السمط» ١/٢٥٠، و «تفسير القرطبي» ١/١٣٨، و «لطائف الإشارات لفنون القراءات» ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>١) كلام غير واضح، إثر رطوبة وقص. (٢) كلام غير واضح، إثر رطوبة وقص.(٣) كلام غير واضح، إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٤) بعده في الحاشية: (هذا المحذوف كله من الأصل)، مما يدل على أن النسخة مقابلة.

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» ص١٠٤، و«حجة القراءات» ص٧٧، و«الإقناع» ٢/ ٥٩٥.

<sup>(7)</sup> الشاهد منسوب في «الكتاب» ١/ ١٧٧ إلى الشماخ، وهو في «ديوان الشماخ» ص ٣٨٩ لابن أخيه جبار بن جزء بن ضرار، وكذلك نسبه ابن السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» ١/ ١١، و «الخزانة» ٢/ ١٧٤، و «الشاهد في الكتاب» ١/ ١٧٧، و «مجالس ثعلب» ١/ ١٢٦، و «الإيضاح» ١/ ١٨٦، و «أمالي ابن الشجري» ١/ ١٢٥، ٢/ ٢٠٠، و «إيضاح شواهد الإيضاح» ١/ ٢٢٩، و «البييط» ١/ ٢٢٩،

الشعر، كما قال(١):

## ٣-لله دَرُّ -اليومَ- مَنْ لامَها

ويكون الأصل (مالكًا يوم الدين)، أي: في يوم الدين، ثم انتصب على أنه مفعول به على الاتساع كما ذكرت لك، ولا تتصور الإضافة وهو باقي على أصله؛ لأن الظرف في تقدير حرف الجر ألا تراه إذا أضمر عاد إليه حرف الجر، فكأن حرف الجر موجود، ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر إلا باللام، خاصة في بابين: باب النداء (٢)، وباب النفي (٣) بلا.

ويمكن أن يكون (مَلِك) من المُلْك في (مَالِك)؛ لأن (فَعِل) من أمثلة المبالغة، ويمكن أن يكون (مَلِك) من المُلك، ومالك من الملك بكسر الميم، فقيل (مَلِكِ يَوْمِ الدِّين)، والمراد مَلك أو مَالِك الناس في يوم الدين، ولا يُتصور أن يكون (يوم الدين) قد نصب نصب



<sup>(</sup>۱) الشاهد لعمرو بن قميئة البكري. وهو شاعر جاهلي، صحب امرأ القيس في رحلته إلى الروم فهلك. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ١/٣٨٣، و«الخزانة» ٢٤٩/٢.

والشاهد في «ديوانه» ص١٨٢، و«الكتاب» ١/١٧٨، ١٩٤، و«شرح أبياته» ١/٣٤، و«المقتضب» ٤/ ٣٧٧، و«مجالس ثعلب» ١/ ١٢٥، و«التبصرة» ١/ ٢٨٨، و«الإفصاح» ص١١٦، ١٥٦، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ١/ ٢٨٨، و«شرح المفصل» ٢/ ٢٦، ٣/ ٢٠٠، ١٦٦، و«البسيط» ٢/ ٢٨٨، و«الخزانة» ٢/ ٢٤٧، وصدره:

لَمَّا رَأْتُ سَاتِيدَها اسْتَعْبَرتْ

ساتیدما: جبل، استعبرت: بکت.

<sup>(</sup>٢) كقولهم: يا بؤس للحرب. انظر: «الكتاب» ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) كقولهم: لا أبا لك. انظر المصدر السابق: ٢٠٦/٢.

المفعول به (ومَلِك) من المُلك، إنما يتصور هذا إذا كان (مَلِك) مبالغة في مالك؛ لأن المفعول به لا تنصبه الصفات إلا اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، وتكون الإضافة على تقدير: ملك أصحاب يوم الدين. والذي يظهر -والله أعلم- أن (مَلِك) مبالغة في (مَالِك)، وتكون القراءاتان (۱) متفقتين.

واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي وأضيف إلى المعرفة تعرف، وإذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأضيف إلى المعرفة كان على وجهين (٢): على التعريف، وعلى التخفيف، وتكون هنا الإضافة على معنى التعريف؛ لأنه جارٍ على المعرفة، وجاء بعض (٣) المتأخرين وقال: إن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال فلا تكون إضافته إلا غير معرفة، وتكون غير محضة، وإنما تكون للتخفيف، وهذا القول فاسد، والصحيح ما ذكرته أولًا، وهو أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى / ١٠/ الحال والاستقبال فله إضافتان: إضافة تعريف، وإضافة تخفيف، وإضافة تخفيف، والذي يضاف ولا يتعرف أبدًا بالإضافة الصفة المشبهة باسم

<sup>(</sup>٣) كالزجاجي في "الجمل" ص١٨٠، والصيمري في "التبصرة" ١/٢١٦-٢١٧، والزمخشري في "الكشاف" ١/٨٥.



<sup>(</sup>١) في الأصل: القراءتين.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع في «البسيط» ٢/ ١٠٤٠، وهو رأي سيبويه، يقول سيبويه: (وزعم يونس والخليل أن هذه الصفات المضافة إلى المعرفة التي صارت صفة للنكرة، قد يجوز فيهن كلهن أن يكن معرفة، وذلك معروف في كلام العرب) «الكتاب» ١/ ٢٨٨.

ويعلق أبو حيان على مثل ما ذهب إليه ابن أبي الربيع بقوله: (وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على كتاب سيبويه وتنقيب عن لطائفه) «الدجر» ١/ ٢١.

الفاعل خاصة لا تتعرف إلا بالألف واللام(١).

وجاء (مالك يوم الدين) على طريقة (نهاره صائم) و(ليله قائم)<sup>(۲)</sup> في الاتساع، لما كان فيه نسب إليه إما بالفاعلية، وإما بالمفعولية على جهة الاتساع.

و(الدين) الجزاء، وزنه (فعل) ويمكن عند سيبويه (٣) أن يكون وزنه (فعلا) وردت الضمة كسرة لمكان الياء، يقال: دِنْتُه بما صنع: إذا جازيته، ويقال: كما تدين تُدان (٤)، أي: كما تُجازي تُجازى.

ولم يقرأ<sup>(٥)</sup> في السبع إلا بالخفض، وقد قرئ في الشاذ بالنصب<sup>(٢)</sup>، والرفع<sup>(٧)</sup>، على القطع؛ تنصبه بإضمار فعل، أو ترفعه بإضمار المبتدأ، ولا يظهر الفعل ولا المبتدأ؛ لأن الصفة للمدح والتعظيم.

<sup>(</sup>٧) قرأ (مالكٌ) عون العقيلي وغيره، وقرأ (مالكُ) أبو هريرة وغيره. انظر: «البحر» ١/٠٠.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ۱/٤٢٩، و«السبط» ۲/٤٤/٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكتاب» ١/ ٣٣٧، و«الشعر» ٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) هذا مثل من أمثال العرب. انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٧، و«جمهرة الأمثال» ٢/ ١٣٥، و«المستقصي» ٢/ ٢٣١، و«الكشاف» ١/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) يقصد (مالك).

<sup>(</sup>٦) قرأ أبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز (مَالِكَ). انظر: «القراءات الشاذة» ص١، وعزيت القراءة في «المحرر» ١/٦٧ إلى ابن السميفع، وعمر بن عبد العزيز، والأعمش، وأبي صالح السمان، وأبي عبد الملك الشامي. وقرأ أبو حيوة: (مَلِكَ) انظر المصدرين السابقين، و«التحصيل» ٢٩/١، وروي عن ابن السميفع (مَالِكًا) بالنصب والتنوين. انظر: «شواذ القراءة» ص٥١.

وكذلك (الرحمن الرحيم) قرئ في الشاذ بالرفع (١) والنصب (٢) على حسب ما ذكرته لك.

وكذلك (ربِّ العَالَمِينَ) قرئ في الشاذ بالرفع (٣) والنصب (٤)، ولم يقرأ في السبع إلا بالخفض.

وقد قرئ (ملك يوم الدين)<sup>(ه)</sup> جعله فعلًا.

والمعنى في هذا كله: ملك الخلق يوم الدين، أو ملك الأمر يوم الدين، لكنه جعل (يوم الدين) هو المملوك على جهة الاتساع، وقد يمكن أن يكون معنى (ملك يوم الدين) و(مالك يوم الدين) على معنى: أبرزه وأوجده، والأول أبين.

(إياك نعبد) قال سيبويه (٦): إيا: هو المضمر المنصوب المنفصل وما يلحقه حروف تجري مجرى الكاف في (رويدك) و(رويدك) إذ



<sup>(</sup>۱) قرأ به: أبو رزين العقيلي، والربيع بن خيثم، وأبو عمران الجوني. انظر: «النحر» ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) قرأ به: أبو العالية، وابن السميفع، وعيسى بن عمر. انظر المصدر السابق. (٣) ذكر العكبري هذه القراءة في "التبيان» ١/٥ ولم يذكر أصحابها. ولم ينص غيره -فيما اطلعت عليه- على أنها قراءة، انظر: "إعراب القرآن» للنحاس ١/١١، و"مشكل إعراب القرآن» ١/٩، و"تفسير القرطبي» ١/١٣٩. وذكر الكرماني في "شواذ القراءة» ص١٤، وابن الجزري في "النشر» ١/٤٨ عن أبي زيد الأنصاري (رَبُّ العالمين) بالرفع والنصب، وذكرا أنه حكاه عن العرب.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها زيد بن علي. انظر: «الكشاف» ١/ ٥٣، و«البحر» ١٩/١.

<sup>(</sup>٥) عزاها ابن خالويه إلى أنس بن مالك. انظر: «القراءات الشاذة» ص١، و«إعراب ثلاثين سورة» ص٢٣. وعزيت في «التحصيل» ١/ ٣٠ إلى الحسن البصري ويحيى بن يعمر. وزاد في «المحرر» ١/ ١٨ علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكتاب» ٢/ ٣٥٥.

الضمير مستتر في جميع الأحوال فجرت (إيا) من حيث كانت ضمير منصوب مجرى الضمير المستتر في (رويد)، فكما احتيج إلى بيانه بالكاف وبالكاف / ١١/ يقع الفصل بين المذكر والمؤنث، والمفرد والمتنى والمجموع، كذلك (إيا) لما كانت تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع والغائب والمتكلم والمخاطب، إذا كان منصوبًا، قرنوا (إيا)(١) بالكاف والهاء والياء؛ ليزيل الإشكال.

وفيها هنا معنى الاختصاص، أي: لا أعبد غيرك، كما حُكي عن العرب (إِيَّاك أَعْني واسْمعَي يا جارة)(٢)، المعنى: لا أعني غيرك، والتقديم يكون على هذا المعنى في المبتدأ، قال الله سبحانه: ﴿إِنَّهُ هُوَ بُيدِنُ وَبُعِيدُ ﴾ [البروج: ١٣] أي: لا يبدئ غيره ولا يُعيد، أي: هو الذي اختص بهذا، وقد يحتمل التقديم أن يكون للتعظيم، وقد يكون للاعتناء، وقد يكون للتصرف وبيان قوة العامل، وقد يكون للاختصاص، وهذا المعنى يتمحض في النكرة، تقول: شَرِّ أَهَرَّ ذا نابِ إلا شَرِّ، وتقول: شيءٌ ما جاء بك(٤)، نابِ أن أي: مَا أَهَرَّ ذا نابِ إلا شَرِّ، وتقول: شيءٌ ما جاء بك(٤)،

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكتاب» ١/٣٢٩، و«الأصول في النحو» ٩٩/١، و«البسيط: ١/٥٣٧، ٣٩٥، و«الملخص» ١٦٠/١.



<sup>(</sup>١) في الأصل: بإيا.

<sup>(</sup>۲) هذا مثل من أمثال العرب. انظر: «الفاخر» ص١٥٨، و«الأمثال» ص٦٥، و«مجمع الأمثال» ١/٤٥٠، و«المستقصى» ١/٤٥٠، و«البسيط» ١/٣٩، و«الملخص» ١/١٦١.

<sup>(</sup>٣) هذا مثل من أمثال العرب. انظر: «مجمع الأمثال» ١/ ٣٧٠، و «المستقصى المراح» مثل من أمثال العرب. انظر: «الكتاب» ١/ ٣٢٩، و «مجالس العلماء» ص١٢٦، و «البسيط» ١/ ٥٣٠.

معناه ما جاء بك إلا شيء، والتقديم هنا لا يكون إلا على هذا المعنى؛ لأن المبتدأ نكرة، ولا يبتدأ بالنكرة إلا في مواضع منها الاختصاص. وفي هذا الخروج من الغيبة إلى الخطاب، ولو جرى على أول الكلام لكان (إياه نعبد)، و(إيًّاه نستعين)، لكنه انتقل من الغيبة إلى الخطاب، وهذا من فصيح كلام العرب، قال امرؤ القيس (١):

٧-تطاول ليلُك بالإثمد

ونام الخَلِيُّ ولم تَرْقُدِ

هذا على الخطاب، ثم قال في البيت الثاني:

٨-وباتَ وباتَتْ له ليلهٌ

كليلة ذي العائر الأرمد

فانتقل من الخطاب إلى الغيبة، ثم قال في البيت الثالث:

٩-وذلك من نبأ جاءني

وَخُبِّرْتُه عن أبي الأسودِ / ١٢/

انتقل إلى المتكلم، ويُسمى هذا الالتفات، وهو كثير في القرآن، قال تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢] انتقل من الخطاب إلى الغيبة، وهو كثير في القرآن، وهذا من فصيح كلام



<sup>(</sup>۱) الأبيات الثلاثة في «ديوان امرئ القيس» ص٨٤، وهي منسوبة لامرئ القيس في «الكشاف» ١/ ٦٤، و«مفتاح العلوم» ص٩٦، و«البحر» ١/ ٢٤، ورجح العيني نسبتها إلى امرئ القيس بن عابس بن المنذر. انظر: «المقاصد النحوية» ٢/ ٣٠-٣١.

الإثمد: اسم موضع: انظر «معجم البلدان» إثمد ١/٩٢.

الخلِي: خالي البال.

العائر: القذى تدمع له العين.

العرب، كما ذكرت لك.

ويمكن أن يكون على: إِيَّاكَ يا مَنْ هذِه صفاته أعبد؛ لأنه لما ذكر الصفات، وهي صفاته تعالى لا يُشارَك فيها، قال هذا: إياك يا مَنْ هذِه صفاته أعبد.

وفي (إِيَّاك) قراءات؛ منها (هِيَّاك)<sup>(۱)</sup> أبدل من الهمزة هاء، ومنها (أَيَّاك)<sup>(۲)</sup> بفتح الهمزة، ومنها (إِيَاك)<sup>(۳)</sup> بكسر الهمزة والتخفيف، وهذِه كلها لم يقرأ بها في السبع.

و معنى نَعْبدُ: نَتَذَلَّلُ، ويقال: طريق مُعَبَّد: إذا كان يُسار عليه كثيرًا، والمعنى: مُذلل.

ثم قال جل ذكره: (وَإِياكُ نستعين)، معنى نستعين: نطلب العون على عبادتك، وقدمت (١٤) العبادة على الاستعانة؛ لأن العبادة (٥) يتوسل بها إلى الاستعانة فهي أولى بالتقديم.

وكل فعل مضارع أول ماضيه ألف وصل، لك أن تكسر حرف



<sup>(</sup>۱) قرأ بها أبو سَوَّار الغَنَوي. انظر: «القراءات الشاذة» ص۱، و«البحر» ۲۳/۱، وإبدال الهمزة هاء لغة عزاها بعضهم إلى طيئ، انظر «المفصل» ص٣٦٩، و«اللسان» و«شرحه» ۱/ ٤٣، و«شرح الشافية» للجاربردي ص٣٢٢، و«اللسان» ٥١/ ٤٨٣، وعزاها بعضهم إلى أهل اليمن. انظر: (ريق) في «المحكم» 7/ ٢٠٩، و«اللسان» ١/ ١٣٥٠. وعزاها بعضهم إلى تغلب. انظر: «التاج» (هرق) ٧/ ٩٦.

 <sup>(</sup>۲) قرأ بها الفضل الرقاشي. انظر: «القراءات الشاذة» ص١، و«المحتسب»
 ١/ ٣٩، و«التحصيل» ١/ ٣٠، و«المحرر» ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عمرو بن فايد. انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» ١/ ٥٥-٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لأن الاستعانة يتوسل بها إلى العبادة.

المضارعة منه عدا الياء فإنها لا تكسر، فتقول: أنا إنطلق، وأنت ينطلق، ونحن نِنطلق، ولا تقول هذا في الياء. وكذلك كلُّ فعل مضارع ماضيه على (فِعل) لك أن تكسر أول المضارع منه عدا الياء، وبيان علة ذلك في العربية (۱).

ونَسْتَعِين اعتلَّ؛ لأن ماضيه قد اعتلَّ، وماضيه اعتلَّ بالحمل على الثلاثي، وأصله (نَسْتَعْوِن) ثم أُعلَّ بنقل حركة العين إلى الفاء، وانقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها، وهذا الاعتلال مطرد قياسي في هذا النوع، وما جرى مجراه، فإن جاء مصححًا فعلى غير قياس (٢)، نحو: اسْتَنْوَق الجملُ (٣)، واسْتَتْيَستِ الشاةُ (٤)، فهذا ولا يُقاس عليه.

وسيأتي (٥) الكلام في مصدر نَسْتَعِين، وفي اعتلاله، وفي المحذوف منه بَعْدُ، إن شاء الله. / ١٣/

قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا﴾ (٦) لمَّا قال سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ العبادة تحتاج إلى وجوه أربعة، وبها تكمل العبادة؛ أحدهما: اعتقاد صحيح غير فاسد، الثاني: أن يكون على مقتضى الشرع؛ لأن العبادة



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٤/ ١١٠-١١٣. وكسر حروف المضارعة لغة عزاها سيبويه إلى جميع العرب عدا الحجازيين، وفصل غيره في العزو، انظر «المحتسب» // ٣٣٠، و «سر الصناعة» ١/ ٢٢٩، و «الخصائص» ٢/ ١١، و «الصاحبي» ص٣٤، و «درة الغواص» ص٤٥، و «البحر» ٢٣/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنصف» ۱/۲۷۰–۲۷۷، و«الممتع» ۲/۹۷۹–۸۸۲.

<sup>(</sup>٣) هذا مثل من أمثال العرب. انظر: «الكتاب» ١/ ٧١، و«الفاخر» ص١٧٤، و«المنصف» ١/ ٢٧٧، و«المستقصى» ١/ ١٥٨، و«الممتع» ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) هذا أيضًا مثل. انظر: «الكتاب» ٧١/٤، و«المنصف» ١/٢٧٧، و«المستقصى» ١/١٥٦، و«الممتع» ٢/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٢٨٢، ولم يذكر هناك مصدر (نستعين).

لا تؤخذ بالعقل، الثالث: حسن النية فيها بالصدق والإخلاص، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمُرُوا إِلّا لِيَعَبُدُوا الله عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]. الرابع: الدوام والبقاء عليها وأن لا ينتقل ويتغير، وهذه الأربعة لا قدرة لأحد عليها إلا به، فجاء بعد هذا (وإياك نستعين) ومعنى نستعين: نطلب عونك على هذه العبادة بهذه الوجوه الأربعة، وهذا إنما يكون بهدايته سبحانه، فمن أجل هذا جاء (اهدنا) بعد (نستعين) (١)، فعلى هذا يكون اهدنا بمعنى: ثبتنا، وقد جاء اهدنا بمعنى: ثبتنا، وقد جاء هذا وهذا منقولين عن السلف (٢)، ويمكن أن يكون (اهدنا) راجعا لها كلها، أي: بين لنا وارشدنا وثبتنا، والله أعلم.

و (هَدى) فعل يتعدى إلى واحد بنفسه، وإلى آخر بحرف الجر (٢)، وذلك الحرف يكون (إلى)، وهو الأكثر، ويكون باللام (٤)، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ [الشورى: ٥٢]، وقال جل ذكره: ﴿قَلَ الله يهدي للحق ﴿ [يونس: ٣٥]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الله يهدي للَّقَ هِي اَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]، ثم حذف حرف الجر فظهر عمل الفعل؛ لأن الفعل يطلبه بالنصب؛ لأنه جاء بعد عمدته فهو فضلة، فإعرابه النصب، لكن النصب لم يظهر لأجل الحرف الطالب بالخفض؛



<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» ١٦٦/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الطبري» ۱/۱۹۹، و«معاني القرآن» للزجاج ۱/۹۹، و«الهداية» ۱/۱۲، و«المحرر» ۱/۷۷–۷۸، و«الكشاف» ۱/۷۲، و«تفسير القرطبي» ۱/۷۷.

<sup>(</sup>٣) أهل الحجاز يُعدونه إلى الثاني بنفسه، انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١٦/١، و«تفسير القرطبي» ١/١٦٠، و«المصباح» ٢/٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المصباح» (هدى) ٢/ ٦٣٦.

لأنه يطلب بالإضافة والخفض مع الإضافة، وكان عمل الحرف أولى بالظهور؛ لأن الحرف أقرب إلى الاسم من الفعل؛ ولأن التعليق قد وُجد في الأفعال ووجد في الأسماء قليلًا ولم يوجد في الحروف، فالمجرور مخفوض في اللفظ، منصوب في الموضع، فإذا زال الحرف من اللفظ / ١٤/ ظهر عمل الفعل فجاء (اهدنا الصراط) والأصل: إلى الصراط أو للصراط، بمنزلة: اخترتُ الرجال عمرًا، وأمرت زيدًا الخير (١).

(الصراط): هو الطريق، ويذكر ويؤنث (٢)، إلا أن التذكير في الصراط أشهر، ولم يجئ في القرآن إلا مذكرًا، وهو من سرطت (٣) الشيء أسرطه: إذا ابتلعته؛ لأن الطريق يبتلع من يسير فيه، ألا ترى أنه سمي اللقم (٤) كأنه يلتقم.

والسين إذا وقع بعدها الطاء أو الغين أو القاف أو الخاء هذِه الأربعة خاصة فإنها يجوز فيها أن تُبدل صادًا (٥٠)؛ لأن السين غير مطبقة

<sup>(0)</sup> إبدال السين صادًا لغة عزاها بعضهم إلى بني العنبر، وعزاها بعضهم إلى كلب، وعزاها آخرون إلى قريش. انظر: في عزوها: «الكتاب» ٤/ ٤٨٠، و«الصحاح» (صدغ) ٤/ ١٣٢٣، و«البحر» ١/ ٢٥، ٧/ ١٩٠، ٨/ ١٢٢، و«حاشية أبن جماعة على شرح الجاربردي» ص٣٢٥، و«إتحاف فضلاء البشر في القرءات الأربع عشر» ص١٢٣٠.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ١/ ٣٧، و «البسيط» ١/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>۲) يذكره التميميون، ويؤنثه الحجازيون، انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١٧/١، و«الكشاف» ١/ ٦٨. وأنكر بعضهم تأنيثه. انظر: «المذكر والمؤنث» لأبي بكر ابن الأنباري ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وفي «اللسان» (سرط) ٣١٣/٧: (لا يجوز: سرط)،وانظر: «التاج» (سرط) ٥/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «اللسان» (لقم) ۱۲/۷٤٥.

والطاء مطبقة، والسين مهموسة والطاء مجهورة، فلما تنافرتا أبدلوا من السين حرفا يوافق السين في الهمس، ويوافق الطاء في الإطباق.

ومن العرب<sup>(۱)</sup> من يشرب الصاد صوت الزاي؛ لأن الطاء مجهورة، والصاد مهموسة فأشربوها صوت الزاي؛ لأن الزاي مجهورة. ومنهم<sup>(۲)</sup> من يبدلها زايًا خالصة، وذلك قليل. وذكر سيبويه<sup>(۳)</sup> الوجهين الأولين، ولم يذكر إبدالها زايًا خالصة؛ لقلة ذلك.

وأما إذا وقع بعد السين الظاء والضاد فلا تبدل صادًا نص على ذلك سيبويه (١٤)، والفرق بينهما يتبين في «الكتاب».

وقرئ ﴿السِّراط﴾ بالسين (٥) قرأه قنبل (٦) ، وقرأه يعقوب (٧) أيضًا ،

<sup>(</sup>٧) انظر: «المبسوط» ص ٨٧. ويعقوب هو يعقوب بن إسحاق بن زيد أبو محمد الحضرمي البصري. أحد القراء العشرة، إمام أهل البصرة ومقرؤها. سمع الحروف من الكسائي. ومات سنة خمس ومئتين للهجرة. انظر: «غاية النهاية» ٢/ ٣٨٦-٣٨٩، و«لطائف الإشارات لفنون القراءات» ١/ ٩٧-٩٨.



<sup>(</sup>١) هي لغة قيس، انظر: «الإتحاف» ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) هي لغة عذرة وكعب وبني القين. انظر: «تفسير القرطبي» ١/١٤٨، و«البحر» ١/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ٤٨٠، ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٤٨١-٤٧٩ حيث ذكر سيبويه الحروف التي تقلب معها السين صادًا، وليس منها الظاء والضاد.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشف» ١/ ٣٤، و«الإقناع» ٢/ ٥٩٥، و«التحصيل» ١/ ٣١، و«البحر» ١/ ٢٥، و«الإتحاف» ص١٢٣.

<sup>(</sup>٦) قُنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي، مولاهم المكي، الملقب بقنبل. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز. مات سنة إحدى وتسعين ومئتين عن ست وتسعين سنة. انظر: «غاية النهاية» ١٦٦/٢.

وقرئ بالصاد مشربة صوت الزاي قرأه (۱) حمزة، وقرئ بالصاد (۲) خالصة قرأه الباقون، وأما قلب الصاد زايًا خالصة فلم يقرأ (۳) بها في السبع؛ وذلك لقلته.

وقد روى في هذا الموضع قراءات شاذة؛ منها (صراطً مستقيم) (٤) بالإضافة، ومنها (صراطًا مستقيمًا) (٥)، ومنها (بصرنا) (٢) مكان (اهدنا)، وهذِه كلها خارجة عن السبع فلا يعتنى بها.

وحكى في جمع صراط (صرط) (٧)، وهو القياس في (فِعال) المذكر، نحو: كتاب وكتب، وحمار وحُمُر، ولا يكون (فُعُل) في المعتل اللام ولا في المضاعف (٨). / ١٥/

(المستقيم): الذي ليس فيه انحراف، وهو على طريقة واحدة، تقول: استقام الأمر: أي ليس فيه عوج، وأصله: مُستقْوِم، فأعلوه بنقل حركة العين إلى الفاء فانقلبت العين (الواو) ياء؛ لأن الفعل هنا



<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» ص١٠٦، و«حجة القراءات» ص٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) روى الأصمعي هذِه القراءة عن أبي عمرو. انظر: «السبعة» ص١٠٥، و«الكامل في القراءات الخمسين» ٩/١٥، و«المحرر» ٧٩/١. وحكى الفراء عن حمزة (الزراط) بالزاي خالصة. انظر: «السبعة» ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها جعفر الصادق. انظر: «المحرر» ١/ ٨٠، و«البحر» ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) نُسبت هذِه القراءة في «المحتسب» ١/ ٤١ إلى الحسن، وزاد في «المحرر» ١/ ٢٠ الضحاك، وزاد صاحب «البحر» ٢٦/١ زيد بن علي.

<sup>(</sup>٦) قرأ بها ثابت البناني. انظر: «المحرر» ١/ ٨٠، و«البحر» ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>۷) انظر: «المذكر والمؤنث» لأبي بكر بن الأنباري ص٣٤٤، و«المخصص» ١٧/١٧.

<sup>(</sup>A) انظر: «الكتاب» ٣/ ٦٠١-٢٠٢.

معتل<sup>(۱)</sup>، وهو يستقيم، واعتل الفعل هنا بالحمل على غير الزائد، وهو (قام)، وهذا يتبين في كتب العربية (٢).

﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ﴾ (٧) بدل من الصراط الأول، وأبدل منه ليُعلم أن الصراط المستقيم لا يقدر عليه إلا من أنعم الله عليه، ومن وكل إلى نفسه لا يمشى عليه.

﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ في موضع نصب (أنعمت): لأن الفعل قد أخذ عمدته، وجاء بعد ذلك فضلة فيُلتزم أن يكون منصوبًا (٣).

﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلِينَ ﴾ أجمع القراء للسبع على خفض (الراء)، ولم يقرأ بالفتح (١) إلا في الشاذ.

وهو نعت للذين على معنى: لا المغضوب عليهم، ولا الضالين؛ ولذلك جيء بلا في ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ كأنها كررت فقد صار هذا بمنزلة قولك: مررتُ برجلٍ لا مسلم ولا كافرٍ. والمعنى: إن المنعم عليهم خرجوا عن الغضب والضلال، فمن غضب الله عليه فليس بمنعم عليه، وكذلك من ضل ليس بمنعم عليه.

(ولا) إذا دخلت على الصفة أو الحال فلا بد فيها من التكرار(٥)،



<sup>(</sup>١) في الأصل: يعتل.

<sup>(</sup>۲) انظر: (المنصف» ۱/۲۲۷-۲۷۰، و«الممتع» ۲/۹۷۹-۲۸۶.

<sup>(</sup>٣) جاء في «الحاشية» إزاء هذه الكلمة: هذا هو موضع تقييد اختلاف القراء في (عليهم) وما جرى مجراه، ووقع وقت إملاء الشيخ حيث هو في هذه الكراسة، فافهم تصب، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) ذكر في «السبعة» ص١١١ أن الخليل رواها عن ابن كثير، وعزاها ابن خالويه إلى النبي ﷺ وعمر، انظر: «القراءات الشاذة» ص١، وعزاها في «الإتحاف» ص١٠٥ إلى ابن محيصن في إحدى رواياته.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكتاب» ٢/ ٣٠٥، و«الأزهية في علم الحروف» ص١٦٠.

وكأنها جواب لمن قال: أكذا أم كذا؟، فإذا قلت: مررت برجل لا ساكت ولا متكلم، كأنه جواب لمن قال: أساكتًا كان أم متكلمًا؟ فتقول: لا ساكت ولا متكلم، أي: لم يأت في كلامه بفائدة، وكذلك (لا) متى لزمت التكرار إنما تلزم التكرار على هذا الوجه.

وقد يقال (غير) في هذا المعنى (١)، فتقول: مررتُ برجلٍ غيرِ ساكتٍ وغير متكلم، فإذا صح أن (غير) في هذا الموطن تقع موقع (لا) /١٦/ صح أن تأتي بغير وتأتي بلا، فتقول: مررت برجل غير ساكتٍ ولا متكلم، وعليه جاء: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الْضَالِينَ﴾، وقد نُقل في السَّاذ: (غَيْرِ المغضوب عليهم وغَيْرِ الضالين)، نقل ذلك عن عمر وعلي وأُبَيِّ (١)، وهي قراءة جيدة إلا أنها لم يُقرأ بها في «السبع».

فإن قلت: كيف تكون (غير) نعتًا للمعرفة وهي نكرة؛ لأن إضافتها ليست للتعريف؟ قلتُ: (غير) هنا إذا لم تُضف إضافة تعريف تجري على النكرات وعلى المعارف بالألف واللام إذا كان ذلك على طريق الجنس؛ لأن الجنس عام ولا يتعين ما يقع عليه فجرى لذلك مجرى النكرة في هذا (٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» ١/١٨٠-١٨١، و«الحجة» ١/١٥٣-١٥٤.



<sup>(</sup>١) انظر: «الأزهية» ص١٦٠، و«رصف المباني» ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر» ١/ ٨٧، و«البحر» ١/ ٢٩. وأبي: هو أبي بن كعب، أبو المنذر الأنصاري، قرأ على النبي ﷺ وقرأ عليه النبي للإرشاد والتعليم. اختلف في سنة وفاته، ورجح ابن الجزري أنها قبل مقتل عثمان على بجمعة أو شهر، انظر: «غاية النهاية» ١/ ٣١.

وذهب الزجاج (١) إلى أن غير المغضوب عليهم: هم المُنعَم عليهم، فقد صار على هذا بهذِه الملاحظة (غير) معرفة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: رأيتُ الصالح غير الطالح، فغير الطالح قد تَعرَّف؛ لأنه ما عدا الطالحين (٢)، فلأجل هذا وقعت (غير) صفة للمعرف بالألف واللام على طريقة الجنس؛ لأن الثاني ضد الأول فوقع بذلك التعريف، وذكر هذا القول ابن عطية (٣) في «تفسيره» عن ابن السراج.

وكان الأستاذ أبو على يرد هذا القول، ويقول: قد جاء في كتاب الله عَلَى ﴿نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ اللَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] وبلا شك إن الثاني هنا ضد الأول، وقد جرى على النكرة فكيف يقول إن هذا يوجب التعريف؟.

والصحيح ما ذكرته أولًا، أن تعريف الجنس ليس بالقوي؛ لأنه ليس بمقصود قصده، وقد يُعاقِب النكرة في مواضع على معنى واحد، ألا ترى أنك تقول: ما يصلح برجلٍ مثلك أن يفعل هذا أن يفعل هذا، الرجلِ الذي هو مثلك أن يفعل هذا، ومعناهما واحد.

وهذا كله إنما يُحتاج إليه عند جعل (غير) نعتًا (٥) للذين، فإن جعلته بدلًا فلا يُحتاج إلى هذا؛ لأنه يجوز بدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة.



<sup>(</sup>١) انظر: «معاني القرآن» ١/ ٥٣. (٢) في الأصل: الصالحين.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحرر» ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكتاب» ٢/ ١٣ وفيه (ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك). وانظر: «السيط» ١٦/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نعت.

وأما النصب -وهي قراءة شاذة لم تثبت في السبع- الظاهر عندي فيها أنها استثناء منقطع.

و(لا) في (الضالين) زائدة <sup>(١)</sup> كزيادة (لا) في قولهم: ليس زيدٌ ولا عمرو.

وذهب بعض (٢) المتأخرين إلى الحال، وفيه عندي بعد؛ لأن المعنى: أنعمت عليهم في هذِه الحال، وهذا معلوم أن المنعم عليهم لا يكون إلا في هذِه الحال، إلا أن يقول هي حال مؤكدة.

ومن (٣) ذهب إلى أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: أعني غير المغضوب، هذا (٤) بيِّن لا يحتاج إلى بيان، معلوم أن المنعم عليهم ليسوا من غضب الله عليهم، وليسوا من ضل، فكيف يقال: أعني هذا، والأمر بين أن هذا يُعنى إفهذا بعيد وخارج عن طريق الكلام، وأبين ما



<sup>(</sup>۱) إلى هذا ذهب أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ۱/ ۲۵، وأنكره عليه الفراء في «معاني القرآن» ۱/۸ وذهب إلى أنها بمعنى غير. انظر: الخلاف في: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٧٦، و«التحصيل» ١/ ٣٩، و«البيان» ١/ ٤١، و«التيان» ١/ ١٠.

<sup>(</sup>۲) ذهب إلى هذا الفراء في «معانيه» ۱/۷، والأخفش في «معانيه» ۱۸/۱، والمهدوي في «الكشاف» ۱۱/۱، والزمخشري في «الكشاف» ۱۱/۱، والمهدوي في «الكشاف» ۱۱/۱، و«إعراب ونسبه بعضهم إلى نحويي الكوفة. انظر: «تفسير الطبري» ۱/۱۸۶، و«إعراب القرآن» للنحاس ۱۷۲/۱، و«مشكل إعراب القرآن» ۱/۳۱.

<sup>(</sup>٣) عزي هذا الرأي إلى الخليل. انظر: «السبعة» ص١١٢، و«الحجة» ١١٤٨، وابن وإليه ذهب مكي في «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٣١، و«الهداية» ١/ ١٥، وابن عطية في «المحرر» ١/ ٨٥، وابن الأنباري في «البيان» ١/ ٤٠، والعكبري في «التبيان» ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) تكرر قوله (هذا) في الأصل.

عندي فيه أن يكون استثناءً منقطعًا.

و(عَلَيْهِمْ) في موضع رفع؛ لأنه مفعول بمغضوب لم يذكر فاعله فيكون مرفوعًا، كما تقول: مُرَّ بزيدٍ.

والهاء والميم من (عَلَيْهِمْ) تعود إلى الألف واللام فيمن جعلها اسمًا (۱)، ومن (۲) جعلها حرفًا، وهو الصحيح؛ لأنك لا تجد اسمًا لا ظاهرًا ولا مضمرًا، لا متصلًا ولا منفصلًا على حرف واحد (۱) ساكن، فيكون الضمير عائدًا على الذين؛ لأن معنى المغضوب: الذين غضب عليهم، وكذلك قال أبو علي في «الإيضاح» (۱): إذا أخبرت عن نفسك مِنْ: ضربتُ زيدًا بالألف واللام قلت: الضارب زيدًا أنا، ففي كل واحد من (ضرب) و(الضارب) ذكر يعود إلى الذي.

والمغضوب عليهم: هم اليهود (٥) ومن شاكلهم في تعنتهم وتبديلهم الحق مع معرفته، قال الله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَهُ مُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ الله على الل

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير الطبري» ١/١٨٦، و«الهداية» ١/١٥، و«الكشاف» ١/١٧، و«المحرر» ١/٦٨.



<sup>(</sup>۱) هي اسم عند أكثر النحويين. انظر «التبصرة» ١/٥٢٥، و«شرح الجمل» لابن عصفور ١/٨٧١، و«المقرب» ١/٠٠، و«شرح التسهيل» ١/٩١، و«رصف المباني» ١/٧٤، و«المغني» ١/٤٩، و«المساعد» ١/٩٤١، و«توضيح المقاصد» ١/٢٠٥، و«الهمع» ١/٢٩١.

<sup>(</sup>٢) حُكي هذا عن الأخفش والمازني. انظر: «شرح الجمل» ١٧٨/١، و«شرح التسهيل» ١٧٨/١، ٢٢٤، و«المساعد» ١/ ١٤٩، و«ارتشاف الضرب» ١/ ٢٩١، و«الهمع» ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) يبدو أنه يذهب مذهب سيبويه وهو أن اللام وحدها هي حرف التعريف والألف ألف الوصل. انظر: «الكتاب» ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ص۸٥.

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ / ١٨/ [البقرة: ١٤٦].

والضالون: هم النصارى (١)؛ لأنهم ضلوا بنظرهم الفاسد، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دَيْنَكُم (غير الحق) (٢) ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل ﴿ [المائدة: ٧٧]؛ لأن عيسى –عليه السلام – حين تكلم أخذوا في الكلام فيه؛ فمنهم من قال: هو الله، ومنهم من قال: هو إله، وهذا كله فساد في النظر، والله أعلم، إنما هو عبد مكرم من عبيد الله المكرمين.

وفي (الضَّالين) ضمير يعود إلى الألف واللام على من جعلها اسمًا، ومن لم يجعلها اسمًا أعاد الضمير على (الذين) المفهوم من (ولا الضالين) على حسب ما تقدم (٣) في المغضوب عليهم.

ويُقال: ضلَلت، وضلِلت بفتح اللام وكسرها<sup>(٤)</sup>، والفتح أفصح، وبه جاء القرآن.

وقرئ في الشاذ (ولا الضالين)(٥) بفتح الهمزة؛ لأنهم كرهوا

<sup>(</sup>٥) قرأ بها أيوب السختياني. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٧٦/، و«القراءات الشاذة» ص١، و«إعراب ثلاثين سورة من القرآن» ص٢٣، و«المحتسب» ١/٦٦، و«التحصيل» ١٧٦٨، و«المحرر» ١/٨٨.



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» ۱/۱۸٦، و«الهداية» ۱/۱۰، و«الكشاف» ۱/۱۷، و«المحرر» ۱/۸۲.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٣٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح لغة أهل نجد، والكسر لغة أهل الحجاز. انظر: «إصلاح المنطق» ص٧٠٧، و(ضل) في «مختار الصحاح» ص٣٨٣، و«اللسان» ٢١/٠٩٣، و«المصاح» ٢٦٣/٢.

التقاء الساكنين، وحُكي (١): دأَبَّة وشأبَّة على هذا.

قرأ<sup>(۲)</sup> ابن كثير<sup>(۳)</sup> (عليهم) و(بهم) و(لهم) و(إليهم) و(لديهم)، وما أشبه ذلك، بضمير الجمع مخاطبًا كان أو غائبًا، بضم الهاء والكاف والميم موصولة بالواو مالم يكن قبل الهاء (ياء) أو كسرة، فإن كان قبل الهاء ياء ساكنة أو كسرة، كسر الهاء إتباعًا لما قبلها وأبقى الميم على أصلها ولم يتبعها الهاء؛ لأن كسرة الهاء عارضة. وقرأ الباقون<sup>(٤)</sup> بسكون الميم وضم الهاء مالم يكن قبلها ياء ساكنة أو كسرة<sup>(٥)</sup>، إلا حمزة<sup>(٢)</sup> فإنه ضم الهاء من (عليهم) و(لديهم) و(إليهم) خاصة.

وقرأ ورش(٧) بضم الميم إذا لقيتها همزة القطع(٨)، وسكن فيما

<sup>(</sup>٨) انظر: «السبعة» ص١٠٩، و«الكشف» ٢٩٨١، و«التيسير» ١٩، وفيها ضم الميم ووصلها بالواو. مثل قوله: (سواءٌ عليهم أأنذرتهم) [البقرة: ٦].



<sup>(</sup>۱) انظر: «الخصائص» ۲/ ۱٤٧.

<sup>(</sup>٢) جاء في الحاشية إزاء هذا: تصل هذا بالعلامة التي قبله، إن شاء الله. يقصد ما سبق نقله في ص ٢٩ هامش (٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» ص١٠٨، و«حجة القراءات» ٨٠-٨١، و«التيسير» ص١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» ص١٠٨-١٠٩، و«حجة القراءات» ص٨١، و«الكشف» ١/٣٠، و«التبسبر» ١٩.

<sup>(</sup>٥) إذا كان كذلك كسروا الهاء وأسكنوا الميم. انظر: «السبعة» ص١٠٩.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق، و«حجة القراءات» ص٨٠، و«الكشف» ١/٣٥، و«التيسير» ص١٩.

<sup>(</sup>۷) ورش: هو عثمان بن سعيد المصري، مولى قريش (۱۱۰–۱۹۷هـ) شيخ القراء المحققين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بمصر. رحل إلى نافع فعرض عليه القرآن عدة ختمات. وورش لقب به لشدة بياضه. انظر: «غاية النهاية» ١/٢٠٢.

عدا ذلك؛ وإنما فعل ذلك ليتمكن من النطق بالهمزة لثقلها.

والأصل في هذه الهاء الضم، لأنه المطرد، والكسر إنما هو حيث يكون قبلها ياء ساكنة أو كسرة، فعلمنا / ١٩/ أن المطرد هو الأصل، وأن المكسور إنما جاء تابعًا لما قبله؛ ولأنك لو ادعيت أن الكسر كان الأصل لم تجد للكسر موجبًا، وإذا ادعيت أن الضم هو الأصل وجدت للكسر موجبًا.

وحكى سيبويه (۱<sup>)</sup> عن بعض العرب (منهم) بكسر الهاء ولم يعتد بالسكون، وهذا لا يكاد يعرف لقلة المتكلمين به.

وكذلك الميم أصلها الضم؛ والكسر إتباع؛ لأن الضم مطرد والكسر غير مطرد؛ ولأنك إذا ادعيت أن الأصل الضم وجدت للكسر موجبًا، وهو الإتباع، ولو جعلت الكسر هو الأصل لم تجد للضم موجبًا، وكذلك الضم في الميم والإتيان بالواو بعدها هو الأصل، وحذف المدة وسكون الميم -كان- ثانٍ؛ لأنك إذا ادعيت أن السكون هو الأصل لم تجد للحركة والمدة موجبًا، وإذا ادعيت أن الأصل هو الحركة والمدة، وجدت للسكون موجبًا؛ وذلك أن العرب تستثقل الحركة والمدة، وجدت للسكون موجبًا؛ وذلك أن العرب تستثقل توالي خمس متحركات، ألا ترى أنها لا توجد في أوزان الشعر، فسكنوا مثل: ضربهم؛ لتوالي محس متحركات، ثم جرى غيره مجراه لتجري على حال واحدة؛ ولأن المؤنث والمثنى بعد الهاء فيهما حرفان، فيجب للمذكر أن يجري على حكمهما.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ١٩٦/٤، وهذِه الظاهرة أطلق عليها اللغويون (الوهم)، وهو من الغلط في حركة الهاء، وعزيت إلى ربيعة من كلب. انظر: «المزهر» / ٢٢٢، و«الاقتراح» ص٢٠٠، و«شفاء الغليل» ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولتوالي.

وإذا سُكنت الميم ولقيها ساكن من كلمة أخرى والهاء قبلها مكسورة؛ فقرأ أبو عمرو<sup>(١)</sup> بكسر الميم نحو: (عليهِمِ اللَّلَةُ) [البقرة: ٦٦، آل عمران: ١٦٦] و(قِهِم السَّيِّئَاتِ) [غافر: ٩].

وقرأ حمزة (٢) والكسائي بضم الهاء والميم؛ ضموا الميم؛ لأن الضم فيها هو الأصل، فلما اضطروا إلى التحريك حركوا بحركة الأصل واتبعوا الهاء الميم. وقرأ الباقون (٣) بكسر الهاء وضم الميم، نحو: ﴿عَلَيْهِمُ الذلة﴾ [البقرة: ٦١، آل عمران: ١١٢] حركوا الميم عند الاضطرار / ٢٠/ إلى التحريك بحركة الأصل، ولم يتبعوا الهاء الميم لأن الحركة في الميم عرضت لالتقاء الساكنين فلا يُعتد بها.

وهذا كله إذا كان قبل الهاء ياء ساكنة أو كسرة، فإن كان قبل الهاء غير ما ذكرته فلابد من ضم الهاء والميم، نحو: ﴿جاءتهم البينات﴾ [البقرة: ٢٥٣]، و﴿منهم الذين يوذون النبئ﴾ [التوبة: ٦١] لا خلاف في هذا.

وكأن قراءة أبي عمرو -والله أعلم- ممن يقول: عليهم (٤)، إذا لم يكن بعدها ساكن، وقد تكون قراءة أبي عمرو ممن سكن الميم من (ضم)، فلما اضطر إلى التحريك حرك؛ إتباعًا للهاء، وكان هذا أشبه؛ لأنه لم ينقل عنه (عليهمي) (٥) إذا لم يكن بعده ساكن.



<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» ص١٠٩، و«حجة القراءات» ص٨٢، و«الكشف» ١/٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» ص١٠٩، و«حجة القراءات» ص٨٢، و«الكشف» ١/٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» ص١٠٩، و«حجة القراءات» ص٨٢، و«الكشف» ١/٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» ص١٠٩، و«عليهم» لغة عزيت إلى أهل نجد. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) عزيت هذِه القراءة إلى الحسن. انظر: المصدر السابق.

وأما قراءة حمزة (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) بضم الهاء -هذه الثلاثة خاصة- فوجه ذلك أن الأصل هي الألف (على) و(لدى) و(إلى)، والانقلاب إنما دخل عند الضمير، فالانقلاب عارض فلم يعتد به وتركها مضمومة، كما كانت تكون مع الألف.

وقراءة حمزة والكسائي في ﴿قِهُمُ السَّيِّنَاتِ﴾ [غافر: ٩] لما اضطرا إلى تحريك الميم حركاها بحركة الأصل، ثم أتبعا الهاء الميم، وإن كانت حركتها عارضة؛ لأنهما كرها الخروج من كسر الهاء إلى ضم الميم لأنهما متلازمان. وهذا الفصل إنما يتبين مكملًا في كتب(١) العربية، وفيها تتبين لغاتها مكملًا(٢)، إن شاء الله.

وفي الشاذ قراءات<sup>(٣)</sup> لا يليق ذكرها هنا.

(آمين) روي أن جبريل (٤) عليه السلام قال للرسول عَلَيْمَ: قل آمين -بعد قراءته أم القرآن- وهي اسم فعل (٥)، وأسماء الأفعال مبنية، لأن موجب الإعراب ليس فيها، وبنيت على الفتح؛ الساكنين، وفيها لغتان؛

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/٥٤، و«المسائل الحلبيات» ص٩٧، وهناك من ذهب إلى أنه اسم من أسماء الله تعالى. انظر: «تفسير غريب القرآن» ص١٢، و«مجالس ثعلب» ٢٦/١.



<sup>(</sup>١) انظر: «الكتاب» ١٩٥/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أي تبيينا مكملا.

<sup>(</sup>٣) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٧٥، و"القراءات الشاذة" ص١، و"المحتسب" ١/ ٤٤-٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٥، و«الكشاف» ١/ ٧٥، و«فتح القدير» ١/ ٢٩.

تُمد / ۲۱/ وتُقصر ذكرهما ثعلب (۱)، ومعناها: استجب (۲) وأجب يا رب، وقد نقل (۳) عن الرسول ﷺ أن معناها: افعل (٤).

(۱) انظر: «الفصيح» ٣١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: (وقد طول الناس هنا حتى خرجوا إلى الفقه، والفقه معلوم من كتب الفقهاء، فلا يحتاج إلى الكلام فيه هنا). ثم شطب الناسخ فوق هذا الكلام.



<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر» ١/ ٩١، و«المُغَرِّب» ص٢٩، و«تفسير القرطبي» ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» ١/ ٧٤، و «تفسير القرطبي» ١٢٨/١، و «فتح القدير» ١/ ٢٦. وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي في تخريج أحاديث الكشاف» ١/ ٢٠: (أخرجه الثعلبي من رواية أبي صالح عنه بإسنادٍ واهٍ).

## بسم الله الرحمن الرحيم

سورة البقرة مدنية (۱) ، مئتان وسبع وثمانون آية ، وقد قيل : ست ، وقد قيل : ست ، وقد قيل : ست ، وقد قيل : خمس (۲) ، وأما ألف لام ميم ، فينبغي أن تؤخذ على طريق كلام العرب، كما قال تعالى : ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، وقد وجدنا العرب (٣) تكتفي بالحرف الواحد عن الكلمة إذا علم ذلك منها ، حُكى :

١٠-قلتُ لها: قفي، فقالتُ قافُ(٤)

فقاف مأخوذ من (أقف) واستغنت بهذا عن أن تأتي بأقف، فجاءت باسم الحرف المنطوق به واستُغني بذلك عن الكلمة كلها، وقد يأتي في كلام العرب الإتيان بحرف واحد من حروف الكلمة على

لا تحسبينا قد نُسينا الإيجاف



<sup>(</sup>١) هذِه الكلمة كتبت في الأصل فوق كلمة سورة هكذا: مدنية/سورة (يلاحظ: كتبا فوق بعضهما).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المحرر» ۱/۹۶.

<sup>(</sup>٣) هذِه لغة عزيت إلى بني سعد، ونظنهم سعد تميم. انظر: «اللسان» (آ) 87/ ٤٣٠، واللهجات في «الكتاب» ص٧٤.

<sup>(3)</sup> من رجز نسب في الأغاني ٤/ ١٨١، وفي «شرح شواهد الشافية» ص٢٧١، إلى الوليد بن عقبة. وجاء غير منسوب في «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٢٢، و«تفسير الطبري» ٢/ ٢١، و«الخصائص» ٢/ ٣٠، ٥٠، و«الصاحبي» ص١٦١، و«العمدة» ١/ ٢٨٠، و«المحرر» ١/ ٩٦، و«شرح الجمل» ٢/ ٥٧٠، و«البحر» ١/ ٣٠، والوليد بن عقبة: هو أخو عثمان بن عفان لأمه، ولاه الكوفة فشرب وأمَّ الناس سكران فعزله. وقال هذا الرجز وهو في طريقه إلى المدينة يخاطب الإبل، وبعده:

حاله، كما قال(١):

١١- مِنْ خَيْرِ خَيْراتٍ وإِنْ شَرًّا فَا أَراد: فشرًّا، وقال (٢):
 ١٢- وَلَا أُريدُ الشَّرَّ إلَّا أَنْ تَا

أراد: إلا أن تشاء، فجاء بالحرف الواحد على حسب ما نطق به واستغنى عن الكلمة كلها، ولم يأت بالاسم كما جاء الأول، وقوله: إلا أن تا، وقوله: فا، ذكره سيبويه (٣)، وقال: أراد إلا أن تشاء، وفشر.

فإن قلت: لم تأت بالحرف على ما نطق به، فلأنه نطق بالفاء مجردة عن الألف، قلت: هذه الألف جيء بها للوقف؛ لأنه لو سكنه لم يأت به على حد ما نطق به الناطق، ولا تقف العرب على حركة ما قط إلا أن تأتي بهاء السكت. فوضع مكانها الألف (...)(3) أقوى؛ لأن الوقف أبدًا في (...)(6) على الحركة بهاء السكت (...)(7) لما وقف أتى بالألف بدل هاء السكت.



<sup>(</sup>۱) هو لقيم بن أوس الراجز، شاعر إسلامي من بني أبي ربيعة بن مالك من تميم. انظر: «نوادر أبي زيد» ص٣٨٦، و«شرح شواهد الشافية» ص٢٧١، وانظر: «الشاهد في الكتاب» ٣/١٣٦، و«الكامل» ٢/ ٥٣١، و«تفسير الطبري» ١/ ٢١٣، و«معاني القرآن» للزجاج ١/ ٣٣، و«سر الصناعة» ١/ ٨٣، و«شرح شواهد الكتاب» ٢/ ٢٧٧، و«المحرر» ١/ ٩٧، و«الهمع» ٦/ ٢٢٠، و«شرح شواهد الشافية» ص٢٢٠، ٤٤٢. ويروى (فأ) وتاليه (تأ) بالهمز.

 <sup>(</sup>۲) بيت من الرجز تال للبيت السابق وللشاعر نفسه. انظر: «المصادر» السابقة.
 (۳) انظر: «الكتاب» ۲۲۱/۳.

<sup>(</sup>٤) كلمات في الحاشية لم أتبينها، إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٥) كلمات في الحاشية لم أتبينها، إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٦) كلمات في الحاشية لم أتبينها، إثر رطوبة وقص.

فإذا صح ما ذكرته، وأن هذا منزع من منازع كلام العرب تفعله عند البيان ومعرفة المخاطب ما يريد منه، فينبغي أن يُحمل ألف لام ميم وما جرى مجراه على هذا، فيكون الألف من أنا، واللام من الله، والميم من الملك، فكأنه قال تعالى: أنا الله الملك، ثم (١) / ٢٢/ استغنى بأسماء هذِه الحروف، كما جاء:

## قُلْتُ لها قِفى فقالتْ قافْ (١٠)(٢)

واستغنى بالاسم عن نفس الحرف المنطوق به، واستغنى بذلك عن الكلمة كلها، وروى هذا عن ابن (٣) عباس شه فهو عندي حسن، وأحسن ما يقال في هذا الموضع، والله أعلم. ووضعت على الوقف؛ ولذلك سُكنت، وللناس (٤) هنا كلام كثير في هذه الحروف، والذي يظهر لي ما ذكرته، فالهمزة هنا مبتدأ بها على المبتدأ، واللام على الخبر، والميم على الصفة، كما كنت تقول هذا في: أنا الله الملك؛ لأنك إذا أتيت بهذا فكأنك قد أتيت بتلك، وكذلك قوله (٥): فقالت قاف، فينبغي أن يُعرب كما يُعرب أقف أو كما قال ابن عطية:



<sup>(</sup>١) تكررت (ثم) في الأصل. (٢) انظر: ص٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» ١/ ٢٠٧، و«معاني القرآن» للزجاج ٥٦/١، و«معاني القرآن» للنحاس ٧٣/١، و«الهداية» ١٦٢/١، و«المحرر» ٩٦/١ وفيها: أنا الله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر «تفسير الطبري» ١/ ٢٠٥-٢٢٤، و «معاني القرآن» للزجاج ١/ ٥٥-٥٥، و «الضاحبي» ص١٦١-١٦٥، و «الهداية» ١/ ١٦، و «المحرر» ١/ ١٤-٢٧، و «الصاحبي» ص١٦١-١٥٥، و «اللسان» ١/ ١٤-٦، و «البحر» ١/ ٣٤، و «البحر» ١/ ١٨٠-و «البرهان» ١/ ١٧٢-١٧١، و «الإتقان» ٢/ ١٣-١٩، و «فتح القدير» ١/ ١٨-

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قولها.

وقفت (۱)؛ لأنه يدل عليه وكأنه هو -والله أعلم- وهو الموافق لفظه. (ذلك الكتاب) (۲) ذا: إشارة، وهو الاسم المبتدأ، واللام زائدة، والكاف حرف (۲) خطاب، وليست هنا باسم إذ لو كانت اسما لكانت في موضع خفض أو نصب، ولا خافض لها ولا ناصب، فهي حرف خطاب، ونظير هذا التاء من (أنت) و(أنتِ) والضمير (أن) خاصة، وكذلك (إياك) الكاف حرف، وضمير النصب (إيا) خاصة، وكذلك (أرأيتك)، الكاف حرف خطاب، والضمير التاء، وكذلك (رويدك) الضمير مستتر، والكاف حرف خطاب، وهذا يكمل في كتب العربية، وللنحويين في هذا كله (۳) خلاف، وأحسن ما فيها ما ذكرت لك.

وقد كان بنو إسرائيل وغيرهم قد وُعدوا بإتيان محمد رسول الله وإنزال الكتاب عليه، فيكون (ذلك)<sup>(3)</sup> إشارة للموعود، و(الكتاب) عهد في المَتْلُوِّ، أو يكون بالعكس، (ذلك) إشارة للمتلو، و(الكتاب) عهد في الموعود، و(الكتاب) في هذين الوجهين خبر (ذلك).

وقد يكون ذلك الكتاب / ٢٣/ الذي تعدونه وتتلونه هدى للمتقين، ويكون، على هذا (الكتاب) نعتًا لذلك، ويكون العهد في

<sup>(</sup>٤) في (ذلك) أقوال كثيرة. انظر: «تفسير الطبري» ١/ ٢٢٥-٢٢٨، و «الهداية» ا/ ١٥٨، و «المحرر» ١/ ١٨٨، و «تفسير القرطبي» ١/ ١٥٨-١٥٨.



<sup>(</sup>۱) انظر: «المحرر» ۱/۹۹.

<sup>(</sup>۲) هذا هو مذهب سيبويه. انظر: «الكتاب» ۱/ ٢٤٤- ٢٤٥، ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الخلاف في «الإنصاف» ٢/٦٠٦-٤١١ مسألة (٩٨)، و«التبيان» ١/٧، و«شرح المفصل» ٣/٨، و«التسهيل» ص٢٦ و«شرح الكافية» للرضي ٢/٢١، و«الهمع» ١٢/٢١.

الإشارة، وهذا بمنزلة قولك: هذا الرجلُ الصالحُ.

(لا ريب فيه) والرَّيْب: الشكُّ، تقول: ما رابَكَ من فلان؟ وقد رابني من فلان فِعله، أي: أوقع في نفسي شيئا أقلق منه، وقال السَّلِينَّ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يريبك» (١) أي: دع ما تقلق منه إلى ما تستقر نفسك عليه. ومعنى لا شك فيه على الوجهين الأولين، أي: هذا معلوم عندكم لا شك فيه، أي: ذلك الموعود هو هذا المتلو، وذلك المتلو هو هذا الموعود، إنما أنتم معاندون جاحدون الحق، كما قال تعالى: ﴿يَمْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴿ [البقرة: ١٤٦، الأنعام: ٢٠] وعلى المعنى الثالث: ذلك الكتاب هدى للمتقين لا شك فيه عند من ينظر بوجه النظر وطريقه من غير قصد المغالبة فيه، ومن لم ينظره بهذا النظر يقع له الشك، ولا يكون عنده علم، وهذا جواب من قال: هل من ريب يقع له الشك، ولا يكون عنده علم، وهذا جواب من قال: هل من ريب فيه؟، فقال سبحانه: (لا ريب فيه).

وركبت (لا) مع (ريب)، وأصلها أن تكون ناصبة ك(إن)، لأنها تقابل (من)، و(من) عاملة في النكرة، ولا تركب (لا) مع المنصوب بها إلا إذا كان مفردا، ولا يُفصل بينها وبين معمولها، كما لا يُفصل بين

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب جمهور البصريين. وذهب بعض البصريين والكوفيون إلى أن اسم (لا) المفرد النكرة معرب لا مبني. انظر: «الكتاب» ۲/۲۷۲، و«المقتضب» ٤/ ٣٥١، و«الأصول» ١/٣٧٩، و«أمالي ابن الشجري» ٢/٢٢٢، و«الإنصاف» ١/ ٢٢٨- ٢٢٨ مسألة رقم (٥٣)، و«التبيين» ص٢٣٨، و«شرح الكافية» للرضي ١/ ١٠٠، و«شرح المفصل» ١/ ١٠٠، و«الهمع» ٢/ ١٩٩، و«الجني الداني» ص٠٠٠، و«المغني» ١/ ٢٦٢،



<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح البخاري»، كتاب: البيوع، باب: تفسير المشتبهات ٣/ ٤.

(من) ومعمولها. فقول من (١) قال: لم لم يقدم (فيه) على (ريب)؟ ضعف من القول كأنه يوهم أن التقديم جائز، وليس بجائز؛ لأنه لا يُفصل بين (لا) ومعمولها كما لا يُفصل بين (من) ومعمولها، ولا خلاف في هذا بين النحويين، وأما قوله تعالى: ﴿لَا فِهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَهَا فَلَافُ في هذا بين النحويين، وأما قوله تعالى: ﴿لَا فِهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَهَا بُرَنُونِ ﴾ [الصافات: ٤٧] فليست هذه في مقابلة: هل من كذا؟ فتكون عاملة، وإنما هذه في مقابلة من قال: أكذا أم كذا؟ فهذه يفصل بينها وبين المبتدأ، وليست عاملة، ويلزمها التكرار، وكذلك (لا) إذا دخلت على الصفة أو على الخبر المفرد أو على الحال أو على الفعل الماضي الذي لا يراد به الدعاء لا تعمل شيئًا، ويلزمها التكرار؛ لأنها في مقابلة من قال: أكذا أم كذا؟ / ٢٤/

وقرئ (لا ريب فيه)<sup>(۲)</sup> فتكون هذِه عاملة عمل (ليس) بمنزلة: ۱۳-فَأَنا ابن قَيْسِ لا بَراحُ<sup>(۳)</sup>

وهي قراءة شاذة، وعمل (لا) عمل (ليس) قليل، ولا يكون (ريب) مبتدأ وتكون (لا) غير عاملة؛ لأن (لا) إذا دخلت على المبتدأ

وانظره في «الكتاب» ١/ ٥٨، ٢٩٦/٢، ٣٠٤، و«شرح أبياته» لابن السيرافي ٢/٨، و«المقتضب» ٤/ ٣٠٠، و«إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٣٧٩، و«معاني الحروف» للرماني ص٨٦، و«الإنصاف» ١/ ٢٢٧، و«الفصول الخمسون» ص٢٠٩، و«البسيط» ١/ ٤٣٠، و«البسيط» ١/ ٤٣٠،



<sup>(</sup>۱) هو الزمخشري في «الكشاف» ١/١١٤-١١٥، وانظر: «البحر» ١/٣٧.

<sup>(</sup>٢) عزيت القراءة في «القراءات الشاذة» ص٢ إلى زهير الفرقبي، وعزيت في «الكشاف» ١/١١٥، و«البحر» ٣٦/١ إلى أبي الشعثاء.

<sup>(</sup>٣) الشاهد لسعد بن مالك بن ضُبَيْعَة، جد طَرفة الشاعر، وصدره:

مَن صَدَّ عَن نِيرانِها

ولم تعمل فلابد من التكرار، وإذا كانت (لا) عاملة عمل (ليس) فلا يلزم التكرار كما إذا عملت عمل إن، ولا يفصل بين (لا) ومعمولها عملت عمل (ليس) أو عمل (إن)، وهذا مُستوعب في كتب (۱) العربية. (فيه) قرأ ابن كثير (فيهي) (۲) بياء بعد الهاء، وقرأ الباقون (۱) بغير ياء إلا حفصا (۱) وافقه في قوله تعالى: ﴿فيه مُهانا﴾ (۵) خاصة. وقرئ (فيه) (۱) و(فيهو) (۷) بضم الهاء من غير واو، وبضم الهاء والواو، وهذان في غير السبع، والأصل في هذِه الهاء الضمُّ وبعدها واو ساكنة (۱) نحو: لهو وكأنهو؛ لأنه المطرد فيها كلها، والكسر إنما يكون إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة نحو: عليه؛ وبه، كأنهم كرهوا الخروج من كسر إلى ضم ولما انكسرت الهاء الياء أو للكسرة انقلبت الواو ياء؛ فقالوا: بهي. وحذف المدة بعد الهاء إنما يكون لساكن قبل الهاء؛ لأن الهاء خفية (۹) فكأن ساكنين قد اجتمعا، فحذفت المدة التي لحقت لخفاء الهاء.

وقد يُحذف الساكن الذي قبلها وتحذف هي، لأن إثباته الأصل،



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٢٩٩/، و«المقتضب» ٤/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» ص۱۳۲، و«حجة القراءات» ص۸۳، و «الكشف» ۱/۲۲.
 (۳) السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» ص١٣١-١٣٦، و«الإقناع» ١/ ٤٩٧. وحفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي أخذ القراءة عن عاصم، وكان ربيبه، وروى عنه. توفى سنة ثمانين ومئة. انظر: «غاية النهاية» ١/ ٢٥٤-٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٦٩.

<sup>(</sup>٦) قرأ بها مسلم بن جندب. انظر: «القراءات الشاذة» ص١٠.

<sup>(</sup>٧) قرأ بها ابن إسحاق. انظر: «المحرر» ١/٩٩.

<sup>(</sup>A) هي لغة أهل الحجاز. انظر: «معانى القرآن» للأخفش ٢٦/١.

<sup>(</sup>٩) انظر: «الكتاب» ٤/ ١٩٥.

قرأ قالون (۱) ﴿ يؤده ﴾ [آل عمران: ۷۵] و ﴿ لا يؤده ﴾ [آل عمران: ۷۵] فحذفت المدة بعد الهاء؛ لأن الأصل: (يؤديه) بياء قبل الهاء، وإنما حذفت الياء للجازم، ولم يعتد بذلك الحذف، وكأنها موجودة فجرى الضمير معها عند الحذف كما يجري الضمير عند ثبات الياء، وقد حذفت هذه المدة في الشعر (۲) للضرورة، وقد جاءت محذوفة قليلًا لغير ضرورة (۳)، قرأ يعقوب (۱) ﴿ من اغْتَرَفَ غُرفةً بيدِه \* فشرِبوا ﴾ [البقرة: ٢٤٩] فحذف الياء بعد الهاء، وهذا قليل لا يكاد يعرف.

و(فيه) خبر (٥) (ريب) متعلق بمحذوف لا يظهر، وكذلك المجرور

فَحَذَفَ الَّيَاءَ مَن (الأَيدي) انظر: «الشاهدَ في الكتاب» ١٩٠/، ١٩٠،، ١٩٠،، و«الخصائص» ٢/٢٠، و«المنصف» ٢/٣٧، و«شرح شواهد الشافية» ص٢/٤، ٤٨١،

<sup>(</sup>٥) يستشف منه ذهابه مذهب سيبويه في أن (لا) مع اسمها في موضع المبتدأ، فالخبر للمبتدأ. انظر: «الكتاب» ٢/ ٢٧٥، أما الأخفش فيرى أنها خبر (لا). انظر: «معانى القرآن» ١/ ٢٣٠، و«المسائل المنثورة» ص٨٦.



<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» ص۲۰۹، و«الكشف» ۱/۳۶۹، و«الإقناع» ۲۰۹۱، و«الإتحاف» ص۳۸، وقالون: هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى مولى بني زهرة، وقالون لقبه، قارئ المدينة ونحويها، ويقال: إنه ربيب نافع، توفي سنة عشرين ومائتين للهجرة. انظر: «غاية النهاية» ۱/ ٦٢٥-٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) كقول مُضرس بن ربعي، وهو شاعر جاهلي من بني أسد: فَطِرْتُ بِمُنصلي في يَعملاتٍ دَوامِي الأيدِ يَخْبِطْنَ السَّريحا

<sup>(</sup>٣) في لغة أعراب عقيل وكلاب. انظر: «المحكم» (هو) ٢٤٨/٤، و«التسهيل» ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) عزيت هذه القراءة في «النشر» ١/٣١٢، و«الإتحاف» ص٣٩ إلى رويس. ورويس راوي يعقوب. وعُزي إلى يعقوب كسر الهاء من (يؤده) من غير صلة. انظر: «النشر» ١/ ٣٠٥. وقد عزا المصنف -رحمه الله- هذه القراءة في «الملخص» ١/ ٥٩٨ إلى يعقوب أيضًا.

والظرف / ٢٥/ إذا وقعا خبرين أو صفتين أو صلتين أو حالين يتعلقان بمحذوف لا يظهر.

﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ هدى مصدر: هديت. ثعلب يقول: (هديت القوم الطريق هداية، وفي الدين هدى)(١).

وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو هدى، إذا جعلت (الكتاب) خبرًا عن (ذلك)، وإن جعلت (الكتاب) نعتًا لذلك فقد يكون (هدى) خبرًا عنه، (وللمتقين) من صلة (هدى) أو صفة له، فيتعلق بمحذوف.

والمُتَّقين: اسم فاعل من اتقى، والتاء بدل من الواو، ومن (٢) العرب من لا يبدلها تاء، فيقول: (ايتقي)، فتنقلب الواو ياء للكسرة، وتقول في المضارع: (يا تقي) وتقلبها ألفًا، وتقول في اسم الفاعل: (مُوتَقِ) فتترك الواو على حالها، وهذِه لغة ضعيفة، والمشهور أن تبدل الواو تاء، وبها جاء القرآن، ولم يأت بالأخر. وإنما كان إبدالها تاء أفصح وأكثر؛ لأن بقاءها من غير بدل يؤدي (٣) إلى تلاعب الحركات أفصح وأكثر؛ لأن بقاءها من غير بدل يؤدي الله الموطن تبدل تاء في هذا الموطن تبدل تاء في الأفصح، فتقول: اتسر؛ لأنك لو لم تقلبها تاء لتلاعبت الحركات في الأفصح، فتقول: اتسر؛ لأنك لو لم تقلبها تاء لتلاعبت الحركات



<sup>(</sup>۱) «الفصيح» ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) عزيت هذِه اللغة إلى أهل الحجاز .

انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٨٠، و"الخصائص" ٢/١٠، و"النسهيل" ص٣١٠- و"المنصف" ١/ ٢٢٨، و"التسهيل" ص٣١٠- و"المنصف" والشرح الثافية" للرضي و"شرح الثافية" للرضي ٨٣١٠، و"توضيح المقاصد" ٦/ ٧٨، و"التصريح" ٢/ ٣٩١، و"شرح الأشموني" ٤/ ٣٩١، و"تدريج الأداني" ص٣٣١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تؤدي.

بالياء. ومن العرب من يقول: ايتسر، وياتسِرُ، ومُوتَسِر، هذا لغة ضعيفة لم تجئ في القرآن.

والمُتَّقِي وهو من (وَقَي يَقِي)؛ لأن المُتَّقِي يقي نفسه من المحارم لِمَا فيها من خوف العذاب، ويقال: فرس واقي ويقي إذا كان صلب الحافر لا تؤثر في حافره خشونة الأرض، فقد يكون المتَّقِي من هذا، أي: لا ينقله الهوى ولا يصرفه عن الحقِّ إلى الباطل، فهو صلب ثابت، فيكون من فرس واق على حسب ما تقدم. وجاء (هدى للمتقين)؛ لأن المتقي ينظر لنفسه ويزيل عنه حسدها وطغيانها، وينظر على وجه النظر لبيان الحق له وافتضاحه، ومن صفته هذه يُدرك الحق ويُنعم الله عليه بذلك ومن كان على غير الاتقاء، ونظر على غير وجه النظر لم يبق له شيء وبقي على ضلاله، وإن بان له، بقي على ضلاله معاندة فلا ينتفع بذلك.

وعن الزمخشري<sup>(۱)</sup>: تكثير الجمل في مواضع التعظيم أحسن من تقليلها /٢٦/، فجعل (هدى للمتقين) جملة مستقلة أولى وأحسن، والله أعلم.

والاتقاء إنما سببه الخوف، وخوف الله تعالى أعظم ما يعتمده الإنسان، قال الله تعالى: ﴿ وَالَكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٨]، وقال جل ذكره: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِى الْمُوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠- ٤] ومن خاف اتقى، ومن اتقى حمل نفسه على النظر السداد، ونظر من جهة النظر مريدًا للحق، ولم يشبه بعناد ولا بتقليل، ومن هذه صفته بان له الحق، وصار مصدقًا بما جاء به



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» ۱۲۱/۱.

الرسل، والإيمان بالغيب مسبب عن التقى والخوف، وكذلك إقامة الصلاة، وكذلك إيتاء الزكاة، والإيمان بالآخرة من الإيمان بالغيب، فهذِه جمل مرتبطة على هذا.

ويتصور في (الذين يومِنُون) (٣) وجوه أحسنها أن يكون خبرًا مبتدأ محذوف، لما قال تعالى: ﴿هُدَى لِلْمُنَقِينَ﴾، قال: هم الذين يؤمنون بهذا، وحذف المبتدأ للعلم به؛ ليعلم سبحانه أن من خاف واتقى فعنده يكون الخير كله.

والإيمان: التصديق بالقلب ثم يطلق على عمل الجوارح؛ لأنها في الأغلب والأكثر مسببة عن التصديق بالقلب. والإسلام أصله أن يقع على العمل بالجوارح ثم يطلق بحكم الاتساع على التصديق بالقلب؛ لأن عمل الجوارح مسبب<sup>(۱)</sup> عن التصديق في الأكثر<sup>(۲)</sup>.

وأصله الهمز، فمن قرأ بالهمز<sup>(٣)</sup> قرأه على الأصل، ومن قرأ بالواو قرأه على التسهيل، وحمزة<sup>(٤)</sup> يسهل في الوقف؛ لأن الوقف موضع استراحة لضعف الصوت، والهمزة ثقيلة فخففها لذلك في الوقف، فإذا وصل أتى بالأصل، ومن يسهلها في الوصل والوقف؛ فإنما ذلك لثقلها في ذاتها. ونافع<sup>(٥)</sup> في رواية ورش، وأبو عمرو<sup>(٢)</sup> بن



<sup>(</sup>١) في الأصل: مسببة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٤٥٩، ٤٦٣، ٤٩٠. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة نافع، وابن كثير، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي. انظر: «السبعة» ص١٣٢، و«التيسير» ص٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» ص ١٣٢، و«الحجة» ١/ ٢١٤، و«الإقناع» ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» ص ١٣٢، و «الحجة» ١/ ٢١٤، و «حجة القراءات» ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر المصادر السابقة، و«الإقناع» ١/٨٠٨.

العلاء في رواية السوسي (١) يسهلانها (٢)، ولهما في ذلك شروط (٣) مذكورة في كتب القراءات، وستأتي في أثناء الكلام إن شاء الله.

و(بالغيب) / ٢٧/ يمكن فيه وجهان: أحدهما أن يريد: تصديق بما غاب عنه، لإخبار الرسول به على لأنه الصادق المصدوق دلت على ذلك المعجزات، فلأن المعجزات الصادرة عن رب العالمين عند الدعوى من الأنبياء تقوم مقام الإخبار بالتصديق، ومثال ذلك: ملك عادته ألا يقوم عن مجلسه ولا يتحرك، فيقوم شخص فيقول: إن الملك أمرني أن آمركم بكذا، ويدلكم على صدقي وصحة قولي أن أقول له: قم فيقوم، فقال له: إن كنت صادقًا فيما أقول فقم وزل عن سنتك وعادتك، فقام، فهل هذا -والله أعلم- إلا بمنزلة أن لو قال بلسانه: كل ما قال لكم فهو حق، فيتعلق (بالغيب) بقوله (يؤمنون) على هذا.

الثاني: أن يكون (بالغيب) في موضع الحال -أي: أنهم يؤمنون غائبين - كما يؤمنون شاهدين، وليسوا كالمنافقين، فإن المنافق يقول عند حضوره المؤمنين: أنا مؤمن مثلكم، فإذا غاب عن الرسول والمؤمنين، قال لشياطينه: إني معكم، كما أخبر سبحانه، فيكون على هذا (بالغيب) متعلقًا بمحذوف.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» ص١٣٢-١٣٣، و«حجة القراءات» ص٨٤، و«الإقناع» ١٨.٨٠٤ ٤١٣.



<sup>(</sup>۱) السوسي: هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي الرقي، مقرئ ضابط، محرر، ثقة. أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن أبي محمد اليزيدي. مات أول سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب السبعين.

انظر: «غاية النهاية» ٢٢٢/-٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يسهلها.

والغيب يمكن أن يكون وزنه (فعلا) ويكون مصدرًا لغاب يغيب غيبًا، ولذلك يقال للمطمئن من الأرض غيباً، ويكون على ظاهره إذا أخذ على المعنى الأول يكون بمنزلة (عَدْل) و(رضى) مصدرًا وصف به، فيقع على القليل والكثير، فيكون فيه اتساع بمنزلة (خَصْم) وما جرى مجراه.

ويمكن أن يكون الغيب وزنه (فَيْعِل) بمنزلة (سَيِّد) و(مَيِّت)، ثُمَّ قيل: سَيْد ومَيْت؛ فحذفت (٢) الياء المتحركة طلبًا للتخفيف وإن كانت أصلا؛ لأنك لو حذفت الساكنة الزائدة لبقيت الياء متحركة بالأصل بعد فتحة، وهذا مستثقل، ويدلك على أن سيدًا وميتًا وزنهما (فَيْعِل) وليس وزنهما (فَعِيلا) أن عينهما واو من: ساد يسود، ومات يموت، وانقلبت الواو ياء في (فَيْعِل) لاجتماع / ٢٨/ الياء والواو وسبق الياء بالسكون.

﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُفِقُونَ ﴾ يقيمون: هو من قام يقوم، والمعنى: يظهرون الصلاة، كما قال:

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فعلا. والمصنف -رحمه الله- يذهب هنا مذهب البصريين في أن سيدًا وميتًا وزنهما (فَيْعِل)، والكوفيون يذهبون إلى أن وزنهما (فَعِيل). انظر في هذا «الكتاب» ٤/٣٦٥، و«الياءات المشددات» ص٥٨-٥٩، و«الإنصاف» ٢/ ٤٦٩ وما بعدها مسألة (١١٥).



<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» (غيب) ١٩٦/١.

<sup>(</sup>۲) المصنف -رحمه الله- يذهب بنا مذهب من يقيس تخفيف عين (فيعل) من اليائي. انظر: «الممتع» ۲/ ٤٩٩، و«البحر» ۱/ ٣٨، و«المساعد» ع/ ١٩٣، و«الهمع» ٦/ ٢٥٢.

#### ١٤- وإِذَا يُقال أَتيتُمُ لَمْ يَبْرَحُوا

حَتَّى تُقيمَ الخيلُ سُوقَ طِعانِ(١)

معناه: حتى تُظهر أو تُبدي، ويقع في نفسي أن هذِه الإقامة: هي الصلوات في الجماعة، وتكون الإقامة للصلاة (٢٠ –أيضا– المحافظة على أوقاتها، والإتيان بها بفروضها وسننها ومستحباتها، وقد يراد بالإقامة هذا كلُه.

واعتلت الواو في (يقيم) وإن كان قبلها ساكن بالحمل على الثلاثي، وهو (قام) ألا ترى<sup>(٣)</sup> أنه إذا صح في الثلاثي صح في المزيد، قالوا: عورت عينه، وتقول: أعور الله عينه، ولا تُعل. وبيان هذا مكملًا في كتب<sup>(٤)</sup> العربية، وكان الأصل (يقوم) نقلت حركة الواو إلى القاف؛ فانقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها.

والصلاة: الدعاء، قال (٥):

<sup>(</sup>٥) الشاهد للأعشى. انظر «ديوانه» ص١٣٧، و«المحرر» ١٠١/١، و«سفر السعادة» ٢/ ٨٧٨، و«تفسير القرطبي» ١/ ١٦٨، و«اللسان» (صلا) عا/ ٢٥، و«البحر» ١/ ٣٨/١، و«الدر المصون» ١/ ٩٤.



<sup>(</sup>۱) الشاهد منسوب في «أمالي القالى» ١/٦٦ للمَرَّار الفقعسي، وهو المَرَّار بن سعيد بن حبيب. شاعر إسلامي. والمرارون من الشعراء سبعة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ٢/٣٠، و«السمط» ١/٢٣١، و«الخزانة» ٢/١٩٦، و«الدر وانظر الشاهد في «المحرر» ١/١٠١، و«تفسير القرطبي» ١/١٦٤، و«الدر المصون» ١/٣٠، و«الخزانة» ٣/٢٥٣ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الصلاة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الآن وانه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المنصف» ١/ ٢٦٧- ٢٦٨، و«الممتع» ٢/ ٩٧٩- ٤٨٢.

١٥ - عَلَيْكِ مثلُ الذي صَلَّيْتِ فاغتمِضي

يومًا فَإِنَّ لِجنب المرء مُضطجعا

وقال الآخر<sup>(١)</sup>:

١٦-لها حارسٌ لا يبرحُ الدهرَ بيتَها

وإن ذُبِحَتْ صَلَّى عليها وَزَمْزَما

والألف منقلبة عن واو بدليل قولهم: صلوات، ولولا هذا الجزم لحكم بالياء؛ لأن الياء على اللام أغلب، كما أن الواو على العين أغلب، فمتى جهل واحد منهما رجع إلى الأغلب والأكثر. والكتاب فرقوا بين الألف المنقلبة عن الياء، والألف المنقلبة عن الواو في الخط، فكتبوا الألف المنقلبة عن الياء بالياء، والمنقلبة عن الواو بالألف ما لم يلحقها التاء التي تُبدل في الوقف هاء، فإنهم يكتبونها بالألف منقلبة كانت عن ياء أو واو إلا الصلاة والزكاة والحياة، فإن هذه الثلاثة كُتبت بالواو خالفت / ٢٩/ نظائرها، وكذا جاء خط المصحف ما لم تضف إلى الضمير، فإن أضيفت إلى الضمير كتبت بالألف؛ لأن الضمير يرد الشيء إلى أصله كثيرًا، وسترى ذلك فيما يستقبل -إن شاء الله.

ويظهر لي أن لكتب هذِه الثلاثة بالواو وجهًا؛ أمَّا الزكاة فكتبت بالواو تحقيقًا؛ لأنها من زكا يزكو ليكون صاحبها حريصًا على إعطائها؛ لأن في إخراجها تزكية له ولماله، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ اموالِهم صدقةً تُطهرهم وتُزكيهم بِها﴾ [التوبة:١٠٣]، وكذلك الصلاة

<sup>(</sup>۱) «الشاهد» للأعشى. انظر «ديوانه» ص٣٢٩، و«تفسير الطبري» ٢٤٢/١، و«البحر» ١/ ٣٨. يذكر الخمر في دنها. ذُبحت: أزيل ختمها.



إعلامًا بأنها منقلبة عن الواو، وأما الحياة فهي من ذوات الياء؛ لأنهم قالوا: الحيوان، فقلبوا الياء واوًا وأصله الحييان؛ لأنه من حيى، فنحوا بالألف نحو الواو ليعلموا أن الياء هنا قلبت واوًا، ثم قلبت الواو ألفًا كما قلبت في الحيوان، ونظير هذا قولهم: قديديمة، ووريئة ألحقوها التاء للتصغير(١)، وهما على غير قياس؛ ليعلموا أنهم شذوا في قدام ووراء، فوضعوهما على التأنيث، والأماكن كلها مذكرة فلو لم يصغروها بالتاء لحكم على أنهما مذكران كالأماكن كلها، وكذلك فخموا الألف في الحياة؛ ليُعلموا بالتفخيم أن الياء قلبت واوًا ثم قلبت ألفًا إذ (لو)(٢) يقال إن هذِه الثلاثة كتبت بالواو على النطق بالألف مفخمة. قال سيبويه (٣) -حين عدد الحروف في باب الإدغام-: وألف التفخيم بلغة أهل الحجاز: الصلاة والحياة والزكاة. وفخمت الألف في هذِه الثلاثة تعظيمًا لأمرها؛ لأن الصلاة لها موقع في الشرع كبير، وكذلك الزكاة، وكذلك الحياة لها في النفوس موقع عظيم، ونظير هذا اللام من اسم (الله) تفخم إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، ولا يكون ذلك في غير هذه اللام، قال أبو بكر(٤) بن العربي: المختار الوقف على ﴿ قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١] / ٣٠/ ويبتدئ ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّــَمَدُ ﴾

<sup>(3)</sup> أبو بكر بن العربي: هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي، ولد في إشبيلية سنة ثمان وستين وأربعمائة، ولقد جمع علومًا كثيرة، استفادها من رحلاته. من مؤلفاته: «أحكام القرآن»، و«العواصم من القواصم»، توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. انظر: «بغية الملتمس» ص٩٢٠.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٣/ ٢٦٧، و«شرح الشافية» للرضى ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام. (٣) انظر: «الكتاب» ٤/ ٤٣٢.

[الإخلاص: ٢]؛ لأنك إن وصلت بما قبله رققت اللام. ويظهر لي أن في الله قبله [آل عمران: ١،١] تحركت الميم بالفتح، وإن كان قبلها ياء وكسرة، وإن كان أصل التحريك لالتقاء الساكنين بالكسر، ليتوصل إلى تفخيم اللام من (الله)، ألا ترى أنك لو كسرت الميم فقلت ﴿الَّمَ اللهُ لَهُ لَوْقَتِ اللهُم.

فإن قلت: فلم ذكرت الصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج؟ وقال على: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (۱) قلت: فرض الحج إنما كان بآخر، وفرض الصوم بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴿ [البقرة: ١٨٥]، ولعل هذه الآية ﴿ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمًا رَزَقَنَهُم يُنفِقُونَ ﴿ نزلت قبل فرض شهر رمضان، فنزلت هذه الآية والقواعد: الإيمان، والصلاة، والزكاة رائزكة زيادة (۱) وإن كان الصوم والحج من أركان الإسلام، ألا ترى أنه قد جاء: «من ترك الصلاة فقد كفر» (۱) وألا ترى أن أبا بكر شه قد عن من منع الزكاة بإجماع الصحابة على ذلك حرضي الله عن قاتل عن حرج الوقت الضروري جميعهم وقال الفقهاء: من ترك الصلاة حتى خرج الوقت الضروري

<sup>(</sup>٤) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ٣/ ٢٠٩، و«الفائق» ٣/ ١٤، و«أحكام القرآن» ٢/ ٩٩٥.



<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح البخاري»، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان ١٤/١، و«صحيح مسلم»، كتاب: الإيمان ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» ١/ ١٢٤-١٢٥.

<sup>(</sup>۳) انظر: «سنن النسائي» ۱/۲۳۱–۲۳۲.

يُقتل (١) ومن ترك الزكاة أخذت منه كرهًا، فإن لم يستطع قوتل (٢)، وقالوا: ومن ترك الحج فالله حسيبه (٣) وسائله، ولم يقل أحد فيمن قال: لم أصم يقتل، ولا فيمن رئِّيَ يأكل في رمضان يقتل إذ يمكن أن يكون قد أكل لمرض، فموقع الصلاة والزكاة في الإسلام موقع عظيم، فلعل الصوم والحج تركا في هذا الموضع: إما للأول وإما الثاني.

قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ يريد سبحانه بذلك /٣١ الزكاة -والله أعلم؛ لأن الزكاة قرنت بالصلاة في القرآن وهو كثير [في أكثر من ٨٦ موضعًا] فيكون هذا منه.

والضمير العائد على (ما) محذوف، تقديره: ومما رزقناهموه، ولا تُقدر: رزقناهم إياه؛ لأن الضمير المنصوب المنفصل لا يُحذف من الصلة، وإنما يحذف الضمير المنصوب المتصل (3)، إذا لم يوقع حذفه لبسًا؛ فلأجل هذا قدرته متصلًا، فإن قلت: مثل هذا إنما يقع في الكلام منفصلًا في الأكثر، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ الكلام منفصلًا في الأكثر، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾ [التوبة: 11٤] قلت: لما أرادوا حذفه من الصلة جعلوه متصلًا، وإن لم يكن الأكثر في كلام العرب، لكنه قد وجد، حكى سيبويه (٥) أن من العرب من يقول: زيد أعطاهوها وأنتم أعطيتهموها (٦)، وهو قليل عند ظهور الضميرين، فإذا أردت أن تحذف الضمير الثاني لطول الكلام لم تحذفه حتى تُصيرُه متصلًا.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكتاب» ٢/ ٣٦٥. (٦) في الأصل: أعطيتموه ها.



<sup>(</sup>۱) وذلك إذا أمر بفعلها وامتنع. انظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ٢/ ١٣ ، و«التفريع» ١/ ٢٥٤، و«بلغة السالك» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الموطأ» ص١٨٠، و«الفواكه الدواني» ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفواكه الدواني» ١/ ٣٦٠. (٤) في الأصل: المنفصل.

ونظير هذا أن الجاري على النكرة نعتًا يجوز أن ينُصب على الحال قليلًا، فيقال: جاءتني امرأة ضاحكة، فيكون حالًا من المرأة، هذا قليلً<sup>(1)</sup> والأكثر أن تجعله صفة، فإذا أرادوا تقديم (ضاحكة) على (المرأة)؛ للاعتناء بذلك لم يقدموها حتى نصبوها على الحال، وإن كان قليلً<sup>(1)</sup>، فقالوا: جاءتني ضاحكةً امرأةٌ، وكذلك قالوا: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ<sup>(1)</sup> على البدل، وهو الأكثر، ويجوز: ما قام أحدٌ إلا زيدًا، وهو أقل<sup>(1)</sup> منه، فإذا أرادوا أن يقدموا (إلا زيدًا) للاعتناء به نصبوه ولزموا الأقل، وتركوا الأكثر؛ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، والمستثنى منه، وكذلك هذا لما أرادوا أن يحذفوا الضمير من (1) الصلة في مثل هذا صيروه متصلًا؛ إذ المنفصل لا يُحذف / 77.

﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَهُم ﴾ من صلة (ينفقون) والرزق عند أهل (٧) السنة يقع على ما أُعطى الإنسان من حلال وحرام، والمعتزلة (٨) يذهبون إلى أنه لا يقع إلا على الحلال، وهذا في اعتقادهم أن الإنسان يخلق (أفعاله) (٩)، وأن الخير (هو . . .) (١٠) الحق أنه لا يقع في الوجود (شيء



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ۲/۱۱۲، و«البسيط» ۱/۱۹۹، و«تقييد ابن لب» ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ۲/ ۱۲۲-۱۲۴، و «البسيط» ۱/ ۳۱۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ٢/ ٣١١ وفيه (ما أتاني أحد إلا زيدٌ).

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٢/٣١٩ وفيه: (ما أتاني أحدٌ إلا زيدًا).

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ٢/ ٣٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: في.

<sup>(</sup>۷) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ۲/ ۱۳۹، ۱۵۲.

<sup>(</sup>٨) السابق.

<sup>(</sup>٩) لم أتبين ما في الأصل، إثر قص.

<sup>(</sup>١٠) لم أتبين ما في الأصل، إثر قص.

إلا بإراداته)(١) وقدرته، ينبني على مذهبهم الفاسد.

وما فاؤه نون وعينه فاء يقع على الانقطاع، وعلى النفض(٢) نحو: نفق (٣) ينفق: إذا انقطع، ونفد الزاد: إذا تم، ونفض الشيء ينفضه، ونفقت الدابة، إذا ماتت، ونفق البيع: ضد كسد؛ لأنه مع ذلك يكون إخراج الدراهم والبيع، ولم يقل تعالى: وما رزقناهم ينفقون؛ لأن الزكاة إنما هي بعض من المال، ومن أخذ الإنفاق هنا على أنه للزكاة وغيرها(٤) قال تعالى حض على عدم التبذير، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧]. ثم قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ المعنى: الذين يُصدقون بأن القرآن منزل إليك ﴿بِمَا أَنزِلَ إِلنَّكَ ﴾ المراد: القرآن، و﴿وَمَا أَنْزِلُ مِن قَبْلِكَ﴾: التوراة والإنجيل وغيرهما من الصحف المُنزلة، والمعنى: إن المتقين هم الذين يهدون إلى هذا كله، وهو التصديق بالغيب، والتصديق بالمنزل من الكتب من عند الله، ويظهر -والله أعلم- أن الذين يؤمنون بالغيب: هو راجع (٥) للعرب الذين لم يكونوا على ملة وإنما كانوا يعبدون الأصنام وما أشبههم ﴿ والَّذِينَ يُومِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾: هم الذين (٦) آمنوا

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير الطبري» ١/ ٢٤٥، و«الكشاف» ١/ ١٣٤، و«المحرر» ١/ ١٠٣.



<sup>(</sup>١) لم أتبين ما في الأصل، إثر قص. (٢) انظر: «الكشاف» ١٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مقاییس اللغة» (نفق) ٥/ ٤٥٤، و(نفد) ٥/ ٤٥٨، و(نفض) ٥/ ٤٦٢، و«الصحاح» (نفد) ٢/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الطبري» ١/٤٤/٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير الطبري» ١/ ٢٣٧، و«المحرر» ١/٣٠١.

من أهل الكتاب كعبد الله (۱) بن سلام وشبهه.

ولم يقرأ في السبع إلا على بناء الفعل للمفعول، وقرئ في الشاذ (بِمَا أَنزلَ إليك) (٢٠) على بناء الفعل للفاعل، والفاعل هو الله تعالى، والتقدير: بما أنزله الله إليك.

وكذلك (وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ) لم يُقرأ إلا في الشاذ<sup>(٣)</sup> على بناء الفعل للفاعل، والتقدير: بما أنزله الله من قبلك.

ثم قال تعالى: ﴿وَبِأَلْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِئُونَ﴾.

بالآخرة: من صلة / ٣٣/ يوقنون، وهو من اليقين، وأبدلت الياء واوًا لأجل الضمة.

ولم يقرأ في السبع إلا بالواو، ولم يقرأ بالهمز، وقرئ في الشاذ بالهمز (٤).

ومن العرب<sup>(ه)</sup> من يقول في (موسى): مؤسى بالهمز -لمجاورة الواو- على الضمة، كأن الواو مضمومة، فصار بمنزلة (أدؤر)، وهذا

<sup>(</sup>٥) هذِه اللغة عزيت إلى عكل في «الخصائص» ٣/ ٢٠٧، وإلى أسد في «البحر» ٣/ ٣٩٧، وإلى تميم في «المزهر» ٢/ ٢٧٦.



<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، ثم الأنصاري الخزرجي الصحابي في أسلم أول قدوم رسول الله على المدينة. توفي سنة ثلاث وأربعين بالمدينة. انظر: «سيرة ابن هشام» ٢/ ١١٨، و«تهذيب الأسماء واللغات» ١/ ٢٧٠-٢٧١.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو حيوة، والنخعي، ويزيد بن قطيب. انظر: «البحر» ١/١٤.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها أبو حيوة. انظر: «القراءات الشاذة» ص١، و«الكشاف» ١/١٣٨، ووالبحر» ١/٢٢.

قليل، وعليه قرأ قالون (١): ﴿عادا الأُؤلى﴾ [النجم: ٥٠] والله أعلم. فإن قلت: قد دخل (وبالاخرة هم يوقنون) تحت قوله: (يومنون بالغيب) قلت: خص بالذكر، كما جاء ﴿فِهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلَّ وَرُمَّانُ ﴾ [الرحمن: ٦٨] وإن كانت النخل والرمان داخلة تحت الفاكهة؛ تعظيمًا ليقين الآخرة؛ فلأنه من لم يغفل عنها وصار ذاكرًا لها في كل أحواله، وانصرف عن الباطل كله أو أكثره، ولزم ما أمر به أو أكثره، ومن غفل عنها ولم تكن في خاطره متمكنة غلب عليه الهوى والفساد، وترك ما أمر، وفعل ما نُهي.

وأُولَيّكِ عَلَى هُدًى مِّن رَبّهِم (٥) (من): من صلة هدى أوصفة له، فيكون متعلقًا بمحذوف. و(على هدى): خبر أولئك، والكاف: حرف خطاب على حسب ما تقدم (٢) في (ذلك). وأولئك: إشارة إلى جميع من تقدم من المؤمنين، أهل الكتاب، وغيرهم. وجاءت (على) (٣) في هذا الموضع لتعلم أن من صفته التقوى وتحصل له الإيمان بالغيب، وبما تضمنته الكتب، هو قد استقر على الهداية، يتصرف عليها حيث شاء، وعلى جهة التشبيه والتمثيل، كما تقول في ضد ذلك: اقتعد فلان غارب الهوى، وركب الجهل (٤)، وهذِه كلها إنما جاءت على جهة التمثيل والتشبيه والاتساع، أي: أنه في جميع أحواله لا يفارقه الهدى، فكأنما مطمة امتطاها، وسار علمها.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» ١/١٤٢-١٤٤. وفي «مجمع الأمثال» ٢٩٦/١، ٢٠٨ ركب رأسه، وركب المغمضة: إذا ركب الأمر على غير بيان. وانظر: «أساس البلاغة» (ركب) ٢٦٦١/١.



<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» ص٢٠٤، و«النشر» ١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ٤٤ ه.٤. (٣) انظر: «الكشاف» ١/١٤٢-١٤٤.

وجاء (هدى) منكرا(۱) -والله أعلم-؛ لأنه بمنزلة قولك: لقيتُ زيدًا فرأيت رجلًا، تريد: رأيت شخصًا جامعًا أوصاف الرجولة، فكذلك هذا ﴿ أُولَنِكَ عَلَى هُدًى ﴾: إذا نظرت إلى أفعالهم رأيتها جامعة أوصاف هدى الله تعالى، فضلًا منه ورحمة.

وقوله سبحانه: ﴿ وَأُولَٰنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ ، قرن الفلاح بالهدى ؛ لأن من امتطى الهدى وصار به في أحواله كلها فأفعاله / ٣٤/ باقية لا تنقطع عنه يجتني ثمرها. والفلاح والفلَح: البقاء، قال الأعشى: أنشده يعقوب (٢):

١٧-وَلِئن كُنَّا كقومٍ هَلَكوا

مالحيٍّ يَالَقُومِي (٣) مِن فَلَحْ (٤)

أي: من بقاء. وقال عديُّ<sup>(ه)</sup>:

<sup>(</sup>٥) هو عدي بن زيد العبادي التميمي، كان شاعرًا فصيحًا من دهاة الجاهليين تزوج هند بنت النعمان بن المنذر، ووشى به أعداؤه عند النعمان فقتله ٣٥ق هـ. انظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» ١/ ٧٣١، و«السمط» ١/ ٢٢١. وانظر الشاهد في «ديوانه» ص٨٩، و«ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي ص٧٣، و«إصلاح المنطق» ص٠٨، و«المشوف» ٢/ ٥٨٠، و(فلح) في «اللسان» ٢/ ٧٤٠، و«التاج» ٢/ ١٩٩١. الإمّةُ: النعمة.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» ١٤٤/١-١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: "إصلاح المنطق" ص ٨٠. والشاهد في "ديوانه" ص ٢٧٣، و"الجمهرة" ٢/٦٤، و(اللسان" ٢/٧٤٠، و"اللسان" ٢/٧٤٠، و"المشوف" ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) في المصادر الأخرى: ما عدا «المشوف» (يا لقوم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فلاح.

١٨ ثُمَّ بَعْدَ الفلاحِ والرُّشْدِ والإمَّ

ةِ وارته مناكَ القبورُ

وقال غيره(١):

١٩-والصُّبْحُ والمُسْى لا فلاح مَعَهْ

المعنى: لا بقاء معه، والفعل المستعمل منه (أفلح)، والفَلَح مصدر ل(فلح)، ولا أذكر فعله، استغنوا عن فعله بأفلح. والفلاح: البقاء، استغنوا عن فعله بأفلح، ولو استعملوا منه الفعل لقالوا: (فِلح) أو (فلَح)، كما قالوا: بقي بقاء، وذهب ذهابًا.

والفلح: السَّحُور، سمي بذلك؛ لأن فاعله يتقوى على صيامه ويبقى عليه، فإن عدم السحور ضعف، ففيه معنى من البقاء. والفلح شوق الأرض؛ لأن (...)(٢) البقاء انتفاع الأرض، ومنه اشتق الفلاح.

وهم: فصل تدل على أن ما بعدها خبر عما قبلها، وليس بتابع، وهو أحسن من أن يكون (هم) بدلًا؛ ولأن الفصل في القرآن كثير.

والمعنى: أنه من لم يؤمن بالغيب ولا بالكتب المنزلة فليس على هدى ولا هو مفلح، وإن كانوا يقولون عن أنفسهم ذلك، فهو باطل،



<sup>(</sup>۱) الشاهد للأضبط بن قريع السعدي: وهو من بني عوف بن كعب رهط الزبرقان ابن بدر، جاهلي قديم، انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ۱/۳۸۹، و«السمط» ۱/۳۲۱-۳۲۷، و«الخزانة» ٤/۸۸۰-۹۹، وانظر الشاهد في «ما اتفق لفظه واختلف معناه» ص۷۳، و«المحرر» ۱/۱۰۱، و«تفسير القرطبي» ۱/۱۸۲، و(فلح) في «اللسان» ۲/۷۹، و«التاج» ۱/۹۹۲. وصدره:

<sup>(</sup>٢) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

فيكون بمنزلة قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ بُدِئُ وَبُعِيدُ ﴾ [البروج: ١٣] أي: ما يبدئ غيره ولا يعيد، وكذلك يكون المعنى هنا: ما المفلح غير أولئك، فيكون بمنزلة: شَرِّ أهَرَّ ذا نابٍ (١). المعنى: ما أَهَرَّ ذا نابٍ إلا شَرِّ، ثم قدّم الفاعل على هذا المعنى، وهو نص في النكرة، وهو في المعرفة محتمل هذا المعنى، وكذلك إذا قلت: زيدًا ضربت، قد يكون التقديم هنا على معنى: ما ضربت إلا زيدًا، وقد يكون لغير ذلك، وعلى هذا جاء: إياك أعني واسمعي يا جارة (٢)، أي: لا أعني غيرك، وسيتكرر الكلام في هذا بعد إن شاء الله / ٣٥/.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَانَذُرْتَهُمْ ﴾ (٦) الآية هذِه نزلت في قوم (٦) مخصوصين؛ نحو المقتولين في غزوة بدر من الكفار، وحيي بن أخطب (٤)، وأبي ياسر (٥)، وكعب بن الأشرف (٦)، ومن أشبههم، أو يكون المراد: إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم، ولم يكن منهم إيمان فيكون بمنزلة قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَمَاتُوا عَلَى سورة وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم ﴾ [آل عمران: ٩١] وقد جاء في سورة

<sup>(</sup>٦) هو كعب بن الأشرف الطائي اليهودي، وأمه من بني النضير، أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان شاعرًا فتشبب بنساء المسلمين فأمر رسول الله علي بقتله. انظر المصدر السابق، و«طبقات فحول الشعراء» ١/ ٢٨٢.



<sup>(</sup>۱) مثل سبق تخریجه ص۲۱. (۲) مثل سبق تخریجه ص۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: «سيرة ابن هشام» ١٢٨/٢ و«تفسير الطبري» ١/٢٥١-٢٥٢، و«الهداية» ١/٢٢، و«التحصيل» ١/٠٠، و«المحرر» ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) هو حيي بن أخطب النضري، أدرك الإسلام ولم يسلم، أسره المسلمون في غزوة بني قريظة وقتلوه سنة خمس للهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام» ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٥) هو أبو ياسر بن أخطب، أخو حيي، أحد أحبار اليهود الذين ناصبوا الإسلام والمسلمين العداء. انظر المصدر السابق.

النساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَهُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿(١) [١٣٧] فقد يكون هذا عائدًا (٢) إلى هؤلاء، ومعلوم أنها لم تنزل في قوم آمنوا وكانوا قبل ذلك كفارًا. ومعنى كَفَرَ: سَتَرَ، يقال لليل كافِر، لأنه يستر بظلامه، قال (٣): ومعنى كَفَرَ: سَتَرَ، يقال لليل كافِر، لأنه يستر بظلامه، قال (٣):

وأنشد يعقوب(٤):

٢١- فَتَدَكَّرا ثَقلًا رَثيدًا بعدما

أَلْقَتْ ذُكاءُ يمينَها في كافِرِ ويقال للحَرَّاث: كافر، وجمعه كُفَّار؛ لأنهم يسترون البذر. وسواء: في الأكثر (٥) لا ترفع الظاهر، إلا أن يكون معطوفًا على

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكتاب» ٢١/٢، و«الإيضاح» ٣٦، و«البسيط» ١٠٧١/٢، و«الملخص» ٢١.٧١/٢.



<sup>(</sup>١) في الأصل: لن. (٢) في الأصل: عائد.

<sup>(</sup>٣) الشاهد للبيد بن ربيعة العامري من معلقته. انظره في «ديوانه» ص١٧٢، و«شرح القصائد السبع» ص٥٦٠، و«تفسير الطبري» ١/٢٥٥، و«المحرر» ١/٥٠١. وصدره:

يصف بقرة باتت في مطر دائم الهطلان. طريقة متنها: خط من ذنبها إلى عنقها.

<sup>(</sup>٤) انظر: "إصلاح المنطق" ص ٤٩. والشاهد لثعلبه بن صُعَير المازني. شاعر جاهلي قديم من شعراء المفضليات. انظر: "السمط" ٢/ ٢٦٩، و "الإصابة" ١/ ٢٠١، و "تفسير و "الشاهد من المفضلية" ( ٢٤). انظر في "الشعر والشعراء" ١/ ٢٩١، و "تفسير الطبري" ١/ ٢٥٥، و "أمالي القالي" ٢/ ١٤٧، و "المقاييس" (كفر) ١٩١، و "الصحاح" (كفر) ٢/ ٨٠٨، و "السمط" ٢/ ٧٦٨، و "شرح المفضليات" ١/ ٤٧١، و "المشوف" ١/ ٣٣٢، و "المحرر" ١/ ١٠٥٠. الرثد: المتاع المرثود. فتذكرا: يعني النعامة والظليم، وأنهما تذكرا بيضهما فأسرعا إليه.

المضمر نحو: مررتُ برجلِ سواءٍ هو والعدمُ، ولا تجد صفة هكذا. وهو هنا مبتدأ، و(عليهم) من صلته، و(أنذرتهم أم لم تنذرهم) في موضع خبره، ويكون بمنزلة: إن خيرًا منك زيد(١)، وإن مثلك عمرو، وكان الأصل أن يكون (خير) هو الخبر، و(عمرو) المبتدأ؛ لأن (عَمْرًا) المخبر عنه في المعنى، لكنهم لما أرادوا تقديم (خير) للاعتناء به، وخبر (إن) لا يتقدم قلبوا فجعلوا (خيرا منك) مبتدأ، و(عمرو) الخبر، وكذلك الآية، الإنذار وعدم الإنذار هو المخبر عنه بالاستواء، فلما أرادوا أن يضعوا موضع الإنذار وعدم الإنذار ذلك(٢) -أنذرتهم أم لم تنذرهم- قلبوا، /٣٦/ وجعلوا المخبر عنه خبرًا، لأن الجملة لا تقع موقع المبتدأ، وتقع موقع خبره، فإن قلتَ: فقد جاء «الحمد لله تملأ الميزان»(٣) وما أشبه هذا، قلت: (الحمد لله) هنا هو عين المخبر عنه، وليس جملة وضعت موضع المخبر عنه كما هو في (أنذرتهم أم لم تنذرهم) ومن (٤) قال: إن (أنذرتهم) في موضع المبتدأ، وسواء: خبر، فقد قال مالا نظير له. وكذلك من (٥) قال: إن (أنذرتهم) فاعل بسواء، وسواء: خبر (إن)، فقد أخطأ؛ لأن الجملة لا تقع موقع الفاعل، فليس في هذا إلا ما ذكرته من جعل الخبر مبتدأ، وجعل المخبر عنه خبرًا على جهة الاتساع، فيكون بمنزلة: إن خيرًا منك زيدٌ، وإن مثلك عمروٌ. ولما لم يكن الخبر يحتاج إلى ضمير يعود إليه من المبتدأ، لم

<sup>(</sup>٥) هما ابن كيسان والزمخشري. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٨٤/١، «الكشاف» ١٥١/١.



<sup>(</sup>۱) انظر: «البسيط» ١/ ٥٣٧. (٢) في الأصل: موضع ذلك.

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث في "صحيح مسلم"، كتاب: الطهارة ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري في «الكشاف» ١/١٥١، و«المفصل» ص٢٤-٢٥.

يكن في هذه الجملة ضمير يعود إلى سواء؛ لأن الإنذار وعدم الإنذار هو المبتدأ في الأصل، و(سواء عليهم) هو الخبر في الأصل، فلا يحتاج سواء إلى ضمير يعود إليه من خبره، كما لا يحتاج الخبر إلى ضمير يعود إليه من المبتدأ، وهذا بين.

وفي لفظة (سواء) أربع (۱) لغات: سوى بكسر السين والقصر، وبضم السين والقصر، وقرئ (مَكَانًا سُوى)(۲) و(سوى) بضم السين وكسرها، واللغة الرابعة: سِواء بكسر السين والمد، ولا تكاد تُعرف (۱۳) لقلتها، ويقال: (سي) في معنى سواء، والسّي: المثل، ويقال: هما سِيَّان، أي: مثلان.

وسواء يقع على القليل والكثير، يقع على الواحد، وعلى الاثنين، وعلى الجمع، تقول: هم سواء، وهما سواء، فسواء على هذا من قبيل المصدر الموصوف به، وهو في معنى الاستواء، والاستواء مصدر، والهمزة في سواء منقلبة وليست بأصل، ألا ترى أنهم يقولون: سويتُ، (يظهر)(3) أنها منقلبة عن ياء (لأن الحمل على)(0) باب لويتُ وطويت (أكثر من الحمل على)(1) باب القوة، ولأن الياء على اللام أغلب. وقالوا: هم سواسية (وذهب)(٧) سيبويه(٨) إلى أن جمع لواحد لم ينطق



<sup>(</sup>۱) انظر: «حروف المعاني» للزجاجي ص۱۰، ۲۳، ۲۶، و«المغني» ۱/۱٤۰-۱۶۱، و«الهمع» ۳/۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) طه: ٥٨. وضم السين قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة، وكسرها قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي. انظر: «السبعة» ص٤١٨، و«الكشف» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يعرف.

<sup>(</sup>٤) كلمة لم أتبينها، إثر قص.

<sup>(</sup>٦) كلمات لم أتبينها، إثر قص.

<sup>(</sup>A) انظ: «الكتاب» ٣/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) كلمات لم أتبينها، إثر قص.

<sup>(</sup>٧) كلمة لم أتبينها، إثر قص.

به، وهو من تضعيف الفاء والعين، بمنزلة صلالة، وانقلبت الواو الأخيرة ياء من (أجل)(١) الكسرة والأصل: سَواسِوة وهذا أحسن ما قيل في سواسية عندي.

وهذِه الهمزة ليس فيها معنى الاستفهام هنا، لكنها منقولة من الاستفهام، لموافقة هذا الموضع الاستفهام، ألا ترى أنك إذا قلت: /٣٧/ سواء على إنذارك وعدم إنذارك، فأنت عالم بوجود أحدهما من غير تعيين، وكذلك إذا قلت في الاستفهام: أقمت أم قعدت؟ فأنت عالم بأحدهما من غير تعيين؛ فلتوافقهما في هذين نقلت الهمزة التي للاستفهام إلى هذا الموضع، وبقي حكمها من أنها تطلب بصدر الكلام، وتمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها؛ إبقاء لحكمها في الأصل، وهو الاستفهام، سموا هذِه همزة التسوية، ومن هذا قولهم: سواء عندي أيهم جاء، وانظر أيهم جاء، والكلام، ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها ولا فيها، والكلام في هذا إنما يستوعب في كتب (٢) العربية، لكن هذا القدر كافٍ في هذا الموضع.

وإذا جعلت (سواء) المبتدأ فيجب أن تخلع عنه الضمير، لأنه قد جرى مجرى الأسماء الجامدة، وكذلك الصفات الجارية مجرى الأسماء الجامدة لا ضمير فيها، كما أن الأسماء الجامدة إذا جرت مجرى الصفات تحملت الضمير، نحو: مررتُ بقاعٍ عَرْفَجٍ كُلُه (٣)،

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ٢/٤٢، و«الإيضاح» ١/٨٨، و«البسيط» ١/١٥٥،
 ٢/٠١٠، و«الملخص» ١/٠١٠.



<sup>(</sup>١) كلمة لم أتبينها، إثر قص.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ۱/۹۹، ۳/ ۱۸۷، و «المقتضب» ۳/ ۲۹۷، ۳۰۷، و «شرح الجما» ۲/۰۲، ۲۰۷،

والعَرْفج: نبات ينبت في الأرض الصلبة، فمعنى بقاع عرفج: خَشِن وصُلْب، فيتَحمَّل ما يتحمله وصُلب (١)، وهذا القدر كاف، وبيانه في «الكتاب»(٢).

وقرئ في الشاذ (أنذرتهم) (٣) على حذف همزة الاستفهام، واستغنوا عنها بأم؛ لأن (أم) طالبة بهمزة الاستفهام مع ثقل اجتماع الهمزتين، وهذا لا يكاد يعرف، ولم يجئ في السبع.

وقرئ في الشاذ (أَأَأَنَذُرَتُهُمْ)<sup>(3)</sup> بألف بين الهمزتين، وهذِه قراءة قوية، لكنه لم يقرأ بها في السبع. وقد قريء بنظيرتها<sup>(٥)</sup> أدخل ابن عامر<sup>(١)</sup> بين الهمزتين فيها (ألفا)<sup>(٧)</sup> أخبر به عن الأول واستفهم عن الثاني على حسب ما يتبين بعد إن / ٣٨/ شاء الله تعالى. وأدخل قالون<sup>(٨)</sup> بين الهمزة

<sup>(</sup>A) انظر: «السبعة» ص ١٣٩-١٤٠، و«الكشف» ١/٤٧، و«التيسير» ص٣٢.



<sup>(</sup>١) في الأصل: صليب.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ۲/۱۸-۳۹، وفي تحمل الجامد الضمير خلاف بين النحويين. انظر: «الإنصاف» ۱/۶۲-۶۶ مسألة (۷)، و «التبيين» ص۲۳٦، و «شرح المفصل» ۱/۸۸، و «الهمع» ۲/۱۰.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن محيصن. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٨٤/١، و«القراءات الشاذة» ص١، وزاد في «المحرر» ١٠٧/١ الزهري.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها ابن إسحاق. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٨٥، وزاد في «المحرر» ١/ ١٠٧ ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) يقصد نحو قوله تعالى: ﴿ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدً ﴾ [الرعد: ٥].

<sup>(</sup>٦) انظر: "التيسير" ص١٣٣، ويصف صاحبه القراءة بقوله: (وقرأ ابن عامر بجعل الأول من الاستفهامين خبرًا، بهمزة واحدة مكسورة، والثاني استفهامًا بهمزيتن). وهذِه لغة عزيت إلى بني تميم. انظر: "الكتاب" ٣/ ٥٥١.

<sup>(</sup>V) تكملة يلتئم بها الكلام.

المحققة والمسهلة ألفًا، فإذا كانت كذلك<sup>(۱)</sup> فكيف لا تدخل بين المحققتين. وقرأه ورش<sup>(۲)</sup> بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية من غير ألف. وقرأ الكوفيون<sup>(۲)</sup> بتحقيق الهمزتين، وفي ذلك ثقل.

والإنذار: هو التخويف، وضده البشارة، قال تعالى: ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ اللَّهُ عَالَى : ﴿ لِتُبَشِّرَ بِهِ قَوْمًا لَّذًا ﴾ [مريم: ٩٧].

وأنذر يتعدى إلى مفعولين، فتقول: أنذرتك هذا، قال الله تعالى: وأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَسْرَةِ [مريم ٣٩] فهو من باب كسا وأعطى، أو يكون على إسقاط حرف الجر، ويكون الأصل (أنذرتك بكذا)، فيكون من باب: أمرت زيدًا الخير (3)، وهذا أقرب؛ لأنه الأكثر في (تنذر)؛ ولأن ضده (يبشر)، وهو يتعدى لواحد بنفسه، ولآخر بحرف الجر، تقول: بشرت زيدًا بالخير، ولا تقل: بشرت زيدًا الخير، فينبغي في ضده أن يكون كذلك. وأحد المفعولين في (أنذرتهم) محذوف -والله أعلم - كما حذف في قوله تعالى: ﴿ لِيُنذِر بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ ﴾ [الكهف: ٢].

وخبر (إن) يحتمل أن يكون (لا يؤمنون)، ويكون ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُمُ ﴾ مقدمًا من تأخير، وكان الأصل (إن الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)، ثم قدم اعتناء بهذا. ويمكن أن يكون الخبر (سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تُنذرهُمْ) ويكون (لا يؤمنون) بيانًا للفعل الذي استوى من أجله الإنذار وعدم الإنذار، كما تقول: سواءٌ عليك أفعلت أم لم تفعل لا يتكلم زيد، ويمكن أن يكون (لا

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» ص۱۳۹-۱۱، و«الكشف» ۱/۷۷، و«التيسير» ص۳۲.
 (۳) انظر: المصادر السابقة.
 (۵) انظر: «الكتاب» ۱/۳۷-۳۸.



<sup>(</sup>١) تكملة يلتنم بها الكلام.

يؤمنون) بدلًا من ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ ، وأن يكون بيانًا أحسن ، وجعل جملة (سواء) هي الخبر أولى ، والله أعلم. / ٣٩/ قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَنُونُ أَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧) .

الخَتْم: هو الطبع، أي: طبع الله على قلوبهم لا يعقلون فجاء هذا على التشبيه والاتساع، كما جاء ﴿ مُمُّمُ بُكُمُ عُمَى ﴾ [البقرة: ١٨] فكأن قلوبهم لما لم يعقلوا بها سُترت وغطيت بشيء كثيف يمنع الدخول إليها، كما كان ذلك في ﴿ مُمُّمُ بُكُمُ ﴾ على حسب ما يتبين (١) إن شاء الله. والسمع أصله المصدر، يقال: سمع يسمع سمعًا، ثم أطلق السمع على الآذان؛ لأنه بها يكون. والمصدر لا يُثنى (٢) ولا يجمع وإن اتسع فيه ألا ترى أن (عَدلا) و(رضى) لا يُثنيان ولا يُجمعان وإن كانا واقعين على الشخص العادل والمرضي، وكذلك (خصم) لا يثنى ولا يجمع وإن كان واقعًا على المخاصم إبقاء لحكم الأصل، وهو المصدر أو يكون وضع المفرد موضع الجمع لما أضيف إلى المجموع، ويكون بمنزلة قولهم:

# ٢٢-كُلُوا في بعض بَطْنِكُم تَعِفُّوا<sup>(٣)</sup>

۲) لم اقف على قائله، وهو في «الكتاب» ۱۰/۱۱، و «شرح شواهده» ۱/۲۷٤،
 و «معانى القرآن» للفراء ۱/۳۰۷، ۲/۲۰۱، و «المقتضب» ۲/۱۷۰، =



<sup>(</sup>١) انظر: ص٨١.

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب أكثر النحويين، وهو ظاهر كلام سيبويه في «الكتاب» ٣/ ٦١٩، وأجاز بعضهم تثنية المصدر السابق: وجمعه قياسًا على ما سمع كالحلوم والأشغال، من هؤلاء الزجاجي في «الجمل» ص٣٣، وابن مالك في «التسهيل» ص٨٧، وانظر: «تقييد ابن لب» ٢/ ٢٣٠، و«الهمع» ٣/ ٩٧. (٣) لم أقف على قائله، وهو في «الكتاب» ١/ ٢١٠، و«شرح شواهده» ١/ ٣٧٤،

المعنى: في بطونكم. فاكتفي بالمفرد لما أضيف إلى الجمع؛ لأنه بتلك الإضافة يعلم أن المراد به الجمع، وما ذكرته أولًا أحسن.

وقرئ (۱) (عَلَى أَسْمَاعِهِم) (۲) في غير السبع، وجمع، ويكون هذا بمنزلة: هم خُصُوم، فإن المصدر إذا نُقل عن موضعه فقد يثنى ويجمع، والأكثر ألا يثنى ولا يجمع ولا يحتاج مع هذا إلى حذف مضاف، ولا يكون هذا بمنزلة:

# كُلُوا في بعض بطنِكُمُ تَعِفُّوا (٢٢)<sup>(٣)</sup>

لأن البطن ليس بمصدر في الأصل، والسمع مصدر في الأصل، وقد قيل: إن المفرد هنا وضع موضع الجمع.

﴿ غِشَاوَةً ﴾ جملة أخرى، يدلك على ذلك الآية التي في الشريعة: ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْمِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَاوَةً ﴾ [الجاثية: ٢٣].

ولم يقرأ هذا في السبع إلا بالرفع (٤)، وقرئ في غير السبع بنصب

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٢٣٢. (٤) انظر: «السبعة» ص١٤٠.



<sup>=</sup> و «المحتسب» ۲/۸۷، و «أمالي ابن الشجري» ۱/۳۱۱، ۲/۲۰، ۳۸، و «شرح المفصل» ۵/۸، ۱/۲۱، ۲۲، و «ضرائر الشعر» ص۲۵۲، و «البسيط» ۱/۳۲۳، و «البسيط» ۱/۳۲۳، و «البسيط» ۱/۳۲۳،

وعجزه: فإنَّ زَمانكُمْ زَمنٌ خَمِيصُ

وقول المصنف (قولهم) يشير إلى جريانه مجرى المثل. انظر: «مجمع الأمثال» ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>۱) من قوله: (وقرئ) إلى قوله: (موضع الجمع) كلام من الحاشية من النسخة المقابلة، وليس هناك إشارة إلى موضعه من الأصل فوضعناه هنا.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: «القراءات الشاذة» ص٢، و«شواذ القراءة» ص١٨، و«المحرر» ١٠٨/١.

(غِشاوةً)، وروي ذلك عن عاصم (۱)، وليس في روايته المشهورة عنه لها وجه، وهو أن يكون منصوبًا بإضمار فعل دل عليه (ختم)؛ لأن الختم في القلب والسمع، ونظيره جعل الغشاوة على البصر، فيكون هذا بمنزلة قول امرئ القيس (۲):

٢٣- يُحَلَّيْنَ ياقوتًا وشَذْرًا مُفقَّرًا
 وريح سَنًا ......

المعنى: ويُضَمَّخُنَ ريح سنا، وحذف يُضَمَّخُن؛ لأنَّ ما قبله / ٤٠/ وهو: يُحَلَّيْنَ يدلُّ عليه؛ لأن ما قبله، وهو التحلية (٣) بالذهب واللؤلؤ والياقوت يقابله بالطيب التَّضَمُّخ، وهذا النوع كثير في كلام العرب، أنشدوا:

#### ٢٤- مُتَقَلِّدًا سيفًا ورُمْحًا (٤)

<sup>(</sup>٤) الشاهد لعبد الله بن الزِّبَعْرَى، من شعراء قريش الذين تصدوا للدعوة، وهجوا المسلمين يوم أحد، ثم أسلم ومدح النبي ﷺ انظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» ١٣٢٣/١، وانظره في شعر عبد الله بن الزِّبَعْرى ص٣٧، و«مجاز القرآن» ١٨/١٢، و«معاني القرآن» للفراء ١٢١/١، و«تأويل مشكل القرآن» ص٢١٤، و«الكامل» ٢٠٥٠، و«الكامل» ٢٠٥٠،



<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» ص۱٤۱، و«الحجة» لابن خالويه ص٦٧، و«القراءات الشاذة» ص٢، و«التحصيل» ١/٦٤، وهي رواية المفضل عن عاصم.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت وجزء من صدر الذي يليه، والبيتان هما: غرائرُ في كِنِّ وَصَوْنٍ وَنِعمَةٍ يُحَلَّيْنَ ياقوتًا وشَذْرا مُفقَّرا وريحَ سنًا في حُقَّةِ حِمْيَريَّةٍ تُخَصُّ بمَفروكِ من المِسْكِ أَذْفرا انظر: «ديوانه» ص٩٢، و«البسيط» ٢/ ١٠٣٤، و«الملخص» ١/ ٣٨٠. الشذر: اللؤلؤ الصغير، مفقرًا: مثقوب للنظم.

<sup>(</sup>٣) لم يتضح في الأصل إلا (ة) من التحلية.

والمعنى بلا شك: وحاملًا رمحًا ((). ومما حُمل على مثل هذا قوله سبحانه: ﴿فَأَجْعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا مَكُمْ [يونس: ٧١] فشركاؤكم منصوب بإضمار فعل تقديره: وأجمعوا شركاءكم، على أن هذا يحتمل (٦) أن يكون مفعولا (٣) معه، على حسب ما يتبين في موضعه، إن شاء الله. وقد أخذ على هذا قوله سبحانه في سورة سبحان: ﴿وَبُسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنِ أَنَّ لَمُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْمُرْمِنِينَ أَلَا يَنَ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ أَعَنَدُنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [الإسراء: ٩-١٠] المعنى: ويُنذر الذين، وحذف؛ لأن الإنذار للكفار يقابل البشارة للمؤمنين، وهذا كله يتبين في مكانه، إن شاء الله.

وقد جاء في غير السبع ﴿غَشُوةٌ ﴾ (٤) المعنى: تغطية ، وهو مصدر ، و﴿غُشَاوةٌ ﴾ (٥) بفتح الغين ونصب ، التاء ، و﴿فِعالة ﴾ بكسر أوله يأتي في المصادر إذا كان فيها ولاية ، نحو: الإمارة ، والحِياكة ، والكِتابة ؛ لأن في هذا كله شبهًا بالولاية.

وصدره: يا ليتَ زوجكِ قَدْ غَدا

<sup>(</sup>٦) قرأ بها أبو حيوة. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/١٨٦، و «البحر» ١/٩٩.



<sup>=</sup>و «الحجة» ١/ ٣١١، و «الخصائص» ٢/ ٤٣١، و «أمالي ابن الشجري» ٢/ ٣٨٠، و «البسيط» ٢/ ٣٨٠، و «الملخص» ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) انظر: «البسيط» ٢/ ١٠٣٤ فهناك وجه آخر وهو العطف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يحمل. (٣) في الأصل: معفولا.

<sup>(</sup>٤) عزاها النحاس في «إعرابه» ١٨٦/١ إلى الأعمش، وعزاها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» ص٢ إلى سفيان وأبي رجاء. وعزاها في «المحرر» / ١١٠ إلى الأعمش وأبى حيوة.

<sup>(</sup>٥) قرأ بها أبو حيوة، انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١٨٦/١، و"القراءات. الشاذة" ص٢، و"مفتاح الكنوز" ص٠٠.

وقوله سبحانه: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصُرُهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يجب أن يؤخذ على ظاهره، وأن الله تعالى هو الفاعل لذلك / ٤١/ عدلًا منه وحكمة وقد خرج مسلم(١) عن على بن أبى طالب عله: أن رسول الله عَلِيْ قال: «ما مِنْكم من أحدٍ، ما من نفس منفوسة إلا وقد كُتِبَ مكانها من الجنةِ والنارِ ، وإلا وقد كُتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا، وندع العمل؟ فقال: «مَنْ كان مِنْ أهل السعادةِ فيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة»، فقال: «اعملوا فكل ميسر؛ أما أهلُ السعادة فيُيسَرون لعمل أهل السعادة، وأما أهلُ الشقاوةِ فييسرون لعمل أهل الشقاوة»، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَى النصل المنافق ال على قلوبهم وهو تيسيرهم للعسري، فلا يرون غيره، ولا يعقلون سواه ولا ينتفعون بسمع موعظة، وإنماهم مع الباطل كله، ومن يسر (لليسرى..)(٢) فيصير يفعله، وانتفع بسمعه، ولم (يجعل...)(٣) فهو مع الحق لا يرى غيره. وفي مسلم (٤) أحاديث كثيرة على هذا المعنى، فكل من (٥) طلب أن يتأول هذِه الآية ويخرجها من ظاهرها فإنما كان ذلك



<sup>(1)</sup> انظر: "صحيح مسلم"، كتاب: القدر، باب: كيف خلق الآدمي في بطن أمه ٢٠٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٣) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٤) انظر: "صحيح مسلم"، كتاب: القدر.

<sup>(</sup>٥) يقصد المعتزلة. انظر: «الكشاف» ١/١٥٧-١٦١.

من سوء معتقده، وبنوه على التحسين والتقبيح، وجعلوا العقل يحسن ويقبح، ولا يحسن ولا يقبح إلا الشرع، فكل ما أوجبه الله تعالى وندب إليه فهو حسن، وما نهى الله عنه وحذر منه فهو قبيح.

واختلف أهل الأصول، في المباح<sup>(۱)</sup>؛ فمنهم من جعله من قبيل الحسن، ومنهم من لم يجعله حسنًا ولا قبيحًا، ويكون الحسن والقبيح راجعين إلى الأغراض<sup>(۱)</sup>. فما وافق غرضه جعله حسنًا، وما خالفه جعله من القبيح<sup>(۳)</sup>، وقد يكون الشيء حسنًا عند شخص، قبيحًا عند غيره.

وأما العقل فهو مُعرِّ لا مُحَسِّن ولا مُقبِّح، وبيان هذا في كتب<sup>(٤)</sup> الأصول.

ثم قال سبحانه: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ أي: من خُتم على قلبه، وعلى سمعه وغشى بصره؛ أعد له عذاب عظيم، وهو عذاب جهنم، وعطفت الجملة الاسمية على الفعلية، ولا يكون (عذاب) فاعلًا ب(لهم)، ولا يكون (غشاوة) فاعلًا (٥) ب(على أبصارهم)؛ لأن المجرور لم يعتمد، والصفة واسم الفاعل وما جرى مجراه لا يعمل حتى

<sup>(</sup>٦) هذا هو مذهب بعض البصريين، أما الأخفش والكوفيون فيعملونه ولو لم يعتمد انظر: «الإنصاف» ١/٣٨-٤٢ مسألة (٦)، و«التبيين» ص٢٣٣، =



<sup>(</sup>١) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) لم أتبين ما في الأصل، إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٣) لم أتبين ما في الأصل، إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٤) مسألة التحسين والتقبيح عند المعتزلة، وهي مسألة مترتبة على الأصل الثاني من أصولهم وهو العدل. انظر: «شرح الأصول الخمسة» ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «البسيط» ٦٤٦/٢، وقد أجاز هناك أن يكون غشاوة فاعلًا ب(على أبصارهم).

يعتمد، فكيف بالمجرور والظرف.

وعَظِيم فِعْلُه: عَظُم، وضِدُّه حقير. وعذاب: اسم لما يَردع الشخص عن هواه، والعين / ٤٢/ والذال والباء. فيها معنى الارتداع (١)، ألا ترى أن الماء العذب إذا شربه صاحبه ارتدع (٢) وزال عطشه، ويقال: أَعْذَبَ عن الشيء: إذا نَكَل عنه.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٨).

لما ذكر سبحانه أولًا من أنعم عليه وهداه الطريق المستقيم، وفتح قلبه وجعله يبصر الحق، وأذانه لا تسمع إلا الحق، ثم ذكر من صرفه الله عنه، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة حتى لا يرى عبرة ولا يسمع حكمة فيقتدي بها، ولا يعقل طريقًا مستقيمًا يمشي عليه، فهو كافر ظاهرًا وباطنًا -أخذ سبحانه يذكر المنافقين فثلث بهم، وهم الذين يظهرون الإيمان وينطقون به، ويُسرون الكفر، وهذا كله لجهلهم وضعفهم، فكأنهم يخافون المؤمنين، ويخافون الكفار، فهم مع الكفار في باطنهم، وهم مع المؤمنين في ظاهرهم، وهذه صفة لا تنفع عند الله سبحانه، قال تعالى: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ بَنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، وقال تعالى: ﴿أَنَّ المُنْفِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]، فقال ألنَّ عَلَى عَلَى الله سَيعانه الله عَلَى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَه الله عَلَى الله عَ



<sup>=</sup> و «شرح الكافية» للرضى ١/ ٩٤، و «الهمع» ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المقاييس» (ع ذ ب) ٢٥٩/٤. حيث ذكر لهذِه المادة أكثر من معنى منها معنى الارتداع والترك.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» ۱/۱۲۶.

وناس: أصله (أناس)(١)، وهو مشتق من الأنس<sup>(٢)</sup>، ويقال: أنس وإنس، وتحذف الهمزة كثيرًا مع الألف واللام، وقد جاءت غير محذوفة، قال:

إنَّ المنايا يَطَلِعُ

ـنَ عَلى الأُناس الآمِنينا(٢)(٣)

وتستعمل الهمزة كثيرًا إذا لم تدخلها الألف واللام، قال: / ٤٣/ كبيرُ أُناس في بِجادٍ مُزَمَّل(١)(٤)

ويقال: ناس قليلًا بغير همزة، ويقال في تصغيره: نويس، ولا ترد الهمزة للتصغير؛ لأن بناء التصغير يقوم مما بقي من الحروف، وإن لم تذكر الهمزة، ونظير هذا (هارٍ) أصله (هائر)، وإذا صغرت قلت: (هوير)، وكلُّ ما حذف في المكبر يُحذف في المصغر إذا كان بناء التصغير يقوم مما بقي من الحروف، فإن لم يكن بناء التصغير يقوم مما بقي من الحروف، كقولك: دُمَيٌّ ويُدَيٌّ هذا مذهب بقي من الحروف رد إليه المحذوف، كقولك: دُمَيٌّ ويُدَيٌّ هذا مذهب سيبويه والخليل<sup>(٥)</sup>، ويونس<sup>(٢)</sup> يذهب إلى رد المحذوف من المكبر كان بناء التصغير يقوم مما بقي من الحروف بعد الحذف أو لا يقوم، فيقول في هائر: (هُويئر) فيلزمه أن يقول في ناس: أنيس، وعلى مذهب في هائر: (هُويئر) فيلزمه أن يقول في ناس: أنيس، وعلى مذهب



<sup>(</sup>۱) هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين ووافقهم عليه الفراء، أما الكسائي من الكوفيين فيذهب إلى أنه من (نوس). انظر: «الكتاب» ١٩٦/٢، و«إعراب القرآن» للنحاس ١/١٨٤، و«أمالي ابن الشجري» ١/١٢، ١٢٤، ٢/١٠، و«البحر» ١/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: «اللسان» (أنس) ١٢/٦. (٣) سبق تخريجه ص٧.

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه ص ٦. (٥) انظر: «الکتاب» ٣/ ٤٥٦-٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

يجوز (١) قليلا، وكان الأستاذ أبو (٢) علي يذهب إلى أنه لا يجوز وينشد عليه:

### ٢٦ - إذا انصرفتْ نفسي عن الشَّيء لم تَكُدُ

إليه بوجهٍ آخرَ الدَّهَرِ تُقْبِلُ (٣)

والذي يظهر أنه يقع قليلا، وسيعود (٤) الكلام في هذا بعد -إن شاء الله- وهذِه الآية (وما هم بمومنين) عاد الضمير على المعنى بعدما أعاد الضمير على اللفظ، فهو بمنزلة: ومن يقنت، ويؤتها.

وقوله / 20 / تعالى: (وما هم بمومنين) معناه -والله أعلم-: وما هم بمؤمنين بما قالوا ولا بغيره، كما تقول لمن قال لك: إني أعطي زيدا، فتقول له: ما تُعطي زيدا ولا غيره، فتنفي عنه ما ذكر وغيره، وفي هذا مبالغة في عدم اتصافهم بالإيمان، وذكر (بالله وباليوم الاخر) تعظيما لأمرهما، ويمكن أن يكون عبر بالمذكورين والمراد جميع ما جاء به المرسلون، فيكون (وَمَا هُمْ بمِومِنينَ) على هذا جاء على أول الكلام، والأول عندي أقرب.



<sup>(</sup>۱) انظر: «المفصل» ص١٤٦، و«شرح الجمل» ١/١٨٨-١٨٩، و«البسيط» ١/٣١٧، و«تقييد» ابن لب ١/٥٨، و«الدر المصون» ١/٢٢، و«الهمع» ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبط» ١/٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الشاهد من حماسية لمعن بن أوس المزني، صحابي شاعر مجيد من المخضرمين، كان معاوية على شعره. انظر: ترجمته في «السمط» ص٢/ ٧٣٣، و«الإصابة» ٣/ ٤٩٩، و«خزانة الأدب» ٣/ ٢٥٨. والبيت في «ديوان معن» ص٩٤، و«الحماسة» ١/ ٥٦٤، وشرحها للمرزوقي ٣/ ١٦٢١، و«البسيط» ٢١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٣٣٢.

و(ما) حجازية، و(بمؤمنين) في موضع نصب، يدلك على هذا قوله سبحانه: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١]، و﴿مَا هُنَ أُمّهُنتِهِمّ ﴾ [المجادلة: ٢] ولم تأت التميمية في القرآن، فهذا يحتمل، فيجب أن يحمل (على ما جاء في)(١) الكتاب العزيز(٢) إلا أن يكون معها ما يمنع ذلك، وهو أن يكون مبنيًا، أو يكون آخر الاسم لا يقبل (الحركة)(٢) دل، وهو أن يكون مبنيًا، أو يكون آخر الاسم لا يقبل (الحركة)(٢) ممل على عمل (ليس)، و(ليس) جارية مجرى الأفعال، والفعل يعمل في الموضع، نحو: مررتُ بزيدٍ، موضع (بزيد) . . . . (٥) فعملت في الموضع.

ثم قال سبحانه: ﴿ يُخَدِعُونَ أَللَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٩)

لم يقرأ هذا في السبع إلا ﴿ يُحَدِعُونَ ﴾ (١) بضم الياء وكسر الدال وألف بين الخاء والدال.

وقد قرئ في غير السبع فزالت منها ﴿ يَخْدَعُونَ ﴾ (٧)، وتوجد (فاعل)؛ بمعنى (فعل)، قالوا: طارقتُ نعلي، وعافاك الله، وداينْتُ الرجل: إذا أعطيته الدين، قال:

<sup>(</sup>٧) قرأ بها أبو حيوة. انظر: «الكشاف» ١/ ١٧٣، وزاد في «البحر» ١/ ٥٥ عبد الله.



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>۲) كلمات غير واضحة؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) كلمات غير واضحة؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٥) كلمات غير واضحة؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٦) انظر: «السبعة» ص١٤١.

الخليل وسيبويه أكثر النحويين، وهو أصح، وبيان هذا في كتبهم (۱). وأناس: اسم مفرد يراد به الجمع بمنزلة: ركب وصحب وقوم ونَفَر، مفرد يراد به الجمع فناس على هذا مفرد يراد به الجمع، وهذا أحسن (۲) ما يقال في الناس.

ومنهم (٣) من قال: إنه من النسيان، وكان أصله (نسيا) فقدموا اللام قبل العين، فقالوا: (نَيسٌ) تحركت الياء وقبلها فتحة انقلبت ألفا، فقالوا: (ناس)، ونظير هذا قولهم في ماء الفحل (مُهاة) (١٤) الأصل: مُوهَة لقولهم: (أمواه) في الجمع، ثم قدمت اللام قبل العين، فقالوا: (مُهاة).

وهذا القول فاسد؛ لأنه لو كان على هذا لقيل في التصغير نُيئس و(نِيَيْس)، كما قالوا في تصغير: شَيْخ (شُيئِخ)، و(شِيَيْخ) وفي ناب: (نُيئِب)، ونِيَيْب وهم قالوا: (نُويْس)، ولو لم يقولوا: نُويْس لكان بعيدا للتقديم والتأخير. والقول الأول قد سُمع فيه (أناس) على حسب ما ذكرته، فكان يكون أولى، والآخر ممكن.

و(من) مبتدأ، و(من الناس) هو خبره، و(يقول) / ٤٤/ صلة لمن، أوصفة، والضمير الفاعل هو العائد على (من). و(آمنا) مفعول بيقول، و(بالله) و(باليوم الآخر) من صلة آمنا. وما هم بمؤمنين، أي: ما هم

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الكتاب» ٣/ ٥٨٥، و«التكملة» ص ٢٨٤، و(م هـ و) في «المحكم»
 ٤/ ٣٢٠، و«اللسان» ٢٩٨/١٥.



<sup>(</sup>۱) انظر: «التكملة» ص٤٩٢، و«شرح الشافية» للرضي ٢٢٤/١، و«شرح البحمل» لابن عصفور ٢/ ٢٩٨، و«شرح الكافية الشافية» ١٩١١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الحلبيات» ص١٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هذا الرأي للكوفيين أيضا: انظر: «البيان» ١/ ٥٤.

للحين، وجَعْلُ (مَنْ) موصولة أحسن؛ لأنها الأكثر في كلام العرب، وما هم بمؤمنين، أي: ما هم متصفون بالإيمان، وإنما هم يقولونه باللفظ خاصة، وهذا أبلغ من أن يقال: وما آمنوا.

وقال سبحانه: ﴿وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ﴾ فجاء بالجمع بعدما أعاد الضمير على اللفظ، وهذا جائز عندهم أن يرجعوا إلى المعنى بعد اللفظ لا خلاف في هذا، ألا ترى قوله: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها﴾ [الأحزاب: ٣١] الضمير الأول جاء مذكرًا؛ لأن لفظ (من) مبهم للتذكير، وجاء (تعمل)(١) و(نؤتها) عائدا على المعنى؛ لأن المراد النساء. وقرأ حمزة والكسائي(٢): (يعمل) بالياء أعادا الضمير على اللفظ، وأما (يؤتها)(٣) فاتفق القراء على الإعادة على المعنى، واتفق القراء السبعة(٤) في (يقنت) بالإعادة على اللفظ، وفي (تعمل) وقع الخلاف؛ فقد تحصل من هذا أنهم يرجعون للمعنى بعد اللفظ، وأما الرجوع للفظ بعد المعنى فاختلف فيه؛ فمنهم من قال: لا يجوز (٥)، ومنهم من قال:

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب الكوفيين. انظر: «مجالس تعلب» ٢/ ٣٨٧، و«المذكر والمؤنث» لأبي بكر بن الأنباري ص ٦٦٤، و«شرح الجمل» ١/ ١٨٩، و«الأشباه والنظائر» ٤/ ١٦٣، و«الهمع» ١/ ٣٠١، وإليه أيضًا ذهب ابن عطيه في «المحرر» ١/ ١١١٠.



<sup>(</sup>١) في الأصل: يعمل.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» ص٥٢١، و«حجة القراءات» ص٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» ص٥٢١، و«حجة القراءات» ص٥٧٦، ومحل اتفاقهم الضمير المفعول. أما حرف المضارعة فهو نون في قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم، وهو ياء في قراءة حمزة والكسائي.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدرين السابقين.

٢٧-قَدْ كُنْتُ داينتُ بها حسّانا

مَخافة الإفلاس واللَّيَّانَا(١)

إلا أن الأكثر في (فاعل) أن يكون من اثنين، وهو الأصل في فاعَل أوقع بك نحو: ضاربتُ زيدًا، وقاتلْتُ عمرًا.

وقوله (٢) سبحانه: ﴿ يُخْدِعُونَ الله ﴾ المعنى: يخادعون رسوله، فإنه تعالى عالم بالأشياء قبل وجودها، لا يشذ عنه شيء إلا وهو عالم به في الأزل، ولا يقع في الوجود إلا ما علمه، وقدره وأراد وقوعه، تعالى أن يكون في ملكه مالا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، أو فاعل لشيء إلا هو، فكيف يصح مع هذا أن يخدع، وعلى هذا مأخذ (٢) الحسن أبي الحسن البصري ﴿ وهو مأخذ حسن، وصح أن يقال: يخادعون الرسول والمؤمنين؛ لأنهم /٤٦/ أظهروا خلاف ما أضمروا، أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر، يطلبون بذلك النجاة من

<sup>(</sup>٤) هو الإمام أبو سعيد البصرى، مولاهم الأنصارى، تابعى مشهور، ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ﴿ وَتُوفِي سَنَةُ عَشْرُ وَمَائَةً. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ص١٦١، و«غاية النهاية» ١/٣٥٠.



<sup>(</sup>۱) الشاهد لرؤبة بن العجاج، وهو في ملحقات «ديوانه» ص١٨٧، وهو لرؤبة في «الكتاب» ١/ ١٩١، و«أمالي ابن الشجري» ١/ ٢٢٨، ٢/ ٣١. ونسبه ابن يعيش ٦/ ٦٥، إلى زياد العنبري، وكذلك الأزهري في «التصريح» ٢/ ٦٥، وجاء غير منسوب في «الإيضاح» ص١٥٩، و«التبصرة» ٢/ ٢٤٣، و«الهمع» ٥/ ٢٩٤.

والليان: مصدر لويته بالدِّين لَيَّا وَليَّانا: إذا مطلته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وقولوه.

المؤمنين والكافرين ، ولما عاملهم الرسول والمؤمنون على ظاهرهم سمى ذلك خداعًا؛ لأنه يقابل فعلهم، وسمي باسمه. ومع ذلك إن مقابلة المؤمنين لهم بالبر والكرامة سببه ما أظهروا من النفاق، ألا ترى أن المؤمنين لو علموا باطنهم وأنه على خلاف ظاهرهم لم يعاملوهم مذلك، فما أظهروا سبب في برِّ المؤمنين بهم، وقد يُسمى السَّبب باسم المُسبب، ألا ترى أنهم يطلقون على الربيع: السماء(١)؛ لأنه منه یکون، وألا تری أنهم يقولون للنبات: ندی<sup>(۲)</sup>؛ لأنه منه یکون، والندى: المطر، فمن أجل هذا جاء (يُخادعون) -والله أعلم- وإن كان الخداع من المنافقين فمعك هنا شيئان: المقابلة والسببية، وكالاهما يكون يوجب إطلاق الفعل(٣) على جهة الاتساع، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ \* أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة: ١٤-١٥] معناه: يقابلهم، ومعنى ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَبَمَكُرُ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٠] ومعنى ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] هذِه كلها أطلقت للمقابلة، وتسمية الشيء باسم ما يقابله، وسيعود (٤) الكلام في هذا فتراه متسعًا في الكتاب العزيز.

ثم قال تعالى: (وما يخادعون إلا أنفسهم) قريء في السبع (وما يخادعون) بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال.

وقرئ (وما يَخْدَعون) بفتح الياء والدال وإسكان الخاء.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الصاحبي» ص١١٠، و«اللسان» (سما) ١٤/٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الغاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١٢٢، ٢١١.

قرأ بالأول<sup>(۱)</sup> الحرميان وأبو عمرو. وقرأ بالثاني<sup>(۲)</sup> الكوفيون وابن عامر.

وأما في غير السبع، فقد حكي فيه قراءات كثيرة منها: (وما يُخْدَعُون) (٢) بضم الياء وإسكان الخاء، و(يُخَدِّعون) فتح الياء وإلى الخاء /٤٧/ وكسر الدال وشدها، (وما يَخَدِّعون) فتح الياء والخاء وكسر الدال وشدها، و(ما يُخَادعون) (١) بضم الياء وفتح الخاء وألف بين الخاء والدال. فهذِه أربعة لم يقرأ بها في السبع، لكنها نقلت عمن تقدم من السلف، فأتكلم أولًا على ما قرئ به في السبع، وبعد ذلك أتكلم على ما قرئ به في غير السبع -إن شاء الله.

أما قراءة ابن عامر والكوفيين فهي بينة؛ لأنهم يخدعون أنفسهم بما فعلوا من إظهارهم الإيمان، وإضمارهم الكفر؛ لأن ذلك مقت لهم في الدنيا وفي الآخرة، قد تأتيهم (٧) مواطن في الدنيا يبدو فيها ما يضمرون فيكون ذلك شرًا لأنفسهم، وأما في الآخرة فالأمربين مستقرهم الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه.

وأما قراءة الحرميين وأبى عمرو فيحتمل وجهين:



<sup>(</sup>١) انظر: (السبعة» ص١٤١، و «التيسير» ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) عزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٢ إلى الجارود بن أبي سبرة وزاد كل من صاحب «المحتسب» ١/٥١، و«المحرر» ١/١١٢، و«البحر» ١/٥٥ أبا طالوت عبد السلام بن شداد.

 <sup>(</sup>٤) قرأ بها مورق العجلي، انظر «القراءات الشاذة» ص٢، وزاد في «المحرد»
 ١/١١، و«البحر» ١/٧٥ قتادة.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة مورق العجلي كما في شواذ القراءة ص١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: «البحر» ١/ ٥٧ دون عزو.(٧) في الأصل: تأتهم.

أحدهما: أن يكون (خادع) بمعنى: خدع، كما كان طارقت نعلي بمعنى: طرقت، وداينت بمعنى: دينت، وهذا الوجه أحسن؛ لتكون القراءتان متفقتين.

الثاني: أن تكون النفس تسول له هذا الخداع، وهو يطاوعها عليه، فكأنها تخدعه ويخدعها فصح بذلك (يخادعون)؛ لأنه قد وقع من كل واحد منهما مثل ما وقع من الآخر.

وأما (يُخَدِّعون) بضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال وشدها فيكون منقولًا من (خَدَّع)؛ لأن ماضيه خدع، فيكون بمنزلة: لقي زيد عمرًا، ولَقَيْتُ زيدًا عمرًا، أي: جعلته يلقاه، وبمنزلة: فَرَّحْتُ زيدًا، أي: جعلته يفرح، فيكون هذا: يُخَدِّعون أنفسهم، أي: يجعلون أنفسهم تخدعهم بما سولت لهم ووافقوها على هذا ولم يضبطوها عنه، أو يكون على جهة التكثير في الخداع تقول: كثرت الشيء وقطعته.

وأما (يَخَدِّعون) بفتح الياء / ٤٨/ والخاء وكسر الدال وشدها فأصله: يختدعون، فأدغموا التاء في الدال، ونقلوا حركة التاء إلى الخاء، بمنزلة: (يخصمون)(۱)، ويجوز في مثل هذا الكسر: يَخِدِّعون، كما جاء: يخصمون(٢)، إلا أنه لم أر أحدًا نقل هنا كسر خاء(١) يخدعون، ومنهم من يقول: يخصمون(٤)، بكسر الياء إتباعا للخاء،



<sup>(</sup>۱) من قوله تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَخِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ﴾ [يس: 8]. و(يخصمون) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «السبعة» ص٥٤١، و«حجة القراءات» ص٠٢، و«التيسير» ص١٨٤

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عاصم والكسائي وابن عامر. انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الخاء.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة يحيى بن آدم. انظر «النشر» ٢/ ٣٥٤.

وهذا كله لم ينقل في (يخدعون) -فيما أعلم- لكن ما جاء في يخصمون يتفق وما ذكرته.

وأما (يُخْدَعون) بضم الياء، وفتح الدال، فيظهر لي أنه على إسقاط حرف الجر؛ وما يخدعون إلا بأنفسهم، أي: بما سولت لهم وزينت لهم، أو عن أنفسهم، فلما سقط حرف الجر ظهر عمل الفعل. وأما (يُخَادعون) بضم الياء وفتح الخاء والدال وألف بين الخاء

واما (يحادعون) بصم الياء وقتح الحاء والدال والف بين الخاء والدال، فيمكن أن يكون بمعنى: يُخدعون فيمشي فيه ما مشى في ذلك. ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾.

النفس: حقيقة الشيء، وهو الروح، يدل على ذلك قول بلال: (أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله)(١).

ويقال للنفس: النسمة، فهذِه ثلاثة (٢) ألفاظ مترادفة على معنى (٣) واحد، وقولهم: فلان يؤامر نفسيه (٤)، راجع للخاطر؛ قد يخطر بنفسه خيرٌ، وقد يخطر بنفسه شر في زمان واحد فيصير كأن المتصف بالخير غير المتصف بالشر، فلهذا قالوا: نفسيه، والله أعلم.

ثم قال سبحانه: (وما يشعرون)، شَعَر بمعنى: عَلِمَ شيئًا خفيًا لا يتفطن له إلا شخص دون شخص. وهو لا يتعدى، ومصدره (فعول)؛ لأنه الأكثر فيما لا يتعدى، وقالوا أيضًا في مصدره: شِعرة (٥) كالفِطنة والدرية،



<sup>(</sup>١) انظر: «صحيح مسلم»، كتاب: المساجد، باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيله ١/ ٤٧١، و «الموطأ»، كتاب: وقوت الصلاة، النوم عن الصلاة ص٢٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/٩٤.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحجة» ١/٣١٩، و«أساس البلاغة» (نفس) ٢/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكتاب» ٤٤/٤.

وقولهم: ليت / 24/ شعري<sup>(1)</sup>، أسقطوا التاء، وجعلوا ياء المتكلم عوضًا منها، كما جعلوا التاء عوضًا من ياء المتكلم في قولهم: يا أبة، ويا أمة، وسيعود الكلام في يا أبة، ويا أمة في موضعه إن شاء الله. فمعنى قوله سبحانه: (وما يشعرون)، لما في النفاق من المضار، وهو إظهار ما<sup>(1)</sup> بالباطن على خلافه، فإن ذلك لا يثبت، ولابد أن ينكشف في الدنيا، فيمقتون ويقعون فيما فروا منه، وأما الآخرة فالأثر في ذلك بَيِّن لا ينبجى هناك إلا بالإخلاص والصدق مع الله، ولا ينجو إلا المتقون، هذه كلها أفعال القلوب، ومن هذا شمي الثوب الذي يلي الجسد: شعارا، ويقال للأعلى: دثار<sup>(1)</sup>، فانظر إلى الشعار تجده خفيًا، ويطلق على هذه (1) الحواس: مشاعر<sup>(0)</sup>؛ لأنه بها يكون الشعور بما خفي.

ثم قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ (١٠).



<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) انظر (شعر) في «الصحاح» ٢/ ٦٩٩، و«المصباح» ١/ ٣١٥، و«التاج» ٣/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هذا. (٥) في الأصل: يشاعر.

هذه (۱) الصفة كيف تبدو ولا يقدر صاحبها أن يخفيها، وبلا شك إذا ظهرت أضرَّت بهم وأهلكتهم في الدنيا، وأمَّا (۲) في الآخرة فضررها بهم بيِّن؛ لأنَّ الآخرة لا يُنْجَىٰ فيها إلَّا بالصدق والإخلاص، كما تقدَّم.

ويكون المراد بالمرض: عدم انشراح القلب؛ لقول الله سبحانه: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدّرُهُ لِلْإِسْلَاءِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن فِرَ لَللّهِ ﴿ اللّهِ صَدّرُهُ لِلْإِسْلَاءِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن فَرَرِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، هذه القسوة في القلوب مرض؛ لأنّه لا يقدر معها على قبول الحقّ، ولا على سمعه، ولا على إبصار العِبر. فقد يكون المرض هذا أو هذا، وقد يكون مجموع الاثنين وهو الأظهر والله أعلم.

ثم قال تعالىٰ: ﴿ فَنَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾. اعلم أن (زاد) توجد علىٰ ثلاثة أقسام:

أحدهما: أن تكون غير متعدية، فتقول: زاد المال، بمعنى: كثر المال، هذه لا تتعدى كما أنَّ (كثر) لا تتعدَّىٰ، ومن هذا: زاد إيمان زيد على إيمان عمرو، وزاد عمرو، فإذا قلت: زاد المالُ دِرْهمًا، فالدرهم اسم في موضع المصدر بمنزلة قوله: ضربْتُهُ سوطًا، وبمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿ لَن يَضُرُوا اللهَ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٧٦-١٧٧، قوله تعالىٰ: ﴿ لَن يَضُرُوا اللهَ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٧٦-١٧٧، محمد: ٣٢] فشيء علىٰ (هذا) (٣) وضع موضع المصدر، المعنى: لن يضروا ضررًا قليلًا ولا كثيرًا.



<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: وقال سبحانه أم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وإنما.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها المعنىٰ.

ومن هذا: ما رزأتُه (١) زبالًا. الزبال (٢): ما تحمله النملة في فمها، هذِه كلها أسماء وضعت موضع المصدر.

الثاني: أن تكون<sup>(٣)</sup> متعدية إلى واحد، فتقول: زدت المال، أي: جعلته يزيد، ومن هذا: زاد الله عمل عمرو.

الثالث: أن تتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنِرَكَ سُورَةً فَيَنَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَنَا فَأَمّا اللّذِيبَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُم إِيمَنا وَهُو يَسْتَبْشِرُونَ ۚ فَا الّذِيبَ وَامَنُ فَا اللّذِيبَ عَلَى اللّذِيبَ وَامَا الّذِيبَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَتُهُم رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم يَسْتَبْشِرُونَ فَ وَأَمّا اللّذِيبَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضَ فَزَادَتُهُم رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم كَن وَلَا فَي هذِه الآية تتعدى إلى صفعولين، وكذلك ﴿ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [المراب تتعدى إلى مفعولين، وكذلك ﴿ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [مم الزيادة، الألف منقلبة عن ياء.

وقرأ حمزة (٢) والكسائي (٥) في رواية ابن ذكوان (٦) بالإمالة، وقرأ الباقون (٧) بالفتح بغير الإمالة.

<sup>(</sup>٧) عُزي إلى ابن عامر الإمالة هنا أيضًا. انظر: «السبعة» ص١٤٢، و«حجة القراءات» ص٨٨، و«المبسوط» ص١١٩.



<sup>(</sup>١) هذا مثل انظر: «جمهرة الأمثال» ٢/ ٢٣١، و«مجمع الأمثال» ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: «اللسان» (زبل) ٢١/ ٣٠٠. (٣) في الأصلّ: يكون.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» ص١٤١، و«حجة القراءات» ص٨٨، و«الكشف» ١/٤٧١، و«التيسير» ص٥٠، و«الإقناع» ١/٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) لم ينسب أحد ممن اطلعت عليه الإمالة في (زاد) إلى الكسائي إلا صاحب «المبسوط» ص١١٩ في رواية نصير.

<sup>(</sup>٦) ابن ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن بشير، أحد من روى القراءة عن ابن عامر، قرأ على الكسائي، وروى الحروف عن ابن المسيبى عن نافع توفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين. انظر: «غاية النهاية» ١/٤٠٤، وعزيت إليه إمالة (زاد) في أول البقرة في «الكشف» ١/٤٧١، و«التيسير» ص٥١، و«الإقناع» ١/٤٠٢، و«النشر» ٢/٠٠٠.

وتكون زيادة الله عقوبة لهم على عدم قولهم الحق، ويكون ذلك بمنزلة: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ غِشَوَةٌ ﴾ [البقرة: ٧] لما عاندوا وأبدوا العداوة، ولم ينظروا في عبرة، ولا أصغوا بآذانهم لاستماع حِكمة (١)، عاقبهم الله على ذلك بأن زادهم طغيانًا وقسوة وانصرافًا عن قبول الحق.

لم يقرأ في السبع إلا ما ذكرته، وكذلك المرض لم يُقرأ في السبع إلا بفتح الراء، وهو المشهور في المرض، ويقال فيه: مرض بسكون الراء وذلك قليل، وقد نقل عن أبي (٢) عمرو بن العلاء لكنه ليس في السبع، وليس بتخفيف؛ لأن (فعلا) بفتح العين لا يُخفف (٣) الذي يُخفف (فَعِل) و(فَعُل) بكسر العين وضمها.

وثم من<sup>(1)</sup> قال: (فزادهم الله مرضا) دعاء، والأبين ما ذكرته.

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ استوجبوا بمرضهم، وبما زيد في مرضهم عذابا أليما، وبهذا صح العطف هنا، ومعنى أليم: مؤلم، وهذا يكون قليلًا، ونظيره: سميع بمعنى: مسمع، قال عمرو بن معدى كرب (٥٠): /٥٣/

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي، ينتمى إلى أسرة عريقة، كان أبوه رئيس بني زبيد. تختلف الروايات حول إسلامه، ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجاهد في سبيله، توفى فى خلافة عمر ﷺ سنة إحدى وعشرين للهجرة. انظر:



<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل من قوله: (وتكون زيادة الله) إلى قوله: (لاستماع حكمة).

<sup>(</sup>۲) انظر: «القراءت الشاذة» ص۲، و«المحتسب» ۱/۵۳، و«الكشاف» ۱/۷۷، و «المحرر» ۱/۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: (الكتاب» ٤/ ٣٧، ١١٣، و«المنصف» ١/ ٢١، و«المحتسب» ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: «غرائب التفسير» ١/١٢١، و«المحرر» ١/١١١، و«تفسير القرطبي» ١٩٧١.

# ٢٨-أُمِنْ رَيْحانةَ الدَّاعي السَّمِيعُ

يُؤرقُني (١) وأصحابي هجوعُ

والأرق: السهر بأول الليل، وهجع: إذا نام. وقد قيل (٢) في (أليم) إنه من: ألِمَ العذاب فهو أليمٌ، كما قالوا: وجع فهو وجيعٌ، فنُسب الألم للعذاب، وهو في الحقيقة بمن حل به العذاب، وهذا على جهة الاتساع، كما قالوا: جدَّ جِدُّهُ، ويظهر لي أن هذا القول بعيد؛ لقلة (فَعِيل) في (فَعِل) بكسر العين، وإنما يوجد (فَعِيل) في (فَعُل) بضم العين نحو: كَرُم فهو كريم، ونبُل فهو نبيل؛ ولأن الاتساع هنا بعيد؛ لأن العذاب لا يتألم بل هو المؤلم (٣)، وأما قولهم: جدَّ جِدُّه، فيكون على معنى عظم جده وكثر، فالبين عندي أن أليم بمعنى مؤلم، كما قالوا: سميع بمعنى مسمِع، ويكون قد جاء على هذا القليل، وهو في الحقيقة (٤) على وجهها وليس فيه اتساع بعيد، فلا اللفظ جاء على الكثير، ولا الاتساع جاء على وجهه.

وما: بمعنى الذي، أو تكون ما مصدرية، وهو أبين (٥).

<sup>(</sup>٥) هذا الذي اختاره ابن أبي الربيع ذهب إليه كثيرون. انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٤٠، و«مشكل إعراب القرآن» ٢/٣١، و«البيان» ١/ ٥٥، =



<sup>= «</sup>الشعر والشعراء» ١/٣٧٣، و«الإصابة» ٣/٠٠-٢١.

والشاهد في «ديوانه» ص٠١٤، وهو صدر الأصمعية رقم (٦٦) انظر: «الأصمعيات» ص١٧٢، و«تأويل مشكل القرآن» ص١٩٧، و«الشعر والشعراء» ١٩٧٦، و«الكامل» ١/٢٦١، و«معاني القرآن» للزجاج ١/٨٠، و«تفسير الطبري» ١/٢٨٣، و«السمط» ١/٠٤، و«البسيط» ١/٠٥، و«الخزانة» ٣/١٨٤.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: تؤرقني. (۲) انظر: «الكشاف» ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المألم.(٤) قبله في الأصل: ليس، وهي زائدة.

وقرئ (یکذبون) و(یکذبون) الکوفیون قرءوا بتشدید الذال، ونافع وابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر قرؤوا (یکذبون) بسکون الکاف و تخفیف الذال(۱).

والمعنى على قراءة نافع وأصحابه أنهم إذا أظهروا الإيمان ففي ضمن إظهارهم الإعلام بأنهم في باطنهم كذلك، فهم على هذا كذبة، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ المنافقون: ١]؛ لأنهم أخبروا عن أنفسهم بضد /٥٣/ ما في نفوسهم عليه فهم كذبة.

وقراءة الكوفيين: لهم عذاب أليم بتكذيبهم رسول الله في باطنهم، وإن كانوا في الظاهر مقرين، فذلك لا ينفعهم وفي هذا رد على الكرامية (٢)؛ لأنهم يقولون: القول باللسان نافع وإن لم يكن ثم اعتقاد،

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الفصل» لابن حزم ٤/ ١٥٥، و«شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٢٠٠.
 والكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني (ت: ٢٥٥) يوافقون =



<sup>=</sup> و«التبيان» ١/ ٢٧، و«تفسير القرطبي» ١٩٨/١.

وذهب إلى أنها بمعنى الذي بعض نحوي الكوفة. انظر: «تفسير الطبري» ١/ ٢٨٦- ٢٨٧.

<sup>(</sup>۱) الذي أثبتته كتب القراءات العكس، فتشديد الذال وضم الياء عُزي إلى نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وتخفيف الذال وفتح الياء عزي إلى الكوفيين.

انظر: «السبعة» ص١٤٣، و «تفسير الطبري» ١/ ٢٨٤، و «الحجة» ١/ ٣٢٩، و «الحجة المراءات» ص٨٨، و «التيسير» ص٧٧، و «الإقناع» ٢/ ٩٧٠.

لكن المصنف رحمه الله- عاد بعد ذلك فقال: (وقد يتوهم في كذب على قراءة نافع وأصحابه أن يكون المعنى: كذب، وشدد للمبالغة في كذبهم، كما قالوا: موتت المهائم).

نعوذ بالله من قولهم، وسلمنا من قول بلا اعتقاد.

وهذا المجرور يتعلق ب(لهم)؛ لأنه ناب مناب مُسْتقِر، أو يتعلق بمعنى الجملة؛ لأن معنى (لهم عذاب): يعذبون بما كانوا يكذبون، والأول أقرب.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُنُ مُصْلِحُوكَ ﴾ (١١).

معطوف على (يقول) (٥) ويكون صلة لمن، وكأنه: ومن الناس من (٦) إذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض، قالوا.



<sup>=</sup> أهل السنة (السلف) في إثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم، وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة، ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقل، وفي الحسن والقبح العقليين. وهم يعدون من المرجئة؛ لقولهم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: «الفصل» ٢/ ٨٩، ٤/ ١٥٥، و«الملل والنحل» للشهرستاني ١/ ١١٥٠.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٤/ ٦٤. (٢) في الأصل: كما.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجمهرة» لابن دريد (ب ذك) ١/ ٢٥١، و«اللسان» (كذب) ١/ ٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدرين السابقين، و(ك ذ ب) في «المجمل» ٢٢١، و«الصحاح» 1/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» ١٧٩/١. (٦) تكملة يلتئم بها الكلام.

ويمكن أن يكون معطوفًا على ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ﴾ على المبتدأ والخبر، وتكون الجملة الفعلية معطوفة على الاسمية.

والقول الأول أوجه؛ لتكون الفعلية معطوفة على الفعلية.

ورأيت بعض (١) المتأخرين قال: يجوز أن يكون ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ﴾ معطوفًا على (يكذبون)، و(كانوا يكذبون) مع (ما) في تأويل المصدر والتقدير، والله أعلم: /٥٤/ ولهم عذاب أليم بتكذيبهم. و(ما) المصدرية لا تُوصل بالشرط، وإنما توصل بالجمّلة الفعلية، لا تقول: أعجبني ما إن قلتُ شيئًا قلت مثله. و(إذا) فيها معنى السببية، ألا ترى أنها تطلب بصدر الكلام، فلا يجوز أن تقول على هذا: أعجبني ما إذا قلتُ شيئًا قلتَ مثله. فإذا صح أن هذا لا يقال بطل أن يكون معطوفًا على (يُكذّبون).

و(إذا): اختلف الناس في الفعل الذي يتعلق به على ثلاثة (٢) مذاهب؛ فمنهم (٣) من قال: يتعلق بفعل الشرط؛ لأن فيها معنى السبب، فإذا قلت: إذا جئتني جئتك، فإذا يتعلق بجئتني، وهي بمنزلة أن لو قلت: متى جئتني جئتك، فكما هي (متى) متعلقة بجئت التي هي شرط، كذلك إذا (٤)، ومنهم من قال (٥): هي متعلقة بالجواب، والجملة

<sup>(</sup>٥) هذا هو رأي جمهور النحويين. انظر المصادر السابقة في هامش (١) وانظر «تقييد ابن ك ٤٣٦/٢.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» ۱۷۹/۱.

<sup>(</sup>۲) انظر هذِه الآراء في «مشكل إعراب القرآن» ۱/۳۲، و«البيان» ۱/۲۰، و«التبيان» ۱/۲۷، و«الارتشاف» ۲/۹۶، و«الجنى الداني» ص٣٦١، و«المغنى» ۱/۲۱، و«الهمع» ۱/۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) إلى هذا ذهب أبو حيان في «الارتشاف» ٢/ ٥٤٩، و«البحر» ٨/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتئم بها الكلام.

التي بعدها في موضع خفض بإذا، إلا أنها لا يقع بعدها إلا جملة فعلية؛ لأجل ما فيها من السبب، ولا يقع بعدها المبتدأ والخبر إلا في ضرورة الشعر، وهذا لا يكاد يعرف، وفي السير(١):

٢٩-مِنْ كُلِّ غَيْثٍ في السنيد

ن إذا الكواكب خاويه والظرف وعلى هذا أكثر النحويين؛ لأن (إذا) في الأصل ظرف، والظرف يطلب ما يضاف إليه، والسبية تطلب (٢) صدر الكلام فيلزم لهذا أن يكون جوابها مؤخرًا، فإن جاء: أكرمك إذا جئتني، فجوابها محذوف تقديره: أكرمك إذا جئتني يكون ذلك، ولا تتعلق بأكرمك كما أنك إذا قلت: أكرمك إن أكرمتني، فجواب إن محذوف تقديره: أكرمك إن أكرمتني يكن ذلك، فالفعل / ٥٥/ الأول دال على الجواب لا هو الجواب، وتقول العرب: إن زيد قام فأكرمه، فزيد فاعل بفعل مضمر دل عليه (قام) الظاهر، ويكون هذا بمنزلة قوله تعالى: ﴿وإن احدٌ من المشركين استجارك فأجره [التوبة: ٦] فأحد فاعل بفعل مضمر، وكذلك قوله تعالى: ﴿إذَا النَّهُنُ كُورَتُ ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انكَدَرَتُ ﴿ وَإِنَا مَضَعَلَ مَضَمَر، عليها شَهِرَتَ ﴾ [التكوير: ١-٣] هذِه كلها مرفوعات بأفعال محذوفة دلت عليها (٣) هذِه الظواهر، فتُعرب (الشمس كورت) مفعول لم يسم فاعله لا مبتدأ؛ لأن السبية تمنع من ذلك، وقد نص أبو علي في



<sup>(</sup>۱) الشاهد لهند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان، أسلمت يوم الفُتح. انظر ترجمتها في «الإصابة» ٤٠٩/٤.

وانظر الشاهد في "سيرة ابن هشام" ٢/ ٢٨٣ ضمن سبعة أبيات لهند. وجاء في "تقييد ابن لب" ٢/ ٤٣٩ دون عزو.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: يطلب.(۳) في الأصل: عليه.

«الإيضاح»(١) على هذا، وهو الصواب.

وقوله: إذا الكواكب خاوية، ضرورة كما تقدم (٢).

ومنهم (٢) من قال: إن (إذا) تضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة الاسمية، وتتعلق بما قبلها وبما بعدها؛ لأنها ظرف والظرف يتعلق بما قبله وبما بعده، فجعل ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ (الشمس) مبتدأ، و(كُورت) خبر، وفي هذا بعد؛ إذ لو كان كما قبل لجاء: إذا زيد قائم أكرمك، وهذا لا يقع إلا في ضرورة الشعر، وهو قليل في الضرورة. والذي ذهب إليه أبو على أصح الأقوال الثلاثية، والله أعلم.

وحكي: القتال إذا جاء زيد<sup>(٤)</sup>، وهو من الشذوذ بحيث لا يُعلم غيره.

وإنما لم تجزم (إذا) كما جزمت (إن)<sup>(٥)</sup>؛ لأنها وإن كانت فيها السببية، هي مخالفة لإن في المعنى، ألا ترى أنك تقول: إذا طلعت الشمس فأتني، ولا تقل: إن طلعت الشمس فأتني؛ لأن (إن) إنما تقع عند الإمكان لا عند القطع بأحد الجائزين، و(إذا) تأتى عند القطع بأحد



<sup>(</sup>۱) ص۳۰. (۲) انظر: ص۱۰٤.

 <sup>(</sup>٣) هذا المذهب يُعزى إلى أبي الحسن الأخفش وتابعه ابن مالك.
 انظر: «شرح الكافية الشافية» ٢/٩٤٤، و«المغنى» ١/٩٣، و«شرح ابن

الطر. "شرح الكافية الشافية" ١/ ٩٤٤، و"المعني" ١/ ١٦، و"سرح " عقيل» ٢/ ٦١، و«تقييد ابن لب» ٢/ ٤٣٧، و«الهمع» ٣/ ١٨١.

وهو الظاهر من كلام سيبويه، يقول سيبويه في معرض حديثه عن (حيث) و(إذا): (والرفع بعدهما جائز؛ لأنك قد تبتدئ الأسماء بعدهما، فتقول: اجلس حيث عبد الله جالس، واجلس إذا عبدُ الله جلس) «الكتاب» ١/٧٠١٠

<sup>(</sup>٤) انظر: «الارتشاف» ٣/ ٢٣٧، وفيه: القيامُ إذا طلعت الشمس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: متى.

/٥٦/ الجائزين، فمن هذِه الجهة لم تجزم (إذا) وإن كان فيها معنى السبب، ومعناها (١) ومعنى (إن) سواء، وقد جزمت (إذا) في الشعر (٣)، وذلك قليل، راعوا ما فيها من السبب وأجروها مجرى (إن)؛ لأنها قد تقع موقع (إن)، وذلك قليل (١٠).

و(قيل) أصله: قول استثقلوا الكسرة على الواو ونقلوها إلى القاف فازدحم على القاف حركتان، فمن (٥) العرب من يأتي بهما، وينطق بالكسرة ويشم القاف الضمة، والياء الواو، وبها قرأ الكسائي (٢) وهشام (٧) وابن عامر (٨) في رواية هشام.



<sup>(</sup>١) في الأصل: ومعنى معناها. (٢) في الأصل: جرت.

<sup>(</sup>٣) كقول قيس بن الخطيم: انظر ترجمته ص١٣٧ هامش (٢)

إذا قَصُرتْ أسيافُنا كان وَصْلُها خُطانا إلى أعدائنا فنُضاربِ حيث جزم (فنضارب) عطفا على موضع (كان)؛ لأنها في محل جزم على جواب (إذا) التي أعملها عمل (إن) ضرورة. انظر «ديوانه» ص٨٨، و«الكتاب» ٣/ ٦٦، و«المقتضب» ٢/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكتاب» ٣/ ٦٠-٦٢.

<sup>(</sup>٥) الإشمام لغة عزاها بعضهم إلى كثير من قيس وخص بعضهم بها عقيل وعزاها بعضهم إلى أسد، نظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٨٨١، و«البحر» ١/٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: «السبعة» ص١٤٣، و«حجة القراءات» ص٨٩، و«الكشف» ١/٢٢٩، و«التيسير» ص٧٢.

<sup>(</sup>۷) انظر: «السبعة» ص ۱٤٣، و «الكشف» ١/ ٢٢٩، و «التيسير» ص ٧٢. وهشام هو: هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي القاضي الخطيب، راوي ابن عامر، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وتوفي بدمشق سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر: «الإقناع» ١/ ١٠٦، و «غاية النهاية» ٢/ ٣٥٤، وما بعدها.

<sup>(</sup>A) انظر: «السبعة» ص١٤٣، و«الحجة» ١/٠٤٠.

وأما ﴿سيء﴾ [هود: ٧٧، العنكبوت: ٣٣] فقرأه بالإشمام نافع (١) وابن عامر (٢) والكسائي (٣)، والباقون (١) يقرءونه بالكسر الخالص. وأزالوا حركته الأصلية.

ومن العرب<sup>(٥)</sup> من يقول: قُول، وبُوع، وهذِه لغة لا تكاد تعرف لقلتها، ولم تجئ في السبع، ولا علمت أحدًا قرأها في الشاذ.

و(لا تفسدوا) في موقع المفعول الذي لم يُسم فاعله بقيل؛ لأنه عين المقول، فيجري مجرى: (سبحان الله تملأ الميزان) (٢) ومجرى: زعموا مطية الكذب (٧)، وليس في موضع مفرد هو المفعول لم يُسم فاعله؛ لأن هذا لا يكون في المبتدأ ولا في الفاعل ولا في المفعول الذي لم يُسم فاعله، ويكون في الأخبار، وقد مضى (٨) الكلام على هذا في (أَانَذرْتَهُمْ أم لم تنذرهم).



<sup>(</sup>۱) انظر المصدرين السابقين في هامش (٥)، وانظر «حجة القراءات» ص٨٩، و«الكشف» ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر السابقة. (٣) انظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» ص١٤٣، و«الحجة» ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٥) هي لغة عزاها بعضهم إلى فَقْعَس ودُبَيْر وهما من فصحاء أسد، وعزاها بعضهم إلى هُذيل، وعزاها آخرون إلى ضَبَّة وتميم. انظر في ذلك: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٨٨، و"مشكل إعراب القرآن" ٢/ ٤١٩، و"المساعد" ١/ ٤٠٢، و"التصريح" ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ونص الحديث «والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» «صحيح مسلم»، كتاب: «الطهارة» ٢/١٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الهمع» ١/ ١٥، وفي «النهاية» ٣٠٣/٢ (بئس مطية الرجل زعموا).

<sup>(</sup>۸) انظر: ص٧٠.

الفساد: وضع الشيء في غير موضعه، وبلا شك إن إظهار ما تُبطن خلافه يؤدي إلى فساد كثير، ومن ذلك أن لا يقبل له قول، فإذا لم يُقبل له قول لم يُقطع بكلامه حق، فيؤدي هذا إلى تضييع الحقوق، /٥٧/ ويصير كالمعدوم، وقد يكون فيه غير هذا من الفساد، ومن تهييج بعض على بعض وغير ذلك.

وضد الفساد: الصلاح، ولذلك قالوا: (إنما نحن مصلحون) المعنى: موصوفون بالصلاح؛ لأنا نصل قرابتنا بذلك من المؤمنين ومن الكفار، كنا مظهرين للإيمان<sup>(۱)</sup> فظاهرنا من آمن<sup>(۲)</sup> استبطان الكفر قد وصلنا<sup>(۳)</sup> ونحن مع ذلك نُصلح بين الطائفتين<sup>(۱)</sup> لما بينهم من القتال، هذا ونحوه جبلهم على النفاق.

و(إنما) تكون في الأكثر للقطع بالشيء، وأنه لا شيء غيره، كما تقول: إنما زيد قائم، وإنما زيد كريم، أي: لا شيء له إلا الكرم، فكأنهم قالوا: إن الصلاح أعظم صفاتنا.

و(إنما نحن مصلحون) في موضع المفعول بقالوا، وموضعه نصب؛ لأن (قالوا) قد أخذ عمدته بخلاف (لا تفسدوا) موضعه رفع ب(قيل)؛ لأنه عمدة (قيل).

و(ما): كافة؛ لأن ما بعدها مبتدأ وخبر، ولم تعمل فيهما شيئًا، فلو وقع بعدها فعل وفاعل لكانت (ما) مُهيئة نحو: إنما تفعل هذا. وأما (إنما<sup>(٥)</sup> زيدا قائم) بنصب (زيد) فمن (٢) قاله قاله بالقياس على (ليت)،



<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣)، (٤) كلمات لم أتبينها؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إلا.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ومن، والسياق يقتضي: فمن.

قال صاحب «الكراسة»: (وموضع السماع ليت)(1). وما قاله صحيع، لم تُسمع الزيادة إلا في (ليت) خاصة. ومن النحويين<sup>(۲)</sup> من قاس أخواتها عليها، ومنهم<sup>(۳)</sup> من قاس (لعلَّ) خاصة، ومنهم من<sup>(۱)</sup> قاس (لعلَّ) و(كأنَّ)، ومنهم من<sup>(۱)</sup> لم يقس، وهو السماع، ويقال: ليتما زيدًا قائم، بالسماع خاصة.

ثم قال تعالى: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٢) هذا جواب لقولهم ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ، وكلامهم مؤكد بإنما ، فجاء الجواب لهم مؤكدًا بثلاثة أشياء: أحدها: (ألا) إنما تأتي لتأكيد ما بعدها من الخبر ، وكذلك (أمَا) لتأكيد ما بعدها من الخبر ، وهما مركبتان من / ٥٨/ همزة الاستفهام ، و(ما) النافية و(لا) النافية ، وبالتركيب زال عنهما الاستفهام ، وقد يكون الاستفهام لتحقيق الخبر ، قالوا:

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب سيبويه، انظر: «الكتاب» ٢/ ١٣٧، ٣/ ١١٦، و«الإيضاح» ص ١٢٧، و«شرح الألفية لابن الناظم» ص ١٢٧، و«توضيح المقاصد» ١/ ٧٤٧.



<sup>(</sup>۱) «المقدمة الجزولية» ص١١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأصول» ۱/ ۲۳۲، و«الجمل» ص۳۰۶، و«التبصرة» ۱/ ۲۱۰، و«المفصل» ص۲۹۰، و«شرحه» ۸/ ۰۷، و«التسهيل» ص۲۹۰، و«شرح عمدة الحافظ» ص۲۳۲، و«الهمع» ۲/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) هو الفراء. انظر: «التصريح» ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢٤١، وعزا الأزهري في «التصريح» // ٢٤١، والسيوطي في «الهمع» ٢/ ١٩١ هذا إلى ابن أبي الربيع. ولم نجد هذا المذهب في «تفسيره» ولا في «الملخص» // ٢٤٤.

### ٣٠-أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنَّسْرِي (١)

وقد تأتي همزة الاستفهام مع حرف النفي لتأكيد الخبر، فتقول (٢): ألست تفعل كذا، تُريد بذلك تحقيق فعله، وأنه يلزم ذلك، فمن هنا ركبت همزة الاستفهام وحرف النفي وصيرا (٣) داخلا على الجمل لتوكيدها حتى أنهم قالوا: أما أنك تفعل كذا، بفتح الهمزة، كأنهم لحظوا فيه: حقا أنك تفعل كذا، فأما هنا ظرف كما تقول: في الحق أنك تفعل كذا، ولم تفعل العرب ذلك بألا (٤)، ولو فعلت ذلك في (ألا) لكان ذلك كفعله في (أماً).

الثاني: إنَّ: هي لتوكيد الجمل الاسمية، ألا تراها تكون جوابًا للقسم، فتقول: والله إنك عاقلٌ.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ ولم يقل: ألا إنهم

<sup>(</sup>٤) يريد القول أن (إنَّ) بعد (ألا) مكسورة دائما، وهذا مذهب سيبويه. انظر: «الكتاب» ٣/ ١٢٢، و«التبيان» ١/ ٥٧، و«البسيط» ٢/ ٨٢١، وأجاز غيره فتحها. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٨٩، و«مشكل إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٨٩، و«تفسير القرطبي» ١/ ٢٠٤٠.



<sup>(</sup>۱) الشاهد للعجاج وهو في «ديوانه» ص ٣١٠، و «الكتاب» ٢ / ٣٣٨، و «شرح شواهده» ٢/١١، و «المقتضب» ٢/ ٢٢٨، و «الإيضاح» ص ٢٩٢، و «المنصف» ٢/ ١٧٩، و «التبصرة» ١/ ٤٧٣، و «المخصص» ١/ ٥٤، و «الاقتضاب» ص ٣٧٤، و «أمالي ابن الشجري» ١/ ٢٦٢، و «إيضاح شواهد الإيضاح» ١/ ٤٤، و «شرح المفصل» ١/ ١٢٣، و «المقرب» ٢/ هو الخزانة» ٤/ ١١٠١.

وبعده: والدَّهْرُ بالإنسانِ دَوَّارِيُّ

القنُّسْرِيُّ: الكبير المسن. دَوَّارى: دائر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيقول. (٣) أي: صُيِّرا بالتركيب حرفا داخلًا.

ولم يُقرأ (١) بالرفع، فهذا كله لتحقيق فسادهم، وأي فساد أعظم ممن يقول فلا يُسمع ويتكلم فلا ينفع، ومن علمت أنه كاذب صار عندك كالعدم، وأي فساد أعظم من / ٥٩ / هذا، وروى مالك في «موطئه» (٢) عن رسول الله علي قيل له: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: «نعم»، قيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟، أيكون المؤمن بخيلًا؟ قال: «نعم»، قيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟، قال: «لا». فانظر إلى هذه الصفة ما أقبحها حتى جنبها (٣) الله من المؤمن. وقد جاء في «الشهاب» (٤): (يُطبعُ المؤمن على كل خُلُق ليس الخيانة والكذب).



<sup>(</sup>۱) يقصد (الحق). ولعله يريد لم يقرأ بالرفع في «السبع». أما في غير السبع فقد ذكرها ابن خالويه في «القراءات الشاذة» ص١٢١، وعزيت في «الكامل في القراءات الخمسين» ١٣٠/ ٢٣٠، و«البحر» ٧/ ٢٥٩ إلى ابن أبي عبلة.

<sup>(</sup>۲) ص۷۰۱.

<sup>(</sup>٣) ليست واضحة في الأصل، وكأنه ضمنها معنى ينتزع.

<sup>(</sup>٤) «مسند الشهاب» ١/ ٣٤٤.

ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَكِن لَا يَشْعُرُنَ ﴾ قد تقدم (١) أن الشعور: هو المعرفة بما خفي، ولذلك قيل الشعار للثوب الذي يلي الجسد.

والذي يظهر لي أن هذِه الجملة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا﴾ الأخصُ فيها أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ولا تكون معطوفة على (يكذبون) (٣)؛ لأنها أتت مستقلة بنفسها، والأولى كذلك، فتكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وإذا جعلتها معطوفة على (يقول) كانت الآية الثانية من كمال الأولى، وكذلك إذا عطفت على (يكذبون)، وهما آيتان والأحسن أن تكونا مستقلتين، ولا تكون إحداهما مفتقرة إلى الأخرى، وإن كان فيها عطف الفعلية على الاسمية فهذا أمر قريب؛ لأنه أمر راجع إلى اللفظ. عطف الفعلية على الاسمية فهذا أمر قريب؛ لأنه أمر راجع إلى اللفظ. ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْوَمِنُ كُما اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالِهُ عَالِهُ عَالَى

تُم قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ءَامِنُوا كَمَا ءَامِنَ النَّاسُ قَالُوا انْوَمِنَ كَمَا ءَامِنَ الشَّفَهَآءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٣).

هذِه آية أخرى. والسفه: الجهل والخفة والطيش، يقال: ثوب سفيه: إذا كان خفيفًا. وقال ذو الرمة:

٣١- مَشَيْنَ كما اهتزتْ رياحٌ تَسَفَّهَتْ

أعالِيَها مَرُّ الرياح النَّواسِم(٤)

<sup>(3)</sup> رواية الديوان: (رويدًا كما) انظر ٢/ ٧٥٤، وفي «الديوان» و «الكتاب» ١/ ٢٥، و «المقتضب» ٤/ ١٩٠، و «الأصول» ٢/ ٤٨٠، و «الخصائص» ٢/ ٤١٧، و «المخصص» ١٩٧/ ٢٠، و «إيضاح» شواهد «الإيضاح» 1/ ٤٥٥، و «شرح الجمل» لابن عصفور ٢/ ٣٩٨ برواية (رماح). وهو في «المقاييس» (سفه) ٣/ ٢٩ برواية (رياح) كما هو هنا.



<sup>(</sup>١) انظر: ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) إلى هذا ذهب الزمخشري في «الكشاف» ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) السابق.

والمراد بالناس: من كان على الحق، ولم يمنعه بذلك العناد / ٦٠/ والظهور، فشمل -على هذا- الناس: كل من آمن وانقاد إلى الله ورسوله من أهل الكتاب كان أو من غيرهم، وكان موجودًا في ذلك الزمان أو سيوجد بعد ذلك الزمان، أو كان موجودًا قبل ذلك ممن آمن بنبيه.

وإذا: متعلقة بالجواب، وهو: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا هو الأحسن، وقد تقدم (١) ما في ذلك من الخلاف، وقولهم (أنؤمن كما آمن السفهاء) فيه إنكار، وهو بمنزلة:

# أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنَّسْرِيُّ (٣٠)(٢)

فظاهره الاستفهام، وهو في الحقيقة إخبار مؤكد، وفي ضمنه: لا نفعل مثلما يفعل هؤلاء السفهاء.

وما: مصدرية في الموضعين. والمجرور الأول في موضع الحال، وكذلك الثاني، وهما حالان من المصدر المفهوم من الفعلين؛ لأن المعنى: وإذا قيل لهم أوقعوا الإيمان في هذه الحال، أي: لا توقعوه بالنفاق وتظهروا غير ما أضمرتم كما يفعل المنافقون، قالوا: هذا لا يكون مِنًا، أنفعل كما يفعل السفهاء؟ فجعلوا؛ لجهلهم، من ترك النفاق جاهلًا، ومن أخذ نفسه بالنفاق جعلوه عالما كأنه يطلب الصلاح من الفئتين، ويكون مُعاشرًا لهؤلاء بظاهره، ومعاشرًا لأولئك بما خفي ولم يظهر للمؤمنين، فرد تعالى ذلك عليهم وأطلع على قولهم المؤمنين بقوله: (ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) لأن المعنى ولكن لا يعلمون أنهم جهال، فجهلهم مضاعف؛ لأنهم جهلوا وجهلوا أنهم جهلوا.



<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۰۶. (۲) انظر ص۱۱۰.

و(آمنوا) هو المفعول الذي لم يُسم فاعله بقيل و(أنؤمن) / 71/ هو مفعول (قالوا) بنفسه، وليس موضوعًا موضع المفعول، بل هل عين القول على حسب ما تقدم (۱) في قول العرب: زعموا مطية الكذب، وكما قال على الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان (۲) والحمد تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض».

والكلام في قوله تعالى: (ألا إنهم هم السفهاء) كالكلام فيما تقدم ألا إنهم هم المفسدون [البقرة: ١٢] هو مؤكد بثلاثة أشياء: بألا، وبهم، وقد مضى (٣) بيان ذلك.

وقال تعالى هنا: (ولكن لا يعلمون) لأن العلم هنا يقابل: (كما ءامن السفهاء) لأن السفه: الجهل، والعلم يقابله.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوَا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١٤).

جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا ﴾ ؛ لأن مرادهم بالنفاق إنما كان كي يلتئموا مع المؤمنين والكافرين حتى لا يلقاهم ضَير من المؤمنين ولا من الكافرين، فبيَّن الله تعالى كيف فعلوا، وأنَّهم إذا لَقُوا المؤمنين قالوا باللفظ: إنَّا نحن آمنًا، وإذا مشوا إلى الكافرين قالوا: إنَّما قلنا ذلك على جهة الاستهزاء بهم لا على



<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۶۰.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ونص الحديث فيه: (وسبحان الله والحمد لله) انظر: "صحيح مسلم" كتاب: الطهارة ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص١١٠-١١١.

التحقيق، ومطلبهم بذلك أن يعظُموا عند هؤلاء وهؤلاء، ورأوا أنَّ تلك هي المصلحة لهم، فعلىٰ هذا إلتأمت هذه الآية مع التي قبلها.

ولم يقرأ أحد في السبع إلَّا ﴿لَقُوا﴾ ورُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنَيْفَةُ () كَان يقرؤها (لاقُوا)؛ لأنَّ مِن لقيك فقد لقيته فالفعل من هؤلاء كالفعل، فقد صار ذلك بمنزلة: ضارَب وقاتَل، وهي قراءة حسنة إلَّا أنَّها لم تأت في السبع.

والجملة بعد (إذا) في موضع خفض، والجملة من (آمنا) هي المفعول بقالوا، وهو عين المقول و ليس في موضع المقول.

﴿ وَإِذَا خَلَوْاً إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾، أي: إذا مضوا إلىٰ شياطينهم من الإنس.

واختلف النحويون في الشيطان؛ فمنهم من جعله مشتقًا من (شَطَن): (٢) إذا بعُد، فيكون وزنه (فَيْعالا) بمنزلة بَيْطار. هذا القول يَقْوَىٰ بقولهم: (الشيطان) الرجل إذا تمرد؛ لأنَّ (تَقَيْعَل) من كلام العرب و(تَفَعْلَن) ليس من كلامهم، وجعلهما من مادة واحدة هو البيِّن، أمَّا من مادتين مختلفتين فبعيد؛ لأن معنى تَشَيْطَنَ: صار شيطانًا، فالأصول في شَيْطان هي الأصول في تَشَيْطَنَ، والزوائد في شَيْطان هي

<sup>(</sup>۲) انظر «تفسير غريب القرآن» ص۲۲، و«المنصف» ۱/۱۳۵، والممتع ۱/۱۳۸. مراد.



<sup>(</sup>۱) انظر «الكشاف» ۱/۱۸۶ . وعزيت إلى محمد بن السميفع في إعراب القرآن للنحاس ۱/۱۹۰، والقراءات الشاذة ص۲، «والمحرر» ۱/۱۲۰، و«تفسير القرطبي» ۲۰۲/۱

الزوائد في تَشَيْطَنَ.

ومنهم (۱) من قال: إنَّ شيطانًا (فَعْلان) وجَعلَ الياء أصلية وجَعلَه من (شاط) يشِيط: إذا احترق، فإذا اعترض عليه بتَشَيْطَنَ، قال: تَشَيْطَنَ من شَطَنَ: إذا بُعد، وجَعلَهما من مادتين مختلفتين، وهذا القول يَقْوى؛ لأن بناء (فعلان) أكثر من بناء (فَيْعال)؛ ولأنَّ النون إذا كانت طرفًا بعد ألف وقبلها ثلاثة أحرف فأكثر، فالغالب عليها أن تكون زائدة.

فهذان قولان في (شَيْطان) مترجحان؛ ففَيْعال يترجح بتَشَيْطَنَ، وفَعْلان يترجح بأن الزيادة على النون في هذا الموطن أغلب من الأصالة. فهما قولان متساويان / ٦٣/ لما ذكرته، وبناء (فَعْلان) أكثر من بناء (فَيْعال) والقولان لسيبويه في «الكتاب»(٢).

وفي قوله تعالى: (خلوا إلى شياطينهم) أن مُضِيَّهم إليهم إنما يكون على خفية، وأن التقاءهم معهم إنما يكون بعرض لا بالقصد، كما تقول: خَلُوتُ إلى فلان، كأن المانع لذلك قد زال، فمعناه: تخلصوا إلى شياطينهم بوجه ما، ولذلك عُدي خلا بإلى؛ لأنه على جهة التخلص فتعدى (...)(٣)؛ لأنهم لما كانوا يقولون للمؤمنين: قد آمنا، فلا شك أنهم يمتنعون من الاجتماع مع الكفار ولا يُظهرون ذلك؛ ليُخفوا عن المؤمنين باطنهم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «إعراب ثلاثين سورة» ص٧، و«النهاية» ٢/ ٤٧٥، و«اللسان» (شطن) ٢٣٨/١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۳/۲۱۷–۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) بعده في الحاشية كلمات لم أتبينها؛ إثر رطوبة.

وجاءت الجملة الأولى فعلية وهي (ءامنا) كأنهم عند لقيهم المؤمنين، كان من المؤمنين إعراض عنهم لكفرهم، فقالوا عند ذلك: آمنا فلم تعرضون عنا؟ فالجملة الفعلية يحسن أن تقع هنا.

وإذا تخلصوا إلى شياطينهم بوجه ما؛ لأنهم يمتنعون عنهم في الظاهر خيفة أن يُنسبوا إليهم فلا ينفعهم عند المؤمنين قولهم: آمنا، قالوا لهم: إنا معكم، على جهة التوكيد، وباطننا معكم وإن كنا في الظاهر مع المؤمنين، فأتوا لذلك بإن التي هي جواب القسم، ثم قالوا: إنما نحن مستهزئون بهم في إظهارنا لهم الإيمان، وأما البواطن فمعكم، فاحتاجوا إلى أن يسوقوا هذه الجمل مؤكدة مثبته، فثبتوها بإن التي تكون جوابًا للقسم، وتكون الأولى جاءت غير مؤكدة؛ لأن (آمنا)(۱) لاحظ لها في القلب، وما ليس له في القلب حظ فليس بمستحكم ولا لازم، وقولهم: (إنما نحن مستهزؤون) هي صفتهم الباطنة فهي مُستحكمة (فجاء)(۱) بإن مؤكدة إعلاما بأن ما يكون من القلب فهو عرض زائل.

واختلف الفقهاء في المنافقين إذا شُهِد عليهم بأنهم على خلاف  $^{(7)}$  ما يُظهرون، فاتفقوا  $^{(8)}$  على قتلهم إن لم يرجعوا للإيمان، فإن رجعوا إلى الإيمان فذهب  $^{(9)}$  مالك –رحمه الله– وجمهور أصحابه إلى / ٦٤/ أنهم يقتلون ولا ينفع رجوعهم؛ لأنهم كذلك كانوا يُظهرون الإيمان



<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>۲) تكملة يلتئم بها الكلام.(۳) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ٢٤٧/٢، و«المغني» لابن قدامة 7/٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المدونة» ٨/ ٣٨٨.

ويُضمرون الكفر.

واختلفوا في الميراث، هل يصير إلى بيت المال، أو هل يأخذه ورَّاتُهُم من المسلمين؛ لأنهم نطقوا بالإسلام، فمنهم (١) من قال: كما يُقتلون لا يُقبل قولهم بالإيمان فلا يُورثون ولا يُقبل قولهم بالإيمان، وهو قول حسن وظاهر.

ومنهم من قال: ليس للمال وراث أحق بالمال من ورثتهم المسلمين فهم أولى من بيت المال؛ لأنه قد اختلف في رجوعهم؛ فمنهم من قال يقبل إسلامهم؛ لأنهم قد نطقوا بالإيمان وتشهدوا بشهادة الإسلام، وبهذا قال الشافعي<sup>(۲)</sup> وأبو حنيفة<sup>(۳)</sup>، وعلى قولهم بلا شك يصحُّ الميراث، فكيف يُترك المال عن هؤلاء الوراث، ويُصرف إلى بيت المال، وبيت المال ليس بوارث وهذا القول حسن أيضًا، وهو قول ابن القاسم<sup>(3)</sup>، وهو المشهور في المذهب<sup>(6)</sup>؛ أنهم يقتلون ويرثهم ورثتهم لنطقهم بالإسلام مراعاة للخلاف. وكان ﷺ لا يقتل المنافق إلا

<sup>(</sup>٥) انظر: "مختصر خليل" ص٣٢٣، و "التاج والإكليل لمختصر خليل" للمواق "بهامش مواهب الجليل" ٢٨٢/٦.



<sup>(</sup>۱) انظر: «مواهب الجليل» ٦/ ٢٨٢، و«الخرشي على مختصر سيدي خليل» ٨/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ٢/٢٢٢، و«مغني المحتاج» . ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإشراف» ٢/ ٢٤٧، و«شرح فتح القدير» ٦/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري. رواية الإمام مالك. صحبه عشرين سنة. وهو صاحب «المدونة». توفي بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة. انظر: «ترتيب المدارك» ٣/ ٢٤٤٠.

إذا أظهر نفاقه أو شهد عليه بذلك شاهدان عدلان، وأما عبد الله (۱) بن أبي فلم يشهد عليه إلا واحد، وهو زيد (۲) بن أرقم، ولا على ابن سويد إلا عمير بن سعد (۳) ربيبه، فلم يقتلهما على بذلك. وقد قال الله تعالى: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٩٤] ولم يقتلهم بذلك؛ لأن الحاكم لا يحكم (٤) بعلمه، وسيعود الكلام في هذا، قال الله تعالى: ﴿ لَيْنِ نَنْهِ ٱلْمُنْفِقُونَ ﴾ [الأحزاب: ٦٠] الآية، والآي / ٦٥/ في هذا كثيرة، فيتكور الكلام بحسب تكرار الآي الواردة في ذلك.

ونُقل عن الأخفش (٥) أنه يُبدل الهمزة ياء عند التسهيل، فيقول: يستهزيون، وهذا ليس من كلام العرب، لا تقول القاصيون.

الياء إذا كانت لامًا وقبلها كسرة لم تتحرك بضمة ولا كسرة

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» ١/ ٤٤، و «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٩١، و «الحجة» ٢/ ٣٥٦، و «التيسير» ص ٤١، و «المحرر» ١/ ١٢٤.



<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن أبي بن سلول. وسلول أمُّه. رأس المنافقين من الخزرج. توفي زمن الرسول ﷺ فصلى عليه، قيل: إكرامًا لابنه الصحابي الجليل عبد الله. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ٢٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر «سيرة ابن هشام» ٣/ ١٨٣، و«الاستيعاب» ١/ ٥٣٧. وزيد بن أرقم أنصاري خزرجي من بني الحرث. غزا مع رسول الله على سبع عشرة غزوة، توفي سنة ثمان وستين للهجرة. انظر «الاستيعاب» ١/ ٥٣٧، و«تهذيب الأسماء واللغات» 1/ ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: "سيرة ابن هشام" ٢/ ١١٩، و"الاستيعاب" ٢/ ٤٨٠ وعمير بن سعد بن عبيد الأنصاري، كان يقال له نسيج وحده، وكان الجلاس بن سويد المنافق زوج أمه. وقد ولي عمير ولاية حمص في عهد عمر بن الخطاب شيد. انظر: "الاستيعاب" ٢/ ٤٧٩-٤٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أحكام القرآن» ١٢/١.

وتتحرك بالفتحة؛ لخفة الفتحة، لكن العرب قلبت هذِه الهمزة ياء، وحركت الياء بالضمة؛ مراعاة للهمزة، وتذكرًا لها، وأنها ليست ياء حققة.

وأما سيبويه (۱) فجعلها بين الهمزة والواو، ومنهم من (۲) يجعلها بين الهمزة والياء، وهذِه منقولة عن العرب. وعلى ما ذهب إليه سيبويه أكثر القراء (۳)، وأكثر (۱) النحويين، قال سيبويه: وهو قول العرب والخليل (۵).

ثم قال تعالى: ﴿أَلَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (١٥).

هذا الإطلاق إنما جاء للمقابلة، كما جاء ﴿ وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٣٠] وقال الشاعر:

٣٢-ألا لا يَجْهَلَنْ أحدٌ عَلَيْنا

فَنَجُّهل فَوْقَ جَهْلِ الجاهِلينا(٦)

<sup>(</sup>٦) الشاهد لعمرو بن كلثوم. وهو من معلقته انظر: «معلقة عمرو بن كلثوم» ص١١٧، و«شرح القصائد السبع» ص٢٦٥، و«معاني القرآن» للزجاج ٢٦٥/١، و«الحجة» ١١٧٦، و«المحرر» ١/٥١١، و«تفسير القرطبي» ١/٧٠٠، و«البحر» ١/٥٠١.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٣/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو الأخفش كما في «الهداية» ١/ ٢٨، وكما سيذكر المصنف -رحمه الله- في ص.٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» ص٤٠، و«الإقناع» ١٦/١، ٤٥٠.

<sup>(3)</sup> انظر: «المقتضب» ۱/ ۲۹۶، و«معاني القرآن» للزجاج ۱/ ۸۹، و«التكملة» ص ۲۱۸، و «الحجة» ۱/ ۳۵۰–۳۵۰، و «توضيح المقاصد» ۲/۲۲، و «المساعد» ۱/۳/۶.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكتاب» ٣/ ٥٤٢.

فسمى مقابلة جهلهم باسمه، وهذا كثير، ومنهم من (١) قال: لما كان سبحانه يُملي لهم في نفاقهم، ويأمر المؤمنين بمعاملتهم على ظاهر أمرهم، فهم يُخيل لهم أنهم مكرمون، وهم في الحقيقة مُعذبون في الدرك الأسفل من العذاب، فسمي هذا استهزاء، ويظهر لي أن قوله تعالى: ﴿الله يُسْتُمْزِئُ ﴾ إعراض عنهم وإخبار لغيرهم بسوء فعلهم، وفيه تعظيم هذه المقابلة؛ لأن استهزاء (...)(٢) معنى ولا يصلون إلى غرض كما يظنون الاستهزاء؛ لأن المؤمنين (...)(٣) يعلمهم بحالهم فلا ينفعهم أطنها الإيمان إذا (...)(٥) وقد أخبرهم بهم معنيين (١) ... وأما ما قابل الله به فعلهم فهو أمر شديد؛ لأنه سبحانه أمر المؤمنين بمعاملتهم على ظاهرهم وترك قتالهم، فهم لذلك يعتقدون في أنفسهم الرضا وهم في الدرك الأسفل من لظي.

ومعنى (يَمُدُّهُم): يزيدهم طغيانًا، إما بالإملاء لهم وتركهم على حالهم، وإما يزيدهم تعالى زيادة حقيقة، كما قال تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: 1٠] وقد يكون المد بالأمرين، قال ثعلب: (مدَّ النهرُ /٦٦/ ومده نهر آخر، ويقال: أمددت الجيش بمدد)(٧). وقال غير شعلب: يقال: أمد الجيش في معنى مده.

<sup>(</sup>٨) انظر: «الكشاف» ١/ ١٨٨. وينقل صاحب اللسان مثل هذا القول عن أبي زيد يقول: (قال أبو زيد: مددنا القوم: أي صرنا مددًا لهم، وأمددناهم بغيرنا). ٣٩٩ (مدد).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» ۳۰۱/۱ -۳۰۲، و«غرائب التفسير» ۲۲/۱، و«المحرر» ۱/۱۲۰.

<sup>(</sup>٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (٦) كلمات غير واضحة؛ إثر قص.

<sup>(</sup>۷) «الفصيح» ص۲۷٦.

وقد نُقل أن ابن كثير<sup>(۱)</sup> وابن محيص<sup>(۲)</sup> قرءا (يمِدهم)، ولم نجد هذِه القراءة لابن كثير ولا لابن محيصن في روايتهما، و(يَمُدُّهم) بفتح الياء، هي قراءة السبعة المشهورين المتواترة قراءاتهم.

ثم قال تعالى: ﴿فِي مُلْغَيْنِهِمْ ﴾ في موضع الحال من المفعول ، أي: يمدهم طاغين، أي: في هذا الحال، ويمكن أن يتعلق (في طغيانهم) بيمدهم (...) (٢) ، وهو مصدر، ويقال فيه: طِغْيان (٤) بكسر أوله ، كما قالوا: لقيتُه لُقيانا ولِقْيانا، والطُغْيان: تجاوز الحد، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَاءُ مَلْنَكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١] أراد تعالى: سفينة نوح. ويقال: طغا يطغو، وتكون اللام تارة واوا، وتارة ياء (٥) ما قالوا في سنة: سنوات وسُنَيْهة، جعلوا اللام واوا تارة، وهاء تارة (٢) والطغيان هو مضاف إلى الفاعل، كما قال تعالى: ﴿يِشْرَكِكُمْ ﴿ وَالطغيان هو مضاف إلى الفاعل، وقد جاء ﴿ يِشْرَكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤] الشرك هنا مضاف إلى الفاعل، وقد جاء ﴿ يِشْرَكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤] الشرك هنا مضاف إلى الفاعل، وقد جاء ﴿ يِشْرَكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤] الشرك هنا مضاف إلى المفعول، وإذا ﴿ يَمُونَكُ وَلَا الله تعالى: المنعول، قال الله تعالى: المنعول، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>٦) أهل الحجاز يجعلون (سنه) من بنات الهاء، وتميم يجعلونها من بنات الواو. انظر: «البحر» ٢/ ٢٨٥.



<sup>(</sup>۱) انظر «شواذ القرآن» ص۲۰، و «الكامل في القراءات الخمسين» ۹/١٥٨، و «البحر» ۱/۷۰٪ .

<sup>(</sup>٢) انظر: "القراءات الشاذة" ص٢، و"شواذ القراءة" ص٠٢، و"البحر" ١ / ٧٠. وابن محيص هو محمد بن عبد الرحمن بن محيص. مقرئ أهل مكة مع ابن كثير. وقد كان له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لأتباعه. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة للهجرة. انظر "غاية النهاية" ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) كلام في الحاشية غير واضح، إثر قص بمقدار خمس كلمات.

<sup>(</sup>٤) هي لغة لبعض كلب. انظر: «التاج» (طغا) ١٠/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التكملة» ص٦٠١.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ (١) [البقرة: ٢٥١، الحج: ٤٠]، وسيتكرر الكلام في هذا بحسب تكرر هذا في القرآن.

والعَمَهُ: شِدَّة التحيُّرِ والتردُّدِ، وهو يكون في الرأي لا يدري العامِهُ ما يفعل؛ لاستغلاق الأمر عليه، كما قال:

#### ٣٣-...بالجَاهِلِينَ العُمَّهِ (٢)

والعمى يكون في / 77/ البصر وفي الرأي، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ النَّيْنِ لَا يُومِنُونَ بِالآخرة زِينَا لَهُم أعمالهم فَهُم يَعمهُونَ ﴿[النَّمَل: ٤] أَي: فَهُم يَتحيرون ولا يَهتدون إلى طريق مستقيم، والمعنى -والله أعلم: يمدهم طاغين عامهين، فيكون (يعمهُون) في موضع الحال من الضمير المرفوع في طغيانهم؛ لأنه ناب مناب مستقرين وثابتين فتحمل ما تحمله مستقر وثابت، وكذلك الظرف والمجرور إذا نابا مناب مستقر وثابت ولم يظهر معه، فهو يتولى عمله ويتحمل ضميره، وكذلك الظرف والمجرور إذا وقعا خبرين أو صلتين أو صفتين -هذا إن جعلت (في طُغْيَانِهِمٌ) حالًا، وإن جعلته متعلقا بيمدهم فيكون (يَعْمَهُونَ) حالًا من المفعول.

ثم قال تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ (١٦)

الكاف: حرف خطاب. وأولاء: هو المشار به إلى الجماعة و(أولاء): مبتدأ وخبره (الذين). و(اشتروا): لما لحقت الواو حذفت



<sup>(</sup>١) هكذا ضبط في الأصل، وفي مصحف ورش (دِفَعُ).

<sup>(</sup>٢) من بيت رجز لرؤبة بن العجاج. وتمامه:

أَعْمَى الهُدى بالْجَاهِلِين العُمَّهِ.

انظر «ديوانه» ص١٦٦، و«معاني القرآن» للزجاج ١/ ٩١، و«تفسير الطبري» ١/ ٣١٠، و«الكشاف» ١/ ١٩٠ وفيه يصف قِفارا مُضِلَّة.

وقبله: وَمَهْمَه أطرافُه في مَهْمَهِ. والمَهْمَه: الفلاة المُقفرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: استوا.

ألف اشترى لالتقاء الساكنين، وتقول في التثنية: اشتريا، ولم تحذف هنا الألف؛ لأنها لو حذفت لوقع اللبس ولم يُعلم أن ضمير التثنية لحق الفعل، ولولا هذا اللبس لحُذفت. والواو: هو الضمير العائد من الصلة إلى الموصول.

والضَّلالة: الاختلاف والحيرة، وترك الطريق السابِلة ويقال: ضَلَّ منزله. والضَّلالة ضدُّ الهدى، ولمَّا كانوا في الظاهر على صفة يُدركون بها طريق الضلالة وطريق الهدى، وطريق الضَّلالة: الجَوْر والتعدي وتَرْك الحقِّ كِبْرًا / ١٨/ وبَطَرًا، وطريق الهدى: التُّقى وخوف الله تعالى وطلب الحقِّ، وكل إنسان قد هُيئ في ظاهر الأمر لهذين، قال الله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَ هُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠] فلما ترك الهدى وطريقه، وسلك طريق الضلالة، فكأنه قد اشترى الضلالة بالهدى إذ كان في الظاهر مُتمكنًا منهما؛ لأن من ملك أن يملك فقد صار مالكا، وينبني على هذا مسائل عدة في الفقه، ومنها بيعتان (١) في بيعة، وبيان هذا (في كتب الفقه) (٢).

ثم قال تعالى: ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجِّرَتُهُمْ ﴾ لما ابتدأ بالشراء قابل بالربح، وأسند الربح للتجارة، كما جاء: نهارُه صائمٌ وليلُه قائمٌ (٣). والمراد بالخسارة: الذين اشتروا، لكن نُسب إلى التجارة، كما نُسب الصيام للنهار والقيام لليل، وكما قال تعالى: ﴿ بَلُ مَكُرُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣] المعنى، والله أعلم: مكرهم في الليل والنهار، وأنشد سيبويه (٤):

<sup>(</sup>٤) الشاهد غير منسوب في «الكتاب» ١/ ١٦١. ونسبه المبرد في «الكامل» ٣/ ١٣٥٦=



<sup>(</sup>١) انظر: «الموطأ»، كتاب: البيوع، النهي عن بيعتين في بيعة ص٤٦٠-٤٦١.

<sup>(</sup>٢) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ١/ ٣٣٧، و«الشعر» ٢/ ٤٩٣.

٣٤-أمَّا النهارُ ففي قيدٍ وسِلسلةٍ

والليلُ في بطنِ منحوتٍ من الساجِ جعل النهار في القيد والسلسلة، وجعل الليل في بطن منحوت، ومعناه: منجور، والساج: خشب.

وهذا النوع في كلام العرب كثير، وهو في القرآن متسع وسيتكرر (١) الكلام فيه بحسب ما يعرض.

والتجارة: مصدر، وهو مضاف للفاعل. وقرئ (تبجاراتُهم) (ت) في غير السبع، وهو جمع تجارة.

وقُرئ في غير السبع (اشتروا الضلالة) بالكسر<sup>(1)</sup>، والفتح<sup>(0)</sup>، والذي قُرئ في السبع بالضم<sup>(1)</sup>، وهو الأكثر في كلام العرب كأنهم فرقوا بين واو الجمع وبين واو (لو) و(أو)، وقد جاء (لَوُ اسْتَطَعْنَا)<sup>(۷)</sup>



<sup>=</sup> إلى رجل من أهل البحرين. ونسبه ابن السيرافي في «شرح أبيات سيبويه» / ١٦١ إلى الجرنفش بن يزيد الطائي، وهو شاعر أموي معمر وقد أسرته الديلم، فكانوا يجعلونه في الليل في تابوت ويقيدونه في النهار فبعث إلى قومه بأبيات منها هذا البيت.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن أبي عبلة. انظر: «القراءات الشاذة» ص٣، و«شواذ القراءة» ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تجارتهم.

 <sup>(</sup>٤) هي قراءة يحيى بن يعمر. انظر: «القراءات الشاذة» ص٢، و«شواذ القراءة»
 ص٠٢.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي السمال. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) انظر: «السبعة» ص ١٤٥، و«الحجة» ١/٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ٤٢. وهي قراءة الأعمش. انظر: «المحتسب» ١/٢٩٢.

بضم الواو، شُبهت بواو الجمع، وسيتكرر الكلام في هذا إن شاء الله. ونظير مجئ الربح مقابلا للشراء، قوله تعالى: ﴿وَٱخۡفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحَمَةِ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وهذا إنما أصله في الطائر إذا رحم فرخه، و(أخفض)(۱) عليه جناحيه، فلما أمر الا (بن أن)(۲) يرحم أبويه جئ بالجناح وإن لم يكن للإنسان (جناح)(۳) ولا خَفْضٌ، ومثل هذا قو(له)(٤):

٣٥-فَلَمَّا رَأيتُ النَّسَرَ عَزَّ ابن دَأْيَةَ

وَعَشَّشَ في وَكْريه ، جاشَ له (٥)صدري (٦)

كَنَّى بالنسر عن الشيب، وكنَّى بابن دأية عن السواد، وهو الغر(اب)(٧).

ومعنى عَزَّ: غلب، فقوله: عَشَّشَ كَأَنَّه جاء لموافقة النسر وابن دأية؛ لأنهما صاحبا العش. وكذلك قوله (٨) ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذَّلِ ﴾ [الإسراء: ٢٤] شُبِّه بالطائر الذي يخفض جناحيه على فرخه ويق (يه) (٩) بذلك.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ أي: لم يُطبعوا على ذلك بل طبعوا على أن يكونوا كفارا يسلكون طريق الضلالة ولا يرون غيره،



<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥) لم يتضح ما في الأصل، إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٦) الشاهد للكميت كما في الفاضل ص٤٧، وانظره في «التهذيب» (غ ر ب) ١١٩/٨، وفي (دأى) في «أساس البلاغة» ١/٢٦٠، و«اللسان» ٢٤٨/١٤. برواية (جاشت له نفسي).

و«الكشاف» ١/ ١٩٣، و«شرح شواهده» ص٣٩٤، و«تفسير الفخر الرازي» ٢/ ٧٢، و«الدر المصون» ١/ ١٥٣ برواية (جاش له صدري).

<sup>(</sup>٧)، (٨)، (٩) لم يتضح ما في الأصل؛ إثر رطوبة وقص.

ويعمون عن الهداية حتى لا يروها، ولا آذانهم تقبلها فهم لذلك صمم بكم / 79/ عمي لا يفقهون، لكنهم في طرق الضلالة على غير ذلك، على هذا ركبوا كما قال سبحانه: ﴿ فِي آيَ صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَبُكَ ﴾ [الانفطار: ٨].

ويمكن أن يكون ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ جاء توكيدًا لقوله(١): ﴿ فَمَا رَجِعَت يَجْنَرَتُهُمْ ﴾ ، ويكون المعنى: وما اهتدوا في تجارتهم ولا ربحوا بل خسروا فيها.

ثم قال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ (١٧).

الكاف أصلها التشبيه، فتقول: زيد كعمرو، والأصل: زيد شبيه بعمرو، ثم وُضعت (الكاف) موضع (الباء) في هذا الموضع، ولم توضع مكان الباء في غير هذا الموضع استغنوا بها عن شبيه؛ للعلم بذلك، ثم اتسعوا فيها فجعلوها توكيدًا للتشبيه، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنَى مُنْ ﴾ [الشورى: ١١]، والمعنى: ليس مثله شيء، وليست هنا للتشبيه؛ لأنه تعالى لا مثل له.

وقد تستعمل اسمًا قليلًا (٢)؛ لان معناها معنى (مثل) قال امرؤ القيس:

٣٦- وَرُحْنَا بِكَابْنِ المَاءِ يُجْنَبُ وَسُطَنَا (٣)

وانظر الشاهد في «أدب الكاتب» ص٣٩٣، و«حروف المعاني» ص٧٧٠ =



في الأصل: وما ربحت.
 انظر ص هامش (۱).

<sup>(</sup>٣) انظر «ديوانه» ص١٣٧ وعجزه:

صُُوَّبُ فيه العينُ طورًا وَتَرْتَقِي

ويقال: مِثْل وَمَثل ومَثِيل، كما يقال: شِبْهٌ وَشَبهٌ وشِبيه، فإذا أشبه الشيء الشيء، فمثل هذا هو مثل هذا فلذلك جاء ﴿مَثَلُهُم كَمَثَلِ الشيء الشيء، فمثل هذا هو مثل هذا فلذلك جاء ﴿مَثَلُهُم كَمَثَلِ الشيء الذهم إذا أشبهوا المستوقد(١)، صار ما يُمثَّل به أحدهما يُمثَّل به الآخر.

و(الذي) سُمع فيها حذف الياء، وسُمع فيها تسكين الذال بعد الحذف، فإن كان هذا موجودًا في الكلام، فيقال فيها أمران:

أحدهما: إنها لغات<sup>(۲)</sup> في (الذي)، أو يقال: إن (الذي) لما احتاجت إلى صلة وعائد اختصروها<sup>(۳)</sup> بحذف ما حُذف منها وتسكين ما سُكِّن منها وإن كان هذا لم يُسمع إلا في الشعر فيكون من ضرورة (١٤) الشعر، وليست بلغة في (الذي).

وجميع /٧٠/ الموصولات لفظها للواحد والتثنية والجمع

<sup>(</sup>٤) ممن يرى أنها ضرورات الشلوبين في «التوطئة» ص١٦٤ و«شرح المقدمة الجزولية الكبير» ٢/ ٥٣٠، والرضي في «شرح الكافية» ٢/ ٤٠.



<sup>=</sup> و«التبصرة» ١/ ٢٨٣، و«الاقتضاب» ص٤٢٩، و«أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢٠٧، و«ضرائر الشعر» ص٣٠٣، و«الفصول الخمسون» ص٢١٧، و«شرح المقدمة الجزولية» ٢/ ٧٢٨، و«البسيط» ١/ ٣٦٣.

ابن الَماء: طائر. وَسْطَنا: بيننا. تُصَوَّب: تنحدر. ترتقي: ترتفع. وهو في وصف فرس.

<sup>(</sup>١) تكررت (قد) في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ممن ذهب إلى أنها لغات الهروى في «الأزهية» ص٢٩٢، وابن الشجري في «الأمالي» ٢/ ٣٠٥، والجزولي في «المقدمة» ص٥٣، وابن عصفور في «شرح الجمل» ١/ ١٧٠، والسيوطي في «الهمع» ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) هذا الذي ذهب إليه الزمخشري في «المفصل» ص١٤٣، و«الكشاف» ١٩٦/١.

والمذكر والمؤنث واحد، إلا (الذي) فإنها للمفرد المذكر، فإن أرادوا الاثنين قالوا: اللذان، وإن أرادوا الجمع قالوا: الذين.

ومن العرب<sup>(۱)</sup> من يُجري (الذين) مجرى الجمع المذكر السالم فيرفعه بالواو، وينصبه ويخفضه بالياء.

وليس (اللذان) تثنية (الذي)؛ لأن الاسم لا يُثنى ولا يُجمع حتى
يُنكَّر، و(الذي) لا يمكن تنكيره؛ لأنه معرف بصلته، ولا بد لك من
الصلة، وإن لم تأت له بالصلة والعائد فلا معنى له ولا يُفهم منه شيء.
ويقال للمؤنث: التي، ويقال في الاثنتين: اللتان وليست (اللتان)
تثنية (التي)، لكنه جاء على طريق التثنية. ويقال في الجمع اللاتي
واللاتِ واللاءِ واللائي واللاي، وهذِه قد جاءت في القرآن، وقرئ
﴿الاى يَئِسُنَ ﴾ [الطلاق: ٤] بهذِه الثلاثة (٢)، فهي لغات فيها، فلا
يُدَّعى أن بعضها محذوف من بعض؛ لأن الحذف تصرف، والتصرف لا
يكون في الحروف ولا فيما جرى مجرى الحروف.

ولا توجد (الذي) وأخواتها إلا موصولة (٣)، وتقع على من يعقل ومالا يعقل، وغيرها من الموصولات يوجد غير موصول؛ توجد (من)

<sup>(</sup>٣) هذا في الغالب الأعم، وقيل: إنها تأتي غير موصولة. انظر: «المغني" / ٨٧/٢.



<sup>(</sup>۱) عزيت هذِه اللغة إلى طئ وهذيل وعقيل. انظر: «المساعد» ١٤٢/١، و«الهمع» ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) قرأ قالون وقنبل (اللاء) بالهمز من غير ياء وقرأ ورش بياء مختلسة خلفًا من الهمزة، وإذا وقف صيرها ياء ساكنة. وقرأ البزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلًا من الهمزة في الحالين. والباقون بالهمزة وياء بعدها في الحالين، وحمزه إذا وقف جعل الهمزة بين بين. انظر: «التيسير» ص١٧٧--١٧٨، و«النشر» مرا ١٧٨--١٧٨،

استفهامًا، وتوجد شرطًا، وتوجد نكرة موصوفة، و(ما) كذلك توجد شرطًا واستفهامًا ونكرة موصوفة، ولا فرق بينهما إلا أن (من) مختصة بمن يعقل، ((ما) تكون لهما لا يعقل، ولجنس من يعقل، ولصفة من يعقل، قال سيبويه: (ما) مبهمة تقع على كل شيء)(١)، فظاهر هذا أنها تكون لشخص من يعقل، ولعله / ٧١/ يريد إذا وقعت على جنس من يعقل، فقد دخل تحتها شخص من يعقل.

و(أيُّ) توجد موصولة، وتوجد استفهامًا، وتوجد شرطًا، وتوجد صفة، تقول: مررتُ برجلٍ أي رجلٍ، وقد توجد موصوفة قليلًا، فالأصل على هذا في الموصولات (الذي) وأخواتها لا تنتقل عن ذلك.

وأما الألف واللام في قولك: القائم، والقاعد، فهي حرف (۲) دخلت لتعريف قاعد وقائم وما أشبههما، وصار بمنزلة: الذي قام، والذي قعد في المعنى، حتى صار الناطق بأحدهما ناطقًا بالآخر، وعادت الضمائر على الذي؛ لأن المعنى واحد. وقالوا (۳): الضاربُه زيدٌ عمرو، فالهاء عائدة على الذي المفهوم من الضارب؛ لأن المعنى: الذي ضربة زيدٌ عمرو، فمن أجل هذا أعمل اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام، وهو بمعنى الماضي؛ لأنه يرادف (الذي) وصلته معنى ألا أن ترى أنك إذا نطقت بالواحد كأنك قد نطقت بالآخر.

ورأيت بعض (٥) المتأخرين قد ذهب إلى أن الألف واللام محذوفة من (الذي)؛ لأن الذي قد طالت بصلتها فاتسعوا فيها وحذفوها، وهذا



<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ۲۲۸/٤. (۲) انظر: ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفقالوا.(٤) الكلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو الزمخشري. انظر: «المفصل» ص١٤٣، و«الكشاف» ١٩٦/١.

كله خارج عن طريق كلام العرب؛ لأن الحذف لا يكون في الحروف؛ ولا في الأسماء الجارية مجرى الحروف، وإن جاء فهو من القلة<sup>(١)</sup> بحيث لا يُعرف، فحَمْلُ القاعد والقائم وما جرى مجراهما (على الأول)<sup>(٢)</sup> أولى؛ إذ له نظائر كثيرة، ألا ترى قول الشاعر:

٣٧-فَإِنَّ الحوادثَ أَوْدى بِها<sup>(٣)</sup> أَجراه على معنى الحدثان، وقال الشاعر:
٣٨-...أَلَمَّتْ بِنَا الحَدَثانُ<sup>(٤)</sup>

فَإِنَّ الحوادثَ أَلُوى بِها

وصدره: فَإِنْ تَعْهَدِيني وَلِي لِمَّةٌ

وانظره في «الكتاب» ٢/٢٤، و«معاني القرآن» للفراء ١٢٨/١، و«التكملة» ص ٢٩٩، و«التبصرة» ٢/ ٦٢، و«المخصص» ٢١/ ٨٢، و«الإفصاح» ص ٩٩، و«إصلاح الخلل» ص ٣٩٨، و«أمالي ابن الشجري» ١/ ٢٠٥، ٢/ ٥٤، و«شرح المفصل» ٥/ ٩٥، ٩/، ٤١، و«البسيط» ١/ ٣٢٧، و«رصف المباني» ص ١٠٣٠، ٣٠٠، و«التصريح» ١/ ٢٧٨، و«الخزانة» ٤/ ٥٧٨.

#### (٤) البيت بتمامه:

وحمَّالُ المِئينِ إذا أَلَمَّتْ بنا الحَدثَانُ والأَنِفُ النَّصُورُ وانظره في «معاني القرآن» للفراء ١٢٩/١، و«مجالس ثعلب» ٢٩٨٩، و«التكملة» ص٣٩، و«المذكر والمؤنث» لأبي بكر بن الأنباري ص٣٩٩، و«المخصص» ٢١/ ٢٦، و«إصلاح الخلل» ص٣٩٩، و«أمالي ابن الشجري» 1/ ١٠٦، و«إيضاح شواهد الإيضاح» 1/ ٥١٤، و«ضرائر الشعر» ص٢٧٢، و«البسيط» 1/ ٣٢٧،



<sup>(</sup>١) كحذف لام (على) في قولهم (عَلْمِاءِ بنو فلان). انظر: «الكتاب» ٤/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) الشاهد للأعشى وروايته في «ديوانه» ص٧٠٧:

أجراه على معنى الحوادث، وهذا من الكثرة / ٧٢/ بحيث لا يضبط، فالحمل عليه أولى (...)(١).

والألف واللام في (الذي) زائدة لتوكيد التعريف، والتعريف إنما وقع بالصلة، ألا ترى أن (ما) و(من) و(أيا) يتعرفن بالصلة، والألف واللام المعرفتان لا تدخلان على معرفة، فهما زائدتان لتوكيد التعريف، فهما من الزوائد اللازمة، فإن سميت رجلًا بالذي بغير صلة أسقطت الألف واللام؛ لأن التعريف حينئذ بالعلمية، والألف واللام لم تأت لتوكيد العلمية.

يقال: وقدت النار أقدُها وَقْدا، ووَقَدَتِ النارُ تَقِدُ وَقْدا ووُقُودا بضم الواو، وحكى سيبويه (٢) في المصدر الفتح، ويقال: استْتَوْقَدَ يَستوقِدُ، فَهُما بمعنى واحد، ونظير ذلك، اسْتَضَاء المكان وضَاء المكان. وتأتي اسْتَفْعَل بمعنى تَفَعّل، تقول: اسْتَثْبَتَ وتَثَبَّتَ، وتأتي اسْتَفْعَل بمعنى: وَجَدَهُ كذلك، تقول: اسْتَعْظَمْتُ زيدا، المعنى: وجدتُه عظيما، وتأتي اسْتَفْعَل بمعنى أَفْعَلَ، تقول: اسْتَخْلَفَ بمعنى أَخْلَف، ومعناه: استقى وكذلك أَجَابَ واسْتَجَابَ، وَأَجَادَ واسْتَجَادَ وأكثر ما توجد اسْتَفْعَل على معنى: طلبتُ منه ذلك الفعل، تقول: اسْتَسْقيته، واسْتَطْعَمْتُه، واسْتَفْهَمْتُه – ومن الناس (٣) من ذهب في هذِه اللّية إلى هذا، فاستوقد هنا بمعنى: وقد.



<sup>(</sup>١) بعده في الحاشية كلام غير واضح؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكتاب» ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٤٨.

والنار: مأخوذة من نارينُور: إذا نور<sup>(۱)</sup>، يقال: نارت المرأة تنور نورا ونيارا، أي: نَفَرَتْ. وسُمِّيت النار بذلك؛ لأن لهبها لا يستقر<sup>(۲)</sup>، والنُّور مأخوذة من النار؛ لضيائها.

أضاء: توجد على وجهين، توجد بمعنى ضَاءَ، تقول: ضَاءَ الشيء، وأضاءَ الشيء (٣) وتوجد بمعنى: جَعَلَه يضيء، /٧٣/ قال امرؤ القيس (٤):

### ٣٩-تُضيءُ الظَّلامَ بالعِشاءِ كَأَنَّها

فيحتمل أن يكون أضاء في الآية على معنى ضاء، وتكون (ما) زائدة للتوكيد، ويكون المعنى فلمًّا ضاءت حوله، ويحتمل أن تكون بمنزلتها في البيت، وتكون (ما) بمعنى الذي، وتكون الصلة (حوله). والإضاءة أقوى (م) من النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياً وَالْإَضَاءة أُقوى (ع).

﴿ ذَهَبَ ٱللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ الباء بمعنى الهمزة، والمعنى: أذهب الله نورهم، والباء بمعنى الهمزة كثيرا، قال امرؤ القيس:



<sup>(</sup>۱) انظر: (نور) في «اللسان» ٥/ ٢٤٤، و«المصباح» ٢/ ٩٣٩، و«التاج» ٣/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: "فعلت وأفعلت" للزجاج ص٦٠.

<sup>(</sup>٤) من معلقته وعجزه:

مَنارَةُ مُمْسَى راهبِ مُتَبَتِّل

انظر ديوانه ص٤٦، و«جمهرة أشعار الُعرب» ١/ ٢٦٠، و«شرح القصائد السبع» ص٦٧، و«الخزانة» ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» ١٩٧/١.

·٤- كَما زَلَّتِ الصَّفْراءُ بالمُتَنزَّلِ<sup>(١)</sup>

وأنشد أبو علي (٢):

٤١ - ديارُ التي كادتُ ونحنُ على مِني

تَحُلُّ بنا، لولا نَجَاءُ الرَّكائِب<sup>(٣)</sup>

وقال تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاقِعَمُ لَنَنُوأَ بِٱلْعُصْبَةِ ﴾ [القصص: ٧٦] قال ثعلب<sup>(٤)</sup>: ذهبتُ به، وأذهبته، ودخلت به الدار، وأدخلته، وقال تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَرِ ﴾ [النور: ٤٣] المعنى: يذهب الأبصار. وأما هو سبحانه فلا يوصف بالذهاب ولا بالانتقال، تعالى عن ذلك. ولا أعلم بين النحويين خلافا (٥) في أن (الباء) على معنى الهمزة إلا

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/١٩، و«الإيضاح» ص٧٠، و«شرح الجمل» لابن عصفور ١٦/٥، و«البسيط» ١٦/٥، ٢/ ٤١٧، و«الهمع» ١٦/٥.



<sup>(</sup>١) الشاهد من معقلته. وصدره:

كُمَيْتٍ يَزِلُّ اللَّبْدُ عَن حالِ مَتْنِهِ

انظر ديوانه ص٥٣، و«شرح القصائد السبع» ص٨٤، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ٢/٢٠١، و«البسيط» ١/٤١٨، ٢/ ٨٥٧، و«الدر المصون» ١/

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإيضاح» ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) الشاهد لقيس بن الخطيم. من الأوس. شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يُسلم، وقتل قبل الهجرة. انظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» ١٦٣/، ٢١٣، ٢٢٨، وما بعدها. وانظر الشاهد في «ديوانه» ص٧٧، و«الكامل» ٢/٨١٨، و«المحكم» ٢/ ٣٦٨، و«المخصص» ١/٧٠، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ١/٢٠٢، و«شرح الجمل» لابن عصفور ١/٤٩٤، و«البسيط» ١/٢٠٨، و«البحر» ١/٠٠، و«الدر المصون» ١/٣٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفصيح» ص ٢٧٨.

المبرد (۱) ، قال: بين الهمزة والباء هنا فرق؛ وذلك أنك إذا قلت أذهبتُ زيدا: المعنى جعلته يذهب، وإن كنت غير ذاهب معه، وإذا قلت: ذهبتُ بزيدٍ ، فلا تقوله حتى تذهب (۲) معه، وتبعه على ذلك الزمخشري (۳) ، واعتل محمد بن يزيد لما سيق –حجة عليه – أنه على (٤) القلب، وهذا اعتلال بعيد؛ لأن القلب قليل، وهذا كثير / ٧٤/ قد جاء في القرآن في مواضع عدة.

وقال تعالى: (بنورهم)، وأعاد ضمير الجمع ولم يتقدم إلا المفرد؛ فمن الناس من قال: النون محذوفة (٥)، والأصل: (الذين)، كما قال:

# ٤٢- وَإِنَّ الذي حانتْ بِفَلْجٍ دَمِاؤُهُمْ (٦)

وذكر صاحب «الخزانة» أن البيت روى في شعر لحريث بن محفض. لكن الأشهر أنه للأشهب. انظر شعراء أمويون» =



<sup>(</sup>۱) انظر: «درة الغواص» ص۲۱، و«شرح الجمل» ۱/ ٤٩٣، و«البسيط» ١/ ٤١٧، و«الدر المصون» ١/ ١٦٢، و«الهمع» ١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يذهب. (٣) انظر: «الكشاف» ١/٠٠٠-٢٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكامل» ٢/٣٨١، ٤٧٥، ٣/ ١٣١١.

<sup>(</sup>٥) أي من قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ وإلى هذا ذهب الزمخشري في «التبيان» ١/٣٣، وانظر «الدر المصون» في «الكشاف» ١/٦٦، وقرأ ابن السميفع (كمثل الذين). انظر: «البحر» ١/٧٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: إن الذي حانت..

وعجزه: هُمُ القومُ كُلُّ القوم يا أمَّ خالدِ.

والشاهد للأشهب بن رُمَيلة. وهو شاعر مخضرم ولد في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم، ورميلة أمه. وأبوه ثور بن أبي حارثة النهشلي الدارمي التميمي. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ٢/ ٥٨٥-٥٨٧، و«السمط» ١/ ٣٥، و«الخزانة» ٢/ ٥٠٩.

وكما قال:

٤٣- أَبَني كُلَيْب إِنَّ عَمَّى اللَّذا

قَتَلا الملوكَ وفَكَّكا الأَغْلالا(١)

وهذا يبعد، لقوله: (استوقد) ولو كان كذا لقال: استوقدوا، وحَذْفُ هذِه النون لم يأت<sup>(۲)</sup> إلا في الشعر، فيمكن أن يكون على تقدير: كمثل الجمع الذي، وجاء (ذهب الله بنورهم)؛ لأن الجمع كثير. ويمكن أن يكون الذي استوقد وإن كان واقعا على واحد، قد وقع على الجميع؛ لأنه لم يرد مستوقدا واحدا إنما هو عام، فعاد الضمير جمعا لذلك.



<sup>=</sup> ٤/ ٢٣١، و «الكتاب» ١/ ١٨٦، و «مجاز القرآن» ٢/ ١٩٠، و «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٥٠، و «المقتضب» ١٤٦/٤، و «تفسير الطبري» ١/ ٢٠٠، و «الحجة» ١/ ١٥١، و «المحتسب» ١/ ١٨٥، و «المنصف» ١/ ٢٠، و «التبصرة» ١/ ٢٢٢، و «إصلاح الخلل» ٢٠٠، و «أمالي ابن الشجري» و «أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢٠٠، و «شرح المفصل» ٣/ ١٥٥، و «شرح المقدمة الجزولية» ٢/ ٢٠٠، و «شرح الجمل» لابن عصفور ١/ ١٧٢، ٢/ ٢٣٧، و «ضرائر ١٠٤٠، ص ١٠٩٠.

وحذف النون هنا لغة عزيت إلى بني الحارث بن كعب وبعض ربيعة. انظر «توضيح المقاصد» ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>۱) الشاهد للأخطل من قصيدة يمدح فيها قومه ويهجو جريرا. انظر «شعر الأخطل» ١٠٨/١، و «الكتاب» ١/١٨٦، و «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٨٥، و «المقتضب» ١/ ١٦٧، و «المذكر والمؤنث» لأبي بكر بن الأنباري ص٢٠٦، و «الحجة» ١/ ١٢٥- ١٥١، و «المسائل العضديات» ص١٧٩، و «التبصرة» ١/ ٢٢٣، و «البسيط» ١/ ٢٥٧، و «الخزانة» ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تأت.

﴿ وَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ ﴾ : في ظلمات من صلة (ترك). و(فعلة) إذا كانت اسما وجمعت - والعين صحيحة - بالألف والتاء، جاز لك فيها ثلاثة أوجه : الضمُّ ، والفتح ، والسكون (١) ؛ الضمُّ على الإتباع ، والفتح طلبا للتخفيف ، والسكون على الأصل ، وقد قريء بهذه (٢) الثلاثة إلا أنه لم يأت في السبع إلا بالضم. وقد قريء المعتل اللام بالضم والسكون (خطوات) ، ولم نر أحدا من المتقدمين يذكر الفتح ، ورأيت بعض (٤) المتأخرين ذكره ، فإن كان قاله بالقياس على ظلمات ، فليس بقياس صحيح ؛ لأن الواو المتحركة بعد فتحة مستثقلة . وقرئ (في ظلمة) (٥) / ٧٥ على الإفراد في غير السبع ، قال عنترة (١) :

<sup>(</sup>٦) الشاهد من معلقته، وهو في ديوانه ص٢١٠، و«جمهرة أشعار العرب»٢/ ٤٩٧، و«شرح القصائد السبع» ص٣٤٧.



<sup>(</sup>١) الضمُّ لغة أهل الحجاز، والسكون لغة تميم وقيس. انظر: «البحر» ١/ ٤٧٧، ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الضمُّ قراءة السبعة. انظر: «البحر» ١/ ٨٠.

والفتح قراءة الأشهب العقيلي. أنظر: «تفسير القرطبي» ٢١٣/١. والسكون قراءة الحسن وأبي السمال. انظر: «القراءات الشاذة» ص٢، و«المحتسب» ١/٥٦، و«شواذ القراءة» ص٠٢، و«البحر» ١/٠٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٦٨. والضم قراءة ابن كثير وابن عامر والكسائي، والسكون قراءة باقي السبعة. انظر: «السبعة» ص١٧٤، و«حجة القراءات» ص١٢١، و«الإقناع» ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التبصرة» ٢/ ٦٥٣. وقرأ (خُطوات) أبو السمال. انظر: «البحر» ١/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن السميفع اليماني انظر: «شواذ القراءة» ص ٢٠، و «الكشاف» ١/١٨، و «البحر» ١/١٨.

### ٤٤- وتركتُه جَزَرَ السِّباع يَنُشْنَهُ

ما بينَ قُلَّةِ رأسِهِ والمِعْصَمِ الجزَر جمع (۱) جَزَرة، وهي الشاة إذا ذُبحت، فمعناه، والله أعلم، صيَّرته جزر السباع، فضمن (ترك) معنى (صير)، فيمكن أن يكون على هذا قوله تعالى: ﴿وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتٍ ﴾، أي: صيرهم في ظلمات. ويمكن أن يكون (في ظلمة) في موضع الحال، ولا تكون (ترك) هنا مُضمنة، وهو أقرب.

والظُلْمَةُ: مأخوذة من قولهم: ما ظَلمَكَ أن تفعل كذا (٢)، المعنى ما منعك أن تفعل كذا، والظُلْمة تمنع البصر من الرؤية.

ومن الناس<sup>(۳)</sup> من ذهب إلى أن ظلمات بفتح اللام جمع (ظُلَم)، وهذا القول بعيد؛ لأن جمع الجمع محفوظ لا يقاس عليه؛ ولأن جمع المؤنث الذي<sup>(1)</sup> ليست فيه علامة التأنيث لا يُجمع بالألف والتاء حتى يكون علما عاقلا، وحمله على هذا وجعله من قبيل الجدرات، والبيوتات والله أعلم؛ لأن الظلمات هنا كثيرة، وجمع الجمع لا يكون للتكثير، إلا أن جعله جمع (ظلمة) أحسن.

وقوله: (لا يُبْصِرُون) -على هذا- بدل من (في ظلماتٍ) أي: تركهم غير مبصرين، والمفعول محذوف، أي: لا يبصرون شيئا، وقلما يظهر مثل هذا؛ لأنه غير مقصود قصده، والمعنى لا يُبصرون شيئا لا



<sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» (جزر) ۲/۳۱۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» ١/ ٢٠١، و«اللسان» ظلم ١٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) ذهب إلى هذا الكسائي. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٩٣/١، و«الهداية» 1/٣٠، و«تفسير القرطبي» ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: التي.

قريباولا بعيدا ولا حقيرا ولا جليلا ولا صغيرا ولا كبيرا، ولا يبصرون جملة، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥] أى: يعمهون عن كل شيء من الخير.

وإن جعلت (في ظلمات) متعلقا ب(تركهم) فيكون (لا يبصرون) حالا، ولا يكون بدلا، وإنما يكون بدلا على الوجهين، على تضمين (ترك) معنى / ٧٦/ (صير) أو على أن يكون (في ظلمات) في موضع الحال. و(لا) أكثر (١) ما تكون لنفي المستقبل، وكذلك هي هنا.

وأما (لما) فمن النحويين من ذهب إلى أنها بمعنى حين (٢)، وأنها ظرف غير متصرف. ويكون (أضاءت) في موضع خفض بها، وتتعلق بذهب الله بنورهم، وهذا القول بعيد؛ لأن عدم التصرف يوجد في الظروف، إلا أن ظروف المكان كلها المتصرفة منها وغير المتصرفة تدخل عليها (من)، إلا سوى وسوى وسواء فيمن جعلهن ظروفا (٣) لا

انظر: «الإنصاف» ١/ ١٨٥-١٨٧. مسألة (٣٩)، و«التبيين» ص٤١٩-٤٢٢، و«شرح الكافية» للرضى ١/ ٢٤٨.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ٢٢٢/٤، و«الأزهية» ص١٥٠، وهناك من ذهب إلى أنها ينفى بها الحال، كالزجاجي في «حروف المعاني» ص٨، وابن مالك في «شرح التسهيل» ١٩/١.

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب ابن السراج وتبعه الفارسي وغيره. انظر: «الأصول» ۱۷۹٬۰ و «البيان» ۱/۷۰، و «غاية الأمل» ۲/۲۹۶، و «رصف المباني» ص۲۸۶، و «الارتشاف» ۲/۰۷۰، و «الجنى الداني» ص۸۳۸، و «الدر المصون» ۱۲۰۲، و «المعنى» ۱۸۰۲، و «الهمع» ۲/۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) هذا هو مذهب البصريين. انظر: «الكتاب» ١/ ٤٠٧، و«الإيضاح» ص١٨٦، و«الأيضاح» ص١٨٦، و«الشعر» ٢/ ٤٥٣، والكوفيون يذهبون إلى أن (سوى) تكون ظرفا وغير ظرف.

تدخل عليهن (مِن) إلا في الشعر<sup>(۱)</sup>، و(لما) لم تدخل عليها (مِن)،/ فيظهر من هذا، والله أعلم، أنها عند العرب ليست بظرف.

ومن النحويين من ذهب إلى أنها حرف<sup>(۲)</sup> وجوب لوجوب، وهي ضد (لو)، وأن التركيب نقلها إلى ذلك، فإن التركيب يحدث معه مالم يكن قبله، وهذا القول عندي أقرب.

ومنهم من ذهب إلى أنها مركبة (٣) على حسب ما تقدم.

ومنهم من ذهب إلى أنها غير مركبة، والتركيب عندي أقرب.

وأما (لما) الجازمة فهي حرف مركب، و(ما) معها نظيرة (قد) في الواجب، وحدث بالتركيب حذف الفعل (٤) بعدها، تقول: شارفتُ المدينة ولما. قال (٥):

أَفِدَ التَّرَخُلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنا لَمَا تَرُلُ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ وَانظر: «الخصائص» ٢/ ٣٦١، ٣/ ٣٦١، و«الأزهية» ص٢١١، و«شرح المفصل» ٨/٥، ١١٠، ١٤٨، ٩/٨، و«البسيط» ٢/ ٢٣٧، و«رصف المباني» ص٧٢، و«المغنى» ٢/ ٢٢٧، و«الخزانة» ٣/ ٢٣٢.



<sup>(</sup>١) كقول المرار بن سلامة العجلى:

ولا يَنطِقُ الفحشاءَ مَنْ كان منهُم إذا جلسوا مِنًا ولا مِنْ سَوائنا انظر: «الكتاب» ١٢٦/١، و«المقاصد النحوية» ٣/١٢٦ في الحديث: (من سوى أنفسهم).

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب سيبويه وأكثر النحويين. انظر: «الكتاب» ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٤، و«الجنى الداني» و«معاني الحروف» ص١٣٢، و«الهمع» ٢/ ٤٩٧، و«الهمع» ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإيضاح» ص٣١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الفاعل.

<sup>(</sup>٥) الشاهد للنابغة، وهو في «ديوانه» ص٣٨ والبيت بتمامه:

#### ٥٤ – ...... وَكَأَنْ قَدِ

وهذا القدر كاف في هذا الموطن.

والفاء من قوله: (فلما أضاءت) معطوف على (استوقد)، أو تكون سببية، والظاهر فيها أن تكون معطوفة على (استوقد). هؤلاء المنافقون المشبهون بالمستوقد النار، هم الذين أظهروا الإيمان بلفظهم، وهم في ضمائرهم كفار (۱) لا يشكون /۷۷/ في ذلك ولا يرتابون، وأنهم يعترفون أن ما جاء به الرسول على بطل، تعالى الله عن قولهم، وأنهم فعلوا ذلك لاعتقادهم بأنه صلاح لهم في دينهم للتآلف مع الفريقين وهم لا يشعرون، ولأن المؤمنين إذا فُتِح عليهم، قالوا لهم: لم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، قالوا لهم: ألم نستحوذ عليكم؟ فهم يطلبون من هؤلاء ومن هؤلاء حظهم ونصيبهم، فهذا هو صلاحهم الذي أظهروا بسببه الإيمان، وفي ضمائرهم الكفر، فإذا أطلع الله تبارك وتعالى المؤمنين على نفاقهم وكفرهم في الباطن فقد زال عنهم ما يرتجون من المؤمنين إذا فتح عليهم، وإظهارهم النفاق يشبه استيقادهم النار، وإطلاع الله تعالى عليهم يُشبه الإطفاء والذهاب بنورهم، فمثل حال الذي استوقد نارا ثم ذهب الله بنورها.

والمثل الأول مضاف إلى الجمع، والمثل الثاني مضاف إلى المفرد، لأن المراد تشبيه المثل بالمثل من غير نظر إلى صاحب المثل، وقد يكون هذا في المفرد بالمفرد، وفي الجمع بالمفرد.

ثم قال تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ هو خبر مبتدأ محذوف.

ومعنى صُمٌّ: لا يسمعون موعظة، ومعنى بكم: لا ينطقون



<sup>(</sup>١) في الأصل: كفارا.

بحكمة، ومعنى عُمي: لا يبصرون عِبْرة وهُدى، فهم عن هذا صم بكم عمى، كما قال / ٧٨/(١٠):

٤٦- صمٌّ إذا سَمِعوا خيرًا ذكرْتُ بهِ

وإنْ ذُكِرْتُ بسوءٍ عندهُم أَذِنُوا ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ يرجع هنا بمنزلة قوله تعالى: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ﴾ [سبأ: ٣١].

والأبكم: الذي لا يفهم بالإشارة، فإن كان يفهم بالإشارة قيل فيه: أخرس، وقد قيل (٢) هما سواء، وهم لغتان.

فهم لا يرجعون الكلام، أي: لا يردون جوابا، ويمكن أن يكون فهم لا يرجعون إلى هدى؛ لأنهم قد طُبِعوا على الكفر، والأول عندي أبين وأنسب.

ويُسمى هذا التشبيه ولا يُسمى الاستعارة، وإنما تُسمى الاستعارة إذا لم يُذكر المُشبه، وطُوي ذِكْره جملة، كما قال<sup>(٣)</sup>:

٧٤-لَدى أَسَدٍ شاكى السلاحَ مُقَذَّفِ



<sup>(</sup>۱) البيت لقَعْنَب بن ضَمْرة. وأمُّ صاحب أمُّه. وقد اشتهر بنسبته إلى أمه، وهو من بني عبد الله بن غطفان، شاعر مجيد مقل، كان موجودا في عصر بني أمية أيام الوليد بن عبد الملك. انظر ترجمته في «شرح الحماسة» للتبريزي ١٢/٤، و«السمط» ١/٣٦٢. وانظر: الشاهد في «الحماسة» ٢/١٧٠، و«الصحاح» (أذن) م/ ٢٠٢٨، و«شرح الحماسة» للتبريزي ١٢/٤، و«الاقتضاب» ص٢٩٢، و«الكشاف» ١/٤٢، و«أمالي ابن الشجري» ٢/٣٦. أذِنوا: استمعوا.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الصحاح» (بكم) ٥/ ١٨٧٤، و«المصباح» (بكم)، ١/ ٥٩، و «المحرر» // ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته، وعجزه:له لِبُدٌ أظفارُهُ لم تُقلَم

ثم قال تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِبٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَيِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتَ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَلِّكُ مِا الْكَنْفِرِينَ ﴾

هذا تمثيل آخر للمنافقين على صفات أُخَر؛ لأن المنافقين أنواع، وقوله: كصيب أراد: كذوى صيب، أو أهل صيب، والصيب: الماء، وهو من صاب يصُوب، كما قال:

٤٨-..تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السماءِ يَصُوبُ<sup>(١)</sup>

وقال علقمة:

كَأنَّهم صابتْ عليهم سحابةٌ

صواعقُها لطيرهِنَّ دَبيبُ<sup>(۲)</sup> ومتى اجتمعت الواو والياء وسبقت

المسترخ بهمغل

<sup>=</sup> انظر: «ديوانه» ص٨٤، و«جمهرة أشعار العرب» ٢٩٣/١، و«شرح القصائد السبع» ص٢٧٧، و«الكشاف» ٢/٢٠٥.

<sup>(</sup>١) اختلف في قائله والأرجح أنه لعلقمة. وهو في «ديوانه» ص١٦ من قصيدته: طَحَابِكَ قلبٌ في الحسانِ طروبُ.. وصدره: فلَسْتُ لإنْسٌ ولكن لِمَلاَكِ

وانظر الشاهد في «الكتاب» ٤/ ٣٨٠، و«مجاز القرآن» ٣٣/١، ٣٥، و«البسيط» و«المصنف» ٢/ ١٣١٦، و«البسيط» ٢/ ٢٢٩، و«شرح شواهد الشافية» ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) من قصيدته التي مطلعها: طَحَابِك قَلْبٌ في الحسانِ طروبُ. انظر «ديوانه» ص١٦، و«معاني القرآن» للزجاج ١/ ٩٤، و«شرح المفضليات» ٣/ ١٣٢١، وفي الأصل: عليهم صحابة.

<sup>(</sup>٣) هذا على رأي البصريين، أما الكوفيون فيرون أن أصله صويب. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١٩٤١، و"الهداية" ١/٣٠، و"الياءات المشددات" ص٥٨، و"التحصيل" ١/٠٦، و"البيان" ١/٠٦، و"الإنصاف" ٢/٢٦٤ وما بعدها، مسألة (١١٥).

إحداهما بالسكون قُلبت الواو ياء، كانت الواو متقدمة أو متأخرة، فمثال المتأخرة: سيد، ومَيِّت، الأصل: سَيْوِد، ومَيْوِت، ومثال المتقدمة: طويتُ طَيًّا ولويْتُ ليًّا، الأصل: طَوى ولَوى وإنَّما قلبوا الواو ياء متقدمة كانت أو متأخرة؛ لأن الياء عندهم أخف من الواو، وقُلبت ليصح الإدغام، وأدغمت الواو في الياء والياء في الواو وإن / ٧٩/ بعُدتا في المخرج؛ لقربهما في الصفة، الواو حرف مد ولين والياء كذلك ألا تراهما يترادفان في الردف (١) فيأتي العير مع (عور) ولا يأتيان مع (العار) لزيادة مد الألف، واستيعاب هذا في موضعه.

ويجمع صيب: صيائب بالهمز، والأصل صَياوب، وألف الجمع إذا اكتنفها ياءان أو واوان أو ياء وواو، والأخيرة تلي الطرف وجودا أو حُكما قُلبت الأخيرة همزة نحو: أوائل، وحيائر، وصيائب، وأما قوله (٢):

وهو ينسب أيضًا للعجاج كما في الموضع الأخير من الخصائص وضرائر الشعر، وليس في «ديوانه» المطبوع.



<sup>(</sup>۱) الردف: هو حرف المد الذي يكون قبل الروي ولا فاصل بينهما. انظر: «الكافي في العروض والقوافي» ص١٥٣-١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشاهد لجندل بن المثنى الطهوي، راجز إسلامي مهاج للراعي من بني تميم. انظر: «شرح شواهد الشافية» ص٣٧٦.

وانظر: الشاهد في «الكتاب» ٤/ ٣٧٠، و «شرح شواهده» ٢/ ٣٦٠، و «الخصائص» ١/ ١٩٥، ٣٢٦، و «المنصف» ٢/ ٤٩، ٣/ ٥٠، و «المحتسب» ١/ ١٠٠، و «المخصص» ١/ ١٠٩، و «إيضاح شواهد الإيضاح» ٢/ ١٩٥، و «شرح المفصل» ٥/ ٧٠، ١/ ٩١ – ٩٢، و «الممتع» ١/ ٣٣٩، و «ضرائر الشعر» ص ١٣١، و «شرح الكافية الشافية» ٤/ ٢٠٨٥، و «شرح الشافية» للرضي ٣/ ١٣١، وشرح شواهدها ص ٣٧٤.

#### • ٥-وَكَحَّلَ العينينِ بالعَوَاوِرِ

فالأصل: عَواوِير، وحُذفت الياء للقافية، فلم تل الواو الطرف على هذا في الحكم؛ لأن حذف الياء للضرورة؛ لأنه جمع (عُوَّار)(١), وعلى هذا جمهور(٢) النحويين. وقد نقل عن الأخفش خلاف(٣) هذا، ولم يُتابع على ذلك، ووافق في الواوين؛ لأن العرب قالت: أوائل والأصل: أواول.

و ﴿ مِنْ ٱلسَّمَآءِ ﴾ يتعلق بصيب، ويراد بالسماء المُظلة، ويراد بها المطر؛ لأن السماء تقع على هذا وعلى هذا. والسماء المُظِلَّة تُجمع: سماوات لا غير، وقول الشاعر:

٥١-سماءُ الإلاه فوقَ سَبْع سَمائيا(٤)

لا يكاد يُعرف. والسماء التي هي المطر تُجمع أسمية في القليل، والسُّمِيُّ في الكثير، قال:

له ما رَأْتُ عينُ البصير وفوقه



<sup>(</sup>١) في الأصل: عواور.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ٤/ ۳۷۰-۳۷۱، و«المنصف» ٢/ ٤٤، و«الممتع»
 / ۳۳۸، و«شرح الكافية الشافية» للرضى ٣/ ١٣٠-١٣١.

<sup>(</sup>٣) الأخفش لا يهمز إلا ما كانت ألفه بين واوين. انظر «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٢٩٤، و«المنصف» ٢/ ٤٥، و«الممتع» ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) الشاهد لأمية بن أبي الصلت. انظر «ديوانه» ص ٧٠، و «الكتاب» ٣/ ٣١٥، و «المقتضب» ١/ ١٤٤، و «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٤٦٨، و «الخصائص» ١/ ٢١١، ٣٣٣ / ٣٤٨، و «المنصف» ٢/ ٢٦، ٢٨، و «الضرائر» ص ٤٤، و «الخزانة» ١/ ١١٨ وصدره:

### ٥٢-تَلُفُّهُ الأَرْوَاحُ والسُّمِيُّ (١)

(فيه ظلمات) جمعت الظلمات هنا؛ لتكاثفها؛ لأنها (٥) كثيرة، كما قالوا في الضَّبُع: حَضاجِر (٦)؛ لعظم (٧) بطنه، فكأن له أبطنا لعظم



<sup>(</sup>١) الشاهد للعجاج وروايته في «ديوانه» ص٣٢٥ تَلُفُهُ الرِّياحُ والسُّمِيُّ.

وهو منسوب له في "إصلاح المنطق" ص٣٦٤، و"الصحاح" (سما) ٦/ ٢٨٢، و"إيضاح شواهد الإيضاح" ٢/ ٩٠٩، وهو منسوب لرؤبة في "اللسان" (سما) ٤/ ٣٩٩. وغير منسوب في "التكملة" ص٣٣٣، و"الممتع" ١/ ٢٣٦. (٢) انظر: "الكتاب" ٤/ ٣٨٤، و"الممتع" ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) اختلف في السماء التي هي المطر فذهب بعضهم إلى أنها مؤنثة، من هؤلاء ابن السكيت والفارسي، وذهب بعضهم إلى أنها مذكرة، من هؤلاء النحاس، وعزي التأنيث إلى البصريين، والتذكير إلى بعض البغداديين. انظر: "إصلاح المنطق» ص٣٦٤، و"إعراب القرآن» للنحاس ١٩٨١، و"التكملة» ص٣٨٦، و"إصلاح الخلل» ص٣٢٨-٣٢٩، و"الملخص» را المنطق» ص٣٨٦، و"السان» (سما) ٣٩٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «التكملة» ص٣٨٦، ٣٣٤، و«شرح الجمل» لابن عصفور ٢/ ٥٣١، و «الملخص» ٢/ ٢١٠-٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: "الكشاف" ١/ ٢٠٠. (٦) في الأصل: حظاجر.

<sup>(</sup>V) انظر: «الكتاب» ٣/ ٢٢٩.

البطن، فالشيء إذا كان كبيرا جعل كثيرا على جهة الاتساع.

و(ظلمات) مبتدأ، و(فيه) الخبر. والجملة صفة لصيب، ويمكن أن يكون (فيه) صلة لصيب. و(ظلمات) فاعل بالمجرور؛ لأن المجرور إذا اعتمد يرفع.

وظُلُمات جمع (ظُلْمَة)، وقد مضى (١) الكلام في ذلك.

وقال تعالى: (صيب) وجاء به نكرة؛ لأن التشبيه يقع للجميع، لكل واحد منهم (٢).

وقال (السماء) وعرف، المعنى: النازل من هذِه الحقيقة، ولو قال: من سماءٍ لكان فيه أنه أريد أفقا دون أفق، وجهة دون جهات، ولم يُرد ذلك.

وأما (الرعد) فاختلف الناس فيه اختلافا كثيرا<sup>(٣)</sup>، وهو شيء يحتاج إلى نقل، لا يثبت بالنظر، فلابد فيه من طريق صحيح، وحينئذ يثبت.

وكذلك (البرق) فيه أيضا خلاف كثير (٤)، والمعلوم من البرق ما يرى من الضوء، والمعلوم من الرعد ما يُسمع، وما عدا هذين لا يُؤخذ إلا بالتوقيف، فيحتاج فيه إلى نقل صحيح.

وقوله سبحانه: (يجعلون) يدل على حذف المضاف؛ لأن الواو ضمير تطلب على من تعود، وكذلك الهاء والميم في أصابعهم وفي

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الطبري» ٢/١ ٣٤٢ وما بعدها، و«الهداية» ٢٢/١، و«المحرد» 1/ ١٣٥، و«تفسير القرطبي» ٢١٨/١، و«البحر» ٢/ ٨٤.



<sup>(</sup>١) انظر ص١٤٠. (٢) في الأصل: منهما.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» ١/ ٣٣٨-٣٤٢، و«الهداية» ١/ ٣٠، و«المحرر»١/ ١٣٤، و«تفسير القرطبي» ١/ ٢١٧، و«البحر» ١/ ٨٣/١.

آذانهم تطلب على من تعود، فمن أجل هذا قدر حذف المضاف؛ ولتحقيق تشبيه المنافقين بأهل هذا الصيب.

حذر الموت وحذار: المعنى واحد، قال امرؤ القيس: ٥٣- حَذارَ المَنيةِ أَنْ يَعْطَبًا (١)

وقد قريء (حذار)<sup>(۲)</sup> في غير السبع، ولم يُقرأ في السبع إلا (حذر).

ويقال: / ٨١/ الصَّواقِع (٣) وقد قريء به في الشاذ (٤)، وليس أحدهما مقلوبا من صاحبه، بل هما مثل: جذب، وجبذ؛ لأنهما قد تصرفا، فلو كان أحدهما متصرفا والآخر غير متصرف، لادعيت في غير المتصرف أنه مقلوب.

والجملة من (يجعلون) في موضع الصفة لأهل؛ لأنهم في تقدير الوجود وإن كان محذوفا.

و(في آذانهم) من صلة يجعلون.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الحسن. انظر: «القراءات الشاذة» ص٣، و«المحرر» ١/ ١٣٥، و«البحر» ١/ ٨٦/٨.



<sup>(</sup>۱) الشاهد في «ديوان امرئ القيس بن حجر» ص٧٤، وصدره: لِيَجْعلَ في كفِّه كَعْبَها

و «المعاني الكبير» ١/ ٥٦٤، وينسب لامرئ القيس بن مالك أيضًا.

انظر: «المؤتلف» ص١٢، و «السمط» ١/ ٣٥٨، و «المقاصد النحوية» ١/ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) عزيت هذِه القراءة في «الكشاف» ١/٢١٨ إلى ابن أبي ليلى، وعزيت في «المحرر» ١٣٦/١ إلى الضحاك، وعزاها في «البحر» ١/٨٧ إلى قتادة والضحاك وابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٣) هي لغة عزيت إلى تميم وبعض ربيعة. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ١٩٤، و«المحرر» ١/ ١٣٥، و«تفسير القرطبي» ١/ ٢١٩، و«البحر» ١/ ٨٦٠.

حَذَرَ: مفعول من أجله، والأصل اللام، ألا ترى أن اللام توجد مع المفعول من أجله مطلقا، والنصب لا يوجد إلا مقيدا، يوجد في المصدر السابق: بشرطين:

أن يكون فعلا لفاعل الفعل المُعلل.

وأن يكون مع المعلل في زمان واحد، وما في (تأويل)<sup>(۱)</sup> المصدر السابق (كذلك)<sup>(۲)</sup> وأما إن كان المفعول من أجله غير مصدر ولا في تأويل المصدر فلابد من اللام نحو: جئتك لزيد، وأما إن كان المفعول من أجله في تأويل المصدر السابق: ك(أن) و(أن) فإن شئت أتيت بحرف الجر، وإن شئت أسقطته، وبحرف الجر هو الأصل -وهو من صلة (يجعلون).

وقال: ﴿أَصَنِعَهُمْ ﴾ وإن كان إنما يجعل الإصبع الواحدة مبالغة في سد الآذان، أو قال أصابعهم لقوله: آذانهم، فكل واحد يجعل إصبعه في أذنه، فقد صارت في الآذان أصابع كثيرة، وإن كان كل واحد منهم إنما أدخل في أذنه سبابة.

والتاء في (صاعقة) للمبالغة، بمنزلة: راوية وعلامة ونسابة، وكذلك في صاقعة.

ويمكن أن يكون ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَّنِعَهُمْ ﴾ استئناف كلام، ولا يكون له موضع من الإعراب، كأنه جواب لمن قال: كيف حال أهل هذا الصيب عند هذه الشدة؟ قال: يجعلون أصابعهم في / ٨٢/ آذَانِهُمْ (٣) خوف الموت؛ لأنهم يعدون (٤) أنهم إذا سمعوا ذلك الرعد أهلكهم لعظمه.



<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يعدوون.

ومعنى من الصواعق، أي: من أجل الصواعق.

ويظهر لي أنه تعالى كنى بسد الأسماع وهو يريد: وغطوا أعينهم، فذكر الواحد واستدل به على الآخر؛ لأن البرق يرى بالعين، والرعد يُسمع بالأذن، وإذا كان هذا شديدا، وهذا شديدا خيف منهما الصواعق والهلاك، فقال سبحانه: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ والمراد: ويغطون أبصارهم، وحذف الشيء لدلالة مثله عليه.

فالصيب هنا في مقابلة القرآن، والظلمات في مقابلة الشّبة التي تأتيهم عند إيثار الدنيا على الآخرة، ألا ترى قوله جل ذكره: ﴿وَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ \* فَأَعَقَبُهُمْ نِفَاقًا ﴾ [التوبة: ٢٦-٧٧] الآية، والبرق في مقابلة الآيات الباهرة، والرعد في مقابلة ما في القرآن من الخوف والوعيد للكافرين والمنافقين، وجعل الأصابع في الآذان مقابل لإعراضهم وعدم استماعهم للوعيد والتهديد(۱)، ولا يشترط في التشبيه أن يكون هكذا، وقد يشبه(۱) شيء ليس له صفات بشيء له صفات كما تقول: صوتُ زيد كصوت رجل طرأت عليه أمور، فالمنافقون على هذا قسمين على حسب ما تقدم، فتكون الهاء والميم في مثلهم راجعة للمنافقين، لا لمنافقين مخصوصين فيكون المعنى، والله أعلم، مثل المنافقين هذا وهذا؛ لأنهم على فرقتين.

ثم قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ مِالْكَفِرِينَ ﴾ المعنى: لا ينفع المنافقين اعراضهم وعدم استماعهم للوعيد (٣) والتهديد، الله محيط بالكافرين / ٨٣/ أي: لا خلاص لهم من عقاب الله، و(بالكافرين) من صلة محيط.



<sup>(</sup>١) هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين. انظر: «المحرر» ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تُشبِّه. (٣) في الأصل: بالوعيد.

ثم قال تعالى: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ ٱبْصَارَهُمَّ ﴾ (٢٠).

لَمْ يُقرأ في السبع إلا بفتح الطاء (١)، والماضي (خَطِف) بكسر الطاء، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ﴾ [الصافات: ١٠].

وقرئ في الشاذ (يخطف) (٢) بكسر الطاء فماضيه على هذا (خَطَف) بفتح الطاء، وهذِه لغة (٣) قليلة. وقرئ في الشاذ أيضًا (يختطِف) (٤) وقرئ أيضًا في الشاذ (يخطف) (٥) بفتح الياء والخاء وشد الطاء، وهذِه بمنزلة (يَهَدِّي) استثقلوا التاء مع الطاء؛ لأن مخرجهما واحد، فأدغموا التاء في الطاء فأزالوا حركتها، ونقلوها إلى الخاء، كما فعل في (يهدي) الأصل: يهتدي، والتاء والدال والطاء من مخرج واحد، ولولا الإطباق لكانت الطاء دالا، فاستثقلوا التاء مع الدال، كما استثقلوها مع الطاء فأدغموها بعدما سكنوها، وجعلوا حركتها على الهاء.

وقرئ في الشاذ أيضًا: (يِخِطُّف)(٧) بكسر الياء والخاء، وهذِه

<sup>(</sup>٧) قرأ بها الأعمش. انظر: «القراءات الشاذة» ص٣، وزاد في «المحرر» ١٧٨/١ الحسن.



<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» ۱/۸۶۱.

<sup>(</sup>۲) عزا ابن خالویه هذِه القراءة إلى أنس بن مالك ومجاهد. انظر: «القراءات الشاذة» ص۳، و(عُزیت في «المحتسب» ۱/۲۲ إلى الحسن ومجاهد، وعزیت في «المحرر» ۱/۲۳۷ إلى على بن الحسین، ویحیی بن وثاب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «معانى القرآن» للأخفش ١/ ٥٠، و«الصحاح» (خطف) ١٣٥٢/٤.

<sup>(</sup>٤) عزيت هذِه القراءة إلى علي وابن مسعود. انظر: «البحر» ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) قرأ بها الأعمش. انظر: «القراءات الشاذة» ص٣، وعزيت في «البحر» ١٠/١ إلى الحسن والجحدري.

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أممن لا يهدي إلا أن يهدى [يونس: ٣٥] وهي قراءة ابن عامر وابن كثير وورش. انظر: «السبعة» ص٣٢٦، و«الإقناع» ١/ ٤٨٨.

أيضًا قد جاءت في (يهدي) قرأ عاصم (١) في رواية أبي (٢) بكر بكسر الياء والهاء فهذِه القراءة على أن لم تنقل حركة الياء إلى الهاء، وبقيت الهاء ساكنة، التاء قد سكنت للإدغام فالتقى ساكنان، وحُركت الهاء بالكسر ثم أتبعت الياء الهاء. وقرأ عاصم في رواية حفص (يهدي) (٢) بكسر الهاء ولم يتبع الياء الهاء، وكذلك (يخطف) سكنوا الطاء للإدغام، والخاء قبلها / ٨٤/ ساكنة فكسرت الخاء وأتبعت الياء الخاء. وقرئ في الشاذ (يخطف) بفتح الياء، وسكون الخاء وتشديد الطاء وكسرها، نقل ذلك الفراء (٤)، وهذِه القراءة خارجة؛ لأن فيها التقاء وكسرها، نقل ذلك الفراء (٤)، على أن قد قرأ حمزة (١) ﴿فها اسْطًاعوا أن يظهروه ﴿ [الكهف: ٩٧] بتشديد الطاء وسكون السين، فهذا نظير (يُخطّف)، ومع هذا هذِه قراءة خارجة عن القياس. وقرئ في الشاذ (يُخطّف) بضم الياء وفتح الخاء وكسر الطاء وشدها. وقرئ في الشاذ



<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» ص٣٢٦، و«الإقناع» ١/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) هو شعبة بن عياش أبو بكر الأسدي الكوفي أحد طريقين عن عاصم، والطريق الثاني طريق حفص، توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة للهجرة. انظر: «غاية النهاية» ١/ ٣٢٥-٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» ص٣٢٦، و«الإقناع» ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: «معاني القرآن» ١٨/١، وعزاها إلى بعض أهل المدينة. وانظر أيضًا «القراءات الشاذة) ص٣، و«المحتسب» ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) الشرطان هما:

١-أن يكون الأول حرف مد ولين.

٢- أن يكون الثاني من الساكنين مشددًا. انظر: «شرح الكافية الشافية» ٤/٠٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: «السبعة» ص ٤٠١، و «التيسير» ص ١٤٦، و «الإقناع» ٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة زيد بن على. انظر: «البحر» ١/ ٩٠.

أيضًا: (يَتَخَطَّفُ)(١) فهذا من (يَخَطَّف).

والخَطْف: الأُخْذ بسرعة.

و(البرق) اسم (يكاد)، و(يَخْطَف) خبر عن (يكاد)، وكذلك أفعال المقاربة كلها، وكذلك (عسى) إذا كانت بغير (أن) لها اسم وخبر، فهي من باب (كان) في هذا ولم تُذكر معها؛ لأن خبر (كان) يكون مفردا وجملة وظرفا ومجرورا، وخبر أفعال المقاربة لا يكون إلا فعلا مضارعا فاعله يعود إلى أسمائها، ويدلك على ذلك لحاق اللام في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُوا لَيَقْوِلُونَ ﴾ [الإسراء: ٣٧] كما لحقت في قوله ﴿وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ [الصافات]؛ لأن هذه اللام لحقت؛ لتفرق بين (إن) المخففة من الثقيلة، ولا تلحق إلا مع المبتدأ والخبر، أو مع ما أصله المبتدأ والخبر، وهذا القدر هنا كاف، وبسطه في كتب أئمة (٢) العربية.

ثم قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا آضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيدِ ﴾ (ما) هنا مع الفعل بتأويل المصدر السابق: ، وهذا المصدر / ٨٥/ نائب مناب الزمان بمنزلة قولهم: أتيتُك خُفوق النجم (٣) ، والمعنى: أتيتك حين خفوق النجم، وكذلك المعنى هنا: كلُّ أحيان إضاءته لهم، إلا أن هذا الزمان



<sup>(</sup>۱) ذكر أنها كذلك في مصحف أبي بن كعب. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/١٧، و«البحر» ١٩٦/، و«البحر» ١/٢٣٠، و«البحر» ١/٠٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ۱/۱۰، ۱۰۸، ۱۰۹، و«شرح الكافية الشافية» 1/-80-۱۵۱، وانظر في (اللام الفارقة) «الكتاب» ۱/۱، ۱۲، و«المقتضب» ۳/ ۷۰، و«البغداديات» ص ۱۷٦ مسألة ۱۹، و«التوطئة» ص ۲۱۸، و«المقدمة الجزولية» ص ۲۰۰، و«شرح الكافية» للرضي ۲/ ۳۰۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ١/٢٢٢.

هنا لا يظهر، والمصدر ينوب منابه، و(كلما) من صلة (مشوا فيه). وأضاء هنا يمكن أن تكون التي في بيت امريء القيس:

تُضيء الظلامَ بالعِشاء كَأَنَّها (٣٩) (١)

ويكون المعنى: كلما أضاء لهم المكان مشوا فيه، والهاء من (فيه) عائدة على المكان. ويمكن أن تكون (أضاء) هنا بمعنى (ضاء) وإذا ضاء فبلا شك إن المكان يستضىء.

وقرئ في الشاذ: (كُلَّما ضَاء لهم)<sup>(۲)</sup>، وقرئ في الشاذ (مرُّوا فيه)<sup>(۳)</sup>، وقرئ أيضًا في الشاذ (مضوا)<sup>(٤)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُؤاْ فِيهِ ﴾ يدل على أن خواطرهم معمورة بذلك، ومنتظرة للإضاءة، وكلما ظهر لهم من البرق شيء مشوا فيه.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ ﴾؛ لأنه يأتي بغتة غير مترقب، ومعنى قاموا: وفقوا. وهذه فعلة من بغته أمر لا يقدر على دفعه، ويقال: قام الماءُ: إذا جمد (٥)، وقد نُقل (٦) أن قام هنا بمعنى: ثبت، أي: ثبتوا على كفرهم، وذلك أن هؤلاء القوم إذا ظهرت لهم براهين القرآن مشوا على الطريق، فإذا طولبوا بالقتال، وبإخراج الزكاة،

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير الطبرى» ١/ ٣٥٨، و«الكشاف» ١/ ٢٢١، و«المحرر» ١/ ١٣٩.



<sup>(</sup>١) انظر: ص١٣٦.

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة ابن أبي عبلة. انظر «الكشاف» ۱/۲۲۰، و«المحرر» ۱/۹۳۱،
 و«البحر» ۱/۹۰.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي بن كعب. انظر: «القراءات الشاذة» ص٣، و«المحرر» ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن مسعود. انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر: "الصحاح" (قوم) ٢٠١٦/٥، و"الكشاف" ١/٢٢١.

والآيات الباهرة في مقابلة البرق، والوعيد والتهديد في مقابلة الرعد، وإعراضهم عن القرآن وعما فيه وعدم استماعهم له في مقابلة جعلهم أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، وقد مضى (١) الكلام في ذلك.

و(إذا) تتعلق ب(قاموا). و(أظلم) في موضع خفض، وقد مضى (٢) الكلام في إذا الشرطية، وما فيها من الخلاف.

وَقُرِيء في الشاذ: (وإذا أظلم)(٣) بضم الهمزة، وهذا يقوى أن أظلم هنا متعدية، يقال: أظلم المكانُ، وأظلمه الغيم، وتستعمل أظلم غير متعدية.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ كَما قال تعالى في سورة القتال: ﴿ أُولَيْكَ اللّهِ لَمَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى اللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَلِيْكَ اللّهُ مَا الله فا أَبْصَكَرُهُمْ ﴾. ومعنى ذهب بسمعهم: أذهب سمعهم وأبصارهم، الباء هنا بمعنى الهمزة. ثعلب: تقول: دخلتُ به وأدخلته، وذهبت به وأذهبته (٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۰۶ ۱۰۰. (۲) انظر: ص ۱۰۶-۱۰۰.

 <sup>(</sup>٣) هي قراءة الضحاك كما في «المحرر» (١٣٩)، وزاد في «شواذ القراءة»
 ص٢١، و«البحر» ١/ ٩٠ يزيد بن قطيب.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفصيح» ص٢٧٨.

وقد تقدم (١) ذلك. ومعنى قوله: ﴿لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـرَهِمْ ﴾، أي: لو شاء الله لم يروا برهانا ولا اهتدوا بشيء، كما قال في سورة القتال: ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آية ٢٣] الآية.

وقرئ في الشاذ: (لَأَذْهَبَ أسماعَهم)(٢)، و(لَأَذْهَبَ بأسماعِهم)(٣)، و(لَأَذْهَبَ بأسماعِهم)(٣) والباء هنا زائدة بمنزلة: ﴿ تُنبِتُ بالدُّهْنِ ﴾ (٤) المعنى: تُنبِتُ الدهنَ، وبمنزلة: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّلْكَةِ ﴾ (٨٧/ [البقرة: ١٩٥] المعنى: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، وحكى: قرأت بالسورة (٥)، قال:

#### ٤٥-...يَقْرأْنَ بِالسُّورِ (٦)

هُنَّ الحرائرُ لاربَّاتُ أَحْمِرةٍ سودُ المحاجرِ لا يقرأنَ بالسوَّر ورد هذا البيت في قصيديتن لشاعرين هما: الراعي النميري، والقتال الكلابي. انظر «ديوان الراعي» ص١٠١، و«ديوان القتال» ص٥٣، و«مجالس ثعلب» ١/١٠١، و«المخصص» ١٠/٠٤، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ١/١٠١، و«شرح المقدمة الجزولية» ٢/٧٤، و«المغني» ١/٢٩، ١٠٩، ٢/٥٧، و«الخزانة» ٣/٢٦، ٢٥٠٠.

والراعي شاعر إسلامي فحل من بني نمير. انظر: ترجمته في «الشعر والشعراء» ١/٤٢٢، و«الخزانة» ١/٤٠٤.



<sup>(</sup>١) انظر: ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن أبي عبلة كما في «المحرر» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن أبي عبلة. انظر: «القراءات الشاذة» ص٣، و«الكشاف» ٢٢٢/١، و«البحر» ١/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٢٠. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «السبعة» ص٤٤٥٠ و«التيسير» ص١٥٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الإيضاح» ص١٧١.

<sup>(</sup>٦) الشاهد بتمامه:

الباء تزاد في المفعول كثيرا، وفي الفاعل كثيرا، وتزاد في المبتدأ وتزاد في المبتدأ وتزاد في الخبر، قالوا: ﴿جَزَاءُ سَيِنَهِ مِينَامِهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولم يقرأ في السبع إلا ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهُم ﴾ وجاء السمع موحدا؛ لأنه مصدر، وجاء أبصارهم بالجمع، لأن البصر هنا واقع على العين. وقوله: ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (على كل شيء) من صلة (قدير). وشيء: ينطلق على كل ما يُخبر عنه، قال سيبويه: (ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه) (٢). فيظهر من لفظ سيبويه أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه) (١). فيظهر من لفظ سيبويه أن الشيء يقع على الموجود والمعدوم، وعلى الممكن والمحال؛ لأن المحال يخبر عنه، ألا ترى أنك تقول: اجتماع الضدين لا يقع، والمعنى: إن يخبر عنه، ألا ترى أنك تقول: اجتماع الضدين لا يقع، والمعنى: إن الله على كل شيء يمكن وقوعه (قدير) (٣)، وليس وقوعه مستحيلا.

(قدير) هنا يراد به المبالغة بمنزلة (عليم) فهو بمنزلة (رحيم) هو مبالغة في (راحم)، وقد تقدم (٤) الكلام في ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (٢١).

(يا) التي للنداء إذا وقع بعدها اسم مبنى على الضم عُلم أنه معرفة، فهي مع ضمتها كالألف واللام يُفهم منهما التعريف، فكرهوا



والقتال: شاعر من بني كلاب معاصر للراعي والفرزدق سمي بالقتال لتمرده وفتكه. انظر ترجته في «الشعر والشعراء» ٢/ ٧٠٩، و«الخزانة» ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ۱/ ۲۲.(۳) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٧.

الجمع بين (يا) والألف واللام فأتوا بأي، وجعلوها مبنية على الضم؛ لأنها مفردة؛ ولأنك تريد بها ما تريد بالذي هو تابع لها، فإذا قلت: يا أيها الرجل، فأي هنا هي الرجل، وإذا / ٨٨/ قلت: يا أيها الناس فأي هنا هي الناس، فأي واقعة على شيء مبهم يتبين بما يجري عليها، وأي مفردة فبُنيت على الضم لذلك، وسواء أكانت الألف واللام لتعريف العهد أم لتعريف الإشارة، فتقول: يا أيها الرجل الذي جاءنا أمس، ويا أيها الرجل الحاضر، و(هذا) لا يكون إلا مع الألف واللام التي للإشارة فتقول: يا هذا الرجلُ الحاضر، فأي هي الواقعة مع الألف واللام مطلقا، ولا يقع اسم الإشارة إلا مع الألف واللام التي للحضور والإشارة، ويكون المبين لها مرفوعا، ولم يُسمع فيه النصب؛ لأن المنادي بالحقيقة (١) إنما هو الاسم الذي فيه الألف واللام التابع لها، وأنت لو ناديت ذلك الاسم لم يكن إلا مبنيا على الضم، فلم تكن (أي) وتابعها إلا مرفوعين. وأجاز أبو عثمان (٢) المازني النصب في تابع (أي)(٣) ولم ينقله، وإنما أجازه قياسا، وما ذكرته يمنع القياس؛ لأنك إذا قلت: يا زيد الظريفُ، فزيد هو المقصود بالنداء لا الظريف، وإذا قلت: يا أيها الرجل، فالرجل هو المقصود بالنداء لا (أي)، وإنما هي وصلة كما ذكرت لك، ولما كان المقصود بالنداء الاسم المعرف بالألف واللام، وتعذر مجيء (يا) مع الألف واللام لما ذكرتُ، بعدت (يا) من هذا الاسم المقصود بالنداء فألزموها (ها) التي للتنبيه؛ لأن حرف النداء فيه تنبيه، فقالوا: يا أيها الرجل، و(ها) هنا لازمة؛ لما



<sup>(</sup>١) يريد: في الحقيقة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «مشكل إعراب القرآن» ۲/۰۱، و«التبيان» ۱/۲۲، و«شرح المفصل؛ ۸/۲، و«تفسير القرطبي» ۱/۲۲، و«شرح الكافية الشافية» ۱۳۱۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في أي تابع.

ذكرته، ولا يقال: يا أيها العاقل ولا يا أيها الظريف إلا أن تريد: يا أيها الرجل الظريف ويا أيها الرجل العاقل، / ٨٩/ فتحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه، وكذلك: يا هذا الظريف، هو على حذف الموصوف، والأصل: يا هذا الرجل الظريف؛ لأن هذه المشتقات إنما اشتقت لتفيد وصفا فيما علم جنسه وحقيقته، والمبهم في (أي) واسم الإشارة حقيقته، فتأتي بما تبين الحقيقة، ثم تتبع ما يبين الوصف.

ويجوز حذف حرف النداء في (أي) ولا يحذف في اسم الإشارة، لا تقول: هذا الرجل، وأنت تريد: يا هذا الرجل، وتقول: أيها الرجل، وأنت تريد: يا هذا الرجل تدخل عليه الرجل، وأنت تريد: يا أيها الرجل؛ لأن اسم الإشارة تدخل عليه (أي)، فيقال: يا أيهذا الرجل، ولا تدخل (أي) على (أي)، فكل معرفة لا تدخل عليها (أي) يجوز حذف حرف النداء منها، وكل معرفة تدخل (عليها أي) المنادي يجوز حذف حرف النداء منها. وأما المنادي المنكور فلا (يحذف منه) حرف النداء، وهذا القدر كاف وبسطه الله يكتب العربية، وقد تقدم أن هذه السورة مدنية (ألك، فقول من (٥٠) قال: إن (يا أيها الناس) متى جاء فهو مكي، فليس كذلك، هو الأكثرة (١٦)



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام. ما في الأصل ذاهب إثر قص.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام. ما في الأصل ذاهب إثر قص.

 <sup>(</sup>۳) انظر: «الكتاب» ۲/ ۲۳۰، و «شرح المفصل» ۲/ ۱۰، و «شرح ابن عقیل»
 ۲/ ۲۰۱۲، و «التصریح» ۲/ ۱٦٤، و «شرح الأشموني» ۳/ ۱۳٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٤٢.

<sup>(</sup>٥) عزا مكي في «الهداية» ١/ ٣٢ هذا القول إلى ابن مسعود وعروة ابن الزبير والضحاك، وعزاه ابن عطيه في «المحرر» ١/ ١٤٠ إلى مجاهد، وعزى في «تفسير القرطبي» ١/ ٢٢٥ إلى علقمة ومجاهد، وفي «البحر» ١/ ٩٢ إلى ابن عباس ومجاهد وعلقمة.

<sup>(</sup>٦) تكرر في الأصل قوله: هو الأكثر.

أن يكون مكيًّا، أما (يا أيها الذين أمنوا) فمدني كله.

وحروف النداء للبعيد إلا الهمزة فإنها للقريب، هكذا قال سيبويه (۱). وقال غيره (۲): (أي) للوسط، و(يا) و(أيا) و(هيا) للبعيد. وجاء بعض المتأخرين (۳) وقال: أي للقريب، ولا أعلم أحدا قاله.

فإن قلت: فكيف جاء (يا) هنا، وهو سبحانه أقرب للخلق من حبل الوريد؟ قلت: لبعدهم منه بالمعاصي، ولعدم قيام العابدين بحقه في عبادتهم، وفي هذا إقبال على جميع الخلق بالأمر بعبادته؛ لأنه سبحانه ذكر أولا المؤمنين، ثم ذكر الكافرين، ثم ذكر المنافقين، وذكرهم بالغيبة، ثم أقبل على جميعهم، وهذا يسمى الالتفات ولا يكون إلا لمعنى، وهو في القرآن كثير، وفي كلام العرب كثير، فقال: في يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ فمن كان من المؤمنين فقد أمر بزيادة العبادة والبقاء عليها إلى الموت، ومن كان من الكفار فقد أمر بالعبادة بشروطها كما يؤمر المصلي أن يصلي بشرط الوضوء، وكذلك المنافقون أمروا بالعبادة بشرط زوال النفاق (٤)، فقد اتفق الجميع في أنهم أمروا بالعبادة وهي حقيقة واحدة. / ٩٠/

وقال تعالى: (ربكم) الربُّ هو: المالك، والرب أيضًا هو: المصلح، وهو سبحانه مالك للخلق، ومصلح لأمورهم فهو الرب على

<sup>(</sup>٤) انظر: "تفسير الفخر الرازي" ٢/ ٨٥. (٥) في الأصل: بالعباد.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الكتاب» ۲/۹۲۲-۲۳۰..

<sup>(</sup>٢) إلى هذا ذهب ابن برهان كما في «شرح الكافية الشافية» ٣/ ١٢٨٩، و«الأشباء والنظائر» ١/ ٢٩٦، وكذلك ذهب المصنف في «الملخص» ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) إلى هذا ذهب الجزولي في «مقدمته» ص١٨٧.

الحقيقة، وقال تعالى: ﴿ أَغَكُدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] وكانوا يسمون أصنامهم التي يعبدونها أربابا، فقال سبحانه: ﴿ أَعُبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ أي: انظروا من الذي خلقكم فاعبدوه، والأحبار لم يخلقوا، ولا العباد خلقوا بل خُلقوا، ولا الأصنام بل عُمِلت، فالذي يستحق العبادة الربّ الذي خلق الخلق ولم يستعن على خلقهم بشيء، بل قال: كن فكانوا، هذا هو الذي يستحق أن يُعبد.

و(الذين) معطوفة على المفعول لخلق. (من قبلكم) صلة الذين، فيتعلق بمحذوف لا يظهر، وناب المجرور منابه، وكذلك الظرف ينوب منابه فوقع صلة.

قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَعُونَ وَالْجَعُ لَقُولُهُ سبحانه: ﴿اعْبُدُوا ﴾؛ فإن العبادة لله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال سبحانه: ﴿إِثَ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ اللّهِ سبحانه: ﴿إِثَ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكَبُرُ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَكَبُرُ وَالعَلَى عن الفحشاء والمنكر، فيكون عنها التقى والخوف، والتقى والخوف زمام الخير والمنكر، فيكون عنها التقى والخوف، والتقى والخوف زمام الخير كله، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمْ الّذِى خَلقَكُمْ مِن عَظِيدٌ ﴾ [الحج: ١]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِى خَلقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَجِدَةٍ ﴾ [النساء: ١]، وقال تعالى: ﴿وَاتّقُونِ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١) فَشِي وَصَدَقَ بِالْمُسْعَنِ [الليل: ٥-٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ [الليل: ٥-٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ [الليل: ٥-٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَنِ اللّهُ اللّهِ وَالْمَى النّفْسُ عَنِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال



<sup>(</sup>١) في الأصل: فاتقون.

الهَوى)(١) [النازعات: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ [البينة: ٨]، / ٩١/ وهذا كثير في القرآن، فالتقوى والخوف فيهما الخير كله، فيكون المعنى هنا في حق المؤمنين: دوموا على ذلك لعلكم تنالون درجة التقى لله والخوف منه. ويتصور أن يرجع ﴿لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ لخلقكم. وجاءت (لعل) هنا وإن كان علم الله تعالى قد أحاط بمن يتقي وبمن لا يتقي، وبمن هو من أهل النعيم، وبمن هو من أهل العذاب؛ لأن العاقبة عند الخلق مجهولة، وما من شخص لم يُعلِم الله تعالى به إلا هو عندنا محتمل أن يكون صالحا وغير صالح؛ لأن الله تعالى قد هداه النجدين، طريق الخير، وطريق الشر، كما قال سبحانه لموسى -صلوات الله عليه: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّتِنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤] والله يعلم أنه لا يخشى، لكن ليس عند موسى -صلوات الله عليه - ذلك مالم يُعلم. المعنى (٢): أي اذهبا على طمعكما (٣) -وعِلْمُ الله قد أحاط بالخلق كلهم؛ لأنهم لا يتصرفون ولا يفعلون إلا ما تعلقت إرادته سبحانه به وقدرته في الأزل، ولا يكمل الإيمان حتى يعتقد الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقد يُخاطب الإنسان على قدر علمه، ألا ترى أنك تقول لشخص: اذهب إلى الدار لعل زيدا فيه، وأنت تدرى أن زيدا ليس فيه؛ لأن المأمور لا يعلم ذلك.

واتقوا أصله (اتقيوا)، ويتقون أصله (يتقيون) وبيان هذا الاعتلال



<sup>(</sup>١) في الأصل: فأما. (٢) في الأصل: المغني.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكتاب» ١/ ٣٣١.

في كتب(١) العربية.

وقرأ أبو عمرو<sup>(۲)</sup> في «الإدغام الكبير» (خلقكم) بالإدغام، وقرئ في الشاذ (الذي خلقكم وخلقَ مِن قبلكم)<sup>(۳)</sup>، وروى في الشاذ / ۹۲/ (والذين مَن قبلكم)<sup>(٤)</sup>.

فأما من قرأ (وخلقَ مِنْ قبلكم) فالمفعول محذوف تقديره: وخلق من قبلكم خلقا كثيرا، حُذف المفعول للعلم به.

وأما (والذين من قبلكم) فمشكلة (٥)، وهي عندي بمنزلة قول زهير (٦):

## ٥٥-لدى حيثُ أَلْقَتْ رَحلَها أُمُّ قَشْعَم

المعنى، والله أعلم، لدى إلقاء (٧) أُمِّ قشعم، فأتى بلدى وحيث، وهما لمعنى واحد، ثم جاء بعد (حيث) بجملة في موضع خفض، ودلت على مخفوض (لدى) فكأنها بدل من (لدى)، و(لدى) تطلب مخفوضا، و(حيث) تطلب جملة في موضع خفض، فأتى بالجملة



<sup>(</sup>۱) انظر: «الممتع» ۲/ ۵۲۹، و«شرح الشافية» للرضي ۳/ ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» ص١١٨، و«الإقناع» ١/ ٢٢٠. بإدغام القاف في الكاف.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن السميفع. انظر: «الكشاف» ١/ ٢٢٨، و«البحر» ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة زيد بن علي. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) صدره: فَشَدَّ فلمْ يُفزع بيوتًا كثيرةً.

وهو من معلقته. انظر: «ديوانه» ص ٨٤، و «جمهرة أشعار العرب» ١/ ٢٩٢، و «شرح القصائد السبع» ص ٢٧٧، و «المغني» ١/ ١٣١، و «الهمع» ٣/ ٢٠٨، و «الخزانة» ٣/ ١٥٧. أمَّ قَشْعَم: الحرب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لقاء.

لحيث ودل على مخفوض (لدى) كما ذكرت لك، فقولك: والذين من قبلكم، و(الذين) و(مَن) معناهما واحد، فكأن (من) بدل من (الذين) وقد وكلاهما تطلب الصلة، فأتوا بالصلة لمن فدلت على صلة (الذين) وقد تتحذف الصلة إذا عُلمت. وهذا تعليل ما سمع ولا يُقال بالقياس، فإذا تتعت ما قلتُ لك وجدته.

ثم قال تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ۖ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ (٢٢).

لا يُطلق الفراش على الأرض إلا عند الاعتبار، و(جَعل) هنا بمنزلة: خَلَق، وفراش حال، والمعنى: خلقها لكم مبسوطة تزرعون فيها وتسكنونها (١) وتغرسون، فإن قلت: وفي الأرض الجبال، والجبال ليست فراشا -قلت: الجبال أوتاد للأرض بها تثبت الأرض التي هي كالفراش.

﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا تَحْفُوطَ آ ﴾ [الأنبياء: ٣٣] / ٩٣ / وسماها سبحانه هنا بناء، وسماها سقفا والمعنى واحد؛ لأنها شبيهة بالبناء، وشبيهة بالسقف، وهذا كله لا يطلق على السماء إلا على الاعتبار، تقول: انظر إلى هذا السقف؛ لأنك في حال الاعتبار، ولا تقول: جرت النجوم في السقف، إلا عند إرادة الاعتبار، فهذا كله جاء على طريقة التشبيه. وهذه كلها نعم عددها الله تعالى علينا.

و(الذي) خبر مبتدا مضمر، أو بدل من (الذي)، ويمكن أن يكون مفعولا بتتقون. والأول أبين، وجعله خبر مبتدا مضمر أحسن، والله أعلم؛ لأن الجمل يستحب فيها التكثير عند التعظيم. ويمكن أن يكون



<sup>(</sup>١) في الأصل: تسكنوها.

في موضع نصب على المدح.

وقرئ في الشاذ (بِساطا)<sup>(۱)</sup> و(مِهادا)<sup>(۲)</sup> ولم يُقرأ في السبع إلا (فِرَاشًا). والمعنى فيها كلها واحد.

والمراد هنا بالبناء: المبني، وهو في الأصل مصدر، يقال: بنيتُ الشيءَ بناءً.

والفراش: اسم للمُفْتَرَش، ويقال في المصدر السابق: (فَرْش) وكذلك المِهاد، ويقال في المصدر: (مَهْد).

قال الله سبحانه: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾

و(أنزل) معطوف على (جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِراشا).

والسماء هنا: السحاب. وقال: (ماءً) منكرا؛ لأنه إنما ينزل شيئا بعد شيء، لا ينزل الماء كله (٣).

وسُمي السحاب سماء من: سما يسمو: إذا ارتفع، وسُمي باسم السماء لمجاورته إياها، والشيء يُسمى باسم الشيء إذا كان مجاورا له، ويسمى الشيء باسم الشيء إذا كان مسببا عنه، ويُسمى (الشيء) باسم الشيء إذا كان سببا له، ويُسمى الشيء باسم الشيء إذا كان يسد مسده، ويقوم مقامه، ويُسمى الشيء باسم الشيء إذا كان يُشْبِهه، كما هنا في الأرض، فمثال المجاورة تسمية المطر سماء؛ لأنها مجاورة للسحاب، وتسمية / ٩٤/ الشيء بمسببه قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر للسحاب، وتسمية / ٩٤/ الشيء بمسببه قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر



<sup>(</sup>۱) هي قراءة يزيد الشامي. انظر: «الكشاف» ١/ ٢٣٤، و«البحر» ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها طلحة. انظر: "القراءات الشاذة" ص٣، والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» ١/ ٢٣٤-٢٣٥.

خمرا ﴿ [يوسف: ٣٦] ، والمعصور هو العنب فسماه خمرا ؛ لأنه يئول إليه ، فالخمر مسبب عنه ، وتسمية الشيء باسم سببه تسميتهم النبات : ندى ، ثم اتسعوا فُسمى الشحم ندى ؛ لأنه من النبات يكون ، فالندى أصله في المطر القليل ، ثم سمى النبات ندى ؛ لأنه مسبب عنه ، ثم سمي الشحم ندى ؛ لأنه مسبب عن النبات ، وجاء بعض (١) المتأخرين وقال : سموا المطر سماء ، واستدل عليه بقوله :

٥٦-إذا نزلَ السَّماءُ بأرض قَوْم

رَعَيْناه وإن كانوُا غِضَابا(٢)

يظهر لي أن هذا القول<sup>(٣)</sup> ضعيف؛ لأن قوله: إذا نزلَ السماءُ بأرضِ قوم (٥٦).

فليست هنا في هذا البيت واقعة على النبات، إنما هي واقعة على المطر، وقوله تعالى: رعيناه: الهاء تعود على النبات لا على السماء،

 <sup>(</sup>٣) يقصد لحول ابن عطية (فتجوز أيضًا في رعيناه، فبتوسط المطر جعل السماء عشبا) «المحرر» ١٤٢/١.



<sup>(</sup>۱) هو ابن عطية في «المحرر» ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) الشاهد لمعاوية بن مالك الكلابي الملقب بمُعَوِّد الحكماء، وُلقِّب بذلك لقوله في قصيدة منها بيت الشاهد:

أُعَوِّدُ مثلَها الحكماء بَعْدي إذا ما معضلُ الحدثان نابا وهو خامس خمسة من إخوته كلهم ساد، ووسم بخصلة حميدة. وأمهم أم البنين بنت عمرو بن عامر بن صعصعة. انظر ترجمته في «السمط» ١٩٠/١، و«الخزانة» ٤/ ١٧٤.

وانظر الشاهد في «أدب الكاتب» ص٧٧، و«أمالي القالي» ١٨١/١، و«المفضليات» ٣٢،١٢١، و«الاقتضاب» ص٣٢٠، و«اللسان» (سما) ١٧٤/٤، و«الخزانة» ٤/ ١٧٤.

وعاد على النبات وإن لم يتقدم ذكره؛ لأن نزول المطر بالأرض يكون عنه النبات، وهذا بمنزلة قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَاتِ مَا وَالْمَالَةُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: ٨] المعنى: من المال، ولم يذكر المال؛ لأن القسمة تقتضى المال.

وماء: أصله مَوَهٌ، تحركت الواو وقبلها فتحة، انقلبت ألفا، وأبدلوا الهمزة (هَاء) كما أبدلوا الهاء همزة في (هَراق)، ولأن الهمزة والهاء مخرجهما واحد، ويبدل كل واحد منهما من صاحبه.

مِن: هنا للتبعيض، وباء الجر فيها للإلصاق والاختلاط، فلما قرن سبحانه إخراج الثمر بالسماء، دخلت الباء؛ لأن فيها حينئذ الاختلاط والإلصاق. وجاء بعض (۱) المتأخرين وقال في (مِن) هنا: إنها للبيان، واستدل / ٩٥/ بقولهم: أنفقتُ من الدراهم ألفا، وأنفقت من الدراهم ألفا لا فرق بينه وبين هذه الآية، التبعيض فيهما هو البين. ولم يذكر سيبويه (۲) ولا أبو علي (من) أنها توجد للتبيين، وإنما هي موجودة لابتداء الغاية أو للتبعيض، ومن قال: إنها تكون للبيان استدل بقوله سبحانه: ﴿فَاجْتَكِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُكَنِ [الحج: ٣٠] وهذا التبعيض فيه بين؛ لأن الوثن لا يُجتنب منه إلا العبادة والتعظيم، وهذا هو الرجس، وأما أن يؤخذ الوثن إذا كان ذهبا أو فضة فيُعمل به ما يجوز أن يعمل، فلا يُجتنب هذا وليس برجس. وعلى الجملة (من) للبيان لم تثبت.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكتاب» ٤/ ٢٢٤-٢٢٥. (٣) انظر: «الإيضاح» ص٢٥١.



<sup>(</sup>۱) هو الزمخشري في «الكشاف» ١/ ٢٣٥، و«المفصل» ص٢٨٣. وممن ذهب إلى مجيء (مِن) للبيان مستدلا بقوله تعالى: ﴿فَآجْتَكِنبُوأُ الرَّمَانِي فَي «معاني الحروف» ص٩٧، والهروي في «الأزهية» ص٩٢، والصيمري في «التبصرة» ١/ ٢٨٥، والشلوبين في «شرح المقدمة الجزولية» ٢٧٢٩/٢.

والرِّزق يطلق على المَرْزُوق، ويطلق على المصدر. والظاهر أنَّه واقع على المَرْزُوق، وسُمِّي رِزْقًا؛ لأنَّه يَئول إلى هذا، ويمكن أن يكون مصدرًا، ويكون (لكم) من صلة (أخرج).

معنىٰ أخرج لكم من الثمرات: رزقكم من الثمرات، فيكون (رِزْقًا) -علىٰ هذا- مصدرًا على المعنىٰ، والأول أَبْين. وإذا جعلْتَ الرِّزْق: المَرْزُوق فيُتصَوَّر أن يكون (لكم) من صلة أخرج، ويُتَصَوَّر أن يكون من صلة أخرج.

ورأيت بعض (۱) المتأخرين قد قال: إن كانت (من) من قوله سبحانه ﴿مِنَ الشَّمَرَتِ للتبعيض، فيكون (رزق) مفعولا من أجله. ولا أدري ما حمله على هذا، وإلا فقد يقول: أكلتُ من الرغيف ثلثه، وأخرجت من الناس زيدًا، و(زيد) مفعول به، ولا يتصور، أن يكون مفعولًا من أجله. وجعل الرزق هنا مفعولًا من أجله إنما يكون فعلا لفاعل المُعلَّل، ومع الفعل المُعلَّل في زمان واحد نحو: جئتك أبتغاء الخير، فأنا الجائي وأنا المبتغي، والزمان واحد، فالرزق على هذا هو من الله تعالى، والإخراج منه سبحانه، إلا أن الزمان مختلف، إلا أن يكون المعنى: إعدادًا لرزقكم، فيكون فيه أتساع.

وقال<sup>(۲)</sup>: وإن جعلت (من) للبيان كان (رزقا) مفعولا به، وقد مضيٰ<sup>(۳)</sup> الكلام في جعل (من) للبيان، وجعل الرزق مفعولا به. و(من) للتبعيض أبين من جعله مفعولا مع (من) التي للبيان عند من يثبت ذلك.



<sup>(</sup>۱) هو الزمخشري في «الكشاف» ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) هو الزمخشري في «الكشاف» ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص١٧٤.

ثم قال سبحانه: ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

أنداد: واحد[ها] (١) ند، والنّد: المثل المناوئ، والمعادي، قال:

٧٥- أتيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب نديد (٢) وقال سبحانه: ﴿أَندَادًا ﴾ وأتى بالجمع على جهة الأستبعاد (٣) لقولهم: لأنّ جعلهم لله أندادًا من سخف عقولهم وضعفها؛ لأنه سبحانه لا ند له ولا مثل، فإذا لم يكن له ند واحد فكيف تكون له أنداد، وهذه القاعدة أنه سبحانه لا ند له مسلمة عند العقلاء كلهم؛ لأنه الخالق والرازق والنافع والضار، وليس غيره يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع، فكيف يكون ندًا.

وقوله سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ﴾ أي: وأنتم تعلمون أن تلك الأنداد لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع.

ويكون قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا ﴾ راجعًا للأفعال المتقدمة وهي: خلق وجعل وأنزل، ويكون المعنى: الله فعل لكم هذا كله فلا تجعلوا له أندادًا، كما تقول: فعل معي فلان كذا فلا أتخذ خليلا غيره المعنى هنا: خلق لكم هذه الأشياء فلا تعبدوا غيره. ويمكن أن يكون (لا تجعلوا) منصوبًا بإضمار (أن) بعد (الفاء) بمنزلة (١٤) قراءة حفص: ﴿فَأَطَّلِعَ ﴾ (٥) ، وتكون (لا) نفيًا.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٣٧ ﴿ أَسْبَنَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾. وانظر في «القراءة السبعة» ص٠٥٧، «التيسير» ص١٩١.



<sup>(</sup>١) في الأصل: واحد.

<sup>(</sup>٢) الشاهد لجرير، وهو في «ديوانه» ص١٢٩، «معاني القرآن» للزجاج ١٩٩١، «رمجالس العلماء» ص٩٩، «الكشاف» ١٩٧١، «الدر المصون» ١٩٥١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٣٧. (٤) أنظر: «الكشاف» ٢٣٦/١.

وعلى المعنى الأول تكون (لا) نهيًّا. ويكون المعنى على النفي: لعلكم تتقون فلا تجعلوا؛ لأن المتقي لا يجعل لله ندًا ولا شريكا، ويعبده وحده؛ لأنه خالقه ورازقه، قال الله تعالىٰ: ﴿هُلِ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم قال تعالىٰ: (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مّن مُوْلِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ٣٣]. ذكر الله الأصناف الثلاثة، ذكر أولا المؤمنين، ثم ذكر الكافرين، ثم ذكر المنافقين، فلما ذكرهم ذكر سبحانه ما يستدل به المؤمنون على صحة قولهم، وما يستدل به الكافرون على بطلان قولهم إذا طلبوا زوال ريبهم فلم يأخذوا في العناد، وطلب المغالبة، فإن ذلك يمنعهم من إدراك الحق، وما يصرف المنافقين عن نفاقهم وإظهار خلاف ما في بواطنهم، إذا كان ذلك من شك، إذا تركوا إيثار الدنيا على الآخرة، وقصدوا الحق والعمل عليه، فلما أتى ما فيه الجلاء وبيان الحق، أخذ سبحانه يبين ما استدلوا به على صحة نبوة نبيهم على المعجزات، وذكر سبحانه منها الباقية ما بقي الدهر، حتى إن المتأخر بالمعجزات، وذكر سبحانه منها الباقية ما بقي الدهر، حتى إن المتأخر منقولة؛ لأنها حين وقعت أنقطعت، فلم يبق إلا النقل المتواتر، أو نقل منقولة؛ لأنها حين وقعت أنقطعت، فلم يبق إلا النقل المتواتر، أو نقل



<sup>(</sup>١) في الأصل: فجعل.

الآحاد، وإعجاز القرآن ليس كذلك، يُدركه من جاء بعد الرسول، وإن كان في الزمان بعد، كما أدركه من كان معه. ولا تجد من معجزات الأنبياء المتقدمين مثل هذه معجزة باقية، يدركها من كان في آخر الزمان، كما أدركها من كان في زمانه على فله بذلك زيادة على جميع الأنبياء، فقال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾.

وقريء في الشاذ: (أنزلنا)(٢)، ولم يقرأ في السبع إلا ﴿ زَلْنَا﴾. وأَنْزَلَ وَنَزَّلَ بمعنى واحد. وقد قيل (٣) في (نَزَّلْنَا) أَنَّ المراد به التكثير، والتكثير في مثل هذا، والله أعلم، نزوله شيئًا بعد شيء بحسب ما يقتضيه الحال، وفي هذا منافع تتبين إن شاء الله إذا تُكُلِّم على قوله سبحانه: ﴿ كَنَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ [الفرقان: ٣٢].

والريب: الشك، والمعنى -والله أعلم-: إن كان قد دخل لكم شك فيما نزَّلنا، ولم يمنعكم من الإيمان إلا الشك وحده، فأتوا بسورة من مثله، وأما إن كان المانع لكم طلب الظهور والعناد وحب الدنيا والبقاء فيها وحب المال واكتسابه، فلا ينفعكم شيء من هذا كله؛ لأن خواطركم قد أنصرفت عن الحق إلى ما تريدون من الباطل، فأنتم عمي لا ترون عبرة، صم لا تسمعون موعظة، بكم لا تتكلمون بحكمة، فلا معنى لمكالمتكم.

و ﴿ فِي رَبِ ﴾ خبر كنتم، (ومما نزلنا) في موضع الصفة لريب، ونزَّلنا: صلة (ما)، والضمير العائد علىٰ (ما) محذوف تقديره: مما نزلناه علىٰ عبدنا محمد علىٰ .



<sup>(</sup>١) تكرر قوله (كما أدركها) في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة يزيد بن قطيب. أنظر: «البحر» ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ٢٣٨/١.

فأتوا: أي فجيئوا بسورة. وسورة أختلف فيها: فمنهم من (١) قال أصلها عبورة بالهمز ثم سهلت، ويجمع: سور، وهاذِه (٢) أيضًا أصلها سؤر بالهمز، ثم تسهل بقلب الهمزة واوًا، فيكون المعنى: فأتوا بقطعة من مثله، أي: فأتوا بسورة من مثله، يقال: أسأرتُ الشيء: إذا أبقيته، والسؤر: البقية من الشراب في الإناء، ومن غيره.

ويكون الظاهر من قوله: ﴿مِن مِثْلِهِ ﴾ أن يرجع الضمير إلى القرآن (٣) ، أي: فأتوا بقطعة من مثل القرآن (٣) ، فإنه عربي أمي لم يقرأ ولا كتب، وجاء بما لا يستطيع أحد عليه.

ويمكن أن يكون بسورة من السورة (٥)، وهي المنزلة الرفيعة بالمجد والشرف، قال النابغة:

٥٨- ألم تر أن الله أعطاك سورةً تَرىٰ كلَّ مَلْكٍ دُونَها يَتَذَبْذَبَ (٦)

<sup>(</sup>٦) الشاهد من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر. أنظر: «ديوانه» ص١٨، «مجاز القرآن» ١/٤، «تفسير غريب القرآن» ص٣٤، «تفسير الطبري، ١/٠٥، «تفسير القرطبي» ١/٦٠ و(سور) في «الصحاح» ٢/٠٩، «اللر المصون» ١/٠٠٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «مجاز القرآن» ۱/ ٥، ٣٤، «تفسير غريب القرآن» ص٣٤، «التحصيل؛ ١/ ٨١/، «المحرر» ١/ ٤٦، «اللسان» (سور) ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) تكرر قوله (وهٰذِه) في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هاذا الرأي لمجاهد و قتادة. أنظر: «تفسير الطبري» ١/٣٧٣- ٣٧٤، «التحصيل» ١/ ٨١/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ١/٤٧٤، «معاني القرآن» للزجاج ١٠٠/١، «التحصيل» ١/١٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير غريب القرآن» ص٣٤، «مجاز القرآن» ١/٤، «المحرر» ١/٢١، «اللسان» (سور) ٣٨٦/٤.

أي: لا يصل إليها، فهذا معنىٰ يتذبذب: أي يضطرب دونها. ويمكن أن تكون سورة من سور المدينة؛ لأن سور المدينة هو الذي يحوطها ويمنعها ممن يريدها. والسورة من القرآن تمنع؛ لعظمها أن يأتي أحد بمثلها، وهي من جهة تمنع المتحدي بها أن يعتقد فيه غير ما هو عليه من أن الله تعالىٰ أرسله بالحق الساطع والحكم الوازع.

و(من مثله) في موضع الصفة لسورة. وقد جاء في سورة يونس: ﴿ بِسُورَةٍ مِنْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨] ، وفي سورة هود: ﴿ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ، مُفْرَيَنَتٍ ﴾ [هود: ١٣]. فظاهر هذا كله أن الهاء من (مثله) تعود إلى القرآن، وتكون الآي على هذا متفقة، وسيعود الكلام في هذا في سورة يونس، وفي سورة هود، إن شاء الله، وهناك يتبين فائدة الجمع، وبلا شك إنه إذا عجز من سورة فهو عن عشر أعجز، فما فائدة هذا الجمع؟ وفي سورة يونس وفي سورة هود يتبين مكمّلا.

قوله تعالى: ﴿وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾. قال سيبويه: (وأما دون فتقصير عن الغاية)(١)، هذا هو الأصل في (دون)، وقد يُتسع فيها فيقال: قاتل زيدٌ دون ماله، وقاتل زيدٌ دون عياله؛ لأن المقاتل لزيد طالب ماله وعياله، وزيد يمنعه من ذلك، فقد صار المال والعيال كأنهما في مكان مرتفع، والذي يطلب أحدهما في أسفل من ذلك المكان لا يصل إليه الأعلى، فهذا على طريق التشبيه فيصير المطلوب أخذه كأنه في أرتفاع، و الطالب لم يأخذه ولم يصل إليه، كأنه في مكان أسفل لا يقدر الوصول/ ١٠١/إلى الأعلى، وهذا تشبيه المعنى بالمحسوس، وهو أعلى التشبيه.



<sup>(</sup>۱) «الكتاب» ٤/ ٢٣٤

ونظيره قوله سبحانه: ﴿ بَلُ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ ﴾ [الأنبياء: ١٨] لما كان الباطل يضمحل عند وجود الحق، ولم يكن له أثر شبه الحق بحجر مصمت، وشبه الباطل بإناء مجوف، فإذا نصب ذلك الحجر على تلك الإناء أنكسرت ولم يبق لها فشبه هذا المعنى بهذا المرئي المحسوس، والتشبيهات على أربعة أوجه، أعلاها تشبيه المعاني بالمحسوسات، وسيتكرر الكلام في هذا بحسب مواقعه في الكتاب العزيز. ثم صارت (١) بعد هذا تقال حيث تريد الغير، فتقول: أطلب هذا من دون زيد، أي: من غيره، ونظير هذا قوله:

90- عَلَيْهَا مِنْ قَوَادِمٍ مَضْرَحِيِّ فَتِى السِّنِّ مُحْتَبِكٍ شَدِيدِ (۲) أصل هذا أن يقال فيمن له سنِّ، فيقال: كبرت سني، ألا ترى أن الجذع والثَّنِيَّ والرَّباعِ إنما هي معتبرة بالأسنان، ثم اتسع في هذا حتى صار عندهم أمارة للصغير والكبير وإن لم يكن ثم سن. وكذلك قولهم لمن رفع صوته: قد رفع عقيرته (۳)، أصله في الرجل قطعت رجل اليمنى [اليمنى] فوضعها على رجله اليسرى ثم صاح، فاتسع فيه حتى صار



<sup>(</sup>١) أي: دون.

<sup>(</sup>٢) الشاهد نسب إلى عنتره في «التكملة» ص٣٧٥، «المخصص» ١٦٠/١٦، وإيضاح شواهد «الإيضاح» ٢/ ٦٧٩، ولم أجده في «ديوانه» ورواية العجز في «التكملة»:

فتى السن محتنك ضليع

وذكر القيسي أنه يروىٰ: محتبك. وفي «المخصص»: محتلك.

المضرحيُّ: النسر. القوادم: الريش الكبار في جناح الطائر. محتبك من الحبك. (٣) أنظر: «الاشتقاق» ص ٣٤٧، «الجمهرة» لابن دريد ٢/ ٢٨٤، «الصاحبي» ص ١١٢، «الصحاح» (عقر) ٢/ ٧٥٤، «التاج» (عقر) ٣/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتئم بها الكلام.

لمن رفع صوته وإن لم يكن له عقيرة، وهذا كثير في كلام العرب، وننبه عليه في مواضعه إذا جاء إن شاء الله.

فقد صح (دون) أنها تقال على ثلاثة أوجه: على الحقيقة، وعلى التشبيه، وعلى الأتساع وتصيرها كالمثل، والظرف مأخوذ من الدون، وقوله تعالى: ﴿مِن دُونِ ﴿ جاء - والله أعلم - على الوجه الثالث، وهو يتعلق بالشهداء.

والشهداء: جمع شهيد مثل كريم وكرماء، وهو قياس (فعيل) /1.7/ بمعنى فاعل، وشهيد هنا يراد به المبالغة مثل عليم ورحيم، ومعنى المبالغة هنا الملازمة وأن لا يوجد واحد دون آخر، في الأغلب، فقد يراد بذلك آلهتهم التي يعبدونها؛ لأنهم يلازمونها بالعبادة، وقد يراد بذلك إخوانهم ومن هو مثلهم ممن هو في زمانهم، وقد يراد الصنفان معًا. وفي إرادة أندادهم وآلهتهم  $(...)^{(1)}$  لقوله تعالىٰ  $(...)^{(7)}$  تضعيف لعقولهم فإنما هي أصنام وحجارة ينحتونها ثم يعبدونها  $(...)^{(7)}$  في ضعف عقول هؤلاء القوم.

وقد تتعلق (من) بادعوا، وكونه من صلة (الشهداء) عندي أقوىٰ لولايته إيَّاه، ولقوة المعنىٰ.

قال سبحانه: ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ المعنى - والله أعلم -: إن كنتم صادقين في أنَّ الرَّيب دخلكم ومنعكم من الأتباع فيما ذكر لكم من المعجزة، والتحدي بالقرآن يزول عنكم إذا كان نظركم على وجهه ولم



<sup>(</sup>١) كلمات لم أتبينها؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٢) كلمات لم أتبينها؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٣) كلمات لم أتبينها؛ إثر رطوبة وقص.

يكن فيه عناد ولا إعراض عن قبول الحقِّ، ولا غلب عليكم حبُّ الدنيا وجمع المال.

وجواب الشرط محذوف دل عليه: ﴿وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم ﴾، ويكون الله على الله على جهة الاستفهام والاستعانة على أن يأتوا بمثله، فإنهم لا يأتون بمثله ولو أجتمعت الجن والإنس، كما قال تعالى: ﴿قُل لَهِنِ اَجْتَمَعَتِ اَلْإِنسُ وَالْجِنَّ ﴾ [الإسراء: ٨٨] الآية، وما يكون هكذا فكيف لا يكون معجزة لمن تحدى بها.

ثم قال تعالىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ أي: فإن لم تأتوا بمثله، قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ إخبار بما سيكون، وهو أنه لا يقدر عليه أحد، وما أخبر به تعالىٰ قد وقع وقد ثبت، فالشرط هنا: الفعل مع حرف النفي، ويتنزل منزلة الفعل الماضي، فتقول: آتيك إن لم تأتني، كما تقول: آتيك إن أتيتني، ولا تقول: آتيك إن تأتني .

متىٰ ظهر عمل الشرط في فعل الشرط فلابد من ظهور الجواب، وعمله فيه، أو يكون [مرفوعًا وينوي به التقديم] (٢) وقد يأتي في الشعر عند الضرورة، قال (٣):

للضرورة. أنظر: «الكتاب» ٣/ ٦٧، وأمالي ابن الشجري ١/ ٨٤.

المسترفع المخلل

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٦٦. (٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) لعله يريد أن يستشهد بشاهد، ومن شواهد ذلك قول جرير بن عبد الله البجلي: يا أقرعُ بن حابس يا أقرعُ إنك إن يصرع أخوك تصرع حيث جزم حرف الشرط فعل الشرط، وحقه أن يجزم الجواب ولكنه جاء مرفوعًا

ولأجل هذا تقول<sup>(1)</sup>: لئن تأتني لآتينك، ولا تقول: آتك، فتجعل الجواب للشرط ويُغني عن جواب القسم، وتقول: لئن أتيتني لآتينك فتجعل الجواب للقسم ويغني عن جواب الشرط، ولا تقول: لئن أتيتني أتيتك، فتجعل الجواب للشرط ويغني عن جواب القسم؛ لأن الجواب إذا أجتمع الشرط والقسم للمتقدم، ويغني عن جواب المتأخر، وقد يأتى في الشعر على غير ذلك، قال عنترة:

·٦٠ ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت<sup>(٢)</sup>

فتفعلوا مجزوم بلم. و(ولم تفعلوا) في موضع جزم بإن...(٣).

الإتيان باللفظ القليل يحوي على المعنى الكثير، قال أمرؤ القيس:

كان أبانًا في أفانين ودقة (١)(٤)

أفانين (ضروب) فجمع ضروب الأمطار كلها من الديمة والجود والوابل وغير ذلك.

قال تعالىٰ: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا ﴾ ولم يقل: فإذا لم تفعلوا... (٥)، وإن

أن لا أريد من النساء سواها

انظر: «ديوانه» ص٢٠٨، «البسيط» ٩١٦/٢، ورواية «الديوان» (خبرت) مكان (أخبرت). وكان القياس فيه لولا الضرورة (لتخبرن).



<sup>(</sup>١) في الأصل: لا تقول.

<sup>(</sup>٢) وعجزه:

<sup>(</sup>۳) طمس بقدر سطر.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٦ وهناك أستشهد بعجز البيت، وهو قوله:

كبير أناس في بجاد مزمل

<sup>(</sup>٥) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

كان الأمر معلومًا لا يأتون بمثله؛ لأن (إن) إنما تكون عند التردد، ولا تكون عند القطع، ألا ترى أنك تقول: إذا طلعت الشمس فأتني؛ لأن الشمس لابد من طلوعها، وبلا شك إنه لا يأتون بسورة من مثله، هذا مقطوع به  $a(ix)^{(1)}$  عبيده سبحانه أنهم لا يأ(تون)<sup>(1)</sup> بمثله ولو اً جتمعت الإنس)<sup>(1)</sup> والجن، فكيف جاءت (إن) هنا؟ الجواب:

إنما جاءت على حسب علم المخاطب أو تنزيله ع(ليٰ) (٤٠ ذلك، كما قال تعالىٰ: ﴿فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ [طه: ٤٤] وهو تعالىٰ يعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشىٰ، فإنه قد طبع علىٰ ذلك، لكن المخاطبين موسىٰ وهارون لا يعلمان ذلك حتىٰ (يعلما) (٥) وجاءت لعل هنا (علیٰ) (٦) حسب علم المخاطب... (٧) تقول لمخاطبك: (اذهب) (٨) إلى الدار وانظر (لعل زيدًا فيه) (٩) وأنت تعلم أنه ليس (فيه) (١٠) لكن مخاطبك لا (يعلم) (١١) ذلك، والكلام يكون علىٰ أربعة (فيه) (١٠)



<sup>(</sup>١) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٢) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٣) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٤) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٥) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٦) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٧) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٨) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٩) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>١٠) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>١١) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

أوجه: أحد(ها)<sup>(۱)</sup>: (علىٰ<sup>(۲)</sup> حسب) علم المتكلم، (الثاني)<sup>(۳)</sup> علىٰ تقدير حسب المخاطب، وهو الذي ذكرته الآن، الثالث: أن يأتي علىٰ تقدير ذلك في المخاطب وتنزيله تلك المنزلة، الرابع: أن يأتي الكلام علىٰ ما يبدو ويظهر، وإن كان العلم علىٰ غير ذلك<sup>(3)</sup>.

وقوله تعالىٰ: (ولن تفعلوا) ٱعتراض بين الشرط وجوابه، وهو من أحسن الكلام وأبلغه، كما قال:

٦١ - فَإِنَّكِ لو رأيتِ - ولن تَرَيْهِ -

أَكُفَّ القوم تُخْرَقُ بالقُنِينَا(٥)

وقوله: (لن تريه) أعتراضٌ بين الشرط والجزّاء.

ومعنى: ﴿فَأَتَقُوا ﴾: أجعلوا بينكم وبين النار وقاية، ولا يكون ذلك إلا عند الخوف، فالمعنى -والله أعلم-: فخافوا واتقوا النار. والتاء تبدل من الواو التي هي فاء الكلمة إذا كانت الفاء واوًا أو / ١٠٤ لياء في هذا البناء، ففصيح كلام العرب إبدال الواو أو الياء تاء، ولا تترك الياء والواو تتلاعب بهما الحركات، ألا ترى أنك لو لم تبدل الواو والياء هنا تاء لقلت في الماضي: أيْتَعد، وفي المضارع: يَاتَعِد،

وانظر الشاهد في «الحماسة» ١/ ٢٩٥، «شرح ما يقع في التصحيف والتحريف» ص ٤٩٠، «شرح الحماسة» للمرزوقي ٢/ ٤٧٤، وشرحها للتبريزي ٦٦/٢.



<sup>(</sup>١) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٢) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٣) كلمات غير واضحة في الأصل: إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٤) بعده كلام في الحاشية غير متصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٥) البيت في «التحماسة» لعامر بن شقيق من بني كوز من ضبَّة، لم أقف على ترجمته.

وفي أسم الفاعل: مُوتَعِد، وكذلك كنت تقول في الياء أَيْتَسر، وياتَسِر، ومُوتَسِر، وهُذِه لغية (١٠ للعرب، أرادوا أن لا يُغيِّروا الفاء، ولم يُبالوا بتلاعب الحركات بالفاء، لبقائها علىٰ أصلها، ولم تجيء هٰذِه اللَّغَيْة في القرآن، ولا في فصيح كلام العرب.

وما عدا هذا الموضع لا تُقلب فيه الواو تاء ولا الياء، فإن جاء ذلك فشيء لا يقاس عليه، إنما يقال منه ما قالت العرب نحو: تُوْلَج، وتَيْقُور. (فَيْعُول) من الوَقَار، و كذلك تخمة أصله وُخَمة، وقالوا: أَسْنَتُوا

أبدلوا من الياء تاء. وهذا القدر كاف هنا، وبسطه في كتب (٢) أئمة العربية. النار: عينها واو، والأصل نور، فانقلبت الواو ألفًا لتحركها

وانفتاح ما قبلها، يدلك على ذلك [قولهم] (٣) في الجمع، أنور، ومنهم (٤) من يقلب الواو همزة لأجل الضمة، وقال أمرؤ القيس:

٦٢- تَنَوَّرْتُها من أَذْرَعاتَ...(٥)

وتنور هنا (تفعّل) فلو كان أصلها الياء لكان (تنير) وكذلك لو كان أصلها (تفيعل) لكان تنيَّر؛ لأن الواو والياء إذا أجتمعا وسُبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. وأما (تفيعل) فليس من أبنية كلام العرب، ولو

تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرُعاتَ وَأَهْلُها بِيَثْرِبَ أَدْنِى دارِها نَظَرٌ عَالِهِ أَنْظَرٌ عَالِهِ الْمَقْتَضب ٣٨ /٣٣٦، ١٤١، «الكتاب» ٣/ ٢٣٣، «المقتضب» ٣/ ٢٣٣، ٢٨/٤، «الخزانة» ٢٦ /١. «إصلاح الخلل» ص٣٧٢، «شرح المفصل» 1/ ٤٧، ٩/ ٣٤، «الخزانة» ٢٦ /١.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٠٥٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ۳۳۲/۶، ۳۳۲، ۳۳۸، «التكملة» ص٥٧١، «شرح المفصل» ٣٦/١٠ و ما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتتم بها الكلام. (٤) أنظر: ص٦٤ هامش (١).

<sup>(</sup>٥) البيت بتمامه:

كان موجودًا في الأبنية لكان (تنير)، وكانت الواو تقلب/ ١٠٥/ياء، كما قالوا: طيًّا وليًّا.

واشتقاق (النار) من نارت تنور نورًا ونيارا، والأصل في (نيار) (نوار) لكنها أعتلت لاعتلالها في الماضي، ولو لم تعتل في الماضي لم تعتل في المصدر، قالوا: لاوذ لواذا فلم تعتل. في لواذ؛ لصحتها في الماضي، وقالوا: قام قيامًا، أعتلت في فعال: لاعتلالها في الماضي، وعاذ عيادًا. وقد جاء في القرآن (قيمًا) (١) بغير ألف؛ كأن الألف حذفت وهي مرادة، فبقي القلب على أصله لو جئت بالألف. وهذا يتبين في موضعه بأكثر من هذا. ويوجد أيضا (فعال) في الجمع تقلب واو. ياء بشرطين: أحدهما: سكون الواو في المفرد، وصحة اللام، نحو: حُوْض وحِياض، وسَوْط وسِياط، وقالوا: طويل وطوال؛ لأنها متحركة في المفرد، وقالوا: قوم رواء؛ لأن اللام معتلة، الأصل (رِوَاي). وهذا القدر كافي في الموضع، وفيه طول يتبين في موضعه.

وسميت بالنار؛ لأن لهبها لا يستقر على حال، بل تراه مضطربًا، فهو من نارت المرأة تنُور: إذا نفرت عن الريبة.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ﴾.

المعنى: ما توقد به. قال سيبويه (٢): وقد يقال: وقدت النار تقدُ وقودًا بفتح الواو، والأكثر في المصدر الضمُّ، وفي غير المصدر الفتح وأمَّا تطهرت طهورًا، وتوضأت وضوءًا فلم يذكر سيبويه (٣) في المصدر



<sup>(</sup>۱) هي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في قوله تعالىٰ: ﴿ فُلُ إِنَّنِي هَدَسَقِ رَفِحَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١]. أنظر: «السبعة» ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ٤٠/٤.(۲) أنظر المصدر السابق.

فيهما الضم، وإنما ذكر الفتح. ثعلب<sup>(١)</sup>: هو الوقُود والطَّهُور والوَّضُوء يعني: الأسم، والمصدر بالضمِّ.

وقرأ جماعة في الشاذ/ ١٠٦/ (وُقُودها) (٢) بضم الواو، و(الوُقُود) بضم الواو المصدر، فالإخبار عنه بالناس والحجارة فيه أتساع من وجهين: أحدهما: أن يكون علىٰ حذف مضاف.

الثاني: أن يكون جعل الناس والحجارة وُقودًا؛ لما كان الأتقاد بهما، كما تقول: زيدٌ زينُ البلد، وأُطلق الزين عليه، وهو في الأصل مصدر، كما تقول: حياةُ المصباح السليطُ (٣). ويسمى الشيء باسم ما يلازمه. وقد مضى (٤) الكلام في الأتساع في الكلام، وأنه يكون على وجوه هذا أحدها، وهو تسمية الشيء بما يلازمه.

وقيل: أريد بالحجارة حجارة الكبريت (٥)؛ لما فيها من الشيء، واشتعال النار بها أشد من اشتعال النار بغيرها، وهذا ممكن. أو يكون المراد الحجارة التي يعبدونها تقرن المراد الحجارة التي يعبدونها تقرن بهم في نار جهنم؛ ليكون في ذلك إعلام بأنهم استوجبوا هذا بعبادتهم لها، فعبادتهم أدَّت إلىٰ هذا، كما أن الكناز تُحمَىٰ دراهمه فيكوىٰ بها، كما قال تعالىٰ (١)؛ ليكون في ذلك إعلام بأنَّ ما فعلوه من المحبَّة لها،

<sup>(</sup>٦) ﴿ يُوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّهَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥].



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الفصيح» ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها مجاهد، وطلحة بن مصرف كما في «القراءات الشاذة» ص٤، وزاد في «المحتسب» ٦٣/١ عيسى الهمداني والحسن بخلاف.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٥٠. (٤) أنظر: ص١٧٢.

<sup>(</sup>٥) هذا الرأى لاين مسعود. أنظر: «تفسير الطبرى» ١/ ٣٨١، «المحرر» ١٤٦/١.

والكَنْز لها وعدم إنفاقها فيما أمر الله تعالىٰ أن تُنفق فيه، أوجب لهم ذلك. وهاذا كلُّه ممكن.

والمراد بالناس: من كفر، ومن خالف من المؤمنين ولم يُغفر له -إلا أن المؤمنين لابد لهم وإن عوقبوا من دخول الجنة بإيمانهم، والكفرة مخلدون فيها، لا ينقطع ذلك عنهم -وبين سبحانه أنَّ المراد بالناس / ١٠٧/ الكفرة - بقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَفِينَ ﴾، أي: لا مقر لهم غيرها. وأما المؤمنون فمن جرى القدر عليه بإدخالها فسيخرجون منها بإيمانهم، ومنهم من يخرج بشفاعة محمد ﷺ (۱).

وقد تقدم (۲<sup>)</sup> أن الكافر مشتق من كفر: إذا ستر، فإنه قد ستر نعم الله عليه، وصار يعبد غيره، وغيره لا ينفع ولا يضر.

وبعض المتأخرين<sup>(٣)</sup> في هذا الموضع يطلق عليه سبحانه (يتهكم)، وهو إطلاق سيئ؛ لأن معنىٰ يتهكم: يتلهىٰ ويهزأ، وهذا إطلاق لم يجيء في القرآن، ولا جاء في السنة، فلا ينبغي لأحد أن يطلقه، ويعدل عنه إلىٰ لفظ آخر نحو: يُضَعِّف عقله، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة.

والحجارة: جاءت بالتاء علىٰ تأنيث الكلمة، و الأكثر والأقيس في (فعل) أن يجمع علىٰ (فعال) بغير تاء، قال سيبويه (٤): وقد جاء حجار في الكلام قليلًا، وجاء في الشعر للضرورة، وأنشد:



<sup>(</sup>١) هذا رأىٰ أهل السنة والجماعة، أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) هو الزمخشري في «الكشاف» ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٧٧٠.

## ٦٣- كَأَنَّها من حِجارِ الغَيْلِ يلبسها

مَضارِبُ الماءِ لَوْنَ الطُّحْلُبِ اللَّزبِ(١)

ورأيت بعض المتأخرين (٢) يقول : إنَّ حجارًا بغير تاء لَم تأت الله في الشعر للضرورة، وقال سيبويه ما ذكرته أنَّها جاءت في القليل من الكلام، وهو بلا شكِ أعرف؛ لأنه باشر العرب وعَلِم من كلامها ما لم يعلمه غيره.

قال سبحانه: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ وهذا نصّ أنَّ النار قد خلقت وأعدت لمن كفر بالله وألحد في آياته لا مستقر له غيرها، ومعناه - والله أعلم -: هُيِّئت للكافرين، وأعدت من العد؛ لأن المعدود مضبوط، والمؤمن العاص، وإن دخلها، يخرج منها ويموت فيها، وإذا مات لا يجد ألمها فكأنها لم تُعَد لهؤلاء، وإنما أعدت لمن لا خروج له منها ولا يموت فيها ويستمر فيها ألمه ولا ينقطع، كما قال سبحانه: ﴿لَا يَمُونُ فِهَا وَلَا يَعْيَىٰ ﴾ [طه: ٧٤، الأعلى: ١٣] والله أعلم.

وقد قيل (٣): إن هٰذِه النار التي وقودها الناس والحجارة هي للكافرين، وأما العصاة الذين قدر الله تعالىٰ أن يعذبهم بها فهي غيرها، وهٰذا كله يحتاج إلىٰ نقل؛ لأنه لا يدرك بالعقل والنظر.

وقرئ في الشاذ: (أُعَدُّها اللهُ)(١)، وقرئ في الشاذ أيضا

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن أبي عبلة. أنظر: «المحرر» ١/٦٤٦، «البحر» ١/٩٠١.



<sup>(</sup>۱) الشاهد بلا نسبة في «الكتاب» ۳/ ۷۲، «المخصص» ۱۰/ ۹۰، «شرح المفصل» ۱۸/ ۱۸، «اللسان» (حجر) ۱۲۰/۶.

<sup>(</sup>٢) قال الرضي في «شرح الكافية» ٢/ ١٦٤ عن التاء الداخلة لتأكيد تأنيث الجمع في بناء (فِعالَة): وقد تلزم في هذا البناء كما في حجارة وذكارة).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٥٢.

(أُعْتِدَتْ)(١) فهاذا من العتاد، قال:

٦٤- عتادُ آمريءٍ لا يَنقُضُ البُعُد هَمَّه (٢)

ومعناه: عِدَّه ٱمريء. فكذلك معنى: أُعْتِدَتْ: أُعِدَّت، ويمكن أن يكون أَعْتِدَتْ أُعْتِدَتْ أصله: أُعْدِدَتْ، وأبدل من الدال الأولىٰ تاء، أو تكون مادتين (٣) معناهما واحد، وهذا عندي أقرب.

قال تعالىٰ: ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الْفَكَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ مَجَوْدِي وَالْمَا الْفَكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ مَجَوْدِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا أَلَّ اللَّذِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا أَلَّ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللْمُولِي الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُنْفُولَ الْمُنْفُولُوا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُل

البشرة: ظاهر الجلد، والأدمة: باطن الجلد، ويقال: فلانٌ مبشر مؤدم (٤) أي: قد جمع بين لين الأدمة وخشونة البشرة.

ولما كان الكلام الحسن يحدث في الوجه طلاقة وسمحا، قيل في ذلك البشارة، وهو مصدر: بشرت. واسم الفاعل باشر، ويقال في المبالغة: بشير، قال الله تعالى: / ١٠٩/ ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [يوسف: ٩٦] والمبالغة في هذا يُتكلم عليها في موضعها، إن شاء الله.

و(فعالة) في المصادر تأتي في الولاية والإمارة، وما شاكلهما، ألا ترىٰ أن الصنائع تأتي علىٰ (فعالة) نحو: الخياطة، والحياكة؛ لأن



<sup>(</sup>۱) هي قراءة ابن مسعود. أنظر: «القراءات الشاذة» ص٤، «البحر» ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) الشاهد للنابغة الذبياني وهو في «ديوانه» ص٩٥، وعجزه:

لُوبِ الأُعادي، وَاضحٌ، غيرُ حاملِ

وانظر: «المقاييس» (ع. ت . د) ۲۱٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المقاييس» (ع. د. د) ٢٩/٤، (ع. ت. د) ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الصحاح» (بشر) ٢/ ٥٩٠.

فيها إمارة وولاية.

وقد قريء في مواضع من القرآن: (يُبَشِّر) (١) و(يَبْشُر) والأكثر (يَبْشُر) في مواضع معلومة (٣)، وفي مواضعها يتكلم عليها، ويبين من قرأها من السبع.

والبشارة إنما تكون في الخير، هذا أصلها، وإن جاءت في غير ذلك فيكون بحكم الأتساع، فقوله تعالىٰ: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِه مِه ذلك فيكون بحكم الأتساع، الانشقاق: ٣٢] جاء على الأتساع، كما قالت العرب: عتابُه السيفُ (٤)، أطلق على السيف عتاب؛ لأنّه قام مقامه في هذا الموطن، وعليه جاء:

- وَبَلْدةٍ ليس بها أَنيسُ إلَّا اليّعافِيرُ وإلَّا العيسُ (٥)

خُذا خَذَرا يا خُلَتِي فإنَّنِي رأيتُ جِران العوَّدِ قد كان يَصْلُحُ



<sup>(</sup>۱) هي قراءة نافع، وابن عامر، وعاصم في كل القرآن، وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو في كل القرآن ما عدا الشورى.

انظر: «السبعة» ص٧٠٥، «حجة القراءات» ص١٦٣.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة في كل القرآن إلا في قوله تعالىٰ: ﴿ فَهِمَ نَبُضَرُونَ ﴾ [الحجر: 80]، وقرأ بها الكسائي في خمسة مواضع هي: [آل عمران: ٣٩، ٤٥]، [الإسراء: ٩]، [الكهف: ٢]، [الشورىٰ: ٣٣]. أنظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) هي آل عمران: ٣٩، ٤٥، التوبة: ٢١، الإسراء: ٩، الكهف: ٢، والشورئ: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٥٠، «الحلبيات» ص١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الشاهد لجِران العَوْد النميري، قيل ٱسمه المُسْتورِد، وقيل: ٱسمه عامر ابن الحارث.

والجران من البعير: مقدم عنقه. العود: المسن. واشتهر بجران العود لقوله مخاطبًا زوجتيه:

سميت بالأنيس؛ لأنها قامت مقام الأنيس.

والبشارة، بالضم: ما يُعطىٰ للمبشّر، وتطلق البُشارة بضم الباء على المصدر، مثل: الزيارة والزوارة. وذكر يعقوب في «الإصلاح»(١): البشارة والبشارة، والزيارة والزوارة، والخفارة والخفارة، والرِّغاوة والرُّغاوة والبُغاوة في باب واحد. وذكر يعقوب في أول(٢) باب من الكتاب: إن فلانًا لحسنُ البشر، يراد بذلك طلاقه الوجه وسمحه عند البشارة، وهذا مصدر لا فعل له.

بشرت الأديم أبشرُهُ بشرا: إذا أزلت عنه ما يفسده وصيرته إلى حال يصلح بها استعماله. وبشر بالتشديد: يراد به الكثرة والمبالغة.

الإيمان: التصديق بالقلب. والأعمال الصالحات: / ١١٠/هي الإسلام، ثم لارتباطهما؛ لأن الأعمال الصالحات إنما تكون عن التصديق، والتصديق إنما تكون عنه الأعمال الصالحات، أطلق أحدهما على الآخر بحكم الأتساع، والأصل ما ذكرته أولا، يدلك على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلَمِاتِ والمومِنيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلَمِاتِ والمومِنيْنَ وَالمُسْلَمِاتِ والمومِنيْنَ وَالمُسْلَمِاتِ والمومِنيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلَمِاتِ والمومِنيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلَمِاتِ والمومِنيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَلَوا أَسْلَمُنا السَلَمَانَ وَلَوا أَسْلَمُنا السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ وَلَا السَلْمُنا السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ السَلَمَانَ وَلَوا السَلَمَانَ السَلَمَانَ وَلَا السَلَعَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ وَلَا السَلَمَانَ السَلَمَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمِيْنَ وَلَا السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمَانَ السَلَمِيْنَ الْمُسَلِمِيْنَ الْمُسَلِيِ السَلَمِيْنَ الْمُسْلِقُلَانَ السَلَمِيْنَ السَلَمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْن



والشاهد في «ديوان» ص٥٦، «الكتاب» ٢/ ٣٢٢، «شرح المفصل» ٢/ ٠٨، ٧/ ٢، ٨/ ٥٦، «الهمع» ٣/ ٢٥٦، «التصريح» ١/ ٣٥٢.

واليعافير: مع يعفور، وهو ولد الظبي. والعيس: جمع أعيس وعيساء، وهي بقر الوحش.

<sup>(</sup>١) أنظر باب: الفعالة والفعاله ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) هو باب: (فعل وفعل باختلاف المعنيٰ) أنظر: ص٢٢.

«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره»، ولما سأله عن الإسلام، قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا».

والحديث صحيح ذكره مسلم، وهو أول ما ذكر في كتاب الإيمان (١٠).

والصلاح: ضد الفساد، فمضىٰ قوله سبحانه: ﴿وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلضَّلِحَتِ﴾: بشر الذين آمنوا وأسلموا؛ لأن من أسلم فقد عمل الصالحات.

والأعمال الصالحات: هي المنجيات من عذاب الله في الدار الآخرة، والمورثة النعيم الدائم في الدار الآخرة، كما أن الأعمال الفاسدة هي المهلكة في الدار الآخرة.

والألف واللام في (الصالحات) للجنس، والألف واللام الداخلة للجنس تدخل على المفرد وعلى الجمع، والمعنى واحد لكن بتقديرين مختلفين، فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، فالمعنى هاذه الحقيقة خير من هاذه الحقيقة، ويلزم عن هاذا أن جميع آحاد الرجال خير من جميع آحاد النساء، وتقول:

الرجال/111/خيرٌ من النساء، أي: جميع آحاد الرجال خيرٌ من جميع آحاد النساء، فيلزم عن هذا أن تكون حقيقة الرجال خيرًا من [حقيقة] (٢) النساء، فإذا نظرت إلى المعنى وجدت الحاصل من هذا يحصل من هذا، لكن بالتأويلين المذكورين.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ۲/۷۱. (۲) تكملة يلتثم بها الكلام.

وقوله تعالىٰ: ﴿الْصَلِحَتِ ﴾ يراد به الكثرة، والعرب تضع (١) الجمع القليل موضع الكثير، وتضع الكثير موضع القليل، والجمع السالم كله أصله للكثير إلا أربعة أسنة:

77- بأَفْعُلٍ وبأَفْعالٍ وأَفْعِلَةٍ وفِعْلَةٍ يُعْرَفُ الأَدْنَىٰ من العددِ<sup>(۲)</sup> وحكم علىٰ هٰذِه الأربعة من جموع التكسير بأنَّ أصلها أن تكون للقليل بوجود التصغير فيها، ولا يوجد في غيرها. وهٰذا القدر كاف وبسطه في موضعه.

ولمَّا ذكر الله تعالىٰ ما للكافرين من العذاب، ذكر ما للمؤمنين من النعيم؛ للترهيب والترغيب. وكذلك إذا نظرت الكتاب العزيز تجد أحدهما مقرونًا بالآخر، ليكون العبد خائفًا وراجيًا.

وفي قوله تعالىٰ: (وعملوا صالحات) ردُّ على الجبرية (٣) الذين يقولون: إذا صح الإيمان فلا حكم للأعمال، تعالىٰ الله عن قولهم: ألا ترىٰ أنه لو لم يكن للأعمال الصالحات أثر لم يكن لذكرها معنىٰ، فلابد من الإيمان والأعمال الصالحات وبهما تكون المباعدة عن النار.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يضع.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الحسن الدبَّاج شيخ ابن أبي الربيع، وبعده:

وسالمُ الجمع أيضا داخلٌ معها فهاذِه الخمس فأحفظها ولا تزدِ انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور ٢/ ٣١، «الخزانة» ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٦٤١.

والجَبْرِيَّة أتباع جَهْم بن صفوان وهم القائلون بأنَّ الإنسان مُجْبَر علىٰ أفعاله، وأنه لا ٱستطاعة له أصلا.

انظر: «الملل والنحل» ١/ ٩٠.

قال الله تعالى: (أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار).

المعنىٰ: بأن لهم جنات، وأسقط حرف الجر، وحرف الجر مع (أَنَّ) و(أَنْ) من الطول بالصلة.

واختلف النحويون في (أن) إذا سقط حرف الجر/ ١١٢/ أتكون في موضع نصب أم يكون في موضع جر؛ فذهب سيبويه (٢) إلىٰ أنَّها تكون في موضع جر، وأن حرف الجر وإن حذف بقي عمله، كما بقي عمل (رُبَّ) بعد حذفها، وحمله علىٰ هذا الحكم، تقول العرب: لأنك فاضل أتبت، وتقول: إنك فاضل أتبت، ولا تقول: أنك فاضل عرفت؛ لأن (أن) المفتوحة لابد أن تعتمد علىٰ ما قبلها، فاعتماد (أن) هنا علىٰ حرف الجر، وإن حذف، دليل علىٰ أنه في حكم الموجود، وإذا كان كذلك فعمله باقي. ومنهم (٣) من ذهب إلىٰ أن حرف الجر إذا حذف صار الموضع موضع نصب. ويكون بمنزلة:

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب الخليل. أنظر: «الكتاب» ١٢٦٠- ١٢٩، «معاني القرآن» للزجاج ١/١٠١، وإعراب القرآن» للنحاس ١/١٠١، «البسيط» ٢/١٨، الزجاج ١/١٠١، وإعراب القرآن» للنحاس ١/٢٠١، «البسيط» ١/١٤- ٤٣، «تقييد ابن لب» ١/١٨١، وقد ذهب صاحبا «التبيان» ١/١١٠- ٤٣، «البحر» ١/١١٢، إلى أن مذهب الخليل أنها تكون في موضع جر، وليس كما ذكرا.



<sup>(</sup>١) في الأصل: تحذف.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ٣/١٢٦ - ١٢٩.

وقد ذهب صاحبا «التبيان» ١/ ١١ - ٤٣، «البحر» ١/ ١٢ إلى أن سيبويه يرى أنهما في موضع نصب، وذهب ابن لب في «تقييده» ١/ ١٨١ إلى أن سيبويه يجيز الوجهين، وليس كما ذكروا.

## ٦٧- أَمَرْتُكَ الخَيْرَ...(١)

وكلاهما له وجه، وما ذكره سيبويه عندي أقوى، والله أعلم. وقال سبحانه: ﴿جَنَّنَتِ﴾ وجاء بلفظ التنكير؛ لأن كل واحد من المؤمنين يعطى منها بعضًا<sup>(٢)</sup>.

قال الله تعالىٰ: (الانهار) وجاء بهذا بالألف واللام؛ لأنها حقيقة واحدة، اُشترك أهل الجنة فيها. والمكان إذا كان فيه أنوار سُمِّىٰ روضة، وإن كانت فيها أشجار ومياه قيل له: جنة، وإن كان قد أحدق بالحائط، قيل لها: حديقة.

والجيم والنون والنون: إنما وضعت هاذِه المادة للستر، ويقال: جنه الليل وأجنه: إذا ستره، ولهاذا سميت الجن؛ لأنها ترىٰ من حيث لا ترىٰ، فهم مستورون عن عيون الآدميين، وكذلك الملائكة مستورون/ ١١٣/، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨].

(١) البيت بتمامه:

أَمرتُكَ الخيرَ فَافْعَلَ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَندْ تَرَكْتُكَ ذا مالٍ وَذَا نشبِ والبيت من قصيدة أختلف في قائلها، فقيل: عمرو بن معد يكرب، وقيل: خفاف بن ندبة، وقيل: العباس بن مرداس، وقيل: أعشىٰ طرود، وهو إياس بن موسىٰ من بني فهم بن عمرو.

والشاهد في ديوان عمرو بن معد يكرب ص٦٣، ديوان العباس ابن مرداس ص٣٤، ديوان خفاف بن ندبة ص١٢٦.

وانظر: «الكتاب» ١/ ٣٧، «شرح شواهده» ١/ ١٧٠، «المخصص» ١/ ١٧٠، «المخصص» ١/ ١٧٠، «أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢٤٠، «شرح المفصل» ٢/ ٤٤، «شرح الجمل» لابن عصفور ١/ ٣٠٥، «البسيط» ١/ ٤٢٦، ٢/ ٩٣١، «الهمع» ١٨/٥، «الخزانة» ١/ ١٦٤.

(۲) أنظر: «الكشاف» ۱/۲۵۷.



وأما (المِجَنُّ) وهو التُّرس، فمنهم من قال: إن وزنه (مِفَعْل)(١) جعل أصله (مِجْننًا) ثم أدغم وسكن الأول، وجعلت حركته علىٰ ما قبل، فصار مجنًّا. فهو علىٰ هلذا.

وذهب سيوبيه (۲) إلى أن وزنه (فِعَلٌّ) مثل (خِدبٌّ) (۳)، وجعله من (مَجَنَ) إذا صلُب (٤)؛ لأن التُّرس فيه قوة وتُتَّقىٰ به الشدائد. وكلاهما عندي محتمل.

و(تجري من تحتها الأنهار) في موضع الصفة لجنات.

و(مِن) هنا للغاية كلِّها بمنزلة قولك: أخذتُ من التابوت، فإن البتداء الأخْذ وانتهاءه واحد، تقع (من) في هذا الموطن لما فيها من الأبتداء، ولا تقع (من) لانتهاء الغاية، فقول العرب: نظرتُ الهلالَ من داري من خلل السحاب (٥)، المعنى: بادئًا من خلل السحاب. ف(من خلل السحاب) في موضع الحال من الهلال. فمن ليس لها إلا التبعيض وابتداء الغاية، وأمَّا بيان الجنس فلا يكون فيها (٢)، وقوله تعالى: ﴿ فَأُولَتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّيْنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ﴿ النساء: ٦٩] يتبين في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦) أنظر: ص١٧٤. (٧) في الأصل: أولئك الذين.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «مقاييس اللغة» ج ن ن ۱/ ٤٢٢، «اللسان» (ج. ن. ن) ۱/ ۹۸، و(مجن) ۱/ ۲۰۰، وانظر: «توضيح المقاصد» 7/ ۲۰۱، «المساعد» ٤/ ٢٩، «التاج» (جنن) ٩/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٢٧٧. (٣) الخِذَبُ: الضخم الطويل.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر (مجن) في «اللسان» ١٣/ ٤٠٠، «التاج» ٩/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الأصول» ١/ ٤١١، «شرح الجمل» لابن عصفور ١/ ٤٩٠، «البسيط» ٣/ ٨٤٥.

ومعنىٰ: (من تحتها)، والله أعلم، من تحت تربها، وأصول الأشجار قد أتصلت بالماء، وهذا يسمى البعل<sup>(۱)</sup>، وأعظم ما تكون الشجر حينئذ؛ لأنها تشرب من عروقها فلا تحتاج إلى الماء، وقد يكون من تحتها: أي من الأسفل، وتكون بادية علىٰ وجه الأرض، وقد يكون هذا وهذا. وأشجار الجنة لها من الحسن والبهاء ما لا يقدر/ ١١٤/أحد علىٰ وصفه، قال الله تعالىٰ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مّا أُخْفِى هُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ والسجدة: ١٧] وقال النبي على إلى الماء، ولا أذن سمعت ولا خطر علىٰ قلب بشر» (٢) وناهيك من شيء أعده القادر العالم؛ لكرامة أوليائه، ولقرة أعينهم.

ويقال: نهر ونهر، والأنهار جمع (نهر) بالفتح، واستغنى به عن جمع نهر السكون، وهو من أنهرت: إذا وسعت، قال قيس بن الخطيم:

٨٥- مَلكتُ بها كَفِّىٰ فَأَنْهَرْتُ فَتْقَها يُرىٰ قائمًا مِن دونِها ما وَرَاءَها (٢) والفتق: الأنفصال، والرتق: الإلحام والاتصال، قال الله تعالىٰ:

﴿كَانَنَا رَبُقًا فَفَنَقُنَهُمَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

والأنهار هنا يُراد بها الكثرة، وإن كان أصلها للقِلَّة، العرب تضع القليل موضع الكثير، والكثير موضع القليل.

وقال تعالىٰ: (تجري من تحتها الأنهار) المعنىٰ والمراد: مياه

<sup>(</sup>٣) أنظر الشاهد في «ديوان قيس» ص٤٦، «المعاني الكبير» ٢/ ٩٧٨، ٩٨٣، ٩٨٨، ١٠٨٠، «المخصص» ١١٣٠، «تأويل مشكل القرآن» ص١٧٢، «الحجة» ١/ ١٣، «المخصص» ١١/٧٠، «البحر» ١/ ٢٠٠، «المقاصد النحوية» ٣/ ٢٢٢، «الخزانة» ٣/ ١٦٨.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الصحاح» (بعل) ٤/ ١٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة ١٨٢/٤.

الأنهار، كما قال:

79 واسْتَبَ بَعْدَكَ يا كُلَيْبُ المَجْلِسُ (١)

وقوله سبحانه: ﴿وَبَثِرِ ﴾ فاعله الرسول ﷺ؛ لأنه المخبر عن الله ، وهو معطوف على ما قبله؛ لأن الذي قبله يقتضي أيضًا الإنذار للكافرين، قال الله سبحانه: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ النَّارَ ﴾ للكافرين، قال الله سبحانه: ﴿فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ النَّارَ ﴾ [البقرة: ٢٤] ففي ضمن هذا: فأنذرهم بالنار المعدة للكافرين، وبشر المؤمنين: فإن الجمل لا تعطف (٢) بعضها على بعض حتى تتفق في المعنى، فإن جاءت جملة الأمر معطوفة على الخبر؛ فلابد أن يكون في الخبر معنى الأمر، وإذا أعتبرت ذلك وجدته كذلك، وأمّا عطف الخبر معنى الفعلية، والفعلية على الأسمية فيوجد، وإن كان الأحسن المشاكله والاعتدال، وهو أن تعطف الفعلية على الفعلية والاسمية على الأسمية، وسترى (٣) هذا بعد، إن شاء الله.



<sup>(</sup>۱) الشاهد لمهلهل بن ربيعة التغلبي، وسمي مهلهلًا؛ لأنه هلهل الشعر ويقال إنه أول من قصد القصائد، وهو أخو كليب وائل وخال أمرئ القيس بن حجر، وجد عمرو بن كلثوم. أنظر: «الشعر والشعراء» ٣٠٣/١، «الخزانة» ٢/٣٠٠ والبيت في رثاء أخيه كليب. وصدره:

نُبِّئْتُ أَنَّ النَّارَ بَعْدِكَ أُوقِدَتْ

وانظر الشاهد في «نوادر أبي زيد» ص٢٠٤، «الحماسة» ١/٥٥٥، «مجالس ثعلب» ٢/ ٥٨٤، «أمالي القالي» ١/ ٩٥، «أمالي ابن الشجري» ١/ ٥٦، ١٨٤، ٣٢٤، «المحرر» ١/ ١٤٨، «البحر» ١/ ١١٣، «الدر المصون» ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) المسألة فيها خلاف بين النحويين فهناك من يجيز العطف مع أختلاف المعنى. أنظر: «شرح القمولي» ٢/ ٤٤١، «البحر» ١١١١، «الدر المصون» ١/ ٢٠٨، «الهمع» ٥/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٧٠٧، ٣٩٦، ٣٩٧.

قُرئ في غير السبع: ﴿وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (١) مبنيًا للمفعول، فهو معطوف (٢) على (أُعِدَّتْ).

قال الله تعالى: ﴿ كُلّما رُزِقُوا مِنْهَا ﴿ مَا: مصدرية. ورزقوا: صلتها، ولا تحتاج إلى ضمير؛ لأنها حرف (٣)، وبهذا تفترقُ الحروف من الأسماء في الموصولات، فما يحتاج إلى ضمير يعود إليه فهو اسم، وما لا يعود عليه ضمير من الصلة فهو حرف. وهذا المصدر قام مقام الزمان، بمنزلة: أَتَيْتُه خُفوقَ النجم (٤)، والتقدير هنا: كل أحيان الرزق.

قالوا: و(كلُّ) أبدًا إنما إعرابها بحسب ما تضاف إليه، فإذا قلت: ضربت كل الضرب، فكل مصدر، وإذا قلت: ضربت كل يوم، فكل ظرف.

وقوله: ﴿مِن تُمَرَةٍ ﴾ بدل من (منها)، وهو بدل أشتمال، ولابد من ضمير مقدر في بدل الأشتمال وفي بدل بعض الشيء من كله (٥)، والتقدير هنا: من ثمرة منها، وهذا الضمير يحذف كثيرًا من هذين البدلين، والمراد بهاذِه الجنس كله، كما قالوا: (تمرة خير من

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب أكثر النحويين، لكن ابن مالك لا يشترط ذلك. أنظر: «شرح الكافية الشافية» ٣/ ١٢٧٩، ١٢٧٩، «شرح القمولي» ٢/ ٤٩٥، «تقييد الكافية الشافية» ١٦٤/١.



<sup>(</sup>١) هي قراءة زيد بن على. أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٥٤، «البحر» ١/١١١.

<sup>(</sup>٢) أَنظِّر: «الكشاف» ١/ ٢٥٤، «البحر» ١١١١/١.

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب سيبوبه، أنظر: «الكتاب» ٣/ ١٠- ١١، ١٥٦، أما الأخفش وابن السراج فيذهبان إلى أنها أسم. أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٩٩، ٣٦١، «المقتضب» ٣/ ٢٠٠، «الأصول» ١/ ١٦١، «أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢٤٠، «شرح الجمل» لابن عصفور ٢/ ٤٥٧، «توضيح المقاصد» ١/ ٢٠٠- ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ١٥٨.

جرادة)(١)، لا يراد بذلك تمرة واحدة ولا جرادة واحدة.

وقوله تعالىٰ: ﴿مِن قَبُلُ ﴾ يمكن أن يراد به: ما رزقنًا في الدنيا، أي: هو علىٰ شكل واحد، ولا يقدر قدر ما بينهما من التباين.

والضمير محذوف من ﴿رُزِقْنَا﴾ والتقدير: رزقناه. من قبل: أي في الدنيا، ويمكن أن يراد هذا الذي رزقنا هو الذي رزقنا. من قبل، كأنهم يعطون شيئًا بعد شيء في الجنة.

متشابها: على صفة واحدة، وهن مختلفات في الطعم، وهذا الثاني (٢) هو الذي يظهر من ابن عباس - رضي الله عنه - لأنه قال (٣): ليس في الجنة شيء مما في الدنيا سوى الأسماء، وأما الذوات فمتباينة.

قال تعالىٰ: ﴿ وَأَثُوا بِهِ ء مُتَشَنِها أَ ﴾ يمكن أن يكون متشابها هنا يراد به: متشابها بما أعطيته في الدنيا، ويمكن أن يكون: متشابها بما أعطيته من قبل، علىٰ حسب ما تقدَّم في قوله تعالىٰ: ﴿ هَنذَا اللَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ ويمكن أن يكون متشابها يراد به: نعيم الجنة كله على الكمال، فكل واحد منه مشبه لصاحبه في الكمال والعظم.

و(رزقًا)(٤) مفعول برزقوا، وهو بمعنى: المرزوق، ويأتي رزق

<sup>(</sup>٤) من قوله: (ورزقًا) إلى قوله: (الراء) كلام في الحاشية غير واضح؛ إثر قص ورطوبة، واستطعنا إكمال ما نقص منه بالاستعانة بـ«البسيط» ٢/ ٩٩٢.



<sup>(</sup>١) من أثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في «الموطأ»، كتاب: الحج ص١٥٨. وانظر: «شرح الألفية» لابن الناظم ص٤٥، «البسيط» ١/٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) ظاهر العبارة يدل على أن فيها سقطًا، لعله يريد القول: على صفة واحدة وطعم واحد، أو على صفة واحدة وهن مختلفات في الطعم. أنظر: هذين الرأيين في «تفسير الطبري» 1/ ٣٩١- ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تفسير الطبري» ١/٣٩٢، «المحرر» ١٤٨/١، «تفسير القرطبي» ١/ ٢٤٠.

مصدرًا، ويكون على هذا بمنزلة (الحلب)(١) يقع على المصدر ويقع على المصدر ويقع على اللبن، وجاء (بعض)(٢) المتأخرين وأنكر أن (يكون) الرزق مصدرًا، وقال:

(المصدر يقال فيه): رزق، بفتح الراء و(جعله) بمنزلة الطحن والطحن والذبح (والذَّبْح)، والرعي (الرِّعْي)، وإنكاره (مردود) عليه؛ لأنه قد جاء: (ذكرته ذكرًا) وذكرًا (٣)، وأخذته (أخذًا) وإخذًا، وظنًا وظِنَّا. و(فِعْل) بكسر الفاء يأتي (٤) في المصادر، وقد نقل (٥) أن الرِّزْق (بكسر) الراء (وفتحها مصدر).

وهٰذِه الجملة من قوله: ﴿كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا﴾ صفة للجنات، ولا يحتاج إلىٰ أن تجعل خبر<sup>(٦)</sup> مبتدأ محذوف، وقد تكون فيها معنى التعجب، وقد تكون قد جاءت مقتطعة مما قبلها؛ للإعلام بعظم حالها وتناهى أمرها.

قال سبحانه: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ ﴾ لما ذكر سبحانه ما للمؤمنين من النعيم في الجنة، ذكر بعد ذلك أن لهم فيها أزواجًا مطهرة، فها إدم جملة أخرى غير الجملة الأولى وعطفت إحداهما على الأخرى، وإن كانت الثانية أسمية والأولى فعلية، وهذا موجود في



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ۲/۰۲۰، ۲/۶۶.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «رسالة الإفصاح» ببعض ما جاء من الخطأ في «الإيضاح»، لابن الطراوة ص٥٣ ٥٤، «البسيط» ٩٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ٧/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المصدر السابق ٢/٤، ٧، ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الأفعال» لابن القوطية ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا الوجه الزمخشري في «الكشاف» ٢٥٩/١.

الكتاب العزيز/١١٧/وإن كان الأكثر ألا تعطف الأسمية إلا على الأسمية، والفعلية إلا على الفعلية.

والزوج: يقع على كل واحد من الأثنين اللذين لا يستغني أحدهما عن الآخر، وسواء كان مذكرًا أم مؤنثًا، فيقال: زوج للرجل، وزوج للمرأة. وأنكر الأصمعي<sup>(۱)</sup> زوجة للمرأة، واستدل بقوله سبحانه: ﴿البَّنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] ولم يأخذ قول الفرزدق:

٠٧- وإن الذي يسعىٰ ليفسد زوجتي (٢)

وكان الأصمعي -رحمه الله- لا يأخذ لغة من خالط الحضر، وانما كان يأخذ لغة من لا يُخالط الحضر، وكلامهم هو كلام العرب، وعليه جاء القرآن.

ومعنى مطهرة: من كل عيب يلحق النساء من الحيض والاستحاضة، وغير ذلك من الأقذار، وكذلك مطهرة من الأخلاق السيئة التي يكن في النساء.

فإِنَّ آمْرَءًا يَسْعَىٰ يُخَبِّبُ زوجتي كساعِ إلىٰ أُسْدِ الشَّرَىٰ يَسْتِبيلُها وانظر الشاهد في «المذكر والمؤنث» للفراء ص٩٥، «إصلاح المنطق» ص٣٣١، «تفسير الطبري» ٢٠٢/١، «المذكر والمؤنث» لأبي بكر ابن الأنباري ص٣٧٤، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٠٢/١، «أمالي القالي» ١٠٠٠، «المحرر» ١٠٠١، ٢١١،



<sup>(</sup>۱) أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢٠٢/، "أمالي القالي" ٢٠٠١. وزوجة لغة عزيت إلى أهل نجد، وعزي زوج إلى أهل الحجاز. أنظر: "المذكر والمؤنث" للفراء ص٩٥، "المذكر والمؤنث" لأبي بكر ابن الأنباري ص٣٧٤، "المخصص" ٢٤/١٧.

<sup>(</sup>٢) الشاهد بروايات متعددة. ورواية الديوان ٢/ ٦١.

وقرئ في غير السبع (مطهرات)(١)، وهما جائزتان، ألا ترى قوله سبحانه: ﴿ أَنِكَامًا مَعْدُودَتَ ﴿ البقرة: ٨٠]، و﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتَ ﴾ [البقرة: ١٨٤، آل عمران: ٢٤]، وكأن (معدودة) تكون مع الكثرة، و(معدودات) يكون مع القلة، ثم يوضع كلُّ واحد منهما موضع صاحبه. وقرئ: (مُطَّهِّرة)(٢) وأصله (مُتَطَهِّرة) ثم أُدغم، كما قال تعالىٰ: (ومَن يَطَّوَّعُ)(٣) فيمن قرأه بالتشديد، وأصله: يَتَطَوَّع. وبمنزلة: (يَطَهَّرْنَ)(٤).

والخلود: البقاء في الشيء، وأصله ألا يكون فيه أنقطاع، وقد يُطلق بحكم الاتساع علىٰ ما فيه أنقطاع.

و(فيها)<sup>(ه)</sup> من صلة (لهم)، و(فيها)<sup>(۱)</sup> من صلة (خالدون).

قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ / ١١٨/ [البقرة: ٢٦].

لما ذكر سبحانه الكافرين ذكر مثالهم، و[لما] (٧) ذكر المنافقين ذكر مثالهم، قال الكفار: هذا ليس من كلام الله، فإن الله يضرب



<sup>(</sup>۱) هي قراءة زيد بن على. أنظر: «الكشاف» ٢٦٢/١، «البحر» ١١٧/١.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عبيد بن عمير. أنظر: «الكشاف» ٢٦٢/١، «البحر» ١١٧/١.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة حمزة والكسائي في آيتي ١٥٨، ١٨٤، من البقرة. أنظر: «السبعة» ص١٧٢، «حجة القراءات» ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢. وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم. أنظر: «السبعة» ص١٨٢، «حجة القراءات» ص١٣٢.

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالىٰ: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَـٰرَةً﴾.

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالىٰ: ﴿وَهُمْ فِيهِا خَـٰلِدُونَ﴾.

<sup>(</sup>٧) تكملة يلتئم بها الكلام.

الأمثال (1) ، فقال: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِي ﴿ أَي: لا يترك ضرب الأمثال ؛ لأن فيها بيانًا للمعاني وإيضاحًا لها بالمحسوسات ، والقرآن نزل بكلام العرب ، والعرب كانت تضرب الأمثال ، وكانت تضرب الأمثال بالحقير والجليل وبالصغير وبالكبير ، على حسب ما يكون موضِّحًا للمعنى ، ومبينا له وكاشفًا عن حقيقته ، ألا تراهم قالوا: أجرأ من ذُباب (٢) ، وقالوا: أجمعُ من ذرَّة (٣) ، وقالوا: أسمعُ من قُراد (٤) ، وقالوا: أصردُ من جرادة (٥) ، وقالوا: أضعف من فراشة (١) ، وقالوا: آكلُ من السوس (٧) ، وقالوا: أضعف من بعوضة (٨) ، فأنظر إلى هاذِه الأشياء السوس (٧) ، وقالوا: أضعف من بعوضة (٨) ، فأنظر إلى هاذِه الأشياء

<sup>(</sup>A) انظر: «جمهرة الأمثال» ٢/ ٨، «مجمع الأمثال» ١/ ٢٢٧، «المستقصى" ١/ ٢١٦.



<sup>(</sup>١) أنظر: «أسباب النزول» ص١٣- ١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جمهرة الأمثال» ١/ ٢٦٤، «مجمع الأمثال» ١/ ١٨١، «المستقصى» المراد (٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جمهرة الأمثال» ١/ ٢٧٠، «مجمع الأمثال» ١/ ١٨٨، «المستقصى» / ١٨٨.

وذلك أن القراد يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم، فيتحرك لها.

أصرد: من الصرد الذي هو البرد، وذلك لأن الجرا د لا يكاد يرى في الشتاء؛ لقلة صبره على البرد.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جمهرة الأمثال» ٨/٢، «مجمع الأمثال» ١/٤٢٧، «المستقصى» ٢١٦/١.

<sup>(</sup>۷) ٱنظر: «جمهرة المثال» ۱/۱۲، «مجمع الأمثال» ۱/۲۸، «المستقصي» ٢١٦/١.

علىٰ حقارتها كيف تتضح بها المعاني وتتجلىٰ وتنكشف ويتحصل منه ما يراد من كشف المعنى وإيضاحه، فكيف يترك ضرب المثل بهذا كله عند إرادة المعاني وإبدائها؟! وهل الفصاحة والبلاغة إلا في إبداء المعاني وإظهارها في الألفاظ، فإذا سمعت اللفظ كأنك رأيت المعنى عبانًا، فهاذا الإنكار من الكفرة والمنافقين إنما يراد منهم؛ لجهلهم أو لعنادهم و قلَّة ٱنقيادهم إلى الحق، وأما من قصده فهم المعنى واتباع الحق فيرى أن هانيه الأمثال لما أوضحت المراد، وبينت المقصود صارت ضرورية في الكلام، إذ المراد من الكلام إيضاح المعنى وبيانه، وهذا لا إشكال فيه عند من ينصف وينظر بطريق النظر، فإن قلت: وكيف جاء (يستحيي) في حق الله، وهو سبحانه لا يتغير، والاستحياء: تغير وانقلاب من حال إلىٰ حال، وهٰذا محال في حقه سبحانه؟! قلت: إنما جاء هٰذا مقابلاً(١) لكلام الكفار؛ لأنهم قالوا: ليس هذا من كلام الله؛ لأن هذا يستحيا من أن يقال، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٓ ﴾ فجاء بهذا مقابلًا لكلامهم، كما قال الله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ يَسَتُهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥] مقابلًا لقولهم: ﴿إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهُ زِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤] ولا يأتي على الأنفراد، وهلذا كثير في كلام العرب، والقرآن نزل بكلام العرب، والمعنى - إذا حققته-: فإن الله لا يترك ضرب الأمثال، بما يكون فيه بيان المعاني وإيضاحها لكنه قال: يستحيى، مقابلًا لكلامهم.

ولم يُقرأ في السبع إلا بياءين $^{(7)}$ . وقرئ في غير السبع ﴿لَا

<sup>(</sup>٢) وهي لغة أهل الحجاز. أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/٥، «شرح المفصل» ١١٨/١٠، «البحر» ١٢٠/١.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكشاف» ٢٦٣/١.

يَسْتَغْيِ ﴿ ﴾ بياء واحدة. وحكىٰ سيبويه (٢): استحيت فأنا استحي، وذهب فيه سيبويه إلىٰ أن الياءين استثقلتا مع الكسرة، فحذفت المكسورة وجعلت حركتها على الحاء؛ للاستثقال مع كثرة الاستعمال. وذهب الخليل (٣) إلىٰ أن (لا يستحي) جاء علىٰ إعلال العين، وترك اللام كما جاء: استقمتُ لاعتلال قام، واعتلال العين واللام يطلب بالاعتلال لم يثبت من كلام العرب، متى اجتمعت العين واللام في طلب الاعتلال لم يثبت من كلام العرب، متى اجتمعت العين واللام في طلب الاعتدال، أعلُوا اللام وتركوا العين نحو: الهوى، الحيي، لا تقول: حايٌ، ولاهايٌ، فيُعلون العين ويتركون اللام. وأمّا (آيٌ) و(رويٌ) ثم انقلبت الواو والياء و(رايٌ)، فقال سيبويه (٤): أصله (أيٌّ)، و(رويٌّ) ثم انقلبت الواو والياء وهذا وإن كان شاذًا، أحسن من أن يدعىٰ ما لا يثبت له نظير علىٰ وجه.

(أن يضرب) على إسقاط حرف الجر، وأصله: (إن الله لا يستحيي من أن يضرب) ثم حذفت (من)، وقد تقدم (٦) أن حذفها في هذا الموطن قياس، واختلف الناس في بقاء عمله أو زوال عمله كما



<sup>(</sup>۱) قرأ بها ابن محيصن وابن كثير بخلاف. أنظر: «القراءات الشاذة» ص٤، «المحرر» ١/١٥١، «زاد في البحر» ١٢١/١ يعقوب.

وعزيت هانيه القراءة إلى لغة تميم وبكر بن وائل، أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/٢٠٢، "تفسير القرطبي" ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكتاب» ٣٩٩/٤. (٣) أنظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) (ياجل) لغة عزاها بعضهم إلىٰ قيس عامَّة وخصَّ بعضهم بعض قيس. أنظر: «الجيم» للشيباني ٣/ ٣٠٥، «وليس في كلام العرب» ص١٥، «تدريج الأداني» ص١٢٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر: ص١٩٩.

آختلفوا في (أن)، وكلا القولين له وجه، والأظهر عندي أن يبقى العمل فيما حذفه كثير، ويجري مجرىٰ (رب)، فإنها حذفت وبقىٰ عملها.

وقد حكي في (يستحيي) أن يتعدىٰ بنفسه حكوا: (استحييته)<sup>(۱)</sup> وقد يكون هذا علىٰ إسقاط حرف الجر، وقد يكون علىٰ تضمين تركته؛ لأن [من]<sup>(۲)</sup> يستحيي من الشيء يتركه.

(مثلا) هو المفعول الثاني، و(بعوضة) هو المفعول الأول، كما تقول: ضربتُ الذهب سوارًا، وضربت الفضة خلخالًا، ثم تقدم. ويكون من باب (ظننت) يتعدىٰ إلىٰ مفعولين، ولا يجوز الأقتصار علىٰ أحدهما دون الآخر.

وبعوضة: من بعض: إذا قطع، ومنه قوله:

٧١- لَنِعْمَ البيتُ بيتُ أبي دثارٍ إذا ما خافَ بَعْضُ القومِ بَعْضًا (٣) ومنه: بعضه؛ لأنه قطع من كله.

والفاء: عاطفة، وما: معطوفة على بعوضة. وفوقها: صلة لها. والفاء هنا لترتيب الإخبار، بمنزلة الفاء في قولهم: مُطِرْنا مكانَ كذا

قوله: بَعْضا: أي: عضا. وأبو دثار في البيت يُعني به: الظلة والكلة التي يُتقىٰ يها.



<sup>(</sup>۱) أنظر: (حيي) في «الصحاح» ۲۳۲٤/۱، «المصباح» ۱/۱۲۰، وانظر: «الكشاف» ۲۶۲۱.

<sup>(</sup>٢) سقط ما في الأصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٣) الشاهد لأبي دثار الكلبي كما في «المنتخب من كنايات الأدباء» ص١١٤، وهو غير منسوب في «الكشاف» ٢٦٤/١، «شرح شواهده» ص٤٣٤، «المحرر» ١/٣٥١، «الدر المصون» ١/٢٢١، و(بعض) في «اللسان» //٢٠٠، «التاج» ٥/٨.

فمكان كذا<sup>(١)</sup>، أخذت تقرُو شيئًا شيئًا، وإن كان المطر قد نزل في هذِه المواضع في وقت واحد، ويقال لهذا: ترتيب الإخبار.

ومعنى: (فوقها) يحتمل معنيين: أن يراد فما فوقها: العنكبوت وغير ذلك مما هو أكبر جرمًا من البعوضة، وقد يراد، فما فوقها في الحقارة، كما تقول: زيد حقير وعمرو فوقه، تعني في الحقارة، فمن قال (٢٠) أنَّ (فوق) تكون من الأضداد، تقع على ما هو أعلى، وعلى ما هو أدون ويستدل بهذا، فليس بقول مقصود، وإنما تقع على ما هو أعلى خاصة.

و(ما) من قوله تعالىٰ: ﴿مَثَلًا مَا﴾: زائدة للتوكيد، بمنزلة (ما) في قولك (٣):

وانظر الشاهد: في «الكتاب» ٣/٥١٧، «التبصرة» ١/٢١، «مجمع الأمثال» ١/٧١، «شرح المفصل» ٧/١٠٣، ٩/٥، ٢٤، «شرح =



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ٢١٧/٤، «البسيط» ٧١٧/١.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «الأضداد» للأصمعي ص١٠١، «معاني القرآن» للأخفش ٥٣/١، «مجاز القرآن» ١/ ٣٥، «تأويل مشكل القرآن» ص١٩٠، «الأضداد» لأبي بكر ابن الأنباري ص٢٥٠- ٢٥١.

والذي ذهب إليه المصنف هو مذهب قطرب. أنظر: «أضداد قطرب» ص٢٧١.

<sup>(</sup>٣) قول المصنف (قولك) يشير إلىٰ أنه جرىٰ مجرى الأمثال والشاهد يروىٰ صدرًا لبيت، وهو بتمامه كما في «الخزانة» ٢/ ٨٣:

وَمِنْ عِضَةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شكيرُها قديمًا، ويُقْنَط الزِّناد من الزندِ ويروي عجزًا لبيت صدره:

إذا ماتَ مِنهم سيِّدٌ سَرَقَ ابنه

أي: أشبه أباه في خلقه. والشكير: صغار الورق والشوك، أي: أن الصغار إنما تنبت من الكبار. يضرب مثلًا في مشابهة الرجل أباه.

## ٧٢- في عِضَةٍ (١) مَا يَنْبُتَنَ شكيرها

(بِعَينِ مَا أَرَيَنَكَ) (٢) في هذا كله توكيد وتعظيم لما قبله، وهي في الآية تعظيم للمثل؛ لأن ضرب ذلك المثل يكشف المعنى ويوضحه فأكده بما.

ولم يُقرأ في السبع إلا بنصب (بعوضة). وقريء في غير السبع بالرفع (٣)، وليس بالقوي؛ لأن (ما) بمعنى الذي، وصلتها بعوضة،

ولابد من ضمير محذوف وتقديره: الذي هو بعوضة. وهذا الضمير يقلُّ حذفه، وإنما هو في الأفصح ظاهر، قال الله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتُهُ اَلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ [يوسف: ٣٣] وكذلك: ﴿تَمَامًا عَلَى الَذِي أَخْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤] ولم يُقرأ في السبع إلا هكذا، وقرئ في الشاذ

وهي لغة عزيت إلىٰ تميم. أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/٥٣، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٠٤/.



<sup>=</sup> المقدمة الجزولية» ١/ ٩٨٣، «المقرب» ٣/ ٧٤، «التصريح» ٢/ ٢٠٥، «الخزانة» ٢/ ٨٣٠، ٤٨٩، ٥٦٦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عظة.

<sup>(</sup>٢) هذا مثل يضرب في ترك البطء واستعجال الرسول.

انظر: «الكتاب» ٣/ ١٥، «المقتضب» ٣/ ١٥، «مجمع الأمثال» / ١٥، «المستقصى، ٢/ ١١، «شرح المفصل» ١/ ٤١، «شرح المقدمة الجزولية» 1/ ٩٨٤، «المقرب» ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الضحاك وابن أبي عبلة. أنظر: «المحرر» ١٤٣/، «البحر» ١٢٣/، «الدر المصون» ١/ ٢٢٥، ورواها بعضهم عن رؤبة وهو من الفصحاء وليس من القراء. أنظر: «مجاز القرآن» ١/ ٣٥، «القراءات الشاذة» ص ٤. «المحتسب» ١/ ٦٤.

بالرفع (١) وهو على تقدير: الذي هو أحسن. وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مبتدأ ضعيف إلا في (أي)، وسيأتي الكلام في ذلك، وقد يحسن بعض حسن إذا طال(٢) الكلام، كما قال(٣): ما أنا بالذى قائلٌ لك سوءًا.

المعنى: بالذي هو قائلٌ لك سُوءًا.

ومنهم (١٤) من جعل (ما) في موضع الحال، وجعل بعوضة المنصوب بدلا من (ما)، وفي هذا بعد.

وأما ما ذهب إليه الفراء<sup>(٥)</sup>، وهو أن المعنى: ما بين بعوضة فما فوقها، فخارج عن طريق كلام العرب؛ لأن الظرف لا يحذف، ويقام مخفوضه مقامه، لا تقول: جلستُ زيدًا، تريد: جلست عند زيدٍ، هذا ليس من كلام العرب، واستدلاله بقول العرب: له عشرون ما ناقة فجملا، استدلال ضعيف، فإن (ما) هنا زائدة، والأصل (له عشرون ناقة فجملا)، والفاء جاءت لترتيب الإخبار، وإلا فكيف تأتي الفاء مع



<sup>(</sup>١) هي قراءة يحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، أنظر: «البحر» ٤/ ٢٥٥، وعزيت في «الإتحاف» ص٢٠٠ إلى الحسن والأعمش.

<sup>(</sup>۲) هذا هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فلم يشترطوا طول الصلة. أنظر: «الكتاب» ۱/۸۲۲، «معاني القرآن» للفراء ۱/۲۲، «البحر» ۱/۲۳۱، «الدر المصون» ۱/۰۸۲، «أوضح المسالك» ۱/۱۹۱۰- ۱۲۰، «التصريح» ۱/۳۱۲. ۱۶۶.

<sup>(</sup>٣) سمعه الخليل من أعرابي. آنظر: «الكتاب» ١٠٨/٢، «أمالي ابن الشجري» ٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢١/١، «معاني القرآن» للزجاج ١٠٣/١، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٠٤/١، «تفسير القرطبي» ٢/٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معاني القرآن» ١/ ٢٢.

(بين)، لا تقول: جلستُ بين زيدٍ فعمرو، ولا يقول/١٢٢/أحد: جلستُ القوم، يريد: جلستُ بين القوم، فإذا بطّل هذا كلُه بطل قوله، ولا يصحُّ الاستدلال على القواعد إلا بغير محتمل ومهما احتمل بطل الاستدلال.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِهِمٍ ﴾ الفاء رابطة مع الكلام الأول، وهذا كما تقول: قال زيد كذا فقبله عمرو وأنكرهُ خالد، فهي عاطفة.

وأما (أما) فهي نائبة مناب الشرط وأداته، فكان الأصل (مهما يكن من شيء (١) فالذين آمنوا يعلمون أنه الحق)، وهذا جار في الجمل كلها؛ الأسمية والفعلية، فتقول: أما زيدًا فضربت، والمعنى مهما يكن من شيء فزيدًا ضربته، هو جواب الشرط، ولما كان جواب الشرط لا يلي أداة الشرط في اللفظ، قدموا من جملة الشرط ما يفصل بين (أما) والجواب، ولا يقدمون إلا ما مانع له، إلا الفاء التي هي جواب خاصة، فإن كان هناك مانع آخر فلا يتقدم، فلا تقول: أما زيدًا فإني ضارب؛ لأن (إنَّ) تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا قلت: مهما يكن [من] (٢) شيء فزيدٌ قائم، كان توكيدًا، وما ينوب منابه لا يقال إلا في التوكيد.

و(الذين ءامنوا) مبتدأ. و(يعلمون) هو الخبر، وقدِّم<sup>(٣)</sup> على الفاء، وإن كانت تطلب بالصدر؛ لإصلاح لفظها ويحتمل ذلك في الفاء؛ لأنه



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٢٣٥، «المقتضب» ٣/ ٢٧، «الأزهية» ص١٤٤، «البسيط» ٢/ ٢٢٢، «الهمع» ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) أي: (الذين آمنوا) وهو جزء من جملة الجواب.

فعل لزوال قبحها وولايتها أداة الشرط، كما قدم (زيدًا) في قولك: أما زيدًا فضربت وهاذا القدر كاف(١٠).

﴿ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِهِم / ١٢٣/ وثبت، أي: لا ينكرونه؛ لأنهم أعلم، أنه الذي حق من ربهم / ١٢٣/ وثبت، أي: لا ينكرونه؛ لأنهم يرون أن ضرب هذا المثل المراد منه بيان المعنى وإيضاحه، وهم لا ينكرونه، ويظهر لي أن المصدر هنا في معنى آسم الفاعل، فيكون معناه: أنه الذي حق، والهاء عائدة على ضرب المثل، فيعلمون أن ضرب هنا من ربهم، وأنه تعالى جاء به، إيضاحًا للمعنى وبيانًا له.

وكذلك الكلام في ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ هو مبتدأ ، و﴿يَقُولُونَ ﴾ خبره، والفاء جواب الشرط، وتقدم من جملتها عليها ما يزيل قبحها في ولايتها أداة الشرط على حسب ما تقدم (٢) ، والتقدير هنا: ومهما يكن من شيء فالذين كفروا يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلًا.

و(ذا) تكون بمنزلة (الذي)<sup>(٣)</sup> مع (ما) و(من) الأستفهاميتين، وتكون أيضًا (ذا) زائدة مع (ما) الأستفهامية، فيتُصور هنا أن تكون (ذا) زائدة، و(ما) مفعول مقدم بأراد، أو يجوز أن يكون (ذا) بمعنى الذي،

انظر: «الكتاب» ٢/٤١٦، «معاني القرآن» للفراء ١/٨٢، «الأصول» ٢/٢٣، «الأصول» ٢/٣٨، «الإنصاف» ٢/٤٢٤ وما بعدها مسألة (١٠٣)، «شرح المقدمة الجزولية» ٢/٥٢٥.



<sup>(</sup>۱) بسط المصنف - رحمه الله- القول في هذه المسألة في «البسيط» ۲۲۲/۲ وما بعدها، ۲/ ۱۰٦٥، وانظر كتاب: «الشعر» ۲/ ۱۳۲- ۲۰.

<sup>(</sup>۲) أنظر: ص۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب البصريين، أما الكوفيون فيجيزون إجراء أسماء الإشارة مجرى الموصولات وإن لم تقترن بما أومن.

ويكون خبرًا عن (ما) ويكون (أراد) صلة ل(ذا). وهذا يقال أبدًا عند الحقارة للشيء، فتقول: ماذا أراد فلان من هذا الكلام، فقد صار في معنى: ما في الدنيا مثل هذا. ويكون - على هذا- (مثل) تمييزًا، ويكون بمنزلة قولك: لله درك: ما في الدنيا مثلك. ويجوز أن يكون (مثل) حالًا، ويكون هذا بمنزلة ما ذهب إليه أبو على (١) في قوله:

## ۷۲– یا جارتا ما أنت جاره<sup>(۲)</sup>

أجاز في جارة أن تكون تمييزًا؛ لأنه قال: ما في الدنيا مثلك جارة، وأجاز أن تكون جارة حالًا على معنى: عظمت في هذه الحال. وكذلك مثل هنا فيتصور فيه الوجهان.

قال سبحانه: ﴿ يُضِلُ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ : إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

يظهر لي أن قوله: ﴿ يُضِلُ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا ﴾ من كلامه سبحانه، وهو الهادي والمضل، لا يُسأل عما يفعل وهم

والعفارة: واحدة العفار، وهو الشجر الكثير النار الذي تتخذ منه الزناد، ومن أمثالهم: أقدح بعفار أو مرخ، واشدد إن شئت أو أرخ.



<sup>(</sup>١) أنظر: «الإيضاح» ص٢١٣- ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الشاهد للأعشى من قصيدة يهجو بها شيبان بن شهاب الجحدري ورواية الشاهد في «الديوان» ص١٨٩.

يا جارتي ما كنت جاره بانت لتحزننا عفاره وانظر: (ع.ف.ر) في «التهذيب» ٢/ ٣٥٤، «المقاييس» ٤/ ٦٥، «المحكم» ٢/ ٨٥، وانظر: «المقرب» ١/ ١٦٥، «إيضاح شواهد الإيضاح» ١/ ٢٥٤، «شرح ابن عقيل» ٢/ ٦٦٨، «الخزانة» ١/ ٨٧٨.

يسألون، وكل ذلك عدل منه، وليس في هذا ردُّ الأواخر على الأوائل، ولو كان كذلك لكان: يهدي به كثيرًا ويُضِلُّ به كثيرًا؛ لأن الذين آمنوا العالمون بأنّه (١) الحقُّ من ربهم مهديون، والذين كفروا، القائلون: ماذا أراد الله بهذا، ضالون. ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَشَوَدُ وَشَوَدُ وَجُوهُ فَامًا الَّذِينَ ٱسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

فليس في هذا ردُّ الأعجاز على الصدور، وأكثر ما يقع هذا بردِّ الأعجاز على الفرآن كثير، وستراه فيما يُستقبل، إن شاء الله، فقد صح من هذا أن ردَّ الأعجاز على الصدور قد يكون، وهو الأكثر، وقد يكون غيره.

قال سبحانه: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ﴾.

يقال: فسق: إذا خرج<sup>(۲)</sup>، وفسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرها، وفسقت الفارة، إلا أن الفسق لا يستعمل في عرف الشرع<sup>(۳)</sup> إلا في الخروج عن الحقِّ والاشتغال بالباطل، وقد يكون كفرًا، وقد يكون معصية، وقد يكون بدعة، والمراد هنا بالفُسوق -والله أعلم- إيثار الدنيا وحبها، حتى إنهم لا يسمعون ما يصرفهم<sup>(٤)</sup> عنها ولا يعقلون ويرونه عبيًا.

ولم يُقرأ هذا الموضع إلا هكذا. وقد نُقل (٥): (يَضِلُّ بِهِ كَثِيْرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفَاسِقُوْنَ)(٢)(٧) بفتح الياء، ورأيت

<sup>(</sup>١) في الأصل: بأنهم.

<sup>(</sup>٢) أَنظر: «الصحاح» (فسق) ١٥٤٣/٤، «تفسير الطبري» ١/٩٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الشعر. (٤) في الأصل: ما يصرفونهم.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المحرر» ١/ ١٥٥. (٦) في الأصل: وما يضل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الفاسقين.

من (۱) أنكر هذا عن ابن أبي (۲) عبلة، وقال: لا يصح عنه في هذه القراءة؛ لأنها مخالفة خط المصحف. في هذه القراءة أن (هدى بمعنى أهتدى، ويقال: هدى زيد، بمعنى: أهتدى، والمعلوم من هدى أنه متعد؛ لأنك تقول: هديته فاهتدى.

وقد نقل فيه قراءة أخرى، وهي بضم الياء في الأول، وبفتحها في الثاني (٣)، وهاذِه كلها قراءات لم تجئ في السبع، وإنما هي من القراءة الشاذة، وهي مخالفة خط المصحف.

٧٤ - ومَا قَلَّ مَن كانتْ بقاياه مثلَّنا قُرُوم تَسامىٰ للعُلا وكُهُولُ (١)



<sup>(</sup>١) ٱنظر ما ينقله ابن عطية في «المحرر» ١/ ١٥٥ عن أبي عمرو الداني.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن أبي عبلة الشامي، ثقة كبير تابعي، له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة. أخذ القراءة عن أمِّ الدرداء الصغرىٰ، ويقال: إنه قرأ على الزهري. وأخذ عنه الحروف ابن أخيه هاني بن عبد الرحمن وموسىٰ بن طارق. توفي سنة إحدىٰ وخمسين ومائتين، وقيل: سنة أثنتين وخمسين، وقيل: ثلاث وخمسين. أنظر: «غاية النهاية» ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن مسعود. أنظر: «المحرر» ١/١٥٥، «البحر» ١٢٦١.

<sup>(3)</sup> من لامية عزيت في الأغلب إلى السموأل بن عادياء الأزدي. وهو شاعر جاهلي استهر بوفائه حتى ضرب به المثل في ذلك. انظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» ١/ ٢٧٩، «الاشتقاق» ص٤٣٦، «السمط» ٢/ ٥٩٥. وانظر: «الشاهد في الحماسة» ١/ ٨٠، «أمالي القالي» ١/ ٢٦٩، «شرح شواهد المغنى» ٢/ ٥٣١، «المقاصد النحوية» ٢/ ٧٦.

قروم: جمع قرم وهو السيد. تسامي: من السمو.

وقال:

٧٥- إِنَّ الكرامَ كَثِيرٌ في البلاد وإِنْ

قلُّوا كما غيرهم قُلُّ وإن كَثُروا<sup>(١)</sup> قال الله تعالىٰ: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧].

أخذ الله العهد عل كلّ من أُرسل له نبيٌ بالإيمان بمحمد ﷺ إذا أرسله الله تعالىٰ، وتصديقه، وقبول قوله، واتباع سنته، هذا مُقَرَّر في التوراة، ومقرر في الإنجيل، قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يَا بَنِي اسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴿ [الصف: ٦].

وقال تعالىٰ: ﴿مثلهم في التوارة ومثلهم في الأنجيل كزرع آخرج شطأه ﴿ [الفتح: ٣٩] الآية ، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَقَ النِّيتِينَ ﴾ ﴿ ١٢٦/ [آل عمران: ٨١] الآية ، وكذلك حاله على لسان كلّ نبيّ ، فأخذ الله العهد على الخلق بالإيمان به واتباع سنته ، فمن وفّى بذلك ولم ينقصه كان مُتّبِعًا للحقّ ، وباقيًا على العهد ، ومن خالفه ولم يتبعه كان ناقضًا عهده . والنقض جاء على جهة الاتساع ؛ لما كانوا يطلقون على العهد (حبال) ، كأنهم الشتدوا عند المعاهدة وارتبطوا فأتوا بينقض عند مخالفة العهد وزواله كأنه حبل نقض. وللمفسرين في هذا

<sup>(</sup>۱) الشاهد لأبي تمام من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز الطائي. انظر: «ديوانه» ٢/١٨٦، «الكشاف» ١/٢٦٧، «شرح شواهده» ص٣٩٥، «البحر» ١/١٢٥، «الدر المصون» ١/٣٣٢.



النقض (۱) غير ما ذكرته، ألا ترى أن اليهود كانوا يذكرون محمدًا بي ويقولون: هذا زمان يأتي فيه نبي ؛ لما كانوا يجدونه في التوراة، ولما جاء رسول الله بي فمنهم من آمن واتبع الحق كعبد الله بن سلام، وكعب (۲) الأحبار، ومنهم من كفر وعاند.

والهاء في قوله سبحانه: ﴿مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ ﴾ يحتمل أن تعود إلىٰ ما دل عليه الكلام؛ لأن العهد لا يكون إلا علىٰ شيء، فيكون المعنىٰ من بعد ميثاق ما عوهدوا عليه.

وأصل العهد المصدر ثم أطلق على الموعود به، فإذا كان هكذا عاد الضمير عليه، وإنما يعود على ما اقتضاه الكلام إذا كان العهد مصدرًا ولم يتسع فيه. ويحتمل أن يعود الضمير عليه سبحانه، أي: من بعد ميثاق الله، وهي ثلاثة (٣): أحدها: قوله سبحانه: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ﴿ [الأعراف: ١٧٢] الثاني: ما أخذه الله / ١٢٧ على الأنبياء صلوات الله عليهم من التبليغ عن الله، وقبول ما جاء من عند الله، قال الله تعالى: ﴿وإذ انحذَ الله مِيثَاقَ النّبِيئينَ ﴾ الآية



<sup>(</sup>۱) لعله يريد العهد. وانظر آراء المفسرين فيه في «تفسير الطبري» ١٠٥١- ١٠٥، «الكشاف» ٤١١، «معاني القرآن» للزجاج ١٠٥١، «الهداية» ١/٣٧- ٣٨، «الكشاف» ١/٢٦٨، «التحصيل» ١/٩٨- ٩٠، «المحرر» ١/١٥٦، «تفسير القرطبي» ٢/٢٨.

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن نافع التابعي المشهور، أسلم في خلافة أبي بكر وقيل: في خلافة عمر - رضي الله عنهما- كان قبل إسلامه من كبار علماء اليهود في اليمن. توفي بحمص سنة ٱثنتين وثلاثين للهجرة. أنظر: "تهذيب الأسماء واللغات" ٢ / ٦٨ - ٦٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ١٦٨/١.

[آل عمران: ٨١]. والميثاق الثالث: ما أخذه على العلماء من البيان، قال الله تعالىٰ: (وإذ آخذ الله مِيثَاقَ الذَّينَ أُوتُوا الكِتَابَ( الآية [آل عمران: ١٨٧]، وقال الله جل ذكره: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيّنُواْ ﴾ [البقرة: ١٦٠]، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَكُ لِلنَّاسِ ﴾ الآية [البقرة: ١٥٩].

(من بعد) من صلة ينقضون.

و(مِفْعال) يأتي للمبالغة قالوا: إِنَّه لمِنْحارٌ بَوَائِكَها(۱)، والبوائك: السِّمان، ويوجد (مِفْعال) في الآلات، تقول: مِفْتاح، وهو اسم الآلة التي يُفتح بها، والظاهر في الميثاق أن يكون من هذا، أو يكون المعنى: الكلام الذي وقع التوثق به، كما كان المفتاح الآلة التي يُفتح بها، وقد يأتي (مِفْعال) بمعنى المصدر كالمِيْعاد والمِيلاد.

و(يقطعون) معطوف علىٰ ينقضون، فهما صلتان للذين.

و(أن يوصل) بدل من الهاء والتقدير: ما أمر الله بأن يوصل. وكذلك (يفسدون في الأرض) صلة ثالثة.

ورأيت بعض<sup>(۲)</sup> المتأخرين يذهب في (أن يوصل) إلى أنه بدل من (ما)، وفي هذا عندي بعد؛ ألا ترىٰ أن البدل يحلُّ محل المبدل منه، فإذا قلت: عرفت أخاك خبره، فهو في معنىٰ: عرفت خبر أخيك، ولا تقدر هنا أن تقول: ويقطعون أن يوصل ما أمر الله. البيِّن ما ذكرته أن يكون بدلًا من الهاء، وأن التقدير: ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مشكل إعراب القرآن» ۱/۳۳، «التحصيل» ۱/۱۳۹، «المحرر» الراد، «البيان» ۱/۱۳۰، «التبيان» ۱/۱۶.



<sup>(</sup>۱) أَنظر: «الكتاب» ١/١١٢، «المقتضب» ٢/١١٤، «البسيط» ٢/٨٠٥.

وقيل: المراد بهاذا الأرحام (۱)، وقيل: المراد جميع الشرائع (۲) والأنبياء -صلوات الله عليهم- فلا يؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض؛ لأنهم كلهم أتوا بالوحدانية عن رب العالمين، فهم سواء، فمن يكفر ببعض ويؤمن ببعض فقد قطع/ ١٢٨/ واحدًا عن آخر، وقد يكون راجعًا للجميع، ويدخل تحت ذلك الأرحام وغيرهم، وهو البيّن.

قال الله تعالىٰ: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

هذا بمنزلة قوله سبحانه: ﴿ فَمَا رَجِعَت يَجَّرَتُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٦]: لأنهم أخذوا النقص، وتركوا الوفاء بالعهد، وتلبسوا بالقطع، واستهانوا بالوصل، واعتنوا بالفساد، وأهملوا الصلاح، فهم قد خسروا في تجارتهم؛ لأنهم تركوا الحق، واستعملوا الباطل، وتركوا الباقي، واستعملوا الفاني؛ لهواهم وحبهم في الدنيا، فقد خسروا، هذا بمنزلة قوله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخُرْسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]؛ لأن النقض والقطع والفساد باطل، والوفاء بالعهد والوصل والصلاح حق، فتركوا الحق، وآمنوا بالباطل فأولئك قد خسروا.

قال الله تعالىٰ: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ لَهُ مَ

المعنى، والله أعلم: كيف تكفرون بالله عالمين أنكم كنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ولابد من هذا التقدير، والله أعلم؛ لأن الحال لا تكون ماضية، والواقع فيها موجود حاضر

<sup>(</sup>٢) هذا قول الجمهور. أنظر: «المحرر» ١/١٥٧، «تفسير القرطبي» ١/٢٤٧.



<sup>(</sup>۱) هذا القوال لقتادة. أنظر: «تفسير الطبري» ١/ ٤١٥ - ٤١٦، «التحصيل» // ٩٠. «المحرر» ١/ ١٥٧، «فتح القدير» ١/ ٩٠.

الآن، هذا لا يمكن ولابد من تقدير: عالمين (١) بذلك. و(قد)(٢) هنا محذوفة والتقدير: تكفرون (٣) بالله وقد كنتم أمواتًا، كما قال:

٧٦- تَقُولُ وَصَكَّتْ صَدْرَها بِيَميِنها (٤)

أي: تقول وقد صكت.

فإن قلت: أما إحياؤهم بعد الموت، فمعلوم عندهم، ومقرر في نفوسهم، وكذلك إماتتهم بعد الإحياء معلوم عندهم، ومقرر في نفوسهم، وأما إحياؤهم بعد الإماتة فلم تكن مقررة / ١٢٩/ عند جميعهم.

أَبَعْلِيَ هَٰذَا بِالرَّحِي المُتَقَاعِسُ

والمُتقاعِس: الذي يخرج صدره ويدخل ظهره، من القَعَس، وهو نتوء الصدر خلْقهَ.

انظر الشاهد في «الكامل» ١/١١، «غريب الحديث» للخطابي ١/٤٧٤، «الخصائص» ١/٦٩٦، «شرح الحماسة» للمرزوقي ٢/٦٩٦، «شرح التسهيل» ١/٢٦٧، «تقييد ابن لب» ١/٢٧٩.



<sup>(</sup>۱) يظهر أنَّ هذا من قبيل تفسير المعنى، والتأثر فيه بما ذكره صاحب «الكشاف» ٢٦٩/١ بيِّن.

<sup>(</sup>۲) ذهب أكثرهم هنا إلى تقدير (قد) مضمرة. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١٦٤/، «معاني القرآن» للزجاج ١٠٧/، «التحصيل» ١٦١/١ مسألة (٣٢)، «التبيين» ص٣٨٦ وما بعدها، «شرح عمدة الحافظ» ص٤٥٠، «شرح القمولي» ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يكفرون.

<sup>(3)</sup> هذا صدر بيت ينسب إلى أعرابي من بني سعد بن زيد مناة من تميم، وكان مملكا (من الإملاك) فنزل به أضياف فقام إلى الرَّحىٰ فطحن لهم، فمرت به زوجته في نسوة فقالت لهن: أهذا بعلي؟ فأعلم بذلك، فقال هذا البيت من أبيات. وعزي الشاهد في «شرح الحماسة» للمرزوقي ٢/ ١٩٥/ إلىٰ هذلول بن كعب العنبري. وعجزه:

قلتُ: الأدلة نسبها الله بمعرفة ذلك، فإن الإحياء بعد النطفة، ثم الإماتة بعد الإحياء، تدلُّ على أن لها فاعلًا وهو قادر على أن يحيى بعد الموت، كما أحيا بعد النطفة، وقد يكون هذا الإحياء الإحياء (۱) في القبور، ويكون هُنُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ الوقوف في المحشر، وقد يكون الإحياء بعد الإماتة واقعًا على إحيائهم وقيامهم في المحشر، ويكون هُنُمَّ إليّهِ تُرْجَعُونَ إلى أمره للسؤال ترجعون، فمنهم من هو من أهل النار، أعاذنا الله منها.

ولم يقرأ في السبع إلا ﴿ رُبُحِعُونَ ﴾ بضم التاء، وفتح الجيم. وقرئ في غير السبع: ﴿ رُبُحِعُونَ ﴾ (٢) بفتح التاء وكسر الجيم،

وإذا أرجعوا رجعوا ولا يرجعون حتى يرجعوا، فالمعنى واحد، والله أعلم.

و(كيف) في موضع الحال من الفعل المفهوم من ﴿ رُبَّعُونَ ﴾ ، ﴿ وَكُنتُمُ أَمُوَتًا ﴾ (٣) ونظير هاذا قول الشاعر:

٧٧- متىٰ ينالُ الفتى اليقظانُ هِمَّتَهُ

إذ المقامُ بدار اللهُو والغزلِ(٤)

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي سعيد المخزومي، ويقال: أبو سعد - كما في الأغاني- وهو =



<sup>(</sup>۱) أنظر في تفصيل هاذه الآراء «تفسير الطبري» ١/٤١٨- ٤٢٢، «التحصيل» ا/٩١٨) «فتح القدير» ١/٤٦- ٤٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة مجاهد، ويحيى بن يعمر، وابن أبي إسحاق، وابن محيصن ويعقوب، والفياض. أنظر: «المحرر» ١/١٥٩، «البحر» ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) ذهب غيره من المعربين -فيما أطلعت عليه- إلىٰ أنَّ (كيف) حال العامل فيه (تكفرون). أنظر: «مشكل إعراب القرآن» ٣٣/١، «المحرر» ١٩٧/١، «البيان» ١/٩٥١، «البحر» ١٢٩/١.

فمتىٰ ظرف زمان للفعل المفهوم من (ينال الفتى اليقظان هِمَّتهُ إذ المقام)؛ لأن الفعل الواحد لا يكون له حالان، ولا يكون له ظرفان؛ ظرفا زمان، ولا ظرفا مكان، لكن تجعل الواحد ظرفًا للفعل المذكور، ولا تجعل الآخر ظرفًا للفعل المقدر، وكذلك الحال تجعل الواحد منهما للفعل المذكور، والأخرىٰ للفعل المقدر بتلك الحال المفهوم من ذلك، ونظير هذا: هذا حلوٌ حامضٌ (١٠). إذا أردت أن تُنقِص الحلاوة، وأردت أنَّ هذا الشيء له طعم بين الطعمين، فالخبر/ ١٣٠/ المفهوم من (حلو حامض) لا حلو وحده ولا حامض وحده، وفي ذلك المقدر (هو) الضمير العائد علىٰ (هذا) فإن أردت هذا حلو في وقت، وحامض في الخر، فكلاهما خبر وفي كلِّ واحد منهما ضمير يعود علىٰ (هذا)، ويجوز حذف الواو إذا كان في الجملة ضمير يعود علىٰ صاحب الحال، ويجوز حذف الواو إذا كان في الجملة ضمير يعود علىٰ صاحب الحال، فإن لم يكن في الجملة ضمير أذكره بعد هذا، إن شاء الله.

قال الله العظيم: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّنُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢٠) [البقرة: ٢٩].

<sup>(</sup>٢) الكوفيون يرون ضرورة وجود الواو سواء أكان في الجملة ضمير أم لم يكن، وكذلك ذهب الزمخشري في «المفصل» ص٦٤، وانظر: «المساعد» ٢/ ٤٦، «البسيط» ٢/ ٨١٦، «تقييد ابن له» ٢/ ٢٧٣.



<sup>=</sup> عيسىٰ بن خالد بن الوليد من ولد الحارث بن هشام بن مغيرة المخزومي، بغدادي كثير الشعر جيده وهو المهاجي لدعبل الشاعر العباسي. ويسميه دعبل دَعِيَّ مخزوم ٱنظر في ترجمته: «الأغاني» ٢/٩٧٠، «السمط» ١/٨٧٨. والبيت من قصيدة في «أمالي القالي» ١/٩٧٩ مطلعها.

مَنْ لِي بِرَدِّ الصِّبا واللَّهُو والغزل هيهاتَ ما فاتَ مِن أيامِك الأول (١) أنظر: «الكتاب» ٨٣/٢، «البغداديات» ص١٤٦، «المسائل المنثورة» ص٣٢.

(ما) مفعول ب(خلق). و(في الأرض): صلة لـ(ما)، وهو يتعلق بمحذوف لا يظهر. و(جمعيًا): حال من (ما) أو حال من الضمير في (لكم).

وليست اللام هنا مفعولًا (۱) من أجله، وإنّما هذا بمنزلة: جئت لك، فجاء يتعدى باللام، وليس المعنى: جئت لأجلك، فإنّك لو قلت: جئت لأجلك لم يُعلم من الذي جيء له، فكذلك خلق لكم، يتعدى خلق باللام، وليس المعنى خلق لأجلكم، بل: الخلق لكم، فكأنه في معنى: أعطاكم ما في الأرض، أو أعدّ لكم ما في الأرض. ورأيت بعض المتأخرين (۲) ذهب إلى أن (لكم) هنا مفعولًا (۳) من أجله، وليس بصحيح لما ذكرته.

قال تعالىٰ: ﴿ أُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّكَاوَ المعنىٰ، والله أعلم: قصد إلى السماء بالخلق، والسماء: جمع سَمَاوَة، أسقطوا التاء؛ ليدلوا على الجمع، فجاءت الواو طرفًا بعد ألف زائدة، أنقلبت همزة، ولم تنقلب في سماوة لمكان التاء، ولو أنقلبت في سماوة لكان له وجه؛ لأن التاء ليست/ ١٣١/من نفس البينة، وقالوا: عظاية، وعظاءة (٤)، وصلاية وصلاءة (٥)، فمن همز لم يعتد بالتاء (١)، ومن لم يهمز بنى الكلمة على



<sup>(</sup>١) في الأصل: مفعول.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٧٠، وفيه يقول الزمخشري: (لكم): (لأجلكم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مفعول.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عضاية وعضاءة. والعظاءة بالمد لأهل العالية وبالياء لتميم: دويبة على خِلْقه سام أبرص. أنظر: «المصباح» ٢/٤١٧.

<sup>(</sup>٥) الصلاية والصلاءة: مُدق الطيب. أنظر: «اللسان» (صلا) ١٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بالياء.

التاء، وهذا كاف في الموضع، وبسطه في كتب العربية (١).

والخَلْق: إيجاد الشيء بعد عدمه، فكان سبحانه لا شيء معه، ثم خلق الأرض والسماء، وما فيهما، وهو على ما كان لم يتغير.

و(ثم) جاءت لترتيب الإخبار؛ لأن السماء هي التي خلقت مثل الأرض، يدلك على ذلك قوله سبحانه: (قُلْ ٱينكم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا) [فصلت: ٩].

قال تعالىٰ: ﴿ أُمَّ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءَ وَهِى دُخَانُ ﴾ [فصلت: ١١] ف(ثم) في هذه الآية لترتيب الوجود، وهي في البقرة لترتيب الإخبار، بمنزلة قوله: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤] ويأتي في هذا في موضعه، إن شاء الله.

ومعنى: (سوَّاهن): خلقهن مستوية معتدلة.

و(سبع): بدل من (هن)، والتقدير: فسوىٰ سبع سماوات، ويمكن أن يكون حالًا علىٰ تقدير: مقدرًا أن تكون سبع سماوات، كما قال سبحانه: ﴿وجاعل الليل سكنًا﴾ [الأنعام: 97] أي: مقدرًا أن يكون سكنًا، وهاذا بمنزلة قول العرب(7): مررت برجلٍ معه صقر صائدًا(7) به غدا، أي: مقدّرًا به الصيد غدا. والبدل عندي أحسن.

ورأيت بعض المتأخرين(٤) يذهب في سبع سماوات إلى أنه



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٣٨٧، «المنصف» ٢/ ١٢٨- ١٣١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ۲/ ۶۹، «المسائل المنثورة» ص٥٦ - ٥٣، «البسيط» ٢/ ٩٩٧، ١٠١٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: صائد.

<sup>(</sup>٤) هو الزمخشري في «الكشاف» ١/٠٧٠.

بمنزلة: ربه رجلا<sup>(۱)</sup>. أضمر على شريطة التفسير، وهذا قول لا يُعوَّل عليه؛ لأن الضمير على شريطة التفسير يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يقال/ ١٣٢/ منه إلا ما قالت العرب؛ لأنه خارج على القياس؛ الأصل في الضمير الغائب أن يأتي بعد الظاهر لفظًا أو مرتبة، وأما إتيانه قبل الظاهر المفسر له لفظًا ومرتبة فلم يقع إلا في أربعة أبواب<sup>(۱)</sup>، وبيانها في كتب العربية وليس هذا منها.

و(بكل) من صلة (عليم) و(عليم) مبالغة.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَذِسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (٣٠) [البقرة: ٣٠].

لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء وخلق الأرض، أخذ يبين بدء خلق بني آدم. فعلىٰ هذا يكون (إذا) خبر مبتدأ محذوف تقديره: ٱبتداءُ (٣) خلقكم إذ قال ربك للملائكة؛ وقد يجوز أن يكون متعلقًا



<sup>(</sup>١) أَنظر: «الأصول» ١/٤١٩، «الإيضاح» ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) هي: ضمير الشأن، والضمير في باب نعم وبئس، والضمير في ربه رجلًا، وفي باب الإعمال إذا أعمل الثاني والأول يطلب عمدة، نحو: ضربني، وضربت زيدًا. أنظر: «الأصول» ١/ ٤١٩، «الإيضاح» ص٢٥٣، «المفصل» ص٣١٦- ١٣٤، «التوطئة» ص١٧٣، «شرح المفصل» ٣/ ١١٨، «التسهيل» ص٢٧- ٢٨، «البسيط» ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبدأ.

ب(قالوا)، ولا يكون خبر مبتدأ محذوف، وأما تقدير: أذكروا<sup>(۱)</sup> إذ قال، فهاذا يُبنىٰ علىٰ أنَّ (إذ) متصرفة، و(إذا) ليست بمتصرفة، لا تستعمل إلا ظرفًا<sup>(۲)</sup>، فيكون علىٰ هاذا علىٰ حسب ما ذكرته.

و(قال): في موضع خفض بإذ. و(إذ) لا تتصرف لا تستعمل إلا ظرفًا، أو يضاف إليها الزمان، نحو: / ١٣٣/ يومئذ، وساعتئذ، وحيئئد. الملائكة: جمع ملك، ولحقت التاء لتأنيث الجماعة (٣)، بمنزلة: صيارفة وحجارة. والملك مقلوب، أصله (مألك) (٤)، والألوك: الرسالة، ويقال: ألك: إذا أرسل، ويقال: لأك: إذا أرسل، وهو يظهر لي أنه مقلوب، والأصل (ألك) كما ذكرته، وهو الألوك، فكان الأصل (مآلكة) ثم قدِّم وأُخِّر، فقيل: ملائكة. ومن هذا:



<sup>(</sup>۱) إلىٰ هذا ذهب كثير من المعربين. أنظر: «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٣٤، «الكشاف» ١/ ٢٧١، «المحرر» ١/ ١٦٢، «البيان» ١/ ٧٠، «المغني» ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>۲) هاذا هو رأى الجمهور. آنظر: «المغني» ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) وقيل أيضًا إنها للمبالغة. أنظر: «مشكّل إعراب القرآن» ١٨٨١.

<sup>(</sup>٥) الشاهد للنابغة وهو في «ديوانه» ص١٢٢ وعجزه: سأُهديه إليك، إليك عَنِّيٰ الله عَنِّيٰ

معناه: بلّغ عنّي، وأصله (أَأْلِكُنيٰ) ثم قُدِّم وأُخّر (أَلْئِكْني)، ثم سهلت الهمزة وحذفت ونقلت حركتها إلى اللام، فقيل: أَلِكْنِيْ.

(إنّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً). جاعل: بمعنى خالق (١)، و(خليفة): مفعول بر(جاعل)، ويمكن أن يكون (جاعل) من باب (ظننت) أي: مصير في الأرض خليفة، فتكون على هذا متعدية إلى مفعولين لا يجوز الأقتصار على أحدهما دون الآخر؛ لأن مفعوليها في الأصل مبتدأ وخبر، وكان قبل (جاعل) (في الأرض خليفة) ثم دخلت (جعل) ونصبت المبتدأ، كما تفعل (ظننتُ) وأخواتها، وسيتكرر الكلام في (جعل) ويتبين أنها توجد على أربعة أقسام (٢)، إن شاء الله.

والخليفة: ما يَخْلِف غيره، وقد يكون المعنىٰ هنا: خليفة مِنىٰ، أي: يخلفني في الأرض، ويحكم فيها بما أنزله عليه، وبما يرىٰ مما أُنزل عليه.

أطلق خليفة ابن آدم، وذكر آدم وهو يريد جميع من هو مثله في ذلك، أو تكون طائفة خليفة فأفرد لذلك/ ١٣٤/ (٣).



<sup>=</sup> وانظر: الشاهد في «تفسير الطبري» ١/٢٤٦، «المنصف» ١٠٣/٢، «اللسان» (ألك) ١٠/٤٩٤.

<sup>(</sup>۱) هذا القول لأبي روق. أنظر: «تفسير الطبري» ١/ ٤٤٨، «المحرر» ١٦٣/٠. (٢) ذكر المصنف هنا أثنين منها، والثالث أن تكون بمعنى ألقى، والرابع أن تستعمل أستعمال الأفعال التي لمقاربة الفعل نحو: جَعَلَ يقول، وطَفِقَ يقول. أنظر: «الإيضاح» ١/ ٣٣- ٣٣، «البسيط» ١/ ٤٣٣، «الملخص» ١/ ٢٥٩-

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ٢٧١/١.

وقرئ خَلِيفَةً في غير السبع بالقاف<sup>(۱)</sup>، والمعنىٰ، والله أعلم، ٱجعل في الأرض خَلْقا.

أو يكون المراد بخليفة: خليفة ممن كان في الأرض، والأول عندى أظهر.

وتقول في الجمع: خلائف، قال الله تعالىٰ: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) [فاطر: ٣٩]. وأما (خلفاء) فهو جمع لواحد قل أستعماله وهو (خليف)(٢) مثل كريم وكرماء، وقد جاء في الشعر، قال:  $- \sqrt{9}$ 

﴿ قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ هذا علىٰ جهة التعجب من أن يستخلف أحد، وينعم عليه بذلك، فيقابله بالفساد والسفك، وهما معصيتان، وعلموا ذلك -والله أعلم- ممن كان قبلهم، فإنهم لما استخلفوا أفسدوا وسفكوا، فتعجبوا من معصيتهم مع نعمة الله عليهم.

إنَّ مِن القومِ موجودًا خليفتُه وما خليفُ أبي وهب بموجود وانظر: «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص٥٦٦، «التكملة» ص٤٦٨، «شرح المفصل» ٥/ ٥٢، «اللسان» (خلف) ٩/ ٨٣.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة زيد بن علي. أنظر: «المحرر» ١/ ١٦٤، «تفسير القرطبي» ٢٦٣/١، «البحر» ١/ ١٤٠، وعزيت في شواذ القراءة ص٢٢ إلى كرداب ويزيد بن قطيب.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) الشاهد لأوس بن حجر بن عَتَّاب، قيل فيه: كان فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه، عدَّه ابن سلام رأس الطبقة الثانية من فحول الجاهلية. أنظر ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» ٩٧/١ وما بعدها، «الشعر والشعراء» ٨٠٨/١.

والشاهد في «ديوانه» ص٢٥، وروايته فيه:

وقرئ في غير السبع: (يسفك)<sup>(۱)</sup>، وقرئ: (يُسفك)<sup>(۲)</sup> من أسفك. وقرئ: (يسفِك)<sup>(3)</sup> من سفك من سفك كسر الفاء.

ولم يقرأ في السبع إلا بفتح الياء وكسر الفاء خاصة. وكأن المعنى: يا رب أتجعل فيه قومًا خلفاء ثم يفعلون هله المعصية، أي: ما أحلمك، والله أعلم.

والسفك: الصَّب: يقال: دم مسفوك.

﴿ وَكَنَ نُسَبِّحُ ﴾ الواو واو الحال، ومعنى (نقدس لك): التقديس: التطهير، وهو من قدس في الأرض: إذا ذهب وأبعد (٥)، أي: نفعل هذا لطاعتك.

ومن الناس<sup>(٦)</sup> من ذهب إلىٰ أن اللام زائدة، ولم تثبت اللام زائدة.

<sup>(</sup>٦) ممن جوز كون اللام زائدة في هاذِه الآية الطبر والعكبري. أنظر: "تفسير الطبري" ١/٤٧٦، "التبيان" ١/٤٧٦. وممن جوز زيادة اللام المبرد في "المقتضب" ٢/٣٧، والزمخشري في "المفصل" ص٢٨٦ وقد ردَّه المصنف في "البسيط" ١/٥٠٥، ٢/٧٨.



<sup>(</sup>١) عزيت هذه القراءة في «القراءات الشاذة» ص الله الله طلحة بن مصرف، وفي «الكامل في القراءات الخمسين» ١/١٦٥، «البحر» ١/١٤٢ إلى أبي حيوة.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة طلحة كما في «القراءات الشاذة» ص٤.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن مقسم، وطلحة في رواية له، كما في «الكامل في القراءات الخمسين» ٩/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذه القراءة فيما أطلعت عليه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٧١، ولعل من ذلك قولهم للسفينة العظيمة: القادس. أنظر: «الجمهرة» لابن دريد ٢/ ٣٦٣، «اللسان» (قدس) ٦/ ١٧٠.

والتسبيح: تنزيه الله تعالىٰ من السوء والقبائح.

و (بحمدك) في موضع / ١٣٥ / الحال، تقديره: نحن نسبح لك حامدين، أي: مقرونًا تسبيحنا بحمدك؛ لأن تسبيحنا لك نعمة منك علينا، فنحن مع تسبيحنا نحمدك؛ لعلمنا بأنّها نعمة من نعمك.

قال سبحانه: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ ﴾.

لما تعجبت الملائكة من سكان الأرض ومن معصيتهم مع نعمة الله عليهم وجعلهم خلفاء حاكمين، قال سبحانه: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا لَعْلَمُونَ ﴾ أي: وإن كانوا يسفكون الدماء، ويفسدون، فمنهم من يقوم بحق الله، ويفعل بأمره، وبما يرضي الله تعالى في أرضه، وهم الأنبياء، وخلفاؤهم والصالحون من الناس، والتابعون للأنبياء بما أمروا وقالوا وهو سبحانه حكيم ولا يصدر فعل منه إلا وهو حكمة بالغة.

و(أعلم) هنا فعل مضارع يراد به الحال المستمرة.

و(ما): مفعول ب(أعلم)، والتقدير: ما لا تعلمونه أبدًا، دخلت (لا): لأنها لنفي المستقبل<sup>(١)</sup>، وقد قيل فيها أقوال<sup>(٢)</sup>، أحسنها عندي ما ذكرته.

وجاء بعض المتأخرين (٣) وذهب إلىٰ أن (أعلم) هنا (أفعل) التي للتفضيل، وهو شيء بعيد، فتصوره متعذر.



<sup>(</sup>۱) هذا ظاهر كلام سيبويه وأكثر النحويين عليه. أنظر: «الكتاب» ٢٢٢/٤، «الأزهية» ص١٥٠، «المفصل» ص٢٠٦، «رصف المباني» ص٢٥٨، «المغني» ١/٢٤٤.

 <sup>(</sup>۲) هناك من ذهب إلى أنها ينفي بها الحال، كالزجاجي في "حروف المعاني"
 ص٨، وابن مالك في "شرح التسهيل" ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) هو العكبري في «التبيان» ١/٧٧.

قال سبحانه: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ (٣١) [البقرة: ٣١]. للمفسرين هنا أقوال ذكرها ابن عطية (١) وغيره (٢) والذي يظهر لي أن آدم - صلوات الله عليه - علمه الله تعالىٰ منافع الأشياء وما خلقت إليه (٣) وجعل الأسماء علىٰ ذلك، فالفرس خلقه الله تعالىٰ للقتال، فسماه آدم باسم يليق وموافق ما خلق إليه، وكذلك البغل، وكذلك الحمار، وكذلك الجمل، وكذلك المخلوقات كلها، ولكل واحد منها صفة ليست لغيره / ١٣٦/ ، وهو يصلح لما لا يصلح له غيره ؛ فجعل آدم لكل واحد أسمًا يليق به، وكذلك النباتية، وكذلك الأشياء كلها لكل واحد منها وصف خلقه الله به ليس لغيره، فسمىٰ باسم يوافق ذلك الوصف، وكأنه مشتق من أسمه، والله أعلم.

قال سبحانه: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ ﴾ (...) فال سبحانه: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ ﴾ والأسماء تابعة (...) (٥) الصفات، فأطلق على المسبب ما أصله للسبب.

و(آدم) لا ينصرف، واختلف الناس في منع الصرف؛ فمنهم من قال (٦٠): لم ينصرف للتعريف والعجمة، وجعل وزنه فاعلا كآزر وعازر وعابر وشالخ، ومنهم (٧) من جعله (أفعل) ومنعه الصرف لوزن الفعل

<sup>(</sup>۷) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٢٠٤، «مُعاني القرآن» للزجاج ١١٢/١، «إعراب القرآن» للزجاج للنحاس ٢٠٨/١، «الحلبيات» ص٣٣٤، «مشكل إعراب القرآن» ١٨٨١.



<sup>(</sup>١) أنظر: «المحرر» ١٦٩/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير الطبري» ١/ ٤٨٦ - ٤٨٦، «التحصيل» ١/ ٩٩- ١٠١، «تفسير الورازي» ٢/ ١٠١، «تفسير القرطبي» ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) سقط بقدر كلمة في الحاشية؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٥) سقط بقدر كلمة في الحاشية؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٦) إلىٰ هذا ذهب الزمخشري في «الكشاف» ١/ ٢٧٢.

والصفة؛ لأنه بمنزلة: أحمر وأصفر، والأصل (أأدم) فاجتمعت همزتان في كلمة واحدة، قلبت الثانية ألفًا للفتحة التي قبلها مع سكونها، وكذلك الهمزتان إذا ٱجتمعتا في كلمة واحدة لابد من قلب الثانية في الأكثر: (أيمَة) أصله (أئمة)(١) قلبت الثانية ياء ولم تسهل بين بين؛ لأن همزة بين بين لم تزل بالكلية. فكأنَّ ٱجتماع الهمزتين باقي.

وهو مأخوذ من الأدمة (٢)، وهو لون يميل إلى السواد ولم يبلغ أن يكون أسود.

وقيل<sup>(۱)</sup>: مأخوذ من أديم الأرض، وهو الجلد، وينبني على هذين<sup>(۱)</sup> القولين الجمع، فمن جعله (أفعل) جعله (أدما) كأحمر و أصفر، ومن جعله فاعلا جمعه (أوادم)، كما يجمع عالما عوالم، وهذا تقريب، وبسط هذا في كتب العربية<sup>(٥)</sup>.

قال سبحانه: ﴿ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتِكَةِ ﴾ أراد سبحانه: المسميات، ودلَّ على ذلك الأسماء، ﴿فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَوُلآءِ ﴾ ومعنى أنبؤوني: أخبروني، يقال: أنبأتك بكذا، ونبأتك به. قال تعالى: ﴿مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا فَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣] وحذف الباء، فدل

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الكتاب» ٣/ ١٦٤، ١٤٤، «المنصف» ٢/ ٣١٣- ١١٤، «المستع» ١/ ٣٦٥- ٣٦٧.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «المصنف» ٢/ ٣١٥، «الممتع» ١/ ٣٦٦ ٧٦٧.

<sup>(</sup>۲) هذا الرأي لقطرب، وإليه ذهب بعض اللغويين، أنظر: «الاشتقاق» ص٧١، «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٣٨، «الهداية» ١/ ٤٣، «البيان» ١/ ٧٤، «اللسان» (أ د م) ١١/١٢.

<sup>(</sup>٣) هذا القول لابن عباس. أنظر: «تفسير الطبري» ١/ ٤٨٠، «الهداية» ١/ ٤٣، وفي «التعريب والمعرب» ص٢٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هذا.

هذا علىٰ أن (أنبأ) و(نبأ) بمعنى واحد، و المعنى - والله أعلم-: بالأسماء الموافقة/ ١٣٧/ لصفات هؤلاء، ولابد من هذا - والله أعلم وإلا كانوا يقولون أسم هذا دال، واسم هذا تاء، واسم هذا جيم وكاف، ولا يعجز أحد عن أن يقول هذا، وإنما الذي تعجز الأسماء المناسبة للصفات المختصة للمخلوقين، ولأجل ذلك خلقوا، فهذا هو الذي لا يعلمه إلا من علمه الله صفات المخلوقين، فإدراك تعظيمهم لذلك إدراك معرفتها، أو بإخبار منه سبحانه، وآدم - صلوات الله عليه جعل له إدراكًا لذلك وسماها على حسب صفاتها.

وقوله: (عرضهم) غلب من يعقل على ما لا يعقل؛ لأن (هم) لا تكون إلا للعقلاء.

وقرئ في غير السبع (ثُمَّ عَرَضَهُنَّ)<sup>(۱)</sup>، وقرئ: (عَرَضَها)<sup>(۲)</sup>، هذا كله في الشاذ.

وقال سبحانه: ﴿إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ ﴾ لأن كلام الملائكة يتضمن أن كل من عداهم ممن يسكن الأرض يسفك الدماء، ويفسد في الأرض، فقال تعالى: ليس كذلك، من يعلم الأشياء ومصالحها التي خلقها الله، ومواضعها لا يفسد في الأرض، ولا يسفك من الدماء إلا من أستوجب ذلك، وأنتم لا تعلمون صفات المخلوقين وما وضع المخلوقون له، وإلا فأخبروني عن الأسماء المناسبة لصفات المخلوقين التي خلقتها فيهم . ﴿قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنا ﴾ (٣٢) [البقرة: ٣٢].



<sup>(</sup>۱) قرأ بها ابن مسعود كما في «معاني القرآن» للفراء ۲٦/۱، «القراءات الشاذة» ص٤، «الكشاف» ٢٧٣/١، «المحرر» ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبي. ٱنظر المصادر السابقة.

ويقال: هاؤلاء بالمد والقصر، وأصل (ها) للتنبيه. ثم قُرنت باسم الإشارة؛ لما في أسم الإشارة من التنبيه، فكأنها توكيد له، وذكر أن القصر لتميم وبعض قيس وأسد (١)، وكلاهما صحيح.

ولم يقرأ إلا بالمد، واستوجبت البناء؛ للافتقار، واستوجبت الكسر؛ لالتقاء الساكنين؛ ولأنها توضع للمذكر والمؤنث.

و ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾ منصوب (٢) بفعل لا يظهر ناب المصدر منابه. وقال بعض الكوفيين (٣): منادى، ولا أعلم وجهًا لهذا النداء./١٣٨/ ويستعمل غير مضاف، وحكى: سبحان ما سخركن لنا (٤)، فهو على هذا أسم علم للجنس بمنزلة (برة) في قوله:

٨٠ فَحَمَلْتُ بَرَّةَ، واحْتَمَلْتَ فجارِ<sup>(٥)</sup>

ومنعه من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون، وأنشدوا

وانظر: «الكتاب» ٣/ ٢٧٤، «مجالس ثعلب» ٢/ ٢٦٤، «الخصائص» أ ٢/ ١٩٨٠، ٣/ ٢٦١، ٢٦٥، «التبصرة» ٢/ ٢٥٥، «أمالي» ابن الشجري ٢/ ١١٣٠، «شرح المفصل» ١/ ٣٨، ٢/ ٥٣٥، «البسيط» ١/ ٢٨٧٠



<sup>(</sup>۱) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢١٠/١، «المحرر» ١٧١/١، «تفسير القرطبي» ١/١٧١، «البحر» ١/١٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكتاب» ١/٣٢٢، «معاني القرآن» للأخفش ١/٥٧، «المفصل» ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) عزىٰ هأذا الرأي للكسائي. أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢١٠/١، «المحرر» ١/١٧٢، «تفسير القرطبي» ١/٢٨٧، «البحر» ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المقتضب» ٢٩٦/٢، «البغداديات» ص٢٦٥، «المفصل» ص١٤٩، «شرح التسهيل» ٢٤٤/١، «البسيط» ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) الشاهد للنابغة الذبياني، وهو في ديوانه ص٥٩. وصدره: إنَّا ٱقْتَسْمِنا خُطَّتَيْنا بَيْنَنَا.

## للأعشى:

٨١- أَقُولُ (١) لَمَّا جاءَني فَخْرُهُ

سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِر

قال تعالىٰ: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَ ﴾ تعلق النفي بالعلم، والمراد: لا معلوم لنا إلا ما علمتنا؛ لارتباط العلم والمعلوم.

و(ما) بدل من قوله سبحانه: ﴿لا عِلْمَ لَنا ﴾ لأنه في معنى: ما من علم لنا. ف(لا) نابت مناب النفي و(من) الزائدة، ولذلك عملت في المبتدأ، كما علمت (من) في المبتدأ، و(لنا) هو الخبر، ويمكن أن تكون (ما) منصوبة على الأستثناء، أي: لا معلوم لنا إلا الذي علمتناه. و(علمتنا): صلة له(ما)، والضمير محذوف تقديره: إلا ما علمتناه، أي: ما عرفتناه، فالعلم هنا بمعنى المعرفة يتعدى إلى واحد، وهذا هو البين.

والشاهد: في «ديوان الأعشى» ص ١٧٩، «الكتاب» ١/ ٣٢٤، «مجاز القرآن» 1/ ٣٦، «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٥٧، «المقتضب» ٣/ ٢١٨، «مجالس الشعب» ١/ ٢١٦، «معاني القرآن» للزجاج ١/ ١١٠، «الخصائص» ٢/ ١٩٧، «البسيط» 1/ ٢٨٦، «شرح القمولي» 1/ ٢١، ٢٢.



<sup>(</sup>١) في الأصل: تقول.

ومن (۱) ذهب إلى أن (ما) في موضع نصب بالعلم مردود (۲)؛ لأن (علم) مبني، و(لا) إنما تبنى مع المفردات لا تبنى مع المضافات، ولا ما أشبه المضافات، وهو ما عمل فيما بعده. ولا يصح أن يكون مفعولًا لا(علمتنا)؛ لأن علمتنا صلة له (ما)، ولا تعمل الصلة / ١٣٩/ في الموصول؛ لأنهما كاسم واحد.

قال سبحانه: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

أنت فصل، والعليم: خبر إن، ويمكن أن تكون (أنت) توكيدًا للكاف، لأن الضمائر كلها المتصلة تؤكد بالضمير المرفوع المجانس لها في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، ويجوز أن يكون (أنت) مبتدأ، و(العليم) خبر عنه، والجملة خبر (إن)، والفصل أحسن؛ لأنّه الذي ثبت في قوله سبحانه: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُو الْحَقَ ﴾ [سبأ: ٦] فرهو) هنا لا يمكن أن تكون إلا فصلا، فعلىٰ هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء في القرآن من هذا.

والعليم: بمعنىٰ عالم، لزيادة المبالغة، وكذلك الحكيم فيه مبالغة علىٰ حاكم، ويقال للجام: حكمة (٣)؛ لأنه يحكم الفرس ويؤدبه. قال جرير:



<sup>(</sup>١) عزا ابن عطية ذلك في الزهراوي. أنظر: «المحرر» ١٧٣/١.

ولعله يريد علي بن سليمان الزهراوي، قال ابن بشكوال في «الصلة» 1/ ٣١٤: كان من أهل العلم بالتفسير والقراءات والفرائض، وله كتاب في «تفسير القرآن». وانظر ترجمته في «بغية الملتمس» ص ٦٠.

وما ذهب إليه الزهراهوي سبقه إليه الفراء. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) (مردود) خبر، و(من) موصولة بمعنى الذي.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «اللسان» (حكم) ١٤٤/١٢.

٨٢- أَبنِي خَنِيفَة أَحْكِمُوا سُفَهَاءكُمْ إِنِّي خَنِيفَة أَحْكِمُوا سُفَهَاءكُمْ إِنِّ أَغْضَبَا (١)

ومعناه: أمنعوا سفهاءكم -أي: جهالكم- من أن يتعرضوا لي بشيء، فإنه إن كان ذلك غضبت، وقلت ما يَشِينكم أبدًا.

وقد جاء (فَعِيل) بمعنىٰ مُفْعِل قليلا، قال عمرو بن معدىٰ كرب: أَمِنْ رَيحانةَ الداعي السَّمِيعُ<sup>(٢)</sup> (٢٨)

ولا ينبغي أن يُحمل على القليل ما وُجد عنه مندوحة إلى الكثير. وقُرئ في غير السبع: (وعلم آدم) برفع آدم<sup>(٣)</sup> علىٰ بنية ما لم يسم فاعله.

قال تعالىٰ: ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ﴾ (٣٣).

أخذ من هذا بعض<sup>(٤)</sup> الناس أن آدم - صلوات الله عليه- نبيٍّ، إلا تراه كيف أخبر الملائكة عن الله.

ولم يُقرأ/ ١٤٠/ في السبع إلا بالهمز (٥) وضم الهاء، إلا حمزة (٦)

<sup>(</sup>٦) أنظر: «إيضاح الوقف والابتداء» ١/ ٣٩٧ وما بعدها، «التيسير» ص٣٧- ٣٨، «المبسوط» ١/٠١٠، «النشر» ١/٤٢٨.



<sup>(</sup>۱) الشاهد في «ديوانه» ص٤٧، «الكشاف» ٢/٧٧، «المحرر» ١/١٧٢، «تفسير القرطبي» ١/٢٨، «اللسان» (حكم) ١/٤٤/، «الدر المصون» ١/٢٦٧. (٢) أنظر: ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة يزيد البربري، كما في «القراءات الشاذة» ص٤، «المحتسب» 1/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) قال في «المحرر» ١/١٧٤: قال بعض العلماء: إن في قوله تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا اللهُ عَلَىٰ اللهُ فَلَمَّا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُو

<sup>(</sup>٥) أنظر: «السبعة» ص١٥٤، «التيسير»١/ ٣٩.

فإنه إذا وقف على الهمزة سهلها، فإذا سهلها هنا أبدلها ياء، فمنهم (۱) من يبقى (هم) مضمومة، كما كانت قبل التسهيل ولا يعتد بالعارض، ومنهم (۲) من يكسرها لأجل الياء، ويعتد بالعارض، ويجريها مجرى (يأتيهم).

وقرئ في غير السبع: (أنبهم)<sup>(٣)</sup> بحذف الياء وكسر الهاء، فكأن هذا القراءة ليست بتسهيل، وإنما أبدلت الهمزة ياء على غير قياس، فصار (أنبيهم) بمنزلة أعطيهم، فكما يحذف الياء من (أعطيهم) يحذف في (أنبيهم) وهذا تعليل ما سمع<sup>(٤)</sup>، وليس بالبين.

وأنبأ تستعمل أستعمالين: أحدهما: وهو الأصل: أن يتعدى إلى واحد بنفسه، ولآخر بحرف الجر، وقد يحذف حرف الجر، كما قال تعالى: (مَنْ آنْبَأْكَ هاذا) [التحريم: ٣].

الثاني: أن تتعدى إلى ثلاثة مفعولين؛ لأنك إذا أنبأت فقد أعلمت، ولا يجوز الأقتصار على الثاني دون الثالث، ولا على الثالث دون الثاني، وهي هنا على الأستعمال الأول، وهو الأصل.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ ﴾ هنا هو الوقف، ثم أخبرهم بأنه يعلم غيب السموات والأرض، أي: ما غاب عنهم، فكل شيء عنده معلوم في الأزل علم لا يزول عنه، وهو سبحانه لا تفارقه صفاته، ولا يفارق



<sup>(</sup>١) هي قراءة الحسن كما في «المحتسب» ١/٦٦، وشيبه كما في «شواذ القراءة؛ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أ لحسن، وابن عامر، كما في «شواذ القراءة» ص٢٣.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الحسن. أنظر: "المحتسب" ١/٦٦، "شواذ القراءة" ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) هذا تعلما الد. حنه في «المحتسب» ١/٦٦.

صفاته، وهذا معنىٰ قول الأصوليين: ليس هو هي ولا غيرها (١٠). والغيب: مصدر، وأطلق على الغائب، كعدل ورضىٰ، ويمكن أن يكون (غيب) أصله (غيّب) بمنزلة: سيد، وميت./ ١٤١/

قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا لَبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنَّهُونَ ﴾.

(ما): مفعول؛ لأنها معطوفة على المفعول، والجملة صلة (ما)، والضمير محذوف تقديره: وما كنتم تكتمونه.

والمعنى: إن الله تعالى يعلم السر وأخفى، فيعلم ما في النفوس، وما يبديه صاحبها منها، وما لا يبديه، وقد قيل (٢): إن هذا راجع لإبليس؛ لأن إبليس كان قد أختلط بالملائكة، يعمل أعمالهم، ويستقر في مستقرهم حتى صار كأنه واحد منهم، والعرب تفعل ذلك وتخبر عن الجماعة بما أصله أن يكون للواحد، فتقول: أنتم فعلتم كذا، وإن كان الذي فعله واحدًا منهم، وقد أخذ على هذا قوله تعالى: (نسيا حوتهما) الكهف: (آ] والناسي إنما كان الفتى، ومنه قوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مِن وَرَآءِ ٱلْحَجُرَتِ اللهِ [الحجرات: ٤] والمنادى منهم واحد، وهو الأقرع بن حابس (٣)، وقيل: عيينة (٤)، ونقل هذا القول عن ابن عباس الأقرع بن حابس (٣)، وقيل: عيينة (٤)، ونقل هذا القول عن ابن عباس

<sup>(</sup>٤) هو عيينة بن حصن الفزاري، أسلم قبل الفتح وقيل بعده ثم آرتد، وأسلم بعد ذلك علىٰ يد أبي بكر رضي الله عنه أنظر: «الاشتقاق» ص٢٨٤، «تهذيب الأسماء واللغات» ٢٨٤.



<sup>(</sup>١) أنظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ١/ ٩٨- ٩٩.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لابن مسعود. أنظر: «تفسير الطبري» ١/ ٤٩٨، «المحرر» ١٧٦١.

<sup>(</sup>٣) من فرسان بني تميم، وقيل كان آسمه فراسًا ولقب بالأقرع لقرع في رأسه. شهد مع الرسول ﷺ فتح مكة وحنينًا وحصار الطائف، ٱستعمله عبد الله بن عامر علىٰ جيش بعثه إلىٰ خراسان وتوفي هناك.

انظر: «الاشتقاق» ص٢٣٩، «تهذيب الأسماء واللغات» ١/٤١٤.

تفسير ابن أبي الربيع

رضي الله عنه <sup>(١)</sup>.

قال تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَا إِلَآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (٣٤).

هذا ٱبتداء إهباط آدم إلى الأرض، فيكون (إذ) خبر مبتدأ محذوف وتقديره: وإهباطه إلى الأرض، إذ قلنا للملائكة ٱسجدوا.

والسجود هنا -والله أعلم- تكرُمَة (٢) بفعل الله وتعظيم له. وخلق آدم من طين، وصيره لحمًا ودمًا، وصيره عاقلًا عالمًا، يعلم الأشياء وما خلقت إليه، ويضع الأسماء لها علىٰ حسب ذلك، فهذا أمر عجيب دالٌ علىٰ خالق قدير.

وقد مضى الكلام في الملائكة (٣)، وفي آدم (٤).

والسجود: وضع الجبهة في الأرض، / ١٤٢/ يعقوب<sup>(٥)</sup>: سجد الرجل: إذا وضع جبهته في الأرض، وأسجد: إذا طأطأ وانحني.

(إلا إبليس) استثناه من الملائكة (٢)؛ لأنه كان معهم يفعل بفعلهم حتى كأنه واحد منهم، أو يكون استثناء منقطعًا (٧)، ويكون إبليس قد أمر بالسجود وحده بعدما أمر الملائكة، فامتثل الملائكة وامتنع إبليس؛

<sup>(</sup>۷) هذا على قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة كالحسن وغيره. أنظر: «تفسير الطبري» ١/٢٠٦- ٥٠٨، «التحصيل» ١/٦٠٦، «المحرر» ١/٨٧٨، «تفسير القرطبي» ١/٢٩٤، «البحر» ١/٣٥٨.



<sup>(</sup>١) أنظر: «تفسير الطبرى» ١/ ٤٩٨، «المحرر» ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ١/ ٥١٢. (٣) أنظر: ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٢٤١. (٥) أنظر: "إصلاح المنطق" ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) هذا على رأي من ذهب إلى أن إبليس من الملائكة كابن عباس وغيره. انظر: «تفسير الطبري» ١/٢٠١- ٥٠٨، «التحصيل» ١٠٦/١، «المحرر» ١/١٧٨، «تفسير القرطبي» ١/٢٩٤، «البحر» ١/٣٥١.

لكبره وشقاوته.

وإبليس مأخوذ من الإبلاس، قال الله تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ لِسَاعَةُ لِللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ، قال لِبُلَّاسُ: البعد عن الخير، قال الشاعر:

٨٣- يا صَاحِ ، هَلْ تَعْرِفْ رَسْمًا مُكْرَسًا؟

قالَ: نَعَمْ أَعْرِفُهُ؛ وأَبْلَسَا(١)

أي: تغير وزال عنه الأنس.

وإبليس: لا ينصرف للعجمة والتعريف (٢)، وهاذِه الأعجمية إذا نقلت نظر في الأكثر إلى أي اسم هي أقرب في العربية، فجرت على ذلك، والهمزة إذا وقعت أولا حَكِم عليها بالزيادة، فصار (إبليس) لذلك، وإن كان منقولًا من الأعجمية، كأنه مشتق من الإبلاس، وهو البعد عن الخير. لابد من هذا فإن العجمي لا يشتق اسما من كلام العرب؛ فإنه لا يعرفه. ومن لا يعرف (٣) هذا اعترض على النحويين بإسحاق من أسحقه الله، وأيوب من آب يؤوب، فقالوا: كيف يكون



<sup>(</sup>۱) الشاهد للعجاج، وهو في «ديوانه» ص١٢٣، «مجاز القرآن» ١٩٢/، ٢/ ١٢٠، «الكامل» ٢/ ٧٢٣، «تفسير الطبري» ١/ ٥٠٩، «المحرر» ١/ ١٨٠، «الدر المصون» ١/ ٢٧٦.

المُكْرس: الذي قد تلبد من آثار البول والأبعار.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مجاز القرآن» ۱/۳۷، «تفسر غريب القرآن» ص۲۳، «معاني القرآن» للزجاج ۱۱٤/۱، «إعراب القرآن» للنحاس ۲۱۲۱، «مشكل إعراب القرآن» للزجاج ۲۱۲۷، «التحصيل» ۱/۲۰۱، «المعرب» ص۷۱، «البيان» العراب القرآن» ۱/۲۷، «التيان» ۱/۲۰، «التيان» ۱/۲۰، «التيان» ۱/۲۰،

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبرى» ١٠٠/١.

هذا والعجمي لا يعرف سحق ولا آب؟ فكيف يسمون بهما؟ فالجواب عن هذا ما ذكرته أولا؛ لأنها وإن كانت منقولة من العجم، هي معرضة للتصغير وللجمع، فيجب لذلك أن تنظر أقرب النظائر إليها فيجري مجراه في الجمع والتصغير، فلو قيل لك صغر إبليس تصغير ترخيم، لقلت: بُليْس، وسيتكرر الكلام/ ١٤٣/ في هذا في أثناء الكلام، إن شاء الله.

ونقل عن ابن عباس (١) أنه من أبلسه الله: إذا أبعده. وغيره (٢) من السلف -رضوان الله عليهم وعليه- يُعوِّل (عليه) (٣) وما قال ابن عطية (٤) ليس له وجه؛ لأن الشيء إذا شذ لا يمنعه ذلك الصرف.

قال تعالىٰ: ﴿ أَبِنَ وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ ﴾ معناه: كان مقدرًا عليه ألا يبقىٰ مؤمنًا، فلزم عن هذا الاستكبار، ولزم عن الاستكبار الإباءة عن السجود لما أمر، فإن قلت: فما وجه تقدم (أبئ) ثم جيء بعده باستكبر، ثم جاء بعده (وكان من الكافرين)، والأمر علىٰ ما ذكرت لك.

قلت: المقابل لترك السجود (أبي)، فكأنَّ قائلا قال: ولم أبيُ؟ فقال: لأنه استكبر، وكأن قائلا قال: ولم استكبر؟ فقال: لأنه كان من الكافرين، أي: قدر عليه أن يموت كافرًا، فبهذه الملاحظة جاء (أبيى) و(استكبر) و(كان من الكافرين)، لا علىٰ أن الواو لا تقتضي الترتيب،

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطية: وقال ابن عباس والسدي وأبو عبيدة وغيرهم: هو مشتق من أبلس، إذا أبعد عن الخير، ووزنه على هذا (إفْعِيل)، ولم تصرفه هله الفرقة لشذوذه. «المحرر» ١/١٧٩.



<sup>(</sup>١) أنظر: «تفسير غريب القرآن» ص٢٣، «تفسير الطبري» ١/٩٠٩.

<sup>(</sup>٢) كالسدى والضحاك والطبرى، أنظر: «تفسير الطبري» ١/٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

لكن للتقديم مزيّة فيحتاج إلى معرفتها، ألا ترى قوله عِلَيْ: «أبدءوا بما بدأ الله به»(١) حين نزلت: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآمِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فسألوا بأيهما نبدأ، فقال عِلَيْ : «ابدءوا بما بدأ الله به».

وقرئ في غير السبع: ﴿ لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُوا ﴾ (٢) على الإتباع، وأكثر ما يكون الإتباع في حركات البناء، نحو أجوءك (٣) (و)لحن (٤)(٥) منتن (٦) ومنخر. وأما حركات الإعراب تتبع حركات البناء فقليل (٧) لا يكاد يعرف؛ لأن حركات الإعراب لحقت للمعاني، فتغييرها خروج/ يكاد يعرف؛ لأن حركات الإتباع نقض الغرض، لكنه قد جاء حيث يعلم، وأما إذا وقع اللبس فلم يأت، ويجري هذا مجرئ رفع المفعول ونصب الفاعل عند الضرورة (٨)، إذا فهم المعنى.



<sup>(</sup>١) أنظر: «الموطأ»، كتاب: الحج ص٢٥٦، «سنن النسائي» باب: الحج ٥/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ١١١١، «التحصيل» إعراب القرآن» للنحاس ٢١٢/١، «المحتسب» ١/٧١، «التحصيل» ١/٨٢، «المحرر» ١/٢٩١، وهي لغة عزيت إلىٰ أزد شنوءة. أنظر: «البحر» ١/٢٥٠، «النشر» ٢/٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أخوك.

وا جوءك لغة في أجيئك، حُكيت عن الحجاج الكلابي. أنظر: «النوادر في اللغة» ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) هٰذِه لغة عزيت في «الكتاب» ١٠٧/٤ إلىٰ تميم، وهي التي تتبع الفاء العين إذا كانت حرف حلق.

<sup>(</sup>٥) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٦) هٰذِه لغة عزيت إلىٰ تميم. ٱنظر: «المخصص» ٢٠٦/١١.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المحتسب» ٧١/١، «الكشاف» ٧١٣٧١.

<sup>(</sup>٨) كقول الأخطل:

قال تعالىٰ: ﴿(وَقُلْنَا) (١٠ يَا ءادم ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هاٰذِه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٥).

(أنت) توكيد للضمير في (اسكن)، بدليل قولهم في التثنية: ٱسكنا أنتما، وفي الجمع: ٱسكنوا أنتم.

وزوجك: معطوف على الضمير المستتر في (اسكن) لا على (أنت)؛ لأن (أنت) توكيد للضمير، فيجب أن يكون للمعطوف عليه توكيدًا، وليس بتوكيد له، ولا معنى فيه للتوكيد، فهو معطوف على الضمير المستتر نفسه، ولا يعطف (٢) على الضمير المرفوع المتصل حتى يؤكد أو يفصل بفصل يتنزل منزلة التوكيد، نحو قوله سبحانه: ﴿ لَوَ شَاءَ اللهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلا مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الكلام في هذا إن شاء الله.

و(الجنة) مفعول باسكن، واسكن هنا: ٱعمر، كما تقول: سكنتُ الدار: إذا عمرتها.

<sup>(</sup>٢) هذا هو مذهب البصريين. أما الكوفيون فأجازوا العطف هنا بغير شرط. آنظر: «الكتاب» ١/ ٢٧٨، «مجالس ثعلب» ١/ ١٤٦، «الإنصاف» مسألة (٦٦) ٢/ ٢٧٩ وما بعدها، «البسيط» ١/ ٣٤٥، «الدر المصون» ١/ ٢٧٨٠



<sup>=</sup> فالشاهد فيه نصب (السوءات) ورفع (هجر) ، ومعلوم أن السوءات هي البالغة في الحقيقة، ولكنه رفع (هجر) لما أضطر؛ لأن القافية مرفوعة. وانظر الشاهد في: «الكامل» ١/٥٧٥، «مجاز القرآن» ٢٩٣٦، «إصلاح الخلل» ص٢٥٨، «شرح الجمل» ٢/١٨١، ٢٠٢، أما رواية الديوان ١/٢٠٢، فلا شاهد فيها، وهي.

على العبارات هَدَّاجون، قد بلغت نجران، أو حُدِّثتْ سوءاتِهم هجرُ والهُدَاج: المشى المتقارب.

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل.

و(رغدا)(۱) حال في الأكل، وكان أصله: أكلا ورغدًا، والمصدر (٢) إذا حذف صارت صفته حالًا من المصدر المفهوم من الفعل، ولا يكون مصدرًا بدليل قولهم: سير بزيد سير ضعيف، فإن حذفت سيرًا، قلت: ضعيفًا، بالنصب لا غير.

و(حيث) ظرف، أي: في محل كنتم من الجنة، فكلا ولا تقربا هاذِه الشجرة، فهاذا من سد<sup>(٣)</sup> الذرائع؛ لأنه إذا أتى الشجرة (التي)<sup>(٤)</sup> نُهى عنها يخاف<sup>(٥)</sup> عليه أن يأكل منها فنُهي.

ويقال: (ما)<sup>(١)</sup> قربتك ولا أقربك/ ١٤٥/، قُربُانا<sup>(٧)</sup>، والمعنى: ما أتيتُك.

و(شئتما): في موضع خفض بحيث، وأكثر ما تضاف حيث إلى الجملة الفعلية، وتضاف إلى الأسمية.



<sup>(</sup>۱) هذا هو مذهب سيبويه. أنظر: «الكتاب» ١/ ٢٢٨- ٢٢٩، ٣٨٧، «البحر» ١/ ١٥٨، «الدر المصون» ١/ ٢٨١، «تقييد ابن لب» ٢٢٦/١.

وذهب كثير من المعربين إلى إعرابه صفة لمصدر محذوف. آنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢١٣، «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٣٨، «الكشاف» ١/ ٢٧٠، «البيان» ١/ ٥٧، «التبيان» ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ذهب ابن عصفور إلى أنه يكون مصدرًا. أنظر: «شرح الجمل» ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) سد الذرائع من الأصول التي أخذ بها المالكية، ويعرف ابن العربي سد الذرائع بقوله: (وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور). «أحكام القرآن» ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يوخف، ثم صحح في الحاشية.

<sup>(</sup>٦) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «التهذيب» (ق ر ب) ۹/ ۱۲٤.

والشجرة: ما قام على الساق. والنجم: ما لم يقم على ساق. واختلف الناس<sup>(۱)</sup> هنا في تعيين هذه الشجرة أختلافًا كثيرًا، وهذا أمر لا يُدرك بالعقل، وإنما يدرك بالتوقيف عن رسول الله على أو بإجماع من الصحابة، فإن كان هنا شيء من هذا عول عليه والتزم، وإن لم يكن فليس معنا ما يعول عليه.

وقرئ في غير السبع (هذي الشجرة) (٢) وهو الأصل في (ذه)، وأبدل من الياء هاء. وقرئ (الشَّبَرة) (٣) بكسر الشين، وقرئ (الشَّيرة) (٤) بكسر الشين والياء، وأبدلوا من الجيم ياء؛ ولأنهما من مخرج واحد، استُحْضِرت فبقيت حركتها، وكأنَّه من قبيل الاتباع. وهلْذِه كلُّها قراءات خارجة عن السبع.

وقرئ (تِقْرَبَا)<sup>(ه)</sup> بكسر التاء، كما تقول: أنت تعلم، وأنا إعلم، وهاذِه لغة عن العرب في كل ما ماضيه (فَعِلْ)، أو فيما أوله ألف وصل،

<sup>(</sup>٥) هي قراءة يحيي بن وثاب كما في «القراءات الشاذة» ص٤، «البحر» ١٥٨/١.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ١/٥١٦- ٥٢١، «الهداية» ١/٥٤، «التحصيل» (١/١٨٤)، «غرائب التفسير» ١/٥١، «المحرر» ١/٤٨١ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن محيصن كما في «التحصيل» ١/ ١٢٩، «المحرر» ١/ ١٨٤، وزاد في «الكامل في القراءات الخمسين» ٩/ ١٥٩ الأعرج. كما عُزيت هذه القراءة إلى ابن كثير في بعض روايته. أنظر: «القراءات الشاذة» ص٤، «تفسير القرطبي» ١/ ٣١١.

وهي لغة عزيت إلىٰ بني تميم. أنظر: «الكتاب» ٤/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي السمال كما في «القراءات الشاذة» ص٤، وهي لغة عزيت إلى بني سليم كما في «المحتسب» ١/ ٧٤، «شواذ القراءة» ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المحتسب» ١/٧٤، «الكشاف» ١/٢٧٣، «البحر» ١٥٨/١، دون عزو. وهي لغة سُمعت من بعض تميم. أنظر: «أمالي القالي» ٢/٢١٤.

وقد تقدم (١) ذلك، لكنها لم يُقرأ بها في السبع.

ويقال في الأمر: كُل، وقد حكي (٢): أؤكل قليلة، وأما مُرْ وأُوْمُرْ (٣) فهما كثيرتان، ويقال: خُذْ، ولا أحفظ أُوْخُذْ، ولا ذكره سيبويه (٤).

وهو الأصل فيم أوله همزة، لكنه جاءت الهمزة محذوفة في هلَّاهِ الألفاظ الثلاثة خاصة.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أي: فتأكلا منها، فتكونا من الظالمين، فأقيم المسبب مقام السبب، والمعنىٰ: من الظالمين أنفسكم، ويقال: فلان يظلم نفسه، إذا حملها علىٰ سيئ الأفعال، ومن هذا قوله/ ١٤٦/:

## ٨٤- بالْمَظْلُومَةِ الجَلَدِ (٥)

وهي الأرض التي لم تمطر وأمطر وأمطر غيرها.

فقوله: (فتكونا) منصوب بالفاء في جواب النهي، كما تقول: لا

وانظر الشاهد في «تفسير الطبري»: ١/١٨٣، ٥٢٣، «شرح القصائد السبع» ص٢٤٢، «المحرر» ١/١٨٦.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص۲۳. (۲) أنظر: «الكتاب» ۲۱۹/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: المصدر السابق ٤/ ١١١، «المتقضب» ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكتاب» ١/٢٦٦، وقد ذكر ابن سيده في «المحكم» (أوخذ). أنظر: (أخذ) ٥/١٤٢.

<sup>(</sup>٥) الشاهد للنابغة الذبياني، وهو في «ديوانه» ص٣٠، والشاهد بتمامه: إِلَّا الأَوارِيَّ لَأَيُّا مَا أُبَيِّنُها والنُّوىٰ كالحَوْضِ بالمظلومِة الجَلَدِ وقبله:

وقفتُ فيها أُصَيْلانًا أُسَائِلُها عَيَّتْ جوابًا، وما بالربع من أحدِ أواريَّ جمع واري وهو: محبس الدابة. لأيًّا: بعد جهد ومشقة. النوئ: حفرة حول الخباء تحجز الماء فلا يدخل الخباء.

تدن من الأسد فيأكلك، والعطف في هذا الموضع جائز، ويكون مثل قول أمرؤ القيس:

٨٥- فقلتُ لهُ: صَوِّبْ وَلَا تَجْهَدَنَّهُ

فيُذْرِكَ من أعلى القطاةِ فَتَزْلَقِ<sup>(۱)</sup> وليكونا) منصوب بإضمار<sup>(۲)</sup> (أَنْ)، وأَنْ من الفعل في تأويل المصدر، وهو معطوف على المصدر المتوهم من الفعل المتقدم، والفاء هنا عاطفة، و(أَنَّ) لا تظهر.

ومَن (٣) جعل الفاء هي الناصبة، هذا يريد؛ لأنَّها قامت مقام الناصب، فصارت كأنَّها الناصبة، وإن لم يرد هذا فهو قول فاسد.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيتَّهِ ﴾ [البقرة: ٣٦].

ويذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالخلاف. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٢٧. والمصادر السابقة.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «ديوانه» ص١٣٦، وكذلك هو منسوب في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٢٦، «تفسير الطبري» ١٠١/١٠، وهو في «الكتاب» ٣/ ١٠١ لعمرو بن عمار الطائي.

أي: خذ الفرس بالقصد في السير وارفق به ولا تجهده بالعدو الشديد فيصرعك. القطاة: عجز الدابة.

<sup>(</sup>۲) هذا علىٰ رأي سيبويه وجمهور البصريين. أنظر: «الكتاب» ۲۸/۳، «معاني القرآن» للزجاج ۱۱٤/۱، «إعراب القرآن» للنحاس ص۲۱۶، «الإيضاح» ص۳۱۲، «غاية الأمل» ۱/۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمر الجرمي. أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢١٤/١، "الإنصاف" ٢/٥١/١ مسألة (٧٦)، "غاية الأمل" ٢/٠٤، "تفسير القرطبي" ٢/١٠١، "فالبحر" ١/٩٥١.

أزل منقول من زل، وزل هنا بمعنى: سقط، قال الشاعر<sup>(۱)</sup>: ٨٦- يماء سحاب زل عن متن صخرة

إلىٰ بطن أخرىٰ طيب ماؤها خصر

وقال زهير:

٨٧- فزل عنها وأوفىٰ رأس مرقبة

كمنصب العتر دمي رأسه النسك<sup>(٢)</sup>

معنى زل هنا: سقط، أي: فأسقطهما الشيطان، ويظهر أنهما لما أكلا سقطا وخرجا<sup>(٣)</sup> من الجنة، ويمكن أن يكون من الزلل أي: جاءهم الزللُ عن أكل الشجرة<sup>(٤)</sup>.

وقرأ حمزة: ﴿فأزالهما﴾ (٥) عن الجنة. والهاء من (عنها) علىٰ هٰذِه القراءة تعود على الجنة. ومن (٦) قرأ «فأزلهما» يمكن أن يعود على الجنة، ويمكن أن يعود على الشجرة المنهي عنها.

وقيل: إنَّ آدم لم يأكل من الشجرة المعينة له، إنما أكل من جنسها، وكان النهي يشتمل على الجميع، فتأول هذا التأويل، فلعل



<sup>(</sup>۱) الشاهد لامرئ القيس. أنظر «ديوانه» ص١٠٠، و «شرحه» ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) أنظر الشاهد في «ديوانه» ص٥٠، و «المقاييس» (ع ت ر) ٢١٩/٤، و «اللسان» (عتر) ٤/ ٥٣٧. أوفي: أشرف. المرقبة: المكان المرتفع.

الشاعر هنا يشبه صقرًا بما عليه من دم صيده، بالحجر الذي تُذبح عليه النسك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لمَّا أكلوا سقطوا وخرجوا.

<sup>(</sup>٤) أنظر الرأيين في «الحجة» ١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) أَنظر «السبعة» ص١٥٤، و«حجة القراءات» ص٩٤، و«الكشف» ١/ ٢٣٥، و«التيسير» ص٧٣.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة باقي السبعة. أنظر المصادر السابقة.

هلذا هو الأقرب في /١٤٧/ هلذا الموضع، فإن آدم لم يكن ليعصي مولاه ويخالفه، والله أعلم.

«فأخرجهما» إبليس ففي أخرج ضمير يعود عليه، وإنما المخرج حقيقة الأكل، لكن إبليس كان سببًا في الأكل بإغوائه، فأقيم السبب مقام المُسبَّب.

وفي إغواء إبليس لآدم وحواء أوجه كثيرة لا يصِحُ منها إلا ما ثبت عن الرسول ﷺ أو عن الصحابة، ومَن أرادها يقف عليها في ابن عطية (١).

ومعنىٰ «مما كانا فيه»: من النعيم والعافية في دار النعمة إلىٰ دار البلاء والمحن والتعب والشقاء، لطف الله بنا فيها.

قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا اَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ الجملة في موضع الحال، والواو محذوفة، واكتفىٰ عنها بالضمير، ويمكن أن يكون ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ استئناف إخبار بحالهما بعد الهبوط. و«البعض» من صلة «عدو» ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسَنَقِّ ﴾ أي: ثبات وسكنى. «ومتاع». «إلىٰ حين»: إلى الموت، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَنَعْلَسُ نَاَةُ بَعْدَ جِينٍ ﴾ [ص: ٨٨] أي: بعد الموت.

و «مستقر» مبتدأ، و «لكم» هو الخبر، و «في الأرض» يتعلق بالكم)، أو يكون متعلقا بمستقر، أي: لكم مستقر في الأرض، و «إلى حين» يتعلق بمتاع أو بالكم)، أي: ثبت هذا لكم إلىٰ حين.

"قلنا أهبطوا" جاء اللفظ جمعًا؛ لأن المراد -والله أعلم- آدم وحواء والحية (٢) وإبليس، ويمكن / ١٤٨/ أن يكون اللفظ لفظ الجمع، والمعنى



<sup>(</sup>١) أنظر «المحرر» ١/ ١٨٧- ١٨٨. (٢) في الأصل: الجنة.

التثنية، ويرجع إلىٰ آدم وحواء، كما قال تعالىٰ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: 19] وسيأتي الكلام في هذا، إن شاء الله.

ولم يقرأ في السبع إلا بكسر الباء، وقرىء في غير السبع «اهبطوا»(۱) بضم الباء. ورأيت بعض (۲) المتأخرين يذهب إلىٰ أن الضم هنا أحسن؛ لأنه غير متعد، وهذا الذي ذكره ليس بقوي؛ المضارع من فعَل بفتح العين: يفعُل ويفعِل بضم العين وكسرها، ما لم يكن العين واللام حرف حلق، علىٰ شرط ذلك. وسيعود الكلام في هذا، إن شاء الله.

قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَلَّقَىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ ۚ كَلِّمَتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧].

قرأ ابن كثير<sup>(٣)</sup> وحده ﴿ اَدَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمَتِ ﴾ بنصب آدم ورفع الكلمات، لما قال هاذِه الكلمات، وهو ﴿ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمَّنِي آكُن مَن الكلمات، فهم التقدم، فلم يبق لتلك الخطيئة طلب، وكأنما هي التي تلقته وأزلته مما يخاف.

وأما الجماعة فقرءوا برفع آدم ونصب الكلمات؛ لأنَّ الله تعالىٰ لما علمه المسميات وصفاتها المختصة بها، قال الله سبحانه: ﴿فَلَلَقَٰنَ عَادَمُ مِن رَبِهِهِ﴾.

<sup>(</sup>٤) أنظر «السبعة» ص١٥٤، و«الحجة» ٢٣٢، و«حجة القراءات» ص٩٤، و«الكشف» ١/٢٣٦- ٢٣٧.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة أبي حيوة. أنظر «التحصيل» ۱/۹۲۱، و«المحرر» (/۱۸۸، و«تفسير القرطبي» ۱/۳۱۹، و«البحر» ۱/۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر «التحصيل» ١/ ١٤٥، و«المحرر» ١/ ١٨٨، و«تفسير القرطبي» ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر «السبعة» ص١٥٤، و«الحجة» ٢٣٢، و«حجة القراءات» ص٩٤، و«الكشف» ٢/ ٢٣١.



2010-09-09 www.tafsir.net www.almosahm.blogspot.com

سلسلة الرسائل الجامعية

- 117 -

المملكة العربية السعودية وزارة المعلم العالي وزارة المعلم العالي المعلم العالي المعلم المعالم المعلم المعلم المعلم عمادة البحث العلمي

## تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله الله القرشي الإشبيلي السبتي ( 184 ـ 184 هـ)

دراسة وتحقيق د. صالحة بنت راشد بن غنيم آل غنيم

أشرف على طباعته وإخراجه و بحبر (العزيز بن/ كما) لا فراجود (. و. تركي بن/ كو (العب يبي

الجزء الثاني



## تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد ابن عبيدالله القرشي الإشبيلي السبتي

( PPO-AAF4)

[ 4



ح وامعة الإمام معمد بن سعود الإسلامية الاهام. فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آل غنيم، صالحة بنت راشد بن غنيم

تفسير القرآن لابن ابي الربيع عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله

القرشي الإشبيلي السبتي (٥٩٩-٨٨هه)./ صالحة بنت راشد بن غنيم آل غنيم، الرياض ١٤٣٠هـ.

٢مج. (سلسلة الرسائل الجامعية)

ردمك: ٣-٨٨٣-١،-٩٩٦٠ (مجموعة)

(YE) 9VA-997.-.E-AAO-Y

١. القرآن تفسير أ. العنوان ب. السلسلة

ديوي ۲۲۷.۳ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٨٦٨هـ

ردمك: ٣-٨٨٣-١،-٠٤-٨٨٣ (مجموعة)

(YE) 4VA-497.-.1-AAO-Y

المسترفع اهمرا



الملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي

## تفسير القرآن الكريم

لابن أبي الربيع عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله القرشي الإشبيلي السبتي ( ٥٩٩–٨٦٨هـ )

> دراسة وتحقيق د. صالحة بنتراشد بن غنيم آل غنيم

أشرف على طباعته وإخراجه وبخبر العربي مركم والعب يبي وبخبر العربي مركم المال العرب المركبي والعب يبي

الجزء الشاني



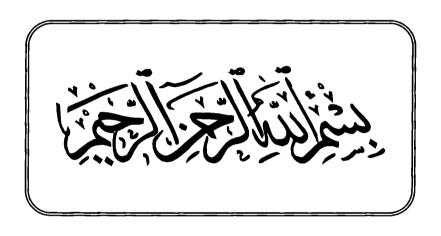

وللمفسرين في هذِه الكلمات خلاف كثير ذكره (١) ابن عطية (٢)، وما ذكرتُ لك هو الذي يظهر ليْ. وذَكر هنا آدم؛ والمراد آدم وحواء، فاستغنىٰ به؛ لأنها تابعة له، وقد ذكرا جميعا في موضع آخر في قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ [الأعرف: ٢٣].

﴿ فَنَابَ عَلَيْهِ أَي: رحمه، فلما رحمه رده إليه، وجعله يقول أقوالًا يرحمه بها.

«والتواب» مبالغة في تائب. و«الرحيم» مبالغة في الراحم، وقد مضي (۳) الكلام في ذلك. / ١٤٩/

قال تعالىٰ: ۚ (قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَاْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدىٰ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون) [البقرة: ٣٨].

كرر الأمر بالهبوط؛ لأنه يتعلق بالثاني ما لم يتعلق بالأول، وهو قوله تعالىٰ: (فإما ياتينكم منىٰ هدىٰ)، والشرط وجوابه هو جواب الشرط الأول. وجاءت (إنْ) في هذا الموضع؛ لأن الأحكام لا تتلقىٰ بالعقول، وإنما تتلقىٰ من الأنبياء –صلوات الله عليهم – والنون الشديدة تلحق مع حرف الشرط المؤكد بما، وأكثر ما يكون ذلك مع (إنْ)، قال الله تعالىٰ: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبُشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: ٢٦] وقلما (١٤) تأتي (إما)

إما تريني اليوم أم حمز قاربت بين عنقي وجمزى انظر: الشاهد في «ديوانه» ص٦٤، و«الكتاب» ٢٤٧/٢.



<sup>(</sup>۱) في الأصل: ذكرها. (۲) أنظر «المحرر» ١٩١/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٧، ١٦٣، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) هذا هو مذهب سيبويه، وعليه الجمهور أما المبرد والزجاج فيذهبان إلى وجوب التأكيد بالنون. أنظر «الكتاب» ٣/ ٥١٥، و«المقتضب» ٣/ ١٣- ١٤ و«معانى القرآن» للزجاج ١/ ١١٧.

ومن أمثلة مجيء الفعل غير مؤكد بالنون بعد (إما) قول رؤبة:

إلا وفي فعلها النون الشديدة أو الخفيفة.

والهدى هنا: ما يتلقى من الأنبياء، أو من الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم.

و «جميعا» حال من الضمير في «اهبطوا»، والفاء الأولى عاطفة، والثانية جواب (إما)، والثالثة جواب من و(من): مبتدأ. و «تبع» خبر. يقال تبعه: إذا مشى خلفه، ويقال أتبعه (١): إذا لحقه، قال الله تعالى: ﴿ فَأَتَّبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ [الشعراء: ٦٠] معناه: لحقوهم مشرقين -والله أعلم.

ولم تعمل (لا) شيئا؛ لأنها مكررة. و «خوف» مبتدأ، و «عليهم»: خبر. وكذلك «ولاهم يحزنون».

ولم يقرأ في السبع إلا هكذا. وقرىء في غير السبع «فلا خوف» (٢) بالنصب، وهذا كما تقول: لا رجل في الدار، فعملت (لا) عمل (إن). وذكر أن من السلف من قرأ «فلا خوف» (٣) بالرفع بغير تنوين، وهذا لا يكاد يعرف ولا له وجه، ولا رأيت أحدًا من النحويين ذكره، وأقرب ما فيه عندي أن يكون «خوف» بني على الضم للتركيب مع (لا) كما قيل حيث، [و] (٤) كما بني على الفتح مع التركيب مع (لا)، وهذا خروج عن القياس.



<sup>=</sup> وهو فيه يصف كبر سنه وأنه قد قارب خطاه. والعنق والجمز: ضربان من السير. (١) أنظر «اللسان» تبع ٨/ ٢٨.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة الزهري، ويعقوب، وعيسى الثقفي، أنظر «التحصيل» ١/١٣٠، و«المحرر» ١/ ١٦٥، و«البحر» ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) عزيت هذه القراءة إلى ابن محيصن باختلاف عنه، أنظر «التحصيل» ١/ ١٣١، و«البحر» ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتئم بها الكلام.

وقُرئ في غير السبع «هُدىٰ»(١)، فأجراه مجرىٰ (هُوىٰ) / ١٥٠/ قال الشاعر:

سبقوا هَوىٰ وأذعنوا لهواهم وتخرموا، ولكل جنب مصرع (٢) وهاذِه لغة (٣) ليست كثيرة، ولا تعمل مع ألف التثنية، لا تقول في: جاءني غُلاماي: غلاميً؛ لما فيه من اللبس بالمنصوب والمخفوض، مع قلتهما حيث لا لبس.

وكذلك (أنه هو التواب الرحيم) لم يُقرأ في السبع إلا بالكسر، وقد روي أنه قرئ في الشاذ «أنه» (٤) بالفتح؛ على تقدير لأنه.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نوفل بن أبئ عقرب. كما في "القراءات الشاذة" ص٣، و"المحرر" / ١٩٢١. وزاد في القراءات الشاذة: العباس بن الفضل. وعُزيت في "التحصيل" ١/ ١٣٠ إلى أبئ نوفل بن أبي عقرب.



<sup>(</sup>۱) عزیت هٰلِه القراءة إلى النبي ﷺ وابن أبیٰ إسحاق، وأبی الطفیل، والجحدریٰ، وعیسی. ٱنظر «المحتسب» ۷٦/۱، و «التحصیل» ۱/۱۳۰، و «المحر» ۱/۱۳۹.

<sup>(</sup>٢) الشاهد لأبئ ذؤيب الهذلي. وهو خويلد بن خالد. شاعر مخضرم عدَّه حسان بن ثابت أشعر هذيل. وعدَّه ابن سلام من شعراء الطبقة الثالثة من فحول الجاهلية. توفي في عهد عثمان بن عفان. أنظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ٢/ ٢٥٧، و«طبقات فحول الشعراء» 1/ ١٣١١.

وانظر: الشاهد في «ديوان الهذليين» ص٢، و«معانى القرآن» للفراء ٢/ ٣٩، و«المحتسب» ١/ ٧٦، و«شرح المفضليات» ٣/ ١٤٠٣، و«المحرر» ١/ ١٦٩، و«شرح المفصل» ٣/ ٣٣، و«البحر» ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ذهب أكثر اللغويين إلى أنها لهذيل، ومنهم من عزاها لهذيل وغيرهم، وهناك من عزاها إلى طيئ وقريش وأهل السروات وبنى سليم. أنظر «تفسير الطبري» ٣/١٦، و«الحشاف» ١/٧٥، ٢/١٨، و«الحشاف» ١/٢٠، و«اللهجات في التراث» ٢/١٤، و«اللهجات في الكتاب» ص ٢٦٦- ٢٦٦.

قال تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا أُولَتَهِكَ أَضَعَبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩].

لما كان الكفر قد يطلق على المعاصي بحكم الأتساع (١)، قال برمن ترك الصلاة فقد كفر (٢)، وقال برمن وهو مؤمن السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (٣) فجعله غير مؤمن. ويطلق أيضا على أهل البدع، وإن كانوا لم يخرجوا عن الإيمان، عند أكثر العلماء (٤). قال سبحانه: ﴿وَكَذَبُوا بِعَايَتِنَا ﴾ فهذا يدل على أن المراد بالكفر غير ما ذكرته من المعاصي، وإنما المعنى والذين لم يتبعوا هداي؛ لاعتقادهم أنها باطلة، وأن الأنبياء يتقولون (٥)، أعاذنا الله من قولهم.

وقد يكون المراد بالآيات هنا: الآيات المتلوة، وقد يكون المراد بالآيات هنا: العلامات المنصوبة تصديقًا للأنبياء -صلوات الله عليهم-عند تحريمهم.

﴿ أُولَتِهِ أَصَعَبُ النَّارِ ﴾ الكاف حرف، وأولاء: إشارة إلى الجماعة المؤنثة والمذكرة. وأصحاب: جمع صاحب، والصحبة معلومة. والنار: وزنها (فعل) / ١٥١/ بفتح العين، وتجمع أنوقًا في القليل، ونور في الكثير، ونيران علىٰ غير قياس، وأجري المؤنث مجرى المذكر، وقد مضىٰ (٦) الكلام في استقاقها.



<sup>(</sup>١) أنظر «شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٤٣٩- ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه: ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان ٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر «الفصل» ٣/١٤٣ ، ١٤٣، و«شرح العقيدة الطحاوية» ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يتقولوا. (٦) أنظر: ص١٣٥، ١٨٩.

و ﴿ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴾ مبتدأ وخبر. و «فيها» من صلة خالدين. و «هم فيها خالدون» جملة مقتطعة ، تبين صحبتهم في النار أنها لا تنقطع.

لما قال سبحانه: ؟فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ؟ وقال تعالىٰ: ﴿وَالَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنتِناً ﴾: وهم الذين لم يتبعوا ما أنزل الله عليهم من الهدىٰ، أقبل سبحانه عليهم بالخطاب، فقال: ﴿يَنبَيْ إِسْرَءِيلَ ﴾ [البقرة: ٤٠] وأمرهم أن يتبعوا الهدى الذىٰ الله الله المان عليه في التوراة، وهو الإيمان بالرسول محمد عَلَيْ قال الله تعالىٰ: ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّورَنَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّورَاة، وأصحابه ذكروا في التوراة، وأمر من يدرك ذلك على أن الرسول عَلَيْ وأصحابه ذكروا في التوراة، وأمر من يدرك ذلك أن يؤمنوا به، ومن لم يفعل فلم يتبع ما نزل عليه في التوراة، وكذب بآيات الله.

ونعمة الله على بني إسرائيل هي كثيرة، منها أن الله تعالى نجاهم من فرعون بعدما أراد أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويصلبهم ويقتلهم، ثم تبعهم إلى البحر فانشق البحر فنجوا وغرق فرعون وقومه، وتاب عليهم بعدما عبدوا العجل، فنعم الله عليهم كثيرة، وتفضيل الله لهم على العالمين كثير. وقد يكون قوله تعالى: ﴿ نِعْمَتِي اللَّهِ مَنهم كان له كونهم قد أدركوا محمدًا بن عبد الله (٢) على فمن آمن به منهم كان له / ١٥٢/ أجره مرتين على كل عمل يعمله -والله أعلم.

ومعنى ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ﴾: ٱشكروها، وقوموا بحقِّها، وهو الإيمان بنيه ﷺ.

والعهد: مصدر، ويضاف إلى الفاعل، ويضاف إلى المفعول،

<sup>(</sup>۱) تكملة يلتئم بها الكلام. (۲) أنظر «المحرر» ١٩٧/١.



وقد يكون هنا مضافًا إلى المفعول، فيكون المعنى: أوفوا بما عاهدتموني عليه. وقد يكون مضافًا إلى الفاعل، ويكون المعنى: أوفوا بما عاهدتكم عليه؛ وكلاهما جاء في القرآن، وستراه (١) فيما يُستقبل، إن شاء الله.

﴿أُونِ بِمَهْدِكُمُ ﴾ كذلك أيضا يُتصور أن يكون مضافًا إلى الفاعل، ويكون مضافًا إلى الفاعل، ويكون مضافًا إلى المفعول، ألا ترى قوله سبحانه: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ اللهَ اللهُ الله

و(أوف) مجزوم على جواب الأمر، وأبو علي (٢) يرى أن الشرط محذوف، والتقدير: إن أوفيتم أوف بعهدكم، كما تقول: أدرس تحفظ. التقدير: إن تدرس تحفظ. وهذا الجزم جار في جواب الجملة إذا لم تكن خبرًا، فإن كانت خبرًا منفيًا أو موجبًا لم تجزم وبقي الفعل مرفوعًا، وإذا كان جوابًا للنهى، فلا يكون مجزومًا حتى يكون جوابًا لعدم الفعل، فإن كان جوابًا للواجب لم ينجزم، فتقول: لا تدنُ من الأسد تسلم؛ لأن السلامة مسببة عن عدم الدنو، ولا تقول: لا تدنُ من الأسد يأكلك. والرفع في هذا كله هو كلام (٣) العرب، وقوله على "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض "(٤) إدغام وليس بجزم بمنزلة: ﴿ويجعل لك قصورًا﴾ [الفرقان: ١٠] في قراءة أبئ عمرو (٥)



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر «الإيضاح» ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الكتاب» ٣/ ٩٧، و «المفصل» ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر البخاري، كتاب الفتن ٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الكشف» ٢/ ١٤٤، و«التيسير» ص٧٠.

في الإدغام الكبير. وفي هذين الفصلين خالف الكوفيون<sup>(۱)</sup> / ١٥٣/ فأجازوا الجزم في لا تدنُ من الأسد يأكلك، وفي (قولك)<sup>(۲)</sup> لا تدرس تحفظ، كل ما كان بالفاء مجزومًا، كان بغير الفاء مجزومًا، ولم يأتوا عليه (بدليل)<sup>(۳)</sup> وإنما أتوا بمحتمل (لا)<sup>(٤)</sup> تقوم به حجته. والصحيح ما ذكرته لك أولا، وهو مذهب البصريين.

و «يا» حرف نداء تضمن (٥) هنا معنى الفعل، فناب مناب الفعل فجرت عليه أحكام الفعل، فصار ناصبا، ويدلك على ذلك الإمالة؛ لأن الحروف لا تمال، وقد أميلت «يا» (٢)؛ لأنها صارت كالفعل، وأميلت «بلى (٧)، لأنها شبهت بالاسم، ولا تجد من الحروف ما أميل إلا «يا» و «بلى ».



<sup>(</sup>۱) لا يجيز الفراء من الكوفيين الجزم هنا. أنظر «معاني القرآن» ١٦٠٠. والجواز منسوب إلى الكسائي في بعض المصادر وإلى الكوفيين في بعضها الآخر. أنظر «شرح الجمل» لابن عصفور ١٩٢/٢ - ١٩٣ و «شرح الكافية الشافية» ٣/١٥٥٢، و «الملخص» ١٥٦/١، و «توضيح المقاصد» ٤/٤٢، و «التصريح» ٢/٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) كلمات غير واضحة في الأصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٣) كلمات غير واضحة في الأصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٤) كلمات غير واضحة في الأصل؛ إثر قص.

<sup>(</sup>٥) هذا هو مذهب أبي علي الفارسي. أنظر «الإيضاح» ٢٢٧١، و«الهمع» ٣/ ٣٣، وذهب في «البسيط» ١٦٢١ و«الملخص» ١/ ٤٥٥ إلى أنَّ المنادىٰ منصوب بفعل مضمر وهو مذهب سيبويه والجمهور. أنظر «الكتاب» ٢/ ١٨٢، و«الهمع» ٣٣/٣.

<sup>(</sup>٦) أمالهما حمزة والكسائي. أنظر "التيسير" ص٤٦.

<sup>(</sup>٧) أمالهما حمزة والكسائي. أنظر «التيسير» ص٢٦.

و «إسرائيل» هو يعقوب، ومعنى إسرائيل: عبد الله (۱)، وقيل: صفوة الله (۲)، والإطلاقان صحيحان على يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. والأسماء الأعجمية تتلاعب بها العرب كثيرًا، ويقال (۳): (إسرائيل) بغير ياء، وإسرائيل بالياء، وإسرائين (٤) بالنون، وإسرائل : بتشديد اللام، ومن هذا قول أبي بكر حين سمع سجع مسيلمة (٥): لم يخرج هذا من إلّ (١)، ولم يجيء في القرآن إلا إسرائيل. و «إيل» من أسماء الله كله ، ذكر البخارى (١) أن عكرمة (٨) قال: جبروميك وسراف: عد، وإيل: الله كله .

وقُرئ في غير السبع «أُوفِّ»(٩)، بفتح الواو والتشديد من (وَقَىٰ). قال تعالىٰ: ﴿ وَإِيِّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴾ إياي هو الضمير، والياء حرف

<sup>(</sup>٩) هي قراءة الزهري. أنظر «القراءات الشاذة» ص: ٥، والمحتسب ١/٨١، و«التحصيل» ١/١٣١، و«المحرر» ١/١٩٧، و«تفسير القرطبي» ١/٣٣٢.



<sup>(</sup>١) هذا القول لابن عباس. أنظر «تفسير الطبرى» ١/٥٣/٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر هاذِه اللغات في "إعراب القرآن" للنحاس ٢١٧/١، و"المحرر" ١٩٦/١، و"تفسير القرطبي" ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) إسرائين لغة عزيت إلى بني تميم. أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) هو مسيلمة الكذاب -عدو الله- من بني حنيفة. آنظر «المعارف» ص١٧٨، و «تهذيب الأسماء واللغات» ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر «غريب الحديث» للهروي ١/٠٠، و«تفسير الطبري» ٢/ ٣٩١، و«المحرر» ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٧) أنظر «صحيح البخاري». كتاب التفسير، باب من كان عدوًا لجبريل ٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>A) هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس، وهو من كبار التابعين توفي سنة أربع ومائة وقيل غير ذلك. ٱنظر «تهذيب الأسماء واللغات» 1/ ٣٤١.

يفصل المتكلم من المخاطب والغائب. و(إياي) هو ضمير منصوب في كل حال، فلما كان يقع عليه مطلقا قرنوا به ما يزيل إشكاله واحتماله، فقالوا: إياي، وإيانا، وإياك، وإياك، وإياكما، وإياكم، وإياكم، وإياكن، وإياه، وإياهما، وإياهم، وإياهم، وإياهن، وما عدا (إيا) في هذا كله حرف، وإيا هو الأسم، وهو الضمير المنصوب. ونظير هذا الكاف في أرأيتك، وأرأيتكما، وأرأيتك الضمير / ١٥٤/ هو التاء، وهو الأسم الفاعل، ولما كان يقع مطلقًا، يقع على القليل والكثير والمذكر والمؤنث قرنوا ما يزيل إشكاله، فهي حروف لا موضع لها من الإعراب ونظير هذا: رويدك ورويدك ورويدك، الكاف حرف، وكذلك (كُما) من رويدكما و(كم) من رويدكم، و(كن) من رويدكن، الضمير مستتر لا يظهر، وهاذِه كلها حروف تفصل علىٰ حسب ما ذكرت لك.

و ﴿ وَإِنَّى ﴾ منصوب بإضمار فعل؛ لما اَشتغل الفعل بعده بالضمير، ولو لم يشتغل بالضمير لكان هو المفعول، لو قلت: إياي فارهبوا، لكان (إياى) مفعولًا بارهبوا.

وهاذِه الفاء جواب شرط محذوف تقديره: مهما يكن من شيء فارهبون. وهاذِه الفاء لا يتقدم عليها ما كان في حيزها وجملتها إلا في هاذا الموطن، فإنه يتقدم إصلاحًا للفظها؛ لأنه لما حذف الشرط جاءت أولًا، وهي لا تقع إلا جوابًا لما قبلها، فقدموا من الجملة ما يكون مزيلًا لقبحها بتقدمها، وعلى هاذا تأخذ جميع ما كان من هاذا النوع، نحو: بزيد فامرُر، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا ﴾ [المائدة: ٢٣] المعنى: مهما يكن من شيء فلا تتوكلوا إلا على الله، فلما حذف الشرط جاءت الفاء أولا فقبح اللفظ، فقدم شيء من الجملة؛ إصلاحًا لمجيء الفاء أولا، ولا يتقدم عليها ما كان في حيزها إلا في هاذا



الموطن على حسب ما ذكرت لك.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَءَامِنُواْ بِمَا أَنْـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ لِللهِ عَهِمَا /١٥٥/ [البقرة: ٤١].

هذا معطوف على «أوفوا» والمعنى واحد، وعُطف عليه لاختلاف اللفظ؛ لأنهم إذا آمنوا بما أنزل الله على محمد، فقد أوفوا بالعهد الذي عاهدوا عليه.

ومعنى «ءامنوا»: صدقوا، والضمير محذوف تقديره: بما أنزلته، و«مصدقا» حال من (ما)؛ لأنهم إذا كفروا بما يصدق كتابهم، فقد كفروا بكتابهم، فهم كفرة على الإطلاق، لا آمنوا بما أنزل على محمد ولا آمنوا بكتابهم.

و «مع» ظرف، وهو صلة (ما)، ويقدر متعلقًا بفعل محذوف؛ لأنَّ الصلة لا تكون إلا جملة، والتقدير: أستقرَّ معكم، وهذا لا يظهر، وصار الضمير الذي في الفعل مستترًا في (مع)؛ لأنه قد ناب مناب ما تحمل الضمير.

و «لما معكم» من صلة (مصدق). «ولا تكونوا أول كافر به» هذا عند سيبويه (۱) مختصر، والأصل (ولا تكونوا أول الكافرين) ثم أستخفوا فاكتفوا بالمفرد عن الجمع، وبالنكرة عن المعرفة، ولا يجمعون بينهما، ونظير هذا: زيد أفضل رجل في الناس (۲)، المعنى: زيد أفضل الرجال في الناس، فاستخفوا على حسب ما تقدم، ولا يأتون بالمعرفة مع الإفراد لا بد أن يأتوا بهما معًا، أو يستخفوهما معا، فتقول: هما أفضل الرجال، وهما أفضلُ رجل، وكذلك عنده: كل

<sup>(</sup>۱) أنظر «الكتاب» ۲۰۳/۱. (۲) أنظر المصدر السابق ۲۰٤/۱.



رجل<sup>(۱)</sup> فعل هذا، أصله (كل الرجال) ثم اُستخفوا على حسب ما تقدم، ولا بد أن يكون الأول بعضًا من المخفوض فتقول: الياقوت / ١٥٦/ أفضل الحجارة<sup>(٢)</sup>؛ لأن الياقوت من الحجارة، ولا تقول: الياقوت أفضل الجوهر، على هذا وقع الاستخفاف<sup>(٣)</sup> والحذف.

ويظهر لي أن معنىٰ قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَكُونُوۤا أَوَلَ كَافِرٍ ﴾: أنكم إذا كفرتم بمحمد ﷺ تبعكم أبناؤكم، وأبناء أبنائكم، فتكونون علىٰ هذا أول الكافرين به، والله أعلم.

والهاء في «به» يمكن أن تعود على الرسول عَلَيْ ويمكن أن تعود على الكتاب المنزل، والأمر واحد، من كفر بأحدهما فقد كفر بالآخر.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَبَنًا فَلِيلًا ﴾ لما كانوا يتركون الآيات في حق عرض الدنيا، فهم قد أخذوا شيئا وتركوا غيره، فأشبه المشترى للسلعة؛ لأنه أخذ شيئا ودفع ثمنًا، فلهذا قال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَبَنًا قَلِيلًا ﴾ والعرب تتسع في هذا بما ذكرتُ لك من العوضية، ألا ترى قول الشاعر:

٨٩- فإن تزعميني كنت أجهل فيكم

فإني شريت الحلم بعدك بالجهل(٤).

لأنه ترك الجهل الذي كان عليه، وجعل مكانه الحلم، فقال - لذلك-: شريت الحلم بعدك بالجهل. وهذا النوع في القرآن كثير، وفي

<sup>(</sup>٤) الشاهد لأبئ ذؤيب الهذلي. أنظر «ديوان الهذليين» ص٣٦، و«الكتاب» ١١٤/١، و«التبصرة» ١١٤/١، و«التبصرة» ١١٤/١، و«المغنى» ٢/ ٤١٦، و«شرح شواهده» ٢/ ٨٣٤.



<sup>(</sup>۱) أنظر المصدر السابق ۲۰۳/۱. (۲) «البغداديات» ص٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) أنظ «السبط» ١٠٤١/٢.

كلام العرب سائغ.

والكلام في ﴿وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ﴾ كالكلام(١) في ﴿وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ﴾.

والتقدير: مهما يكن من شيء فاتقون، لما زال الشرط من اللفظ صارت أولًا، وهي لا تقع إلا جوابًا فلا تكون أولًا، فقدموا من جملتها ما يكون إصلاحًا ومزيلًا قبح تقدمها، وسيعود (٢) الكلام /١٥٧/ في هذا، وفي (أما زيد فمنطلق) (٣).

قالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْبَطِلِ وَتَكُنّٰمُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ٤٢].

كانت اليهود زادوا في التوراة ما ليس منها، فذلك بلا شك باطل، وكانوا أيضا لم يبدلوا بعض ما في التوراة، وكانوا يأتون بهما إتيانًا واحدًا، وكانوا يفعلون ذلك؛ لموافقة أغراضهم واتباعًا لهواهم، فقال سبحانه: «ولا تلبسوا الحق بالباطل» أي: لا تلبسوا ما أنزل عليكم بما تقولتموه مما لم ينزل عليكم، وتأتون بهما إتيانًا واحدًا كأنه المنزل عليكم، وتخليط فنهوا عن ذلك.

ويكون قوله تعالى: ﴿وَتَكُنّهُوا ﴾ (٤) أنهم كتموا ما في التوراة من صفة محمد وأصحابه، وكلاهما أمر شنيع، فكيف إذا اجتمعا فذلك أشنع وأفظع، فيجوز على هذا أن يكون المعنى: لا تجمعوا بين هذين القبيحين، وليس في هذا إباحة أحدهما، وإنما المعنى أن الجمع بين القبيحين أقبح من الأنفراد بأحدهما.



<sup>(</sup>١) ٱنظر: ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام في هذا أيضا في ص: ٢١٨، ٢١٩، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الكتاب» ٤/ ٢٣٥، و«البسيط» ٢/ ٢٢٢- ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ولا تكتموا.

والظاهر أن ﴿تَكُتُمُوا﴾ مجزوم بالعطف على ﴿تَلْبِسُوا﴾؛ لأنهما قضيتان نهوا عنهما.

﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ في موضع الحال، فإن كانت الواو عطفت مجزومًا على مجزوم، فيكون هذا من باب إعمال الثاني، ودلَّ على الحال من الأول، وكان الأصل (ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون) فإن ذلك أفظع وأشنع للإنسان أن يكتم الحق، وهو عالم وأن يخلط الحق بالباطل، وهو يعلمه.

ومعنى «لا تلبسوا»: لا تخلطوا، يقال: لبست عليهم الأمر ألبسه: إذا خلطته (١). قال الله تعالى: ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩].

والباء /١٥٨/ في قوله تعالىٰ: «بالباطل» للإلصاق؛ ولذلك وُضعت.

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: 28].

قد تقدَّم (٢) الكلام في الصلاة، ومعنى إقامتها: إظهارها وإبداؤها. وقد مضى (٣) الكلام في الزكاة، وأنَّه من زكا يزكو؛ لأنَّ المال إذا أُدِيت (٤) منه زكاته، زكا في الدنيا والآخرة، وفرح به صاحبه في الدنيا والآخرة. وذكر هنا المفعول الأول، ولم يذكر المفعول الثاني، والمعنى: وآتوا الزكاة الفقراء والغزاة ومن يستحقها، وقال تعالى: (ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولى القربى والمساكين) [النور: ٢٢] وذكرهنا المفعول الثاني ولم يُذكر الأول، فيجوز في باب



<sup>(</sup>١) أنظر الصحاح (لبس) ٣/ ٩٧٣. (٢) أنظر ص ٥٥- ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٥٧. (٤) في الأصل: وديت.

أتىٰ وأعطىٰ أن يُذكر الأول دون الثاني، والثاني دون الأول. والإقامة أتسع فيها في كلام العرب، ألا ترىٰ قول الشاعر: وإذا يُـقـال أتـيـتـم لـم يـبـرحـوا

حتىٰ تقيم الخيل سوق طعان (١٤)(١)

أي: حتى تُظهر الطعان، ويصير كالرجل القائم، وإذا كان الرجل قائمًا كان أظهر له.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَأَزَكَتُواْ مَعَ الرَّكِينَ ﴾ حضًا على الصلاة في الجماعة، وذكر الركوع وهو يريد الصلاة كلها؛ لأنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك الركوع فلم يُدرك الركعة (٢)، فعبر بالركوع سبحانه على الصلاة جملتها؛ لما ذكرته.

والركوع معلوم وهو: الأنحناء.

قال تعالىٰ: ﴿ أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الكَّابَ أَفلاً تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

البِرُّ: يقع على الطاعات كلها ألا تراهم / ١٥٩/ قالوا: صدقت يا هذا وبررت، لا يريدون بِرَّ الوالدين إنَّما يريدون فعل الخيرات<sup>(٣)</sup>.

ومعنى تنسون: تتركون ﴿نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة ٦٧] وكانت (٤) اليهود تحمل الناس على أتباع محمد ﷺ ويتلون صفته في التوراة؛ لأنهم يعلمون أنه مرسل من عند الله ولا يتبعونه (٥) هم، أنظر إلى هذا الفعل ما أقبحه وأشنعه! وانظر هل يقبل هذا من ينصحه أو لا يقبل؟ ولا

<sup>(</sup>٤) أنظر "أسباب النزول" ص١٤. (٥) في الأصل: ولا يتبعوه.



<sup>(</sup>۱) أنظر ص٥٥. (۲) أنظر «المدونة» ١/ ٦٩- ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الفصيح» ص٢٦٤، و«المصباح» (برر) ٤٣/١.

شك إنه لا يقبله؛ إذ لو كان عنده حقًا فتركه له وحملُ غيره عليه فيه التدافع والتضادُ، إذ لا يفعله أحد؛ فمن أجل هذا التوبيخ والإنكار.

وكانوا أيضا يحضُّون على الصدقة، ولا يتصدقون، وهذا كلُه ظاهر. وبلا شك يُحضُّ على الصدقة لا يقبل هذا الحضَّ؛ لأنهم لا يفعلونه، وأما إذا كان الإنسان يفعل المعصية سرَّا لا يطلع عليها أحدا، ثم يأمر بالحقِّ فليس من هذا النوع.

قال سبحانه: ﴿وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئْبَ ﴾ يريد بالكتاب التوراة، وإذا تلوا التوراة أتوا بصفة محمد ﷺ وأصحابه، وهم لا يتبعونه، فكيف يقبل هذا منهم.

قال تعالىٰ: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ المعنىٰ -والله أعلم-: أفلا تعقلون أنَّ الأمر بالبرِّ مع إظهاركم تركه والاتصاف به لا يُقبل منكم.

والعقل: هو الحبس، والمعقل: الحصن المنيع، والعقال: ما تحبس به الدابة عن التصرف<sup>(۱)</sup>.

قال تعالىٰ: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ﴾ [البقرة: 80].

واستعينوا معناه: واطلبوا العون، وأكثر ما يأتي /١٦٠/ أستفعل (٢) على هذا المعنى. وهذا الزائد إذا كان قبل حرف علة منه ساكن أعتل بالحمل على الثلاثي لم يعتلَّ بنفسه، ألا ترى أنَّ الثلاثىٰ إذا صَحَّ صَحَّ الزائد، فتقول: عورت عينه وأعورها الله، وتقول: استعور، فإذا كان هذا الزائد قبل حرف العلة منه متحرك أعتل بنفسه، كما أعتلَ



<sup>(</sup>١) أنظر «الصحاح» (عقل) ٥/ ١٧٦٩ - ١٧٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أفتعل.

العلة الموجبة لاعتلال الثلاثي موجودة (...)(١) (فلم يعتل)(٢) بالحمل عليه؛ لأنَّ العلَّة فيهما واحدة، والأصل (استعون) فنقلت حركة الواو إلى العين، فجاءت الواو متحركة في الأصل بعد فتحة في اللفظ أنقلبت ألفًا. وبسط هذا(٣) في كتب العربية.

والصبر: المراد به هنا -والله أعلم- الصوم (٤). والصلاة معلومة ، وقد مضى (٥) الكلام فيها ، والمعنى -والله أعلم- استعينوا بالصوم ؛ لأن الشياطين لا تتمكن من ابن آدم عند الصوم فإنّه له كالوجاء ، ألا تراها لا تظهر في رمضان.

وأما الصلاة فقال تعالى فيها: ﴿إِنَ الصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فيضيع عمل إبليس عند الصبر والصلاة.

قال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّهَا لَكِيرَةً﴾ الضمير عائد على الاستعانة (٦)، فإن الاستعانة بالصبر والصلاة، تدفع الأهواء وما سُلِّط علينا من الشياطين. «لكبيرةٌ» أي: لا يقدر عليها إلا من وفق.

<sup>(</sup>٦) هذا أحد الآراء هنا. أنظر «تفسير الطبري» ٢/١٥، و«التحصيل» ١٩٧/، واغرانب التفسير» ١/١٣٧ و«المحرر» ١/٢٠٥.



<sup>(</sup>١) لم أتبيَّن ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٢) لم أتبيَّن ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

 <sup>(</sup>٣) أنظر «الكتاب» ٢/ ٢٣٨، ٣٤٥، و«المنصف» ١/ ٢٦٧، و«الممتع» ٢/ ٤٧٣،
 ٤٨٠، و«شرح الشافية» للرضى ٣/ ٩٥- ٩٩.

<sup>(</sup>٤) هذا القول لمجاهد. آنظر «تفسير غريب القرآن» ص٤٧، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ١/٢٥٥، و«الهداية» ٤/١، و«التحصيل» ١/١٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر ص: ٥٦.

وقوله تعالىٰ: ﴿إِلَا عَلَى ٱلْخَنْتِعِينَ﴾ بمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُشِمَّ نُورَهُ﴾ [التوبة: ٣٢] دخلت (إلا) هنا، وإن لم يكن قبلها نفي؛ لأنها في معنىٰ: لم يرد الله إلا أن يتم نوره، وقال الشاعر:

٩٠- أسيل الله إلا عبدله ووفاءه

فلا النكر معروف ولا العرف ضائع<sup>(١)</sup>

المعنى: لم يُرد الله إلا عدله ووفاءه، ولذلك دخلت (إلا) في قوله / ١٦١/ تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ﴾. المعنى -والله أعلم- إن الأستعانة بدفع الأهواء لا تهون إلا عند الخاشعين، والخاشع: المخبت المتذلل، ويقال خشعة (٢): للرملة المتطامنة.

ومعنىٰ ﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ﴾ [البقرة: ٤٦].

يعلمون ويوقنون. والظن يقع في كلام العرب على ثلاثة أوجه؛ يقع على الشك، تقول: أنا أظن هذا، كما تقول: أنا أحسبه، ويقع على التردد مع ترجيح أحد الجانبين، ويقع بمعنى العلم، قال دُرَيْد (٣): ٩١- فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج

<sup>(</sup>٣) هو دُريد بن الصمة. من هوازن. ويكنى أبا قرة. كان من أبطال الجاهلية. ومن الشعراء المشهورين. أمه ريحانه أخت عمرو بن معديكرب أدرك الإسلام ولم يسلم، وخرجت به هوازن معها -لقتال المسلمين يوم حنين: وقتل بعد المعركة. أنظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ٢٩٣٧ و «الاشتقاق» ص٢٩٢، و «السمط» ١٩٣١، و «الخزانة» ٤٤٢/٤ - ٤٤٢ وانظر: الشاهد في «مجاز القرآن» ١٠/١، و «الأصمعيات» ص ١٠٠٠، «تفسير الطبري» ٢١٨٠، «غريب الحديث» للخطابئ ٢٦/٣، و «المحرر» ٢٠٦/١، «تفسير القرطبي»=



<sup>(</sup>۱) الشاهد للنابغة الذبياني، وهو في «ديوانه» ص۸۲، و «المقاييس» (ع ر ف) 8/1/٤، و «البحر» / ١٥٤/.

<sup>(</sup>٢) أنظر «اللسان» (خشع) ٧١/٨.

وقال تعالىٰ: ﴿وَظُنُّواً أَن لَا مَلْجَاً﴾ [التوبة: ١١٨] معناه: أيقنوا؛ لأن هذا وقت رفع الشكوك.

قوله: ﴿أَنَهُم مُلَقُوا رَبِهِمْ ﴾ فتحت «أن» بعد الظن؛ لأن ظننت تنصب المبتدأ والخبر، فصار لذلك شبيها بالمفرد؛ لأن (ظن) لا تعمل في الجمل وإنما تعمل في المفردات أو ما جرى مجراها، و(إنَّ) إذا وقعت موقع المفرد كانت مفتوحة، فإذا وقعت موقع ما أشبه المفرد فتحت أيضا، فلو جاء معها بلام الابتداء لكانت مكسورة؛ أن لام الابتداء تمنع عمل الظن وأخواته فقد صح [أن](١) ﴿أَنَهُم مُلَقُوا رَبِهِمْ ﴾ في موضع المفعولين. وفي مصحف عبد الله «يعلمون»(٢) وهذا يقوي أن الظن هنا بمعنى العلم.

واسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الأستقبال جرى مجرى الفعل المضارع، وعمل عمله كما<sup>(٣)</sup> أعرب الفعل المضارع [للشبه]<sup>(٤)</sup>، إلا أن العرب قد تستخف، فتحذف النون وتضيف في أسم الفاعل، والمعنى معنى الأنفصال، وقد تضيفه إضافة التعريف<sup>(٥)</sup> والأكثر الأول، وأما أسم الفاعل بمعنى الماضي فإضافته للتعريف لا غير، ولا



<sup>=</sup> ١/ ٣٧٥، و(ظنن) في «الصحاح» ٦/ ٢١٦٠، و«اللسان» ٢٧٢/١٣ وعجزه: سراتهم في الفارسي المسرد

وهو في رثاء أخيه عبد الله.

والمدجج: التام السلاح، والسراة: السادة الأشراف. والمسرد: المحكم. (١) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>۲) أنظر «الكشاف» ١/ ٢٧٨، و«البحر» ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) قبله في الأصل: إلا أن العرب قد. ونظنها سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتنم بها الكلام. (٥) أنظر ما تقدم ص١٧٠.

ينصب ما بعده، وتأتي بحرف الجر إذا لم تضف، فتقول: هذا ضارب لزيد أمس، وحكي (١٦٢/ هذا في كتب (٢) العربية.

وبلا شك إنه من يعتقد لقاء الله للثواب والعقاب، يُكسبه ذلك الخشوع والتذلل.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ يظهر لي أن المعنىٰ: أن الناس عندما تحضرهم الشدائد لا ملجاً لهم إلا الله تعالىٰ، قال سبحانه: ﴿أَمَّن يُحِيبُ اللهُ ضَطَرَ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢] وبلا شك أن من يقوىٰ هذا في خاطره، ويعلمه ويعمل عليه يهون ذلك عليه مصائب الدنيا وشدائدها، ولا يرغب فيها رغبة غيره، والله أعلم.

قال تعالىٰ: ﴿وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا بَجَرِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا﴾ [البقرة: ٤٨]. اتقىٰ أصله (٣) (افتعل)، قلبت الواو تاء، وهو الأكثر فيها وقد تقدم (٤) ذلك، والمعنى: ٱجعلوا بينكم وبين عذاب هذا اليوم وقاية. ف(يوما) هنا مفعول به، وهو علىٰ حذف مضاف: ٱتقوا عذاب يوم. ومعنىٰ «لا تجزي» معناه: لا تقضي، يقال: جزيتُ عنك كذا: قضيته عنك. وأما أجزأ عني فمعناه: يدفع عني، ويُغني عني. ومن



<sup>(</sup>۱) حكاه الكسائي عن العرب. أنظر «شرح الجمل» لابن عصفور ۱/٥٥٠، و«البسيط» ٢/٩٩٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر «شرح الجمل» لابن عصفور ۱/ ۰۵۰- ۵۰۲، «شرح الكافية الشافية» (۲) أنظر المبرح الجمل، ۱۱۱۱.

**<sup>(</sup>۳)** يريد وزنه.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٥٠، ٥١، ١٨٧.

الناس<sup>(۱)</sup> من جعلهما سواء. والأكثر أن جزى ليس<sup>(۲)</sup> على معنى أجزأ، والمادة مختلفة، اللام من جزى ياء، ومن أجزأ همزة.

والجملة في موضع صفة ليوم. والضمير العائد من الصفة إلى الموصوف منصوب، وقد حذف كما يحذف من الصلة؛ لشبه الصفة بالصلة، تقديره: تجزيه (٣)، ويكون الظرف قد نصب نصب المفعول به.

فأما الظرف إذا لم ينصب نصب المفعول به، ثم أضمر فلا بد من اعادة حرف الجر. وحذف الضمير من الصفة إنما هو بالحمل على حذف الضمير من الصلة، وحذف الضمير المنصوب من الصلة أكثر في كلام العرب من حذف المجرور، ثم إن /١٦٣/ حذف الضمير المجرور من الصلة لا يكون إلا بشروط، فمن أجل هذا يحتاج أن يقدر: يومًا لا تجزيه، ويكون الظرف قد نصب نصب المفعول به، ولا تجد ما ينصب نصبين إلا المصدر المتصرف، وظرف الزمان وظرف المكان المتصرفين، والنصاب في هلّه الثلاثة فاشيان كثيرًا، وعلى الاكتساع جاء قول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) المصنف هنا يذهب مذهب الكسائي في أن المحذوف الهاء، ويذهب البصريون وجماعة من الكوفيين إلىٰ أن المحذوف «فيه». أنظر «الكتاب» ١/ ٣٨٦، «معانى القرآن» للفراء ١/ ٣٢، «معانى الزجاج» ١/ ١٧٨، «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٢١، «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٤٥ و «المحرر» ١/ ٢٠٨، «البيان» ١/ ٨٠٠، «البيار» ١/ ١٨٩٠ - ١٩٠.



<sup>(</sup>١) أنظر فعلت وأفعلت للأصمعي، مجلة البحث العلمي ص: ٥١٤.

وأجزأ بمعنىٰ قضىٰ لغة عزيت إلىٰ تميم. أنظر «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٩٠، «تفسير الطبرى» ٢٨/٢، و«اللسان» (جزيٰ) ١٤٦/١٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر «أدب الكاتب» ص۲۷۰، و«فعلت وأفعلت» للزجاج ص۲۲، و«فأئت الفصيح» ص۲۲، «اللسان» (جزئ) ۱٤٦/١٤ وما بعدها.

٩٢ - ويوما شهدناه سليمًا وعامرا(١).

وبسط هذا في (٢) كتب العربية.

وقد قرئ في غير السبع «لا تجزئ (٣) نفس عن نفس شيئا» وعلى هاذِه القراءة يكون «شيئا» في موضع المصدر، بمنزلة قوله تعالى: ﴿لَن يَضُرُوا اللّهَ شَيْئاً ﴾ (٤).

وعلىٰ قراءة الجماعة يتوجه في (شيء) وجهان:

أحدهما: المفعول به، والآخر أن تكون أسما وضع موضع المصدر.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ قرئ بالياء، وبالتاء (٥)؛ لأنه مسند لمؤنث غير حقيقي.

والشفع: الزوج. والجملة معطوفة على الصفة، وكذلك ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ معطوف على الصفة، فقد يحسن هنا أن يقال: إن (هم)

(١) الشاهد لرجل من بني عامر، وعجزه:

قليلًا سوى الطعن النهال نوافله

والشاهد في «الكتاب» ١/ ١٧٨، «المقتضب» ٣/ ١٠٥، «الحجة» ١/ ٣٥، «المشرح المفصل» ٢/ ٤٥، «المقرب» ١/ ١٤٧، برواية (ويوم) وفي «معاني القرآن» للزجاج ١/ ١٢٨، «البسيط» ١/ ٤٧٩، ٢/ ٩٨٠ برواية (ويومًا).

- (٢) أنظر «الكتاب» ١/١٧٦، ٢٢٢، «المقتضب» ٣/١٠٥، «البسيط» ٢/ ٩٦٠.
- (٣) بضم التاء والهمزة، وهي قراءة أبى السمال. أنظر «القراءات الشاذة» ص ٥، «التحصيل» ١/١٨٣، «المحرر» ٢٠٨/١.
  - (٤) آل عمران: ١٧٦، ١٧٧، محمد: ٣٢.
- (٥) الياء قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع وعاصم في بعض الروايات عنه. والتاء قراءة ابن كثير وأبي عمرو. أنظر «السبعة» ص١٥٥، «حجة القراءات» ص٩٥، «التيسير» ص٧٣.



محمول على فعل مقدر بمنزلة: أزيد أتى ؟ لتكون الفعلية معطوفة على الفعلية، والفعلية، والفعلية، والفعلية، والفعلية على الأسمية وعاد الضمير من (هم) على الناس الذي أقتضاه ﴿لَا تَجْزِى نَفْسِ شَيْعًا﴾.

والعدل: الفدية.

والتخلُّص في الدنيا إنما يكون بوجوه ثلاثة: الشفاعة، والفدية، يفدي نفسه بمال، أو بأن ينصر، هذا كله ممتنع في الدار الآخرة من الكفار، وأما المؤمنون، فالشفاعة / ١٦٤/ مرجوة لمن أراد الله تعالىٰ أن يشفع له، قال على الكل نبي دعوة تستجاب له وإنى آختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»(١) وإجماع(٢) السلف قد آنعقد على صحة هذا، فمن خالفه فهو بدعي.

وقال: ﴿ يَنَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴾ (٣) [البقرة: ٤٧].

وكرر تعظيما للأمر، وتهويلًا له. والتكرار يكون على هذا المعنى، وقد يكون على جهة الأستطابة للذكر، وليس هذا هنا.

ومعنى: ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَى الَّتِيّ أَنْمَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ المعنى: الشكروها ولا تزول عن خاطركم، فإن النعمة الجارية على الآباء لها حظ في الأبناء، ويعظمون بها.

 <sup>(</sup>٣) راعى المصنف رحمه الله- في هذا التفسير ترتيب الآي في المصحف ما عدا هذه الآية فقد أخرها عن سابقتها.



<sup>(</sup>١) ٱنظر «صحيح البخاري». كتاب الدعوات ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر «شرح العقيدة الطحاوية» ١/ ٢٩٠ وما بعدها. وأنكر ذلك الخوارج والمعتزلة.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنِي فَضَلْنَكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ المعنى: عالم زمانهم (١) ، يدلك على ذلك قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَةٍ ﴾ [آل عمران: ١١٠] والآي في تعظيم الصحابة كثيرة ، وأمته -صلوات الله عليه - أعظم الأمم ، كما أنه عليه أعظم الأنبياء ، ومعجزته أعظم المعجزات باقية مع بقاء الدهر ، وهذا لم يوجد لغيره -صلوات الله عليه - وكتابه أعظم الكتب.

وهٰذِه الياء ضمير المتكلم، وأصلها الفتح، وتسكن تخفيفًا إذا كان قبلها كسرة، فإن كان قبلها ساكن فلا بد من الفتح، نحو: قَاضِيل، وَبِنيْ.

و «أنعمت» صلة «التي» والضمير محذوف؛ لأنه منصوب، والتقدير: أنعمتها عليكم.

وقد مضى (٢) الكلام في العالم.

وقرئ في غير السبع "وَلَا يَقْبَلُ<sup>(٣)</sup> مِنْهَا شَفَاعَةَ" الفاعل ضمير يعود عليه تعالىٰ.

والعدل بكسر العين: من يعادلك في بطش وقوة، وقد يكون أكبر منك وأصغر. / ١٦٥/

وقد قيل (٤): إن العدل بكسر العين بمعنى العدل بفتح العين،

<sup>(</sup>٤) حكاه الطبري عن بعض العرب. أنظر «تفسير الطبري» ٢/ ٣٥، «المحرر» 1/ ٢٠٩، «تفسير القرطبي» ١/ ٣٨٠، «اللسان» (عدل) ٤٣٢ - ٤٣٣.



<sup>(</sup>۲) أنظر ص ۱۳ ۱۵.

<sup>(</sup>٣) عُزيت في «القراءات الشاذة» ص٥ و«الكشاف» ١/ ٢٧٩ إلى قتادة، وفي «البحر» ١/ ١٩٠ إلى سفيان.

والأكثر (١) ما ذكرتُ لك، ويتكرر الكلام في هذا بجسب تكرره. قوله تعالىٰ: ﴿إِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَابِ ﴾ [البقرة: ٤٩].

النجوة: المرتفع من الأرض، ومعنى «نجيناكم»: جعلناكم في مكان لا يوصل إليكم، ثم أتسع حتى صار «نجيناكم» بمعنى: دفعنا عنكم، كما جاء: فَتِى السِّن، فيما لا سن له؛ لأنه أتسع فيه حتى صار أمارة للصغر والكبر، وأصله فيمن له السن، وسيأتي مثل هذا من الاتساع، إن شاء الله، فإنه كثير في كلام العرب.

و «نجيناكم» في موضع خفض بإذ. و «إِذْ» معطوفة على ما يقتضيه الكلام الأول؛ لأن قوله تعالى: ﴿ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّذِيَّ اَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ ﴾ هو في معنى: الذكروا نعمتي إذ فضلتكم، فعطف عليه «وإذ» كما جاء.

إن الحوادث أودي بها (٣٧)(٢).

لأن الحوادث ترادف الحدثان على معنى واحد، وكذلك قوله: وحسمال السمئين إذا ألست

بنا الحدثان والأنف النصور (٣٨)<sup>(٣)</sup>

وهاذا النوع مُتسِع في كلام العرب.

ومعنىٰ (من ال فرعون) من عذابهم. و«آل» لا تستعمل إلا مضافة لظاهر معظم في الأكثر. وأصل (آل) أهل، أبدلوا من الهاء همزة، كما قالوا: ماء، وأبدلوا من الهاء همزة، ثم أبدلوا من الهمزة ألفا؛ لسكونها



<sup>(</sup>١) أنظر: «أدب الكاتب» ص٢٣٩، «الاقتضاب» ص١٧٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر ص ۲۸٤. (۳) أنظر ص ٤٢٤.

وقد قيل<sup>(°)</sup> في (آل): إنَّ الألف منقلبة عن واو، وهو من آل يئول: إذا لجأ، والإنسان يلجأ إلىٰ قرابته؛ (فقيل لهم)<sup>(٦)</sup> (آل) لذلك، ويقال في التصغير: أويل. والأول هو الأشهر<sup>(۷)</sup> والأكثر في كلام العرب.

وفرعون: اُسم لكلَ ملِكْ مَلَكَ العمالقة (^)، كما أن (قيصر): اُسم لكل ملك ملك ملك ملك ملك ملك ملك الفرس، وتبع: اُسم لكل ملك ملك اليمن، ويقال (٩): إن اُسم فرعون



<sup>(</sup>١) يقول ابن السكيت في «الإبدال» ص١٣٩: «وتالله أصلها: والله».

<sup>(</sup>۲) أنظر «الكتاب» ۳/٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تبعت.

<sup>(</sup>٤) إلىٰ هذا ذهب ابن جني في "سر الصناعة" ١٠١/١ وما بعدها وابن عصفور في "الممتع" ٣٤٨/١. وذهب النحاس إلىٰ أن أصله: (أهل) إلا أن الهاء أبدلت ألفًا من غير أن يقلبها أولًا همزة. أنظر "إعراب القرآن" للنحاس ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر «التحصيل» ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) ما في الأصل غير واضح؛ إثر رطوبة وقص.

<sup>(</sup>٧) أنظر الممتع ١/٣٤٨- ٣٤٩.

<sup>(</sup>A) هم من سلالة عملاق بن لاوذ، تفرقوا في البلاد، ومنهم من سار إلى بلاد مصر، وقيل: إن هنؤلاء بعض فراعنة مصر. أنظر «مروج الذهب» ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٩) أنظر «التحصيل» ١٦٣/١، «المحرر» ١٠١٠/١.

مصعب بن الريان، وقد قيل (۱) غير ذلك، وهذا أمر لا يؤخذ إلا بالنقل. وكانوا يرون أن ملكه يخرب على يد رجل من بني إسرائيل، فكانوا لذلك يقتلون الأبناء، ولم يدفعوا أمر الله، وكان هلاكهم وتمامهم على يد موسى على وهو من بني إسرائيل، وقد تقدم (۲) أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وقد مضى (۳) الكلام في (آل).

وقوله تعالىٰ: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ معناه: يكلفونكم، ويبدلون عافيتكم بالهلاك. فصار في ذلك معنى السوم في السلعة.

ومعنىٰ «سوء العذاب»: سيئ العذاب.

وقوله "يسومونكم" يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون في موضع الحال، والثاني: أن تكون جملة جيء بها للبيان، وذلك أنه لما قال سبحانه: ﴿ وَإِذْ نَجَنَّنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾، دل هذا علىٰ أن كان هناك بلاء من فرعون وآله نجوا منه، فكأن قائلًا قال: ما ذاك؟ فجاء "يسومونكم" بيانًا.

وقُرئ هنا: «أنجيناكم» (٤) / ١٦٧/ «ونجيتكم» (٥) وليستا في السبع. ﴿ يُدَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾.

وقرئ «يذبحون أبناءكم» بالتخفيف<sup>(٦)</sup>، ولم يقرأ هلذا في السبع.

<sup>(</sup>٦) هي قراءة ابن محيصن كما في "إعراب القرآن" للنحاس ٢/٣٢، "المحتسب" ١/ ٨١، "التحصيل" ١/ ١٨٣، "المحرر" ١/ ٢١١. وعزيت في "القراءات الشاذة" ص٥ إلى الزهري وجماعة. وفي "البحر" ١/ ١٩٣١ إلى ابن محبصن والزهري.



<sup>(</sup>١) أنظر «الهداية» ١/١٥، والمصدرين السابقين.

<sup>(</sup>۲) اُنظر ص۲۷۳. (۳) اُنظر ص۲۹۳.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن أبي عبلة كما في «القراءات الشاذة» ص٥.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة إبراهيم النخعي كما في المصدر السابق.

وقُريء هنا «يقتلون أبناءكم» (١) ولم يقرأ هنا في السبع إلا «يذبحون» بتشديد الباء على معنى التكثير والمبالغة.

﴿ وَيَسْتَخْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ معطوف على ﴿ يُذَبِحُونَ ﴾ فهاذا بلاء كبير ؟ لأن الأمهات لو قتلوا مع الأبناء لكان أروح ، وأما بقاء الأمهات يبكين على أولادهن فهاذا أمر شنيع فظيع.

و «من ربكم» يكون صفة للبلاء، أي: بلاء كائن من ربكم، ويمكن أن يكون «من ربكم» يتعلق بمحذوف الذي هو خبر، والأول أبين.

والبلاء: الأختبار، وقد يكون بالشدة وبالنعمة (٢). و «ذا» إشارة للفعل، وهو ذبح الأبناء واستحياء النساء.

و «كم» خطاب للجماعة، وهذا كما تقول: كيف ذلكم الرجل يا رجال؟ إذا سألت رجالًا عن رجل. و(كم) هنا حرف خطاب، واللام: زائدة للتوكيد، وذا هو الأسم.

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنَجَنِنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠].

«إذ» معطوفة علىٰ (إذ) علىٰ حسب (٣) ما ذكرته.

وقرئ في غير السبع: «فَرَّقَنا» بالتشديد<sup>(٤)</sup>، وهذِه القراءة يعضدها أن البحر فلق على آثني عشر فرقًا، صار كل فرق من بني إسرائيل في طريق. وقيل: إنهم سألوا موسىٰ -صلوات الله عليه- أن يرىٰ بعضهم

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الزهري كما في «القراءات الشاذة» ص٥، و«المحتسب» ١/ ٨٢، و«المحرر» ٢١٣/١.



<sup>(</sup>١) هي قراءة عبد الله بن مسعود. أنظر «الكشاف» ١/٢٧٩، «البحر» ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) قالَ تعالىٰ: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلثَّرَ وَٱلْحَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

<sup>(</sup>۳) أنظر ص۲۹۲.

بعضًا، فضرب / ١٦٨/ بعصاه فحدثت فيها طاقٌ، فصار بعضهم يرى بعضا، ويكلم بعضهم بعضا، وهذا يرجع إلى النقل، فلا بد من شيء صحيح يقطع به، لا يُدرك هذا بالعقل.

وفي قوله تعالى: «بكم» وجوه ذكرها ابن عطية (١) وغيره (٢)، ويظهر لي أن الباء هنا كالباء في: دفعنا بعضكم ببعض، وكذلك البحر أنفرق بهم، لما دخلوا أنفرق، وصار لهم طريقًا يمشون عليه، ويكون المعنى: وإذ جعلنا البحر ينفرق بكم.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَأَغْرَقُنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ﴾ يدل علىٰ أن فرعون وآله لما رأوا الطريق قد ٱنفتحت، وهم قد دخلوا، دخلوا هم وراءهم، فأنجىٰ الله المؤمنين، وأغرق فرعون وآله.

"وأنتم تنظرون" إلى إغراقهم، أي: لم يحتاجوا إلى إخبار، بل عاينتموهم مغرقين. والجملة في موضع الحال، فهانيه آية من الآيات التسع التي أوتي موسى -صلوات الله عليه- وسيأتي (٣) بيانها بعد إن شاء الله.

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آَرَبَعِينَ لِلْلَةَ ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ-وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥١].

قرأ أبو عمرو<sup>(٤)</sup> وحده «وعدنا» بحذف الألف، ووعدنا بغير ألف

<sup>(</sup>٤) أنظر «السبعة» ص ١٥٥، و «حجة القراءت» ص: ٩٦، «الكشف» ١/٣٩٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر «المحرر» ١/٢١٣.

<sup>(</sup>۲) أنظر «تفسير الطبري» ۲/۰۰، «الهداية» ۱/۰۱، و«التحصيل» ۱٦٤/۱، و«الكشاف» ۱/۲۸۰، «تفسير القرطبي» ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص٤١٢.

أبين (١) في الآية؛ لأن الله تعالى هو الذي وعده، و(فاعل) إنما هي في الأكثر من اثنين نحو: ضارب وقاتل، وقد يكون من واحد، قالوا: عافاك الله، وقالوا: داينت، والأصل أن تكون من آثنين، وقد يكون (واعدنا) هنا بمعنى (وعد) على حسب (عافاك الله) وهو أقرب.

و «أربعين ليلة» أختلف النحويون / ١٦٩/ فيها على أقوال ذكرها ابن عطية (٢) وغيره (٣)، وأحسن ما عندي في ذلك أن يكون أربعين: تمييزا (٤)، ونظيره: داري خلف دارك فرسخين؛ لأنه لما قال: داري خلف دارك، دل على أن بينهما مسافة فجاء (فرسخين) بيانًا لتلك المسافة، إذ هي مُحتملة أوجهًا كثيرة، وكذا أعربه سيبويه (٥)، وكذلك لما قال سبحانه: ﴿وَعَذْنَا مُوسَىٰ دل على أن هناك أيامًا وليالي، فجاء (أربعين) بيانًا لتلك الليالي، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ الله الزخرف: ٢٢]، وهو مثل: داري خلف دارك فرسخين؛ لأنه لما قال تعالىٰ: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ عُلم أن بينهم مسافة، فجاء (درجات) بيانًا لتلك المسافة، وسيتكرر الكلام في هذا بعد.



<sup>(</sup>۱) هذا الذي ذهب إليه أبو عبيد، وذهب الزجاج إلى أن «واعدنا» جيد بالغ. آنظر «معاني القرآن» للزجاج ۱/۱۳۳، و«إعراب القرآن» للنحاس ۱/۲۲۶، «الكشف» ۱/۲۳۹–۲۶۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر «المحرر» ١/ ٢١٥- ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٩٣، «تفسير الطبري» ١/ ٦١، «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٢٤، «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٤٦، «التحصيل» ١/ ١٩٥، «البيان» ١/ ٢٨، «البيان» ١/ ٢٨، «البيان» ١/ ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) تفرَّد المصنف فيما أطَّلعت عليه من كتب إعراب القرآن- بهذا الوجه. أنظر المصادر السابقة. وكذلك ذهب في «الملخص» ١/٤١٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الكتاب» ١/ ٤١٧.

وهلذا الوعد ذكر (١) أنه كان إتيانه التوراة، فوعده الله أن يأتيه بالتوارة بعد أربعين ليلة.

ويمكن أن يكون «أربعين» مفعولًا ثانيًا على معنى: إتيانه أربعين ليلة. والأول عندي أبين وأقرب.

قوله تعالى: ﴿ثم ٱتخذتم العجل من بعده ﴾، وكان ٱتخاذهم العجل بعد الوعد، وانصراف موسى عنهم بمهلة، فلذلك جاءت «ثم».

والذال إذا جاء بعدها التاء تُدغم، وقد لا تُدغم؛ لأنَّ مخرجيهما متقاربان، وأظهر ابن كثير وحفص، وأدغم الباقون<sup>(٢)</sup>.

واتخذ تستعمل على وجهين: أحدهما أن تتعدى إلى واحد، تقول: أتخذت فرسا، الثاني: أن يكون من باب ظننت، تتعدى إلى مفعولين الأول هو الثاني، ولا يجوز / ١٧٠/ الاقتصار على أحدهما دون الآخر، ومن هذا: ﴿اتَّخَذَ اللّهُ ابْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]. وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اَتَخَذَتُمُ الْعِجْلَ﴾، والله أعلم، من هذا القسم الثاني، والمعنى: ثم اتخذتم العجل إلها؛ وحذف المفعول الثاني اختصارًا للعلم به، لا اقتصارًا، كما جاء قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ اللَّيْنَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَاتَنَهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ هُو خَيْرًا﴾ [آل عمران: ١٨٠] المعنى: البخل هو خيرًا لهم، و(هو) فصل، وحذف البخل اختصارًا؛ للعلم به، فكذلك: ثم اتخذتم العجل إلها، حذف اختصارًا؛

وقوله تعالى: «من بعده» أي: من بعد الوعد، فالهاء عائدة على

<sup>(</sup>٢) ٱنظر «السبعة» ١/ ١٥٥، «الحجة» ٢/ ٦٨، «المحرر» ١/ ٢١٦. «البحر» ١/ ٢٠٠٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر «تفسير الطبرى» ۲/۲۲.

الوعد الذي تضمنه (وعد)، أو تعود علىٰ موسىٰ.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ طَالِمُونَ ﴾ لأنكم عبدتم من لا ينفعكم، ولا يضركم ولاخلقكم ولا يميتكم، وتركتم المولى الخالق والمغني، بيده الضر والنفع، وهذا بلا شك ظلم، قال الله تعالى: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] فإذا [كان](١) الشرك ظلمًا عظيمًا، فكيف أنفراد العجل بالعبادة، وتركه سبحانه، هو أبين في الظلم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مُ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٦] الإشارة إلى الاتخاذ الذي دلَّ عليه الفعل، والمعنىٰ: ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إلهًا، فهاذِه نعمة من الله بينة؛ لأن فعلهم ظلم كبير، وعفوه سبحانه عن هذا نعمة منه وإحسان.

والعفو<sup>(۲)</sup>: الدروس والتغيير، يقال: عفا الأثر: إذا تغيَّر، قال/ ۱۷۱/ آمرؤ القيس:

**٩٣**- ... لم يعف رسمها<sup>(٣)</sup>

ثم أُطلق علىٰ (٤) الصفح عن الذنب، وترك الأخذ به، فكأنَّ الذنب قد تغيَّر ودرس إذا صفح عنه، فأطلق عليه عفا لذلك.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٦] لعلَّ: ترج، وهذا الترجي



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٦].

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته، وهو بتمامه:

فَتُوضِحَ فَالْمِقْرَاةِ لَم يَعَفُ رَسمُها لِما نَسَجَتها مِن جَنُوبٍ وَشَمأُكِ انظر: «ديوانه» ص٣٠، و«شرح القصائد السبع» ص: ٢٠، «الكامل» // ٩٥٤. «البسيط» ١/ ٢٨٦، «الدر المصون» ١/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عن.

راجع لهم، وأما هو سبحانه فيعلم الأشياء قبل أن تكون على حسب ما تكون، كما تقول للشخص: أنظر إلىٰ زيد لعله في الدار، وأنت تدري<sup>(۱)</sup> أنه في الدار؛ لأن حال المخاطب تدل علىٰ ذلك، وقد مضىٰ (۲) الكلام في هذا، أي: لعلكم تشكرون على العفو، وترونه نعمة وإحسانًا لكم.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣]، «إذ» معطوفة علىٰ ما يصلح في الموضع علىٰ حسب ما تقدم (٣)؛ لأن معنىٰ «اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم ﴾ [البقرة: ٤٧، ١٢٢] في معنى: أذكروا نعمتي عليكم إذ فضلتكم، فعطف عليه ما بعده.

"والفرقان": معطوف على الكتاب. و"الكتاب": التوراة، والفرقان: التوراة أيضا، فعطف الشيء على نفسه؛ لاختلاف اللفظ. وإطلاق الفرقان على التوراة قد جاء في غير هذا الموضع، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرْقَانَ) [الأنبياء: ٤٨] والمعنى: التوراة، وسميت التوراة فرقانًا؛ لأنها فرقت بين الحق والباطل.

وقد قيل (٤): إنَّ المراد بالفرقان غير هذا.

وقال الفراء(٥): هنا حذف، والمراد بالفرقان: القرآن، والمعنى:



<sup>(</sup>١) في الأصل: لا تدري.

<sup>(</sup>۲) أنظر ص ۱۶۸، ۱۸۲.

<sup>(</sup>۳) اُنظر ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٤) أنظر «مجاز القرآن» ١/ ٤٠، و «تفسير الطبري» ٢/ ٧٠ وما بعدها، «معاني القرآن» للزجاج ١/ ١٣٤، و «مختصر تفسير يحييٰ» ١/ ٢٦٠، و «المحرر» ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر «معاني القرآن» ١/ ٣٧.

وإذ آتينا موسى / ١٧٢/ الكتاب ومحمد الفرقان، فحذف محمدًا؛ لأن مقابله قد أُثبت، وهو موسى. وهذا الذي قاله الفراء نظيره قوله تعالى: هابنًا القُرْآنَ<sup>(١)</sup> يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ المُوْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وأَنَّ الذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ \* [الإسراء: ٩-الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا \* وأَنَّ الذِينَ لاَ يُومِنُونَ \* [الإسراء: ٩-الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ حذف تقديره: ويُنذر أنَّ الذين لا يؤمنون، فحذف (يُنذر)؛ لأن مقابله (يبشر) قد ذكر؛ لأن البشارة في المؤمنين تقابل النذارة للكافرين، كما قال تعالىٰ في نبيه: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [البقرة: النذارة للكافرين، كما قال تعالىٰ في نبيه: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [البقرة: البقرة: على محيحان.

﴿ وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ وهذا الترجي علىٰ حسب ما تقدم (٢)، هو سبحانه في الأزل عالم بمن يهتدي وبمن لا يهتدي، والناس علىٰ جهل من ذلك، فخوطبوا علىٰ قدر علمهم -والله أعلم- وقد تقدم (٣) أن الخطاب يكون علىٰ ثلاثة أوجه.

قال تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم لِأَيْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم لِإِنِّكُمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٥٤].

المصدر هنا مضاف إلى الفاعل، وهو في موضع رفع، وإن كان مخفوضًا بالإضافة.

و «يا قوم» فيه لغات (٤) خمس؛ أحسنها حذف الياء؛ لأن باب النداء باب تغيير؛ ولأنَّ هلْذِه الياء شبيهة بالتنوين في سكونها، ولكونها

<sup>(</sup>٤) أنظر «الكتاب» ٢٠٩/٢- ٢١٠، و«إعراب القرآن» للنحاس ٢٢٦/١، و«الملخص» ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٤، «توضيح المقاصد» ٣/ ٣٠٥. واللغات هي:



<sup>(</sup>١) في الأصل: الفرقان. (٢) أنظر: ص١٦٨، ١٨٦، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر ص١٨٦ وقد ذكر فيها أن الكلام علىٰ أربعة أوجه.

طرفًا، والتنوين يحذف من المعرفة، فحذفت الياء من المعرفة. قال سيحانه ﴿فَتُونُوا ﴾.

الأول سبب في الثاني؛ لأنَّ ٱتخاذ العجل سبب في التوبة.

وبَارِئكم: معناه خالقكم، وهو من البراءة، أي: خلقكم من غير تفاوت، / ١٧٣/ بل خلقكم بارئين من أن يخالف شيء شيئًا، وخلقكم على أحسن صورة، ومن له ذلك فهو المستحق بالعبادة. وكذلك «فاقتلوا» الفاء أيضًا سببيَّة، تدل على أن الأول سبب في الثاني، والمعنى -والله أعلم- أنكم إذا قتلتم أنفسكم عفا الله عنكم في أتخاذكم العجل إلهًا.

فنقل<sup>(۱)</sup> أن الذين لم يعبدوا العجل، هم الذين قتلوا عبدة العجل، وقُتل منهم سبعون ألفا، ثم رفع الله عنهم القتل، فمن مات مات شهيدًا، أو سقط عنه إثم عبادته العجل، ومن بقى بقى تائبًا، قد عفا الله عنه ذنبه.

«ذلكم» ذا: إشارة إلى القتل. و(كم) خطاب للجماعة، وهذا بمنزلة: كيف ذلكم؟ إذا سألت جماعة رجال عن رجل، وقد تقدَّم (٢) أنَّ (ذا) هو الأسم، وأنَّ اللام زائدة، وكم: حرف خطاب.



١- إثبات الباء وفتحها.

٢- إثبات الياء والتسكين.

٣- حذف الياء والاجتزاء بالكسر.

٤- قلب الياء ألفا بعد فتح ما قبلها.

٥ حذف الياء وبناء ما قبلها على الضم.

انظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/٧٢، و«شرح الأشموني» ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۱) هذا القول لابن عباس ومجاهد والسدي. أنظر «تفسير الطبري» ۲/ ۷۳ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) أنظر ص۲۹۵.

و «لكم» متعلق بخير. وعند ذلك قال سبحانه: ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾. هنا محذوف، وهو: بقتلكم أنفسكم فتاب الله عليكم، وهذا النوع يُحذف كثيرًا، كما قال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا آضَرِب بِعَصَالَ الْحَجَرِ فَأَنفَجَرَتُ ﴾ [البقرة: ٦٠] المعنى -والله أعلم-: فضرب فانفجرت.

﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ عَمَانَ أَن يكونَ ﴿هُوَ ﴾ فصلًا وهو أحسن، ويمكن أن يكون مبتدأ.

والتواب: مبالغة في تائب، والرحيم كذلك مبالغة في راحم. وتاب يستعمل على وجهين، تقول: تاب الرجل من الذنب: أي زال عنه. ويقال: تاب الله عليه: أي: غفر له.

وقرئ في السبع: «بارئكم» بالاختلاس<sup>(۱)</sup>. وقرئ «بارئكم» بالسكون<sup>(۲)</sup> / ۱۷٤/ وقرئ بإبدال<sup>(۳)</sup> الهمزة الساكنة ياء.

ونُقل أنه قرئ في غير السبع: «باريكم» بياء مكسورة (٤) فكأنّه استحضر الهمزة إذ هي الأصل، فبقى الكسرة على الياء كأنها على الهمزة المبدلة منها الباء.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة رويت عن نافع كما في "القراءات الشاذة" ص٥، "المحرر" (البحر الزهري". - ٢٢٢/١ (البحر الزهري". -



<sup>(</sup>۱) روىٰ سيبويه هٰذِه القراءة عن أبىٰ عمرو. أنظر «الكتاب» ٢٠٢/٤، «السبعة» ص١٥٥، «معاني القرآن» للزجاج ١٣٦/١، «إعراب القرآن» للنحاس ١/٢٢، «حجة القراءات» ص٩٧، «الكشف» ١/٢٤٠، «التيسير» ص٧٣.

<sup>(</sup>۲) رويت هلاه القراءة أيضا عن أبلى عمرو. أنظر «السبعة» ص١٥٥، «معانى القرآن» للزجاج ١٣٦١، «الكشف» ١/٠٤٠، «التيسير» ص٧٧، «المحرر» ١/١٧١.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الأشهب كما في «القراءات الشاذة» ص٥.

ونقل في غير السبع: "اقتالوا أنفسكم" فيل (٢): إن وزنه: (افتعل)، والعين ياء أو واو. الأغلب على العين الواو، وجعله من الإقاله، وفي هذا بُعد للاشتقاق، وأقرب ما عندي فيه أن يكون الأصل فاقتتلوا، ثم أبدلت التاء ياء فجاء فاقتيلوا، آنقلبت الياء ألفًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويكون هذا بمنزلة: أمليت الكتاب، أصله (أمللت) والله أعلم.

قوله تعالىٰ: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرى الله جَهْرَةً) [البقرة: ٥٥] ذكر (٤) أن السبعين الذين خرج لهم موسىٰ ﷺ لسماع كلام الله، وكانوا أحبار بني إسرائيل، لم يُطيقوا علىٰ سماع كلام الله، فمنهم من خَلَّط وبدل وطلب الرؤية بالبصر، فأخذتهم الصاعقة، فأماتتهم.

قوله تعالىٰ<sup>(ه)</sup>: (وأنتم تنظرون) إلىٰ حالهم.

ومعنى «نؤمن»: نصدق. وجهرة: مصدر في موضع الحال من الفاعل، ويقال فيه: جهرة<sup>(1)</sup> بفتح الهاء.

<sup>(</sup>٦) هٰذِه لغة تعزىٰ إلىٰ عقيل، وبها قرأ سهل بن شعيب النهمي. آنظر «المحتسب» // ٨٤، وكذلك قرأ بها ابن عباس. آنظر «تفسير القرطبي» ١/ ٤٠٤، «البحر» // ٢١٨، و«الدر المصون» 1/ ٣٦٨.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة قتادة، كما في «القراءات الشاذة» ص٦، و«المحتسب» ١/ ٨٣، و«المحرر» ١/ ٢٢٢، «الدر المصون» ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر «المحتسب» ١/ ٨٣، «التحصيل» ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الكتاب» ٤/ ٤٢٤. وأمليت لغة تميم وقيس. أنظر «تفسير القرطبي» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذا القول للسدى. أنظر «تفسير الطبري» ٢/ ٨٧- ٨٨، «التحصيل» ١٦٩١، «المحرر» ١/ ٢٢٤ و«تفسير القرطبي» ١/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) تكرر قوله (تعالىٰ) في الأصل.

و «إذ» معطوفة على ما تقدم، على حسب ما تقدم (١). و «قلتم» في موضع خفض. و «لن نؤمن» في موضع نصب بقلتم. و «نرى» منصوبة بأن (٢) مضمرة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَكُم﴾ [البقرة: ٥٦].

أي: ثم أحييناكم من بعد الصعقة. «لعلكم تشكرون» هذا على حسب ما تقدَّم (٣)، فهو سبحانه عالم بما يكون من حالهم على حسب بما تقدَّم.

وقُرئ في غير السبع: «ثم أخذتكم الصعقة»(٤) /١٧٥/ والصعقة: مصدر.

قال تعالىٰ: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيُّ ﴾ [البقرة: ٥٧].

تركيب الظاء واللام واللام: دال على الستر، ومن هذا المظلة (٥)، ويقال: ظللت. وأما ضللت بالضاد، فيقال فيه: ضَلَلْتُ

<sup>(</sup>٥) المظلة: البيت الكبير من الشعر. أنظر «الصحاح» (ظلل) ٥/١٧٥٦.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) هذا على مذهب البصريين، أما الكوفيون فيذهبون إلى أن النصب ب(حتىٰ) أنظر «الكتاب» ٧/٧، و«معاني القرآن» للفراء ١/١٣١، و«الإنصاف» ٢/٨٣ مسألة (٨٣)، «الجنى الداني» ص٥٠٥، «الهمع» ١١١٨- ١١١. (٣) أنظر ص: ١١٦، ١٨٦، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل. ولم أقف على هله هله القراءة. ولعله يريد (فأخذتكم الصعقة) وما وقع من خطأ الناسخ. وقراءة «فأخذتكم الصعقة» عزيت إلى عمر وعلي رضي الله عنهما- أنظر «القراءات الشاذة» ص٥، «المحرر» ٢١٤/١، «البحر» ٢١٢/١.

وزاد في «تفسير القرطبي» ١/ ٤٠٤ عثمان، عبد

وضَلِلْتُ، وضَلَلْتُ (۱) أفصح، قال الله تعالىٰ: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَاإِنَّمَاۤ أَضِلُ عَلَى نَفْسِيُّ﴾ [سبأ: ٥٠].

والغمام: السحاب من غَمَّ يَغُمُّ: إذا ستر. ومعنى ﴿وَطَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّمابِ طَلاً لَا لَكُم ، أَي: ساترًا لكم من الشمس. ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلُوئَ ﴾. السلوى: طائر، والمن: اُختلفوا فيه اُختلافًا كثيرا(٢). وكان الله تعالىٰ قد جعل غذاءهم فيه ينزل عليهم من الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذون ما يحتاجون إليه، ولا يدخرون إلا يوم الجمعة، فإنَّهم كانوا يدخرون ليوم السبت؛ لأن يوم السبت لم يكن لهم فيه عمل، وكانوا يشتغلون فيه بالعبادة، وهذا كان زمان يكن لهم لما أمروا أن يدخلوا على الجبارين عصوا، وقالوا: ﴿لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون﴾ لندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون﴾ في قدر ستة فراسخ، حيث (يُمسون)(٤) يصبحون، وجعل الله ثيابهم لا تبلىٰ عليهم، وأنزل الله المن والسلوىٰ يكون طعامهم، وظلل عليهم الغمام؛ ليقيهم من الشمس، وجعل لهم مصباحًا بالليل.

وذكر (٥) أنهم ماتوا في تلك التيه وأبناؤهم بقوا بعدهم، وهذا كله



<sup>(</sup>١) ٱنظر ص٣٦ هامش (١).

<sup>(</sup>۲) آنظر «معاني القرآن» للفراء ۱/۳۷، «تفسير الطبري» ۲/ ۹۱ - ۹۰، «التحصيل» ۱/ ۱۷۰ - ۱۷۱، «غرائب التفسير» ۱/ ۱٤۱، «المحرر» ۱/۲۲۷، «تفسير القرطبي» ۱/ ۶۰۲.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يمشون.(٥) أنظر «المحرر» ١/٢٢٧.

قصص لا يوجد / ١٧٦/ بالعقل ولا يُدرك به، ولا بد من توقيف فيه عن الرسول عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والتابت أن الله تعالىٰ ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوىٰ، كما قال تعالىٰ.

وقوله تعالىٰ: ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ ﴾.

هنا حذف قول تقديره: قلنا لهم كلوا. والقول يحذف كثيرًا . ﴿فَأَمَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

والطيب: يطلق على الحلال، وقد يطلق على المستلذ<sup>(۱)</sup>، والمراد به هنا –والله أعلم– الحلال، رزقناكم الضمير العائد إلى الموصول [من]<sup>(۲)</sup> رزقناكم، تقديره: رزقناكموه؛ لأن رزقناكم صلة، ولا بد في الصلة من ضمير إذا كان (ما) بمعنى: الذي.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن ﴾.

هنا حذف آخر تقديره: فعصوا فظلموا، فقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكُن : مجردة وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ ﴾ الواو هي العاطفة، ولكن: مجردة للاستدراك، وأنفسهم: مفعول بيظلمون، والجملة خبر كان.

وأفعال العباد كلُها منفعتُها ومضرتُها راجعةٌ لهم وعليهم، وهو سبحانه لا ينتفع منها بشيء، ولا يتضرر منها بشيء، فهذا معنى قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، قال تعالىٰ: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِمُنَ وَالْإِنسَ إِلّا



<sup>(</sup>۱) أنظر «تفسير الطبري» ۱/۱۰۱، «الهداية» ۱/۵۰، «التحصيل» ۱/۲۷۱، «المحرر» ۱/۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

لِيَعْبُدُونِ آَنَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزِقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ الذاريات: ٥٦- ٥٥] فهو سبحانه لا ينتفع بعبادتهم ولا يتضرر بمعاصيهم، تعالىٰ الله عن هذا كله، ومنفعة / ١٧٧/ عبادتهم لهم ومضرة معاصيهم عليهم، لا خلاف في هذا بين أهل السنة (١)، والعقل لا يقتضي ذلك؛ لأنَّ المنفعة والمضرة، إنَّما تكون من أنقلاب (حال)(٢)، فهذا في حقه محال.

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ تُلْنَا آذَخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [البقرة: ٥٨].

البلد يسمىٰ قرية؛ لأنه يجمع الناس فيه، يقال: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته (٣)، والمراد بالقرية هنا: بيت المقدس (٤)، وقيل: غيره (٥).

و "إذ» معطوفة على ما تقدم. و "ادخلوا» في موضع نصب بـ (قلنا). و فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا ﴿ ومعنى "حيث شئتم": أي: في أي مكان شئتم من هاذِه القرية، والمعنى: كلوا جميع ثمرها.

و(رغدا) حال من الأكل الذي دلَّ عليه الفعل، المعنى: أكلا رغدا، ثم حذف المصدر، وصارت صفته حالًا، وقد تقدَّم (٢) طرف من هذا.



<sup>(</sup>١) أنظر «شرح العقيدة الطحاوية» ١/ ٩٢، ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تكرر قوله (حال) في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الصحاح» (قرىٰ) ٦/٢٤٦١.

<sup>(</sup>٤) هذا علىٰ رأي جمهور المفسرين. أنظر «تفسير الطبري» ٢/ ١٠٢، «التحصيل» ا/ ١٠٢، و«المحرر» ١/ ٢٢٩- ٢٣٠، «تفسير القرطبي» ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) هذا القول لابن زيد. أنظر «تفسير الطبرى» ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر ص٢٥٧.

﴿ وَآذَخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَا ﴾ .

يقال: سجد إذا وضع جبهته في الأرض، وسُجَّد: جمع ساجد، بمنزلة: شاهد وشُهَّد. ويقال: أسجد يسجد: إذا طاطأ وانحني (١)، والمراد هنا وضع الجبهة بالأرض، أُمروا أن يصلوا حيث كان يصلي موسى عَلَيْ شكرًا لله على دخول القرية.

﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ لم يقرأ في السبع إلا بالرفع.

وفِعْلة: تكون للهيئة كالجِلْسَة والقِعْدَة.

وحطة: بالفتح المصدر إذا أردت الواحد بمنزلة: ضَرْبَة وَقَتْلة، وهي هنا خبر مبتدأ محذوف: مرادنا حطة، أي: حطة ذنوبنا ومغفرة لها.

وقُرئ «حِطَّةً» (٢) بالنصب في غير السبع، فتكون على هذا -والله أعلم - أُمروا أن يقولوا (لا إله إلا الله) فتُحط ذنوبهم عند ذلك، كما /١٧٨ تقول: قلتَ حقًا، فيمن قال: لا إله إلا الله، ويكون منصوبًا بإضمار (٣) فعل، يكون التقدير: حُطَّ عنا ذنوبنا حِطَّة.

(يغفر لكم خطاياكم).

وقُرئ في السبع «تُغفر»(٤) بالتاء مضمومة من فوق، و«يُغفر»(٥)



<sup>(</sup>١) أنظر «إصلاح المنطق» ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن أبي عبلة كما في «القراءات الشاذة» ص٥، «الكشاف» ١/٢٨٣، «المحرر» ١/ ٢٣١، «البحر» ٢٢٢/١، «الدر المصون» ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر. آنظر «السبعة» ص١٥٧، و«الكشف» ١/٢٤٣، و«التيسير» ص٧٣، «الإقناع» ٢/ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة نافع. أنظر المصادر السابقة.

بالياء مضمومة من أسفل. وقُرئ «نَغفر»(١) بالنون. هذه الثلاثة قُرئ بها في السبع.

وقُرئ في غير السبع "يغفر" (٢) بالياء مفتوحة من أسفل، المعنى: يغفر الله لكم. وقُرئ «تغفر" (٣) بالتاء مفتوحة من فوق، على أنَّ التاء للتأنيث، والمعنى: تغفر الحطة خطاياكم.

و «خطاياكم» لم يُقرأ هنا في السبع إلا هكذا.

وقُرئ في غير السبع «خطيئاتكم» (٤) على الجمع، وقُرئ «خطيئتكم» (٥) بالإفراد.

وهى جمع خطيئة (٢)، والأصل: خطائيء، بمنزلة: مدائن، فاجتمعت همزتان في كلمة واحدة قُلبت الأخيرة ياء؛ للكسرة التي

<sup>(7)</sup> هذا هو مذهب الخليل وسيبويه، والفراء يذهب إلىٰ أن المفرد: خطية. انظر: «الكتاب» ٣/ ٥٥٣، «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٣٣٠- ٣٣٠، «الإنصاف» «مشكل إعراب القرآن» ١/ ٤٨٤- ٤٩، «المحرر» ١/ ٢٣٢، «الإنصاف» ٢/ ٤٧٤- ٤٧٩، مسألة (١١٦)، «البيان» ١/ ٤٨، «التبيان» ١/ ٢٦، «تفسير القرطع» ١/ ٤١٤، «الدر المصون» 1/ ٧٧٧- ٣٧٨.



<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير، وأبى عمرو، وعاصم، وعاصم، وحمزة، والكسائي. أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الجعفي عن أبي بكر عن عاصم. أنظر «القراءات الشاذة» ص٦، «التحصيل» ١٨٤/١ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر «المحرر» ١/ ٢٣١، و«البحر» ١/ ٢٢٣ دون عزو.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الحسن كما في «القراءات الشاذة» ص٥، «المحرر» ١/ ٢٣٢، وزاد في «المحرر» أبا حيوة.

<sup>(</sup>٥) عُزيت هٰذِه القراءة إلى الجحدري. أنظر «القراءات الشاذة» ص٦، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٣٠، كما عزيت إلى الأعمش أنظر «التحصيل» ١/١٥٥، «المحرر» ١/ ٢٣١.

قبلها، فصار "خطائي" أستثقلت الياء بعد الكسرة في جمع لانظير له في الآحاد، ففتحت الهمزة، فصار: خطائي، تحركت الياء وقبلها فتحة، أنقلبت ألفا فصار: خطاءا، جاءت الهمزة بين ألفين، والألف قريبة من الهمزة، فقُلبت ياء، ولم تقلب واوا؛ لأنَّ الياء أنسب إلى الألف وأقرب من الواو، فصار: خطايا.

قال تعالىٰ: ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: من أحسن ممن أمر بدخول القرية، فدخلها علىٰ ما أمر به، وفعل ما أمر أن يفعل سنزيده ثوابا وأجرًا.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَسَنَزِيدُ﴾ معطوف علىٰ نغفر.

ويُذكر (١) أن موسى وهارون صلوات الله عليهما ماتا في التيه، والصحيح -والله أعلم- أنهما لم يكونا في التيه؛ لأن التيه عذاب، وإنَّما عذب به من خالف / ١٧٩/ والله أعلم- على حسب ما تقدَّم (٢).

وكان هذا الأمر بالدخول بعد مدة التيه، وكان بأبنائهم ومن بقي منهم حيًا، إن كان قد بقي، والله أعلم.

قال تعالىٰ: ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ طَلَمُوا قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِلَ لَهُمْ ﴾ [البقرة: ٥٩].

الأصل (فبدل الذين [ظلموا] (٣) مما قيل لهم قولا) فحذف مما قيل لهم؛ للعلم به (٤). ويقال: بدلت زيدا عمرا، أي: جعلته بدله، قال الله تعالى: ﴿ فَأُولَتِهِكَ يُبُدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِّ ﴾ [الفرقان: ٧٠] وقد

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: "ويقال: بدلت هذا هذا، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَلَيُبَدِّلُنَّهُم مِّنْ بَعَّدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا لَعَبْدُونَنِي ﴾ ثم شطب عليه الناسخ.



<sup>(</sup>۱) أنظر «المحرر» ۱/ ۲۳۰. (۲) أنظر ص ۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

يكون المحذوف في هذا ما ذكرتُه، وقد يكون منصوبا(١١).

ومعنى: «غير الذي قيل لهم» أي: مغاير له في المعنى، فلو أنهم يقولون قولًا غير ما قيل لهم، ويكون معناه معنى ما قيل لهم، لم يكن في ذلك ما يعيبهم ويخرجهم إلى هذا، وإنما قالوا ما ليس معناه كمعنى (حطة)، يقال (٢): إنهم قالوا: حنطة، بالنون: حبة حمراء في شعيرة، فتركوا ما قيل لهم إلى ما أرادوا من أغراضهم، فبدلوا ما قيل لهم، واستوجبوا على ذلك الانتقام منهم، فمات منهم عند ذلك سبعون ألفا، وفي القدر الذي مات منهم "كلاف.

و «الرجز» بالزاي العذاب، والرجس بالسين: النتن، ويقال (٤): رُجْز ورِجْز بالضم والكسر. قرأ حفص (٥): ﴿ وَٱلرَّجْزَ فَٱهْجُرُ ﴾ [المدثر: ٥] بضم الراء.

وأما «الرجز» هنا فلم يقرأ في السبع إلا بالكسر. وروي أنه قرئ في غير السبع (بالضمِّ (٦) والرجز) / ١٨٠/ عليهم:

وقراءة الضم عُزيت إلى ابن محيصن. أنظر «القراءات الشاذة» ص٥، و«التحصيل» ١/١٨٥، و«الإتحاف» ص١٦٦٠.



<sup>(</sup>١) المصنف هنا يذهب إلى أ (بدل) يتعدى إلى مفعولين بنفسه.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لابن عباس وغيره. أنظر «تفسير الطبري» ٢/١١٢- ١١٥، «التحصيل» ١/١٧٥، «المحرر» ١/٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر «تفسير الطبري» ٢/١١٧، «المحرر» ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر "إصلاح المنطق" ص٣٧، "المثلث" ٢/ ٤٣. والرُّجْز بالضم لغة بني الصعدات. أنظر "البحر" ١/ ٢١٨. والرِّجْز بالكسر لغة أهل الحجاز. أنظر "البحر" ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) أنظر «السبعة» ص ٢٥٩، «حجة القراءات» ص٧٣٣، «الكشف» ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) غير واضح في الأصل؛ إثر رطوبة.

الطاعون الذي قتل منهم سبعين ألفًا على حسب ما تقدم (١). وكرر هنا «الذين ظلموا» ولم يجئ: فأنزلنا عليهم؛ تعظيمًا (٢) للظلم، وسوء عاقبته.

و «من السماء» يتعلق بأنزلنا، وبالرجز؛ لأنَّ الرجز العذاب.

«بما كانوا يفسقون» أي: يخرجون عن الطاعة، ويبدلون ويغيرون. وفي «قيل» ضمير عائد على (الذي) المفعول الذي لم يُسم فاعله برقيل).

و «لهم» في موضع نصب، والفاء هنا عاطفة، وفيها معنى السبب، أي: بدَّلُوا فاستوجبوا بذلك العذاب.

ولم يُقرأ في السبع إلا «يفسُقون» بضم السين. وقرئ بالكسر (٣)، يقلن وَيفْسِق (٤).

وقد تقدم (٥) الكلام في السماء.

و «ما» مصدريه، أي: لكونهم فسقوا.

وقد يكون «من السماء»: يراد بهم من فوقهم؛ لأنَّ السماء مشتق من: سما يسمو: إذا اُرتفع، وقد تقدم (٦) أنها مؤنثة، وتقدم ما فيها من الخلاف. و(ما) مصدرية، أي: لكونهم فسقوا.

قال سبحانه: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِّعَصَاكَ



<sup>(</sup>۱) أنظر ص ٣١٤. (٢) أنظر «الكشاف» ٢/٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن وثاب، والنخعي. أنظر «القراءات الشاذة» ص٥، «المحرر» 1/ ٢٣٣، «تفسير القرطبي» ١/ ٤١٧، «البحر» ١/ ٢٢٥، وعزيت في «الكامل في القراءات الخمسين» ٩/ ٦٠ إلى الأعمش.

<sup>(</sup>٤) أنظر «أدب الكاتب» ص ٣٦٨، «المصباح» (فسق) ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٥) اُنظر: ص١٤٩، ١٥٠، ٢٣١. (٦) اُنظر ص١٥٠.

الحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْنَوْاْ فِي الاَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠].

إذ: معطوفة على ما تقدَّم، والمعنى: أذكر نعمة الله في هذا اللوقت والزمان؛ لأنَّ بني إسرائيل في التيه عطشوا فاستسقىٰ لهم موسىٰ، أي: طلب لهم من الله السقيا، فقال الله له: أضرب بعصاك الحجر، وقيل (١): إنه كان أتىٰ به من الطور، فتكون الألف واللام علىٰ هذا للعهد، وقيل (٢) المراد: أضرب بعصاك الحجر، وليس عهدًا في حجر مخصوص، والمراد به الحقيقة (٣).

وفي هذا حذف، تقديره: فضرب /١٨١/ فانفجرت. وكان الحجر مُربَّعًا له أربعة جوانب، ينفجر من كل جانب ثلاثة عيون، فجملة ذلك ٱثنتا عشرة عينًا؛ لأنهم كانوا ٱثني عشر سِبْطًا، كل عين لسبط.

واثنتا عَشْرة بسكون الشين لغة أهل الحجاز، ولغة بني تميم (٤) عشرة بالكسر.

<sup>(</sup>۱) هذا القول لقتادة. أنظر «تفسير الطبرى» ۲/ ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) هاذا القول للحسن. أنظر «الكشاف» ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) بعده إحالة في الحاشية لم أتبيَّنها؛ إثر رطوبة، ومنها:

<sup>(</sup>٤) أنظر «الكتاب» ٣/٥٥٧، «إعراب القرآن» للنحاس ١/٢٣٠، «المحرر» ١/ ٢٣٤ ٢٣٥ و«تفسير القرطبي» ١/٤٢٠.

وذهب الزجاجي في «مجالس العلماء» ص١٩١ إلى أن لغة تميم عشرة بسكون الشين، وانظر: اللهجات في الكتاب ص١٤١.

وقيل عَشرة بالفتح<sup>(۱)</sup>، وليس بكثير، وقد قرئ<sup>(۲)</sup> به في غير السبع، وكذلك الكسر<sup>(۳)</sup> قُرئ به في غير السبع.

و «عشرة» قام مقام النون، ولذلك لا يضاف. وإن كانت هنا من أحد عشر إلى تسعة عشر يضاف، تقول: هذا أحد عشرك، وثلاثة عشرك، وأربعة عشرك، كما تضاف المركبات. واثنتا عشرة لا يضاف؛ لأنه ليس بمركب، وإنما عشر قام فيه مقام النون، فإن حَذَفْتَ (عشر) أختل العدد، وإن أثبت (عشر) (جمعت)(3) بين متعاقبين؛ لأن النون لا تثبت مع الإضافة، وما هو بدل منها لا يثبت مع الإضافة.

وقوله ﴿ كُلُوا وَآشَرَبُوا ﴾ علىٰ حذف القول، تقديره: قلنا لهم: كلوا واشربوا، والقول يُحذف كثيرًا.

(ولا تعثوا في الأرض مفسدين). العاثي: المفسد، وعثا: إذا أفسد. و«مفسدين» هنا حال مؤكدة للمفهوم من تعثوا. ومن (٥) الناس من ذهب إلىٰ أن قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَعْثَوْا ﴾: أي لا تتمادوا في الفساد. وكيفما كان فمفسدين حال مؤكدة.

ويقال: عَثِيَ يعثىٰ، وهو الفصيح (٦)، ويقال: عثىٰ يعثىٰ (٧)، مثل



<sup>(</sup>١) هي لغة بعض تميم. أنظر «التصريح» ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الأعمش، كما في «القراءات الشاذة» ص٦، «المحتسب» ١/ ٨٥، «المحرر» ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) عُزيت هٰذِه القراءة في "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٢٣٠ إلى طلحة ومجاهد وعيسى، وفي "القراءات الشاذة" ص٥ إلى الأعمش، وفي "المحرر" ١/ ٢٣٤ إلى ابن وثاب، وابن أبي ليلي، وفي "البحر" ١/ ٢٢٩ إلى جميعهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: جمعته.(٥) أنظر «الكشاف» ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر (ع ث يَىٰ) في «التهذيب» ٣/١٥٠- ١٥١، «الصحاح» ٢٤١٨/٦.

<sup>(</sup>V) ٱنظر «التهذيب» (ع ث ى) ٣/ ١٥١.

أبىٰ يأبىٰ. وهذا شاذ<sup>(۱)</sup> خارج عن القياس. ويقال: عَاثَ<sup>(۲)</sup> يعيثُ: إذا أفسد.

ويمكن أن تكون مادتين، ويمكن أن تكون مادة واحدة / ١٨٢/، ويكون فيه تقديم، وتأخير، والأظهر أنهما مادتان. وحُكي (٣): عَتَّ يَعُتُّ: إذا أفسد، وهذا قليل شاذ لم يجئ. ونُقل (٤): عثا يعثو، فإذا صح هذا، فتكون الياء في عَثِي منقلبة عن واو.

وقال سبحانه: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا) [البقرة: ٦١].

و "إذ قلتم" أيضا معطوف على ما تقدم . ﴿ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَ المن والسلوى ، فيقولون: ليس لنا صبر على هذا نأكل في أعمارنا كلها المن والسلوى ، هذا شديد، وكانوا قبل التيه يزرعون، فأرادوا أن يرجعوا إلى حالتهم الأولى التي ألفوها ، آدع ربك أن يفرج عنا ويبيح لنا الزراعة ، حتى نأكل الحنطة والعدس وغير ذلك من



<sup>(</sup>۱) لأن (فعل يفعل) لا يكون إلا مما عينه أو لامه حرف حلق. أنظر «الكتاب» (۱۰۱/ «التهذيب» (ع ث ي) ۳/ ١٥١.

 <sup>(</sup>۲) أنظر «التهذيب» (ع ث ني) ۳/ ۱۵۰. عثي لغة أهل الحجاز، وعاث لغة تميم.
 انظر: (عيث) في «اللسان» ۲/ ۱۷۰، و«التاج» ۱/ ۱۳۶.

<sup>(</sup>٣) أنظر (عثث) في كتاب «الأفعال» للسرقسطيٰ ١/٢٥٨، وكتاب «الأفعال» لابن القطاع ٢/ ٣٨٩.

وفيهما «عَثَّ السُّوس الصوف: أكلهُ، ومنه العُثَّةُ: دويبة»

وانظر: أيضا (عثث) في «التهذيب» ١/ ٩٨، «الصحاح» ١/ ٢٨٧، «اللسان» ٢/ ١٦٧، «المصباح» ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر «المصباح» (عثا) ٢/ ٣٩٢.

الحبوب، ونأكل من بقول الأرض.

والقثاء: الفقوس. وحُكي (١) وقُثائها بضمَّ القاف، ولم (٢) يُقرأ به. و «فُومها» قيل (٣): الفاء بدل من الثاء، وقيل (٤): الفوم الحنطة. و بقال: فَوَّمتُ: إذا خبزتُ (٥)، وقيل فيه غير ما ذكرته.

«فادع» معطوف على «لن نصبر» لما بينهما من الأرتباط؛ لأن قولهم: «لن نصبر» في ضمنه طلب غير المن والسلوى، فصح أن يُعطف عليه (ادعُ).

وقُرئ (٢) في غير السبع «فادع» بكسر العين، ووجه ذلك أنهم سكنوا العين، وكأنه ليس بمحذوف الواو، فاجتمع ساكنان، فكسر؛

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من مصادر. ووقفت على أنها لغة خُكيت عن بني عامر. أنظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٢٣١، "شواذ القراءة" ص٢٥، "المحرر" ٢/٢٦١، "تفسير القرطبي" ٢/٣٢١.



<sup>(</sup>۱) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ۱/۱۲۳، و(قثأ) في «المصباح» ۲/۲۹۰، و و«التاج» ۱/۰۰/۱.

وهي لغة تميم. أنظر «تهذيب الأسماء واللغات» ٣/ ٨٠ (الجزء الثاني من القسم الثاني).

<sup>(</sup>٢) لعلّه يريد لم يُقرأ به في السبع. أمّا في غير السبع فقد نقل أنّه قرأ بها ابن وثاب وغيره. أنظر "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١/ ٢٣١، "القراءات الشاذة" ص٦، "المحتسب" ١/ ٢٣٦، "التحصيل" ١/ ١٨٦، "المحرر" ١/ ٢٣٦، "تفسير القرطبي" ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) هذا القول لمجاهد والربيع. أنظر «تفسير الطبري» ١٢٩/٢، كما نقل عن الضحاك. أنظر «التحصيل» ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٤) هذا القول لابن عباس وغيره. أنظر «تفسير الطبري» ٢/ ١٢٨، «التحصيل» ١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) هذا القول لمجاهد وغيره. أنظر المصدرين السابقين.

لالتقاء الساكنين. وهذا على ما قال أبو على (١) في «لم أُبَلُهِ»؛ لأنه ذهب إلى أن اللام سكنت وكأن الياء لم تحذف للجزم، ثم حرك لالتقاء الساكنين.

"يُخْرِجْ" مجزوم على جواب الأمر، ولهم فيها آختلاف كثير فمنهم من قال: هو مجزوم على /١٨٣/ تقدير شرط محذوف، ومنهم (٢) من قال: ضمن الأمر معنى الشرط. وبسط هذا في (٣) كتب العربية.

(مما تنبت الأرض) أي: مما تنبته الأرض. و «ما» بمعنى الذي، والضمير محذوف من الصلة.

و «من بقلها» بدل من «مما».

والمفعول محذوف، أي: يخرج لنا من هذا ما نأكل.

«قال» الفاعل ضمير في (قال) يحتمل أن يعود إلى موسى ﷺ ويحتمل أن يعود إليه سبحانه.

«أتستبدلون» المعنى: أتطلبون أن يبدل لكم الأعلى بالأدون.

ويكون «الأدنىٰ» مقلوبًا وأصله (الأدون) ثم قدم وأخر فجاء الأدنو، القلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ويعضد هذا أنه قُرئ «الأدنأ»(٤) في غير السبع، فهو من الدناءة فمعناه كمعنى الأدون،

<sup>(</sup>٤) هي قراءة زهير الفرقبي. أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢، «القراءت الشاذة» ص٦، «المحتسب» ١/ ٨٨، «المحرر» ١/ ٢٣٧.



<sup>(</sup>١) أنظر: «التكملة» ص١٧٤ - ١٧٥، و «المسائل العضديات» ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٣١، و«معاني القرآن» للزجاج ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٩٣ - ١٠٠، «الإيضاح» ص٣٢٢، و«شرح الجمل» لابن عصفور ٢/ ١٩٢.

ويمكن أن يكون الأدنى معناه الأقرب<sup>(١)</sup> منزلة، فيرجع إلى معنى الدناءة إلى معنى الدنو، والأول أبين من جهة المعنى، والثاني أقرب من جهة اللفظ.

وذهب الأخفش (٢) إلى أن (من) [في] (٣) قوله سبحانه: ﴿مِمَا ﴾ زائدة؛ لأنه يرى أنها تزاد بعد الواجب، وهذا لم يثبت، وكل ما جاء به متأول؛ فلا تزاد إلا بعد (٤) غير الواجب.

قوله تعالىٰ: ﴿أَهْبِطُواْ مِصْرًا﴾ (٥) قد مضىٰ (٦) الكلام في هبط، وحكىٰ (٧) «اهبطوا» بضم الباء، ولم يُقرأ به في السبع.

«مصر» فلم يصرف، ذهب به إلى البقعة. ولم يُقرأ في السبع<sup>(^)</sup> إلا غير مصروف. وقد جاء في الشاذ<sup>(٩)</sup> مصروفًا أريد به المكان، ولا يقال

<sup>(</sup>٩) القراءة الشاذة في هلَّذِه الآية هي غير المصروفة. وعُزيت إلى عبد الله بن مسعود وأُبي، وهي كذلك في مصحفيهما. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٤٣/١، و«إيضاح الوقف والابتداء» ١/ ٣٧٢. كما عُزيت إلى الأعمش في المصدر=



<sup>(</sup>۱) أنظر الرأيين في «معاني القرآن» للفراء ۲/۱، و«مشكل إعراب القرآن» 1/۰۰، و«البيان» ۱/۸۲.

<sup>(</sup>۲) أنظر: "معاني القرآن" ١/ ٩٨ - ٩٩. (٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) هذا هو رأي سيبويه. ٱنظر: «الكتاب» ١/ ٣٨، و«البغداديات» ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: مصر. (٦) أنظر: ص٢٦٣- ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة أبي حيوة، وقد ذكر في ص٢٦٣ أنها قراءة.

<sup>(</sup>٨) القراءة التي عليها الجمهور، والموافقة لخط المصحف هي المصروفة، ولعل المصنف -رحمه الله- خلط بين هلَّهِ الآية وبين الآية التي في سورة يوسف: ٩٩ ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾.

انظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/ ١٤٤، و«تفسير الطبري» ٢/ ١٣٢، ١٣٦، و«البحر» و«إيضاح الوقف والابتداء» ١/ ٣٧٢، و«تفسير القرطبي» ١/ ٤٢٩، و«البحر» 1/ ٢٣٤، و«الدر المصون» 1/ ٣٩٥.

إنَّه بمنزلة: هند (١) ودعد؛ لأن هذا منقول من المذكر؛ لأن المعنى: الحاجز بين الشيئين، قال أمية (٢):

٩٤ - وَجاعِلُ الشمس مِصْرا لا خفاءَ بهِ / ١٨٤/

أي: حاجزًا بين الليل والنهار، وإذا كان المؤنث منقولًا من مذكر لا ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة، وإن قلت حروفه، وكذلك إذا كان أعجميًّا في الأصل نحو: (حمص) لا ينصرف.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُدُّ ﴾.

«ما»: بمعنى الذي. والضمير محذوف من الصلة، والأصل (سألتموه) ولم يُقرأ في السبع إلا هكذا.

وقُرئ في غير السبع: «فإن لكم ما سلتم»(٢) فهو من سال يسيل،

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب «الدر المصون» ٣٩٦/١ هلنه القراءة دون عزو ولم أجدها عند غيره فيما الطلعت عليه ووجدت «سألتم». أنظر «القراءات الشاذة» ص٧، و«المحتسب» ٨٩/١، و«التحصيل» ١٨٧/١، و«شواذ القراءة» ص٢٠،=



<sup>=</sup> السابق وفي «القراءات الشاذة» ص٦. وعُزيت أيضا إلىٰ غيرهم. أنظر: «التحصيل» ١/ ١٨٧، و«المحرر» ١/ ٢٣٤، و«البحر» ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) هو هنا يرد على الأخفش الذي شبهها بهند وجمل، ويذهب مذهب سيبويه الذي يذهب إلى أنه مذكر سُمي به مؤنث وهو البلدة، فعدم الصرف عنده أجود، وكذلك ذهب الفراء والمبرد. أنظر: «الكتاب» ٣/ ٢٤٢، و«معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢- ٤٣، و«معاني القرآن» للأخفش ١/ ٩٩، و«المقتضب» ٣/ ٣٥١، و«المحرر» 1/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) وعجزه: بين النهار وبين الليل قد فصلا

انظر: «ديوانه» ص ٤٨، «اللسان» (مصر) ٥/ ١٧٥ ونسب إلى عدي بن زيد أيضًا. أنظر: «ديوانه» ص ١٥٥، و«تفسير الطبري» ١/ ١٦٥ و(مصر) في «المقاييس» ٥/ ٣٣٠، و«المجمل» ٢٢٩/١، و«تفسير القرطبي» ١/ ٢٢٩، و«البحر» ١/ ٢٢٠.

فمادته: سين ياء لام.

ويبدو من قوله تعالىٰ: ﴿مَّا سَأَلْتُمُّ ﴾، أنه أباح لهم ما يريدون بدوًا ضعيفًا.

قال سبحانه: ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَّةُ ﴾.

أي: ضربت عليهم الذلة والمسكنة بعد ذلك؛ لأنهم كفروا وبدلوا وجحدوا، فاستوجبوا لذلك الذلة والمسكنة في الدنيا، وهي-والله أعلم- ضَرْب الجزية (١)؛ لأنك لا تجد يهوديًّا إلا وعليه الجزية، ولا تجد منهم جيشًا قائمًا، وقد قيل (٢) في الذلة والمسكنة غير هذا، والمعنى -والله أعلم- أي: صارت عليهم كالقبة، كما تقول: ضربت عليه الخباء، أي: عمتهم الذلة والمسكنة.

قال تعالىٰ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾.

«ذا» إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة عليهم. واللام: لتوكيد الإشارة. والكاف: حرف خطاب، وقد تقدم (٣) ذلك.

و «بأنهم» هو خبر ذلك، أي: ذلك الضرب مستوجب بكفرهم وقتلهم النبيين.

ونقل عن ابن عباس(٤) / ١٨٥/ ﷺ أنه قال: ما قُتل نبيٌّ أُمر



<sup>=</sup> و «المحرر» ۱/ ۲۳۹، و «تفسير القرطبي» ۱/ ٤٣٠، و «البحر» ۱/ ۲۳٥. وسلتم لغة في سألتم. أنظر: «المحتسب» ۱/ ۸۹.

<sup>(</sup>١) هلذا القول للحسن وقتادة. أنظر «تفسير الطبري» ٢/ ١٣٧، و«التحصيل» ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر في ذلك "معاني القرآن" للزجاج ١/٤٤١، "تفسير الطبري" ١٣٦/٢ وما بعدها، و"التحصيل" ١/ ١٨١ ، ١٨١، و"المحرر" ١/ ٢٣٩- ٢٤٠، و"تفسير القرطبي" ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المحرر» ٢٤٢/١، «تفسير القرطبي» ١/ ٤٣٢.

بالقتال في المُعتَرك، وإنما قتل من الأنبياء من لم يؤمر(١) بالقتال.

و «بآيات الله» تحتمل أن تكون المعجزات التي جاءت على يد موسى -صلوات الله عليه لأنهم كفروا بها، وقالوا: فيها سحر، وقد تكون الآيات هنا: آيات التوراة، وهو عندي أظهر، ومعنى يكفرون بآياته، أي: يبدلونها ويجحدونها، ولا يقومون بحقّها، ولا يمتثلون أمرها.

و «يقتلون النبيين» لم يقرأ في السبع إلا هكذا بالياء المنقوطة من أسفل، وبالتاء الخفيفة.

وقُرئ في غير السبع «تقتلون» (٢) على الخطاب، وفيه الأنتقال من الغيبة إلى الخطاب، وهذا النوع كثير في كلام العرب، وفي القرآن، ويُسمى الألتفات.

وقُرئ في غير السبع «وُيُقَتّلون»(٣) على التكثير للمبالغة.

والنبيء: مهموز، وهو مأخوذ من أنبأ: إذا أخبر؛ لأنه مخبر عن الله تعالىٰ.

ويُقرأ «النبي» بغير همز، وعليه جمهور(٤) القراء إلا نافعًا.

واختلفوا في النبي إذا كان غير مهموز؛ فمنهم من قال: هو مسهل من النبيء بالهمز؛ لأن الهمزة جاءت بعد ياء للمد، وهالجه الهمزة التي

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» ص١٥٧، و«الحجة» ٢/ ٨٧، و«حجة القراءات» ص٩٨.



<sup>(</sup>١) في الأصل: يومره.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة الحسن. أنظر: «التحصيل» ۱۸۸۱، و«المحرر» ۱/۲٤٠، و«البحر» ۱/۲۳٦.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة علي ﷺ كما في «القراءات الشاذة» ص ٦، و«الكشاف؛ ١/ ٢٨٥، «البحر» ١/ ٢٣٦.

تأتي بعد الياء التي للمد لا تُسهل إلا بالإبدال، تُبدل ياء، وهذا مذهب سيبويه (۱)، واستدل عليه بقول العرب: تنبأ مسيلمة، ولم يقل تنبا بغير همز، وحكى سيبويه (۲): كانت نبوة مسيلمة نُبيِّئة سوء، بالهمز، ولم يقل أحد: نُبيِّة سوء، فه ذا يدل على [أن] (۳) النبي مسهل من (النبيء) بالهمز. / ١٨٦/

ومنهم من ذهب إلى أن النبي ليس مسهلًا من الهمز، وإنما هو من النبوة (١٤)، وهو الأرتفاع، ومن نباه الله فقد رفعه وأعلا درجته، وهذا القول يعضده قول العرب في الجمع: أنبياء، كما قالت: غني وأغنياء، وقد حكى في جمعه: نبآء، قال:

**٩٥**- يا خاتم النُبآء إنك مرسل<sup>(٥)</sup>

وهاذا يقوي أنه مسهل من الهمز، وهو -والله أعلم- أظهر؛ لما حكاه سيبويه من تنبأ، ونبيئة سوء في مسيلمة، ويكون لما سهل وكثر فيه

وانظر: «الكتاب» ٣/ ٤٦٠، و«المقتضب» ١/ ١٦٢، ٢/ ٢١٠، و«تفسير الطبري» ٢/ ١٤١، و«غريب الحديث» للخطابي ٣/ ١٩٣، و«المحرر» / ٢٤١، و«المراد المصون» ١/ ٤٠٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) أنظر «إصلاح المنطق» ص١٥٨، وعزي أيضًا إلى الكسائي في «البحر» ١/ ٢٢٠. وعزاه في «البسيط» ١/ ٥٥٢ إلى بعض الكوفيين.

<sup>(</sup>٥) الشاهد للعباس بن مرداس السلمي، صحابي أسلم قبل فتح مكة بيسير. أمه الخنساء الشاعرة. وكان من المؤلفة قلوبهم. أنظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ١/٣٠٦، «الخزانة» ٧٣/١. والشاهد في «ديوانه» ص٩٥، وعجزه:

بالحقِّ، كُلُّ هُدى السبيل هداكا

التسهيل جرى مجرى المعتل اللام، فَجُمَع جَمْعَهُ فقيل: أنبياء، أو يقال: إن الياء بدل من الهمزة، وليس بتسهيل، فجرى مجرى المعتل.

قال تعالىٰ: "بغير الحق" وبلا شك إن النبيين لا يقتلون بحق، وإنما يقتلون بالباطل؛ لأنهم معصومون، وإنما جاء (١) هنا (بغير الحق) والله أعلم - تنبيهًا أن القتل لا يكون إلا بالحق، ولا يكون بغير حق، ومن قتل بغير الحق فقد ظلم وتعدي عليه، والمعنىٰ: ويقتلون النبيين بغير الوجه الذي ينبغي أن يُقتل به بنو آدم.

﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ يظهر أن هذه الجملة بدل من الجملة التي قبلها ؛ لأن المعنى في ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا ﴾ هو معنى : ﴿ كَانُوا يَكُمُرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ ﴾. والكلام في ذلك على حسب ما تقدَّم (٢).

و «ما» مصدرية، أي: ذلك بعصيانهم واعتدائهم. والاعتداء: تجاوز الحد والمقدار، يقال: تعدا فلان طوره، أي: تجاوز حده وقدره.

و «بما عصوا» خبر ذلك، والتقدير على حسب ما تقدم / ١٨٧/، أي: ذلك مستوجب بعصيانهم واعتدائهم. ولا يحتاج في الصلة إلى ضمير؛ لأن (ما) حرف (٣)، وإنما يحتاج إلى الضمير إذا كان (ما) بمعنى الذي.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارِيْ وَالصَّابِئِينَ﴾ [البقرة: ٦٢].

المعنى: إن الذين آمنوا بألسنتهم، ولم يؤمنوا بقلوبهم، وهم



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكشاف» ۱/ ۲۸٥. (۲) أنظر: ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) هَٰذَا عَلَىٰ رأي سيبويه ٱنظر: ص٢٠٤.

المنافقون. والذين هادوا، سموا بذلك لقولهم: ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ومعناه: تبنا إليك.

والنصاري جمع نصران<sup>(۱)</sup>، بمنزلة: ندمان وندامي، وكان القياس أن يجمع بالواو والنون، لكنه أجري مجرى سكران الذي لا تلحقه التاء، وهذا يجمع على (فعالى) وعلى (فعال)، قالوا: عطشان وعطاش، وغرثان وغراث<sup>(۲)</sup>.

وقالوا: سكران وسكارى. و(فعال) في هذا أكثر. ولم يُسمع نصران إلا بياء النسب، لكنهم قالوا في المؤنثة: نصرانة، وأنشد سيبويه (٣):

٩٦- فكلتاهما خرت وأسجد رأسها

كما سجدت نصرانة لم تحنَّف

فإذا صح نصرانة، فقد صح نصران وإن لم ينطق به؛ لأن التاء تتنزل مع ما قبلها منزلة الأسمين المركبين.

وقد قيل (٤): إن نصاري جمع نصري، بمنزلة: مهري ومهاري.



<sup>(</sup>۱) هذا هو مذهب سيبويه. آنظر: «الكتاب» ٣/ ٢٥٥، ٤١١.

<sup>(</sup>٢) الغرث: الجوع. أنظر «الصحاح» (غرث) ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٤١١، والشاهد لأبى الأخرز الحماني، أحد بني عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. راجز محسن مشهور. أنظر: ترجمته في «المؤتلف» ص٦٦، ونسبه في «الاشتقاق» ص٢٤٦.

وانظر: الشاهد في «الكتاب» ٢٥٦/٣، و«تفسير الطبري» ٢/ ١٤٤، و«معاني القرآن» للزجاج ١٤٤/، و«المحرر» ١/ ٢٤٥.

وهو في وصف ناقتين أجهدهما السير. التحنف: ٱعتناق الحنيفة أي: الإسلام.

<sup>(</sup>٤) هو قول الخليل. أنظر: «الكتاب» ٣/ ٤١١.

والقول الأول أحسن؛ لأن (نصري) لم يسمع، وقد سمع نصرانة. وإذا قيل نصرانة فصح أن يقال نصران. وإلحاق ياء النسب، في نصراني، كلحقها في أحمري وبُتْيِّ وذمِّيِّ ليكون اللفظ لفظ النسب ولا معنى / ١٨٨/ لياء النسب، كما تلحق التاء لتأنيث الكلمة، ولا معنى للتأنيث.

و «الصابين» قراءة الجماعة بالهمز (۱) إلا نافعًا، فإنه قرأه بغير همز، فمن قرأه بالهمز فهو من صبأ: إذا طرأ، ويقال: صبأت ثنية الغلام: إذا ظهرت وبدت، وهي بمعنى طرأت، وهم قوم من المجوس ليسوا من اليهود ولا من النصاري، وقد قيل (۲) فيهم غير هذا، وهم كفار.

ومن قرأه بغير همز، فيكون على إبدال الهمزة ياء، فصار «الصابيون» فاستثقل فقيل: الصابون، كما قيل: العادون، قال تعالى: ﴿ فَأُولَنِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧، المعارج: ٣١].

ومذهب سيبويه (٣) في الهمزة المضمومة الواقعة بعد الكسرة أن تسهل بين الهمزة والواو.

وذهب الأخفش<sup>(٤)</sup> إلى أنها تسهل بين الهمزة والياء، وإلى أن تبدل ياء. والوجوه الثلاثة جائزة فيها، والله أعلم.

ومنهم (٥) من قال: إن الصابئين إذا لم يُهمز من: صبا يصبو،

<sup>(</sup>٥) أنظر: "الحجة" لابن خالويه ص٨١، و"الحجة" ٢/ ٩٥، و"الكشف / ١/ ٢٧٤، و"التحصيل" ١/ ٢١١، و"المفردات" ص٢٧٤.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» ص١٥٨، و«الحجة» ٢/ ٩٤، و«حجة القراءات» ص٠٠٠، «الكشف» ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير غريب القرآن» ص٥١، و«تفسير الطبري» ١/٥١٥- ١٤٧ و«التحصيل» ١/ ٢١١ ٢١٢، و«المفردات» ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «الكتاب» ٣/ ٥٤٢. (٤) أنظر: «معاني القرآن» ١/ ٤٤.

كأنهم ٱنتقلوا إلى هذا لحبهم فيه وإيثارهم على غيره، هو من الصبوة فكأن الأصل: الصابوون، أنقلبت الواو ياء؛ للكسرة التي قبلها فصار الصابيون، فاعتل كما يعتل العادون.

قال تعالىٰ: (مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا)(١).

يحتمل أن تكون [مَن] (٢) هنا بدلًا من جميع ما تقدم. وتكون (آمن) صلة (مَن) وفيه ضمير يعود على (مَن) ويكون خبر (إن) ﴿فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ ﴾، ودخلت الفاء كما دخلت في قوله سبحانه: ﴿إن الذين فتنوا المومنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم ﴾ [البروج: ١٠]؛ لأن المبتدأ فيه معنى الشرط، وفي خبره معنى الجزاء، فدخلت الفاء بتلك الملاحظة، وقد لا تدخل مراعاة / ١٨٩/ للأصل.

ولا تدخل الفاء حتىٰ تكون الصلة فعلًا وفاعلًا، أو ظرفًا، أو مجرورًا، وحتىٰ يكون الموصول لم يدخل عليه عامل غير (إن)؛ فإنها تدخل للتوكيد، ولا معنىٰ لها إلا التوكيد، فكأنها لم تدخل إذ لم تُحدث معنىٰ زائدًا، وإذا قلت: الذي يأتيني فله درهم، أستَوجبَ الدرهمَ بالإتيان، وإذا قلت: الذي يأتيني له درهم، فيحتمل أن يكون له بالإتيان، وقد يكون له بغير ذلك. وبسط هذا في كتب (٣) العربية.

ويحتمل أن تكون (من) مبتدأ فيها معنى الشرط، وتكون الفاء قد دخلت جوابًا للشرط، ولا تحذف الفاء إلا في الشعر<sup>(٤)</sup>، وتكون الجملة

مَن يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكُرُها والشرُّ بالشرَّ عند الله مثلاذ أنظر: «الكتاب» ٣/ ٦٥، و«المقتضب» ٢/ ٧٢، و«التبصرة» ١/ ٤١٠.



<sup>(</sup>١) بعده كلمات في الحاشية لم أُتبيِّن منها إلَّا: الإيمان هنا ... إيمانًا.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ١/ ١٣٩-١٤٠، و«البسيط» ١/ ٧٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) كقول الشاعر:

خبر (إن)، والضمير العائد على (من) محذوف؛ لدلالة الكلام عليه، تقديره: مَن آمن منهم، فلا بد من هذا، وكذلك إذا كانت (من) بدلًا، لابد من حذف (منهم) لأن بدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال لابد فيهما من ضمير. وحذفه من البدل أقوى من حذفه من الخبر، فترجح البدل من هذه الجهة، وترجح الابتداء بأن البدل على تقدير تكرار العامل، وليس في الابتداء ذلك، فالبدل والابتداء على هذا سواء.

قال تعالىٰ: ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ قد مضى الكلام في الفاء إذا كانت (من) مبتدأ، وأما الضمير في (لهم) فهو عائد علىٰ (من)، على المعنىٰ، بعد ما عاد الضمير على اللفظ من قوله: (آمن)، والرجوع إلى المعنىٰ بعد اللفظ كثير، وأما الرجوع إلى اللفظ بعد المعنىٰ فقليل لا يكاد يعرف، ويظهر لي أنه يأتي قليلًا، وسيعود (١) الكلام / ١٩٠/ في هذا بعد، إن شاء الله.

و(عند) متعلق بلهم.

﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْرَنُونَ ﴾.

لم تعمل (لا) شيئًا، وبقي ما بعدها مرفوعًا بالابتداء، كما كان قبل دخولها؛ لأجل التكرار، ولو لم يكن ثم تكرار لم يكن بدُّ من العمل.

وقد قرئ [خوفَ](٢) في غير السبع.

فقد تحصل من هذا أن (لا) إذا كُررت جاز عملها وجاز أن لا تعمل، ويكون بحسب الجواب؛ فإن كانت جوابًا لمَن قال: هل مِن



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) هي قراءة يعقوب. أنظر: «المبسوط» ص١٢٩.

كذا؟ عملت، وإن كانت جوابًا لمَن قال: أكذا أم كذا؟ لم تعمل. وهذا الذي ذكرته هو مذهب سيبويه (١) وأكثر النحويين، وهو الصحيح -إن شاء الله- وله بسط يطول، ويتكرر الكلام فيه بعد، إن شاء الله.

ويقال: حَزِن يَحْزَن، ويقال: حَزَنَهُ<sup>(٢)</sup> الأمر يَحْزُنُه، وهو المشهور، ويقال: أَحْزَنَهُ يُحْزِنُهُ، وهو أقل من ذلك.

والقراء كلهم قرءوا ﴿يَحْزَنُونَ ﴿ آلا نافعًا فإنه قرأ ﴿ يُحْزِنُونَ ﴾ (٣) إلا نافعًا فإنه قرأ ﴿ لا ﴿ يُحْزِنُونَ ﴾ (٤) ، وقد وافق نافع الجماعة في قوله سبحانه: ﴿ لا يَحْزُنُهُم الفَزَعُ الا كُبَرُ وتَتَلَقّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

(مَنَ آمَنَ بالله وَالْيَومِ الآخِرِ) أما الإيمان فمُدرك بالعقول والمعجزات؛ لأن العالم موجود بعد أن لم يكن، والعقل قاضٍ بذلك، والمعجزات دالة على ذلك.

وأما الإيمان باليوم الآخر، فمعلوم بالخبر من الله تعالى، فمعنى أمن بالله وباليوم [الآخر]<sup>(ه)</sup>: آمن به وصدقه فيما أخبر به، وكذلك التصديق بما يأتي الأنبياء -صلوات الله عليهم- مَن جحده فقد كفر. قال تعالى: ﴿وَإِذَ ٱخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكتاب» ٢/ ٢٩٦-٢٩٠، و«شرح المفصل» ٢/ ١١٢، و«شرح الكافية» للرضي ٢/ ٢٥٨، و«المغنى» ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) عزىٰ (حَزِن) إلىٰ قريش و(أُحْزَنَ) إلىٰ تميم.

انظر: (حزن) في «الصحاح» ٥/ ٣٠٩٨، و«اللسان» ٣/ ١١٢، و«المصباح» ١/ ١٣٤، «التاج» ٩/ ١٧٤.

وانظر: «تفسير القرطبي» ١/ ٣٢٩، «الخزانة» ١/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» ص٢٥٧، و«حجة القراءات» ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يحزن. (٥) تكملة يلتئم بها الكلام.

ءاتيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٦٣].

لما جاء موسىٰ -صلوات الله عليه- بني إسرائيل بالتوراة / 191/ وذلك بعد قتْل فرعون، وتَوَرُّتِهم ديارَ فرعون وأهله، وفي التوراة أحكام بالفعل، وأحكام بالترك، ثقُل ذلك عليهم، فأبوا قبولها كأنهم يطلبون التخفيف، فرُفع الطور فوقهم، وقيل (۱): إنه الجبل، ويقال: لكل جبل طور، وقيل (۲): إن الطور الجبل الذي يُنبت، وقيل (۳): إن الطور الجبل الذي يُنبت، وقيل (۳): إن الطور الجبل الذي كلم الله موسىٰ عليه، وكيفما كان فقد رُفع الطور فوقهم، فرفعه جبريل، وقيل لهم: إما أن تلتزموا ما أُمرتم به، وإلا صب عليكم هذا الجبل وهلكتم، فقبلوا والتزموا، وتابوا إلىٰ الله من تعنتهم.

ومعنىٰ ﴿ مَاتَيْنَكُم ﴾: أعطيناكم. أي: في آمتثال ما في التوراة الخير لكم كله. هذا معنىٰ ﴿ مَاتَيْنَكُم ﴾؛ لأن الأمر بالشيء والنهي بالشيء (٤) مقرون بامتثاله خير الآخرة، وهو الدائم الباقي.

ومعنىٰ ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾: بعزيمة واجتهاد.

و(أخذنا) في موضع خفض بإذ<sup>(٥)</sup>، و(إذ) معطوفة على ما تقدم على حسب ما ذكرته. وهنا محذوف تقديره: قلنا لهم خذوا ما آتيناكم. والقول يحذف كثيرًا، والضمير العائد على (ما) محذوف تقديره: آتيناكموه.



<sup>(</sup>۱) هذا القول لمجاهد وقتادة. أنظر: «تفسير الطبري» ۲/ ۱۹۸، و «التحصيل» //۲۱۳، و «المحرر» ۱/۲٤۷.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن عباس. أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ١٥٩، و«التحصيل» ٢١٣/١، و«المحرر» ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) نقل هذا أيضًا عن ابن عباس. أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، راعي فيه مناسبة الأمر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بإذا.

والميثاق، من الواو فهي الأصل، لأنه مِن وَثِق يثِق، فجاءت الواو ساكنة بعد كسرة، فانقلبت ياء؛ لتعذر النطق به لثقله. فإذا تحركت الياء رجعت إلى الأصل، فتقول: مَوَاثِيق، ومُوَيْثِق. والمِيثاق: أسم (١) الكلام الذي يثق به.

قوله تعالىٰ: ﴿وَأَذَكُرُوا ﴾ أي: لا تَزُول عن خواطركم، فإن ذلك سبب في آمتثال الأمر، واجتناب النهي، فإن الإنسان / ١٩٢/ إذا جعل الشيء بين عينيه، ولا يُزيله عن خاطره رآه في كل قضية واقعة، فإن زال عن الخاطر قد يذهل عنه عند وقوع القضايا، فيرتكب النهي.

و(ما) مفعول باذكروا. و(فيه) صلة (ما)، والضمير الذي في مستقر قد صار في المجرور لنيابته مناب مستقر، ويتكرر الكلام في هذا.

قوله سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾ هذا في حقهم، وأما هو سبحانه فهو عالم بمن يتقي، ومَن لا يتقي في الأزل، لا يتغير سبحانه له حال بوجود ما يوجَد وعدم ما يُعدَم، كان عالمًا به علىٰ تلك الحال في الأزل.

وقرئ في غير السبع: (خذوا ما ءَاتَيْتُكم)(٢).

قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُه مِنْ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُه مِنَ الْخَيَىٰ إِنَ ﴾ [البقرة: ٦٤].

معنىٰ (توليتم): أعرضتم عن الميثاق، فلم تَعُوا به، وارتكبتم أهواءكم. و(مِن) هنا للغاية.

والإشارة بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ إلى الأخذ بالميثاق، وقد

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن مسعود. أنظر: «القراءات الشاذة» ص٦، و«شواذ القراءة» ص٢٦.



<sup>(</sup>١) أنظر: «المفردات» ص٥١٢.

مضىٰ(١) الكلام في اللام والكاف.

ويظهر -والله أعلم- أن معنى ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُم ﴾ غير ما أمرتم به، أي: لزمتم ذلك.

وقوله تعالىٰ: ﴿فَلَوَلَا فَضَلُ ٱللَّهِ ﴿ خَبَرِ المُبَتَدَأُ بَعَدَ (لُولًا) هَاذِهُ مَحْدُوف، لَا يَظْهُرُ (٢) [في] الكلام مع الدلالة عليه. و(لولا) حرف تدل على أمتناع الشيء لوجود غيره.

ومعنىٰ قوله سبحانه: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾: إمهالكم وترك إنقاذكم هٰذا فضل الله ورحمته.

﴿ لَكُنتُم مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ أي: لكنتم مِمن خسر الدنيا والآخرة، والخُسْران: النقصان، ومنه الخسارة في السلعة.

والرحمة: مصدر، فِعْلُه: رَحِمَ. وكذلك (فَضْل) مصدر / ١٩٣/ وهو مضاف للفاعل.

و(عليكم) متعلق بالفضل، ولا تكون خبرًا؛ لأن خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) لا يظهر.

واللام جواب (لولا)، ويجوز حذفها، فتقول لولا زيدٌ فعلتُ كذا والأكثر ثبات اللام.

وخاسرين: ٱسم فاعل من خَسِر يَخْسَر، قال الله تعالىٰ: ﴿يَوْمَ إِذِ



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٤٤، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب سيبويه وجمهور النحويين، وهناك من ذهب إلى أن الخبر بعد (لولا) ليس بواجب الحذف على الإطلاق، بل فيه تفصيل.

انظر: «الكتاب» ٢/ ١٢٩، و«أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢١١، و«شرح الكافية الشافية» 1/ ٣٥٠، و«الجنى الداني» ص ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

عَنْسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٧].

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ [البقرة: ٦٥]. معنىٰ (علمتم): عرفتم. ويتعدىٰ إلىٰ واحد.

ومعنى: (اعتدوا): تجاوزوا، ويقال: عَدىٰ واعْتَدىٰ (١): إذا تجاوز الحد. ويقال: عَدَا، فلانٌ طَوْرَه، أي: تجاوز حده، والطور: من طَوَار الدار، وهو فناؤه (٢).

و(منكم) من صلة أعتدوا. و(في السبت) كذلك، والسبت أُطلق على اليوم؛ لأن فيه أنقطعَ العملُ.

و(قردة) جمع قِرْد علىٰ غير قياس (٣)، والقِرْد معلوم.

ويقال: خَسَأَ الكلُبُ وخَسَأْتُه (٤)، قال الله تعالىٰ: ﴿ أَخَسَوُا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] فهذا من خَسَأَ الكلُب، ونظير هذا: فَغَرَ فُوهُ وفَغَرَ فَاهُ (٥)، وشَحَا فوه وشَحَا فَاهُ (٦) تُستعمل تارة بمعنى: ٱنْفَتَح فلا تتعدىٰ؛ وبمعنىٰ: فَتح فتتعدىٰ، وكذلك خَسَأْتُه بمعنىٰ: أبعدته، وخَسَأ الكلُبُ بمعنىٰ: بَعُد.

و(قردة) خبر (كونوا) و(خاسئين) يكون نعتًا لقردة، أو يكون



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الصحاح» (عدا) ٢٤٢١/٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر السابق (طور) ٧٢٦/٢، و«اللسان» (طور) ١٩٠٧/٤.

<sup>(</sup>٣) قياس فِعْل في القلة: أَفْعَال، وفي الكثرة: فُعُول وفِعال.

أنظر: «الكتاب» ٣/ ٥٧٤ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «أدب الكاتب» ص٣٥٠، و«كتاب الأفعال» للسرقسطي ١/٥٠٠، و«كتاب الأفعال» لابن القطاع ١/٣١٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «أدب الكاتب» ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الفصيح» ص٢٨٩.

بدلًا(۱) من قردة، ويكون من خَسَأَ الكلبُ لا يتعدىٰ. وذهب بعض (۲) النحويين إلىٰ أنه خبر (۳) ثانٍ عن (كونوا)، وأجراه مُجرى المبتدأ؛ لأن المبتدأ يُخبر عنه بخبرين وثلاثة، بخلاف الفعل فإن الفعل إذا طلب معنىٰ لا يُعطىٰ منه إلا لفظ واحد.

واختلف في كان الناقصة؛ هل يكون لها خبران؟

فمنهم مَن قال لا يكون (١٤) لها خبران إلا بحكم / ١٩٤/ التشبيه ؛ لأن كان مُشَبَّهة بالفعل المتعدي إلى واحد، فكانَ مشبهة بضَربَ واسمها مُشَبَّه بالفاعل، وخبرها مُشَبَّه بالمفعول، فكما لا يكون لضَرَبَ إلا مفعول واحد، ولا يكون لها مفعولان إلا أن يكون الثاني تابعًا للأول معطوفًا أو غير معطوف، فكذلك (كان) لا يكون لها خبران إلا بالتبعية. وهذا عندي أوجه ؛ ليجري مجرى الفعل المشبه به.

ومنهم (٥) مَن نظر إلى الأصل فقال: هي داخلة على المبتدأ والخبر، فكما يكون للمبتدأ أخبار، يكون لها أخبار. والأظهر -والله

انظر: «الخصائص» ٢/ ١٥٨، و«التسهيل» ص٥٢، و«شرح القمولي» ٢/ ٣١٧، و«المساعد» ١/ ٢٥١.



<sup>(</sup>١) أنفرد المصنف -رحمه الله- بهذا الوجه -فيما أطلعت عليه- وكذلك ذهب في «السبط» ٢/ ٩٦٠.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «مشكل إعراب القرآن» ۲/۱۰، و«التحصيل» ۱/۲۶۰، و«المحرر» / ۲۵۰، «البيان» ۱/۹۰، «التيان» ۲/۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خبرًا ثانيًا.

<sup>(</sup>٤) إلىٰ هذا دّهب ابن درستويه وجماعة منهم المصنف -رحمه الله- أنظر: «إصلاح الخلل» ص١٤٩، و«غاية الأمل» ١/٢٠٠، و«البسيط» ٢/٩٨٦-٢١٦، و«الملخص» ١/٢١٢-٢١٦.

<sup>(</sup>٥) إلىٰ هٰذا ذهب ابن جني وابن مالك وغيرهما.

أعلم- أن حكم الأبتداء قد زال لمَّا وقع التشبيه بالفاعل والمفعول وتشبيه كان بالفعل المتعدي إلى واحد على حسب ما ذكرته.

وقوله تعالىٰ: ﴿ كُونُوا ﴾ يراد به التكوين، فإذا أراد وجود شيء، وُجد في الحين لا يتأخر، فقد صار بمنزلة من يقال له: أفعل، فيفعل ولا يتأخر، أو يكون علىٰ ظاهره عند إرادته سبحانه إيجاد الأشياء، يقول لها: كن، كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

قال تعالىٰ: ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٦٦].

(فجعلناها): الضمير الغائب [يعود](۱) على الفِعْلَة (۲)، وهي جعلهم قِردة، أي: فجعلنا هلهِ العقوبة نكالًا لما بين يديها، وما يأتي بعدها، وما خلفها، ومن جاء قبلها، أي: مَن كان قبل، ومن يأتي بعدُ، ومن هو حاضر، إذا عَصوا عُوقبوا.

وسُمَّى العِقاب نَكالًا؛ لأن الذي بسطه / ١٩٥/ ويعلمه يتقيد ولا ينبسط في الفعل، والنَّكْل: القيد.

قال تعالىٰ: ﴿وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقِينَ﴾.

أي: من جعله الله متقيًا يتعظ بهذا الفعل، ويرى ما حل بغيره بمعاصيهم ومخالفتهم، فيشكر الله تعالىٰ علىٰ ما رزقه وعلىٰ ما أنعم عليه بالتقىٰ.

انظر: «تفسير الطبري» ٢/ ١٧٥-١٧٦، و«التحصيل» ١/ ٢١٦-٢١٧، و«الدر المصون» ١/ ٤١٥.



<sup>(</sup>١) كلمة في الحاشية لم أتبينها.

<sup>(</sup>٢) هـٰذا رأي ابن عباس.

قال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِالله أَنَ ٱكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ [البقرة: ٦٧].

هٰذِه أيضًا معطوفة علىٰ ما تقدم، وتتعلق بالنعمة المقدرة علىٰ حسب ما<sup>(۱)</sup> تقدم، وأي نعمة أعظم من نعمة كف الله بها القتال عنهم، فإنهم كانوا قد دخلوا في السلاح، ثم رجع بهم الإيمان إلىٰ أن سألوا موسىٰ –صلوات الله عليه – أن يُظهِر لهم القاتل، فسأل موسىٰ الله عليه فقال الله تعالىٰ: (إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة) وسبب<sup>(۱)</sup> هذا أن شيخًا كبيرًا كان كثير المال، فاستبطأ ورثته موته، فقتلوه وجعلوه عند باب قرية لم يقتله أهلها، فقال لهم ورثته: أنتم قتلتوه، فأتوا ديته، فقالوا: ما قتلناه، وما لكم عندنا دية، فهموا بالاقتتال فلجأوا إلىٰ موسىٰ، كما أخبرتك.

وقرئ: (يأمرْكم) بسكون (٣) الراء. وقرئ (يأمركم) باختلاس (٤) ضمة الراء. وهذا كله في السبع.

و(أن تذبحوا) على إسقاط حرف الجر، والأصل: بأن تذبحوا؛ لأن حرف الجر يسقط من مفعول (أمر) إذا كان مصدرًا، أو في تأويل المصدر، فإن كان غير مصدر فلابد من حرف الجر، لو قلت: أمرتُك بـ

<sup>(</sup>٤) هي أيضًا قراءة أبي عمرو في بعض الروايات عنه. أنظر: «الكتاب» ٢٠٢/٤، والمصادر السابقة.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ١٨٢ – ١٨٥، و«التحصيل» ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي عمرو في رواية اليزيدي. أنظر: «السبعة» ص١٥٧، «الكشف» /١ هي قراءة أبي عمرو في رواية اليزيدي. أنظر: «السبعة» ص٧٣،

[زيدٍ](١) فلم يكن بد من الباء.

(قالوا أتتخذنا هُزُوًّا) وقرئ في غير السبع: أَيَتَخِذُنا (٢) / ١٩٦/ بالياء بنقطتين من أسفل، ويكون الضمير -على هذا- عائدًا (٣) عليه سبحانه، وهذا جهل كبير، ويُخرج إلى الكفر، وفي هذا دليل على أن الهُزْء بالناس إنما يكون عن الجهل ألا ترى قول موسى -صلوات (٤) الله عليه - (أعوذ بالله أَنَ ٱكُونَ من الجهل، ولا يصدر عن عالم.

وقرئ في السبع: (هُزُؤًا)<sup>(ه)</sup> بضمتين وهمزة بعد الزاي، وهي قراءة الجماعة.

وقرأ حمزة (٢) بسكون الزاي. وقرأ عاصم (٧) في رواية حفص بالواو (هزوا) أبدل الهمزة واوا؛ لأنه سهلها وقبلها ضمة، مثل: جُوَن (٨) في

<sup>(</sup>A) في الأصل: جول في جوّل، والتصحيح من «الكتاب» ٣/٥٤٣، و«التاج» 9/١٥٩ (جأن) وفيه: (والجونه: سفط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار، وأصله الهمز ويلين وجمعه جون).



<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الجحدري، كما في «القراءات الشاذة» ص٦، و«التحصيل» // ٢٥٤، و«المحرر» ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عائد. (٤) تكرر قوله (صلوات) في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، والكسائي.

انظر: «السبعة» ص١٥٨، و«حجة القراءات» ص١٠١، و«الكشف» ١/٢٤، و«الإقناع» ٢/٩٩. والتثقيل لغة الحجاز.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «السبعة» ص١٥٩، «حجة القراءات» ص١٠٠، «الكشف» ١/٢٤٧، «الإقناع» ٢/ ٥٩٨. والتخفيف لغة تميم

<sup>(</sup>٧) أنظر المصادر السابقة.

جُؤَن. وقد تقدم (١) تسهيل هاذِه الهمزة.

و(هزؤا) المفعول الثاني بتتخذ، وأصله: ٱثْتَخَذَ؛ لأنه من الأخذ فقلبوا الهمزة الثانية ياء؛ لاجتماع همزتين، فصار: ٱيْتَخَذَ<sup>(۲)</sup>، ثم أبدلوا الياء تاء، كما قالوا: ٱتَسر، وليس البدل هنا كالبدل في (اتَّسرَ)، هو في ٱتَّسرَ أقوىٰ منه هنا؛ لأن الأصل في هذا الهمز، لكنه قد جاء، قالوا: ٱتَّكَلَ وأصله (ائْتَكَلَ) لأنه من الأكل، ثم صار ٱيْتَكَلَ، ثم وقع البدل علىٰ حسب ما تقدم، وكذلك الكلام في: ٱيْتَمَرَ وفي (٣) هذا النوع كلَّه.

وقرئ في غير السبع (هُزَّا)<sup>(1)</sup>، وقرئ في غير السبع أيضًا (هُزُوا)<sup>(0)</sup>، بتسهيل الهمزة بين بين. ولم أرَ أحدًا من النحويين يسهل الهمزة المفتوحة بعد ضمَّة إلا بإبدالها واوًا، فهلْذِه قراءة شاذة وخارجة عن القياس.

قال سبحانه: ﴿أَعُوذُ ﴾ ومعناه: ألوذ بالله، أي: أبرأ /١٩٧/ من هذا، أي: أطلب من الله أن يعيذني من أن أكون جاهلًا فأستهزئ بالناس.

و(أن أكون) علىٰ إسقاط حرف الجر، وإسقاط حرف الجر من (أَنْ) و(أَنَّ) كثير في كلام العرب، وقياس مطرد.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص١٧٩.

<sup>(</sup>٢) بعده كلام في الحاشية بقدر خمس كلمات لم أتبيَّن منه إلا: قالوا أأدم كما قالوا. .....

<sup>(</sup>٣) تكرر قوله: (وفي هذا) في الأصل.

<sup>(</sup>٤) عُزيت هذِه القراءات إلى أبي جعفر يزيد بن القعقاع. انظر: «القراءات الشاذة» ص٦، و«المحرر» ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المحرر» ١/ ٢٥٤ دون عزو.

و(من الجاهلين) خبر (أكون) واسمها مضمر.

قال تعالىٰ: ﴿قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَادْخُلُواْ مَا تُومَرونَ﴾ بَقْرَةٌ لَّا فَادْغُلُواْ مَا تُومَرونَ﴾ [البقرة: ٦٨].

لم يُقرأ في السبع إلا بضم العين. وحُكي فادع بكسر العين، وكأنهم سكّنوا العين، وذَهَلوا عن حذف الياء، فاجتمع ساكنان، فكُسرت العين لالتقائهما، على حسب ما قال أبو علي في (لَمْ أُبَلِهُ) وقد تقدم (۱) الكلام في هذا.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَذَهُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ فجاء باللام كما تقول: ٱدعُ لنا زيدًا، معناه: أي: يقبل علينا.

و(يبين) مجزوم على جواب الأمر، والتقدير: إن تدعه يبين، فيكون على حذف الشرط، أو يكون (ادعُ) قد ضمن معنى الشرط، وهما قولان متقاربان (٢٠).

(ما هي) أرادوا: ما سنها، والدليل على أنهم هذا أرادوا، الجواب الذي ورد بيانًا ليُبَيّين، كما تقول: ما هذا العجل؟ أكبير هو أم صغير؟، وما هذا الجمل؟ أَثَنِيُّ هو؟ أم رَبَاعٍ؟ ففُهِم أنهم أرادوا هذا من حالهم. والبقرة: تقع على الذكر والأنثى، وجمعها: بقر. ويفصل بين المذكر والمؤنث بالنعت، فيقال: بقرة ذكر، وبقرة أنثى، ويفصل أيضًا بالإشارة، وهذا بمنزلة: شاة، تقع على الكبش والنعجة، والفصل بينهما بالوصف / ١٩٨/ على ما ذكرته، وبالإشارة.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص۳۲۰–۳۲۱.

والفارض: المُسِنَّة، يقال فيه: فَرَض<sup>(١)</sup> وفَرُض بفتح الراء وضمَّها: إذا أُسَنَّ.

والبكر الفتية من الإبل، ويُطلق على ما لم تلد، ويُطلق على ما ولد بطنًا واحدًا. والمراد هنا: ألا تكون مُسِنَّة ولا تكون صغيرة.

وجاءت (لا) مكررة؛ لأن (لا) إذا دخلت على الصفة أو الحال، أو الخبر المفرد وجب<sup>(۲)</sup> تكرارها.

و(العوان) ما بين الفارض والبكر، يقال: عَوَّنَتْ، وأنشدوا: ٩٧- نَواعُم بينَ أَبكارٍ وَعُونِ<sup>٣)</sup>

ويظهر العَوان من البينية: النصف بين العجوز والصبية.

وعَوان: بدل من لا فارض ولا بكر. والمعنى: إنها بقرة عوان. و(بين ذلك) بدل من عوان؛ لأن الذي بين الفارض والبكر هو العوان.

طِوالَ مِشَكَّ أَعْنَاقِ الهَوادِي

والطرماح: لقب الشاعر، ومعناه: الطويل، واسمه الحكم بن حكيم ينتهي نسبه إلىٰ طيئ. شاعر إسلامي حماسي.

انظر: ترجمته في «الشعر والشعراء» ٢/٥٨٩، و«المؤتلف» ص٢١٩، و«الخزانة» ٣/٨١٨.

وانظر: الشاهد في «ديوانه» ص٥٢٦، و«المنصف» ٣/ ٥٨، و«الدر المصون» ١/ ٤١، و«شواهد الكشاف» ص٥٤٨، و«الخزانة» ٣/ ٤١٧ وفيه يصف نساء بطول الأعناق.



<sup>(</sup>۱) أَنظر: «الصحاح» (فرض) ٣/ ١٠٩٧.

<sup>(</sup>۲) هذا هو مذهب جمهور النحويين. وخالف في ذلك المبرد فأجاز التكرار. انظر: «الكتاب» ۲/۳۰۶، و«المقتضب» ٤/٣٥٩-٣٦٠، و«شرح الكافية» للرضى ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) هَٰذَا عَجَزَ بَيْتَ لَلطُّرِمَّاحِ. وصدره:

وقال سبحانه: (ذا) أشار إلىٰ ما ذُكر، وكأن المعنىٰ: بين ما ذُكر، فقد صارت (ذا) هنا، وإن كانت مفردة واقعة على آثنين، على الفارض والبكر.

ومطلوب (بين) معنيان، فقد يُعبر عنهما بلفظين، أو بلفظ واحد، ألا ترى أنك تقول: جلستُ بين القوم، وقد يُجرون الضمير هذا المجرى، قيل (١) لرؤبة لما قال:

٩٨- فيها(٢) خطوطٌ من سَوادٍ وبَلَقْ

كَأَنَّهُ في الجلدِ تَوْلِيعُ البَّهَقْ (٣)

كيف قلت: كأنه، وكان ينبغي أن تقول: كأنهما أو كأنها؟ قال: أردتُ كأن ذلك. وكأنه أراد: كأن من ذُكر.

قال تعالىٰ: (فافعلوا ما تُومَرُونَ) التقدير: ما تؤمرونه، والأصل حرف الجر [ثم أُسقط ولم يُحذف] الضمير حتىٰ عُدَّي بنفسه؛ لأن حذف الضمير المنصوب / ١٩٩/ من الصلة -إذا كان متصلًا [و] (٥) لا يوقع حذفه لبسًا- كثير في كلام العرب، وكثير في القرآن، وحذف الضمير [المجرور] من الصلة لا يكون إلا بثلاثة (٧) شروط:



<sup>(</sup>١) القائل هو أبو عبيدة. أنظر: «مجاز القرآن» ١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بها.

<sup>(</sup>٣) أنظر الشاهد في «ديوانه» ص١٠٤، و«مجاز القرآن» ١/٣٤، و«مجالس ثعلب» ٢/ ٣١٢، و«السمط» ١/٤٧١، و«تفسير القرطبي» ٣١٢/١٣، و«شواهد الكشاف» ص٣٢٣، و«الدر المصون» ١/٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) ما في الأصل مطموس؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٥) تكملة يلتثم بها الكلام. (٦) تكملة يلتثم بها الكلام.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «البسيط» ١/٢٦٨.

أن يكون الخافض حرفًا، وأن يكون ذلك الحرف قد تقدم، وأن يكون الفعل المُعَدىٰ بهما واحدًا<sup>(۱)</sup>، نحو: مررتُ بالذي مررتَ به، فيجوز أن تقول: مررتُ بالذي مررتَ، وتحذف (به)، وهذه الشروط لم تجتمع، فلو كان الأصل: (ما تؤمرون به) لم تحذف، وهكذا قال أبو على (۲) في قوله تعالىٰ: ﴿فاصدع بما تومر﴾ [الحجر: ٩٤].

ومعنى آفعلوا ما تؤمرون: آذبحوا البقرة. فلو أخذوا بقرة أي بقرة كانت، فذبحوها لكانوا ممتثلين، لكنهم تبينوا وسألوا عن سنها، ثم سألوا عن خلقها، فشدد عليهم.

قوله تعالىٰ: ﴿ بَقَ رَهُ صَفْرَا هُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ﴾ [البقرة: ٦٩].

والظاهر من صفراء أنها كلها (٣) صفراء حتى قرنها وظلفها، وبذلك يصحُ أن يطلَق عليها صفراء، ولا يصح [أن يُستثنى] منها شيء. وأما إذا كان قرنها غير أصفر، فيقال: صفراء إلا قرنها.

وقوله تعالى: ﴿ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾ الفاقع: من صفة الأصفر إذا أرادوا المبالغة في الصفرة، يقال: أصفر فاقع، كما تقول: أخضر ناضر، وأسود حالك، وأبيض ناصع. وهذه كلها أتباع يراد بها تحقيق اللون والمبالغة، ولا تستعمل إلا تابعة، لا يقال: هذا ناضر، تريد أخضر ناضع، ولا تقول: هذا ناضع، ولا تقول: هذا



<sup>(</sup>١) في الأصل: واحد.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الإيضاح» ص١٧٤، و«البغداديات» ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) هٰذا رأي جمهور المفسرين.

انظر: «تفسير الطبري» ٢/١٩٩-٢٠٠، و«التحصيل» ١/٢٢١، و«تفسير القرطبي» ١/٠٤٠، و«فتح القدير» ١/٩٨.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل.

فاقع، تريد: أصفر فاقع، لكن لما تقدم صفراء صح أن يقال: فاقع لونها. والمعنى: أصفر فاقع لونها، وحذف أصفر طلبًا للتخفيف لأن /۲۰۰/ الصفرة قد تقدمت.

قوله تعالىٰ: ﴿ نَسُرُ النَّظِرِينَ ﴾ أي: تعجب من ينظر إليها لحسنها، وصفاء لونها. ونُقل عن علي (١) ﷺ أنه قال: مَن لَبِسَ نعلًا أصفرَ قَلَّ همُّه. ورُوىٰ مثل هذا عن ابن عباس (٢).

قال الله تعالىٰ: ﴿ قَالُواْ آذَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٧٠].

المراد: يبين لنا خلقها، ويبين لنا خلقها [أذلول] هي أم صعبة، فإن السن قد بُيَّن، واللون قد بُيَّن، فلم يبق إلا بيان صعوبتها وذلها.

وقد تقدم أن (لا)<sup>(٤)</sup> إذا دخلت على الصفة فلابد من التكرار، فيجب على هذا أن يكون ﴿ تُبِيرُ اَلْأَرْضَ ﴾ بدلًا<sup>(٥)</sup> من ذلول، ويكون المعنى: بقرة لا تثير الأرض، ولا تسقى الحرث. ويُطلق على ما يثير الأرض ذَلُول، واحتجت إلىٰ أن جعلت (تُثير) بدلا من (ذَلول) لمكان تكرار (لا) في الصفة.



<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «الكشاف» ١/ ٢٨٧، و«تفسير القرطبي» ١/ ٤٥١.

وقال الحافظ في «الكافي في تخريج أحاديث الكشاف» ١/ ١٥٠: موقوف لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المحرر» ١/٢٥٧، و«تفسير الطبري» ١/١٥١.

<sup>(</sup>٣) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالَىٰ: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَزَتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَا قَالُوا ٱلْثَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بدل.

ومعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿مُسَلَّمَةُ ﴾ راجع (١) إلى اللون، أي: هي صفراء مُسَلَّمَة من سائر الألوان، ليس في بعضها سواد ولا بياض ولا حمرة، وهذا يعني أن قرنها وظلفها كانا أصفرين، وأنها لم يكن فيها لون آخر، لا قليل ولا كثير، وأكد سبحانه هذا بقوله: ﴿لَا شِيةَ فِيها فِيها ﴾، ويقال: مَوْشِىٰ إذا كان له شِيةً. والوَشْىٰ (٢): التزيين، ويقال للنمام: واش؛ لأنه يُزين كلامه، وما يريد من الباطل.

ويقال أِن هٰذِه البقرة بُحث عنها (٣) فلم تُوجد إلا بقرة واحدة، فاشتُريت بثمن كثير، واختلف في ذلك القدر، فقيل: وزنها مرة، وقيل: مرتين، وقيل: غير ذلك، والقصص (٤) في هٰذا كثير، والله أعلم لِمَا كان من أَمْرها. / ٢٠١/

ولم يقرأ في السبع إلا (تَشَابَهَ) علىٰ أنه فعل ماض. وكذلك البقر لم يقرأ في السبع إلا علىٰ وزن (فَعَل) بفتح الفاء والعين.

وقرئ في غير السبع: (إنَّ البَاقِر)<sup>(ه)</sup> والباقر: جماعة البقر، بمنزلة: الجامِل والجمَال.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة يحيي بن يعمر، وعكرمة. أنظر "التحصيل" ١/ ٢٣٧، "المحرر" ١/ ٢٥٨. "البحر" ١/ ٢٥٣.



<sup>(</sup>١) هٰذا رأي مجاهد.

انظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٢١٣- ٢١٤، «مختصر تفسير يحيىٰ بن سلام» ١/ ٢٨١، «التحصيل» ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) أَنظر (وشيٰ) في «الصحاح» ٦/ ٢٥٢٤، «تهذيب اللغة» ١١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليها.

<sup>(</sup>٤) آنظر «تفسير الطبري» ٢/ ٢٢٠، «مختصر تفسير يحيىٰ» ١/ ٢٨٧، «التحصيل» ا/ ٢١٧.

وقرئ (يَشَّابَهُ) (۱) بالياء بنقطتين من أسفل، وتشديد الشين، والأصل: يَتَشَابَهُ.

وقرئ: (إن الباقر يَشَابَهُ) (٢) بالياء، وتشديد الشين (٣) على تذكير الباقر، والباقر آسم مفرد يراد به الجمع (٤).

وقرئ: (تَشَابَهَتْ) (٥) و(مُتَشَابِهَة) (١) ووجهها بيَّن.

وقرئ (مُتَشَابهٌ)(٧) على التذكير.

وقرئ أيضًا في غير السبع (لا ذلول) (^) على أن (لا) جواب لمَن قال: هل مِن ذلولٍ؟ وفي هذا بُعد، وكأنه من قبيل: لقيتُ زيدًا، فلقيتُ منه الأسد، كأنه من قبيل التجهيل.

قوله تعالىٰ: (قَالُواْ الاَّنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ).

الآن: ظرف، وهو مبني على الفتح؛ لِما فيه من الأفتقار إلى

انظر: «القراءات الشاذة» ص٧، و«التحصيل» ١/ ٢٣٨، و«شواذ القراءة» ص٧٧، و«الكشاف» ١/ ٢٥٦، و«البحر» ١/ ٢٥٦.



<sup>(</sup>۱) عزاها الأخفش في «معاني القرآن» ١٠٤/١ إلى مجاهد، وعزيت في «إعراب القرآن» للنحاس ٢٣٦/١ إلى يحيى بن يعمر، وعزيت في «التحصيل» ٢٣٨/١، و«المحرر» ٢٥٨/١ إلى عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة محمد ذي الشامة. أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: التاء، والقراءة بتشديد الشين.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحلبيات» ص١٦٥.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة أُبَي، كما في «شواذ القراءة» ص٢٦، «البحر» ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) عزيت القراءتان إلى الأعمش: أنظر: «البحر» ٢٥٤.

<sup>(</sup>٧) السابق.

<sup>(</sup>٨) هي قراءة أبي عبد الرحمن الشُّلَمِي.

الإشارة (۱). والألف واللام زائدتان، وهما لازمتان لا تفارقان (۲) هذا الأسم كالذي والتي، وما جرى مجراهما. ويتعلق بـ (جئت).

جئت بالحق، أي: جئت بما يَحقُّ علينا فِعلُه؛ لأنه قد بُيَّن حال هاذِه البقرة في سنَّها ولونها.

وقرئ في غير السبع (قالوا الآن) على الأصل. وقرأ ورش (٤) وحمزة (٥) في الوقف (قال لآن) بحذف الهمزة، ونَقْل حركتها إلى اللام، وبقي حال السكون؛ لأنه الأصل، وحذفت الواو لذلك. وقرئ في غير السبع (قالو لآن) بحذف الواو من اللفظ، دون همزة [واعتداد] (٧) بالعارض.

وقرئ (قالوا ألآن)(^) بقطع ألف الوصل، شُبهت به [يا ألله](٩)



<sup>(</sup>۱) وهناك من ذهب إلىٰ أنه بُني؛ لأن الألف واللام دخلتا علىٰ فعل ماض من قولهم (آنَ يَئينُ) أي: حان، وبقي الفعل علىٰ فتحته. أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٦٨، «الإنصاف» ٢/ ٢٩٩- ٣٠٢ مسألة (٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يفارقان.

<sup>(</sup>٣) أنظر «التيسير» ص٣٦، «البحر» ١/ ٢٥٧، «الدر المصون» ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر «التيسير» ص٣٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الإقناع» ١/ ٤٣٢، «الدر المصون» ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) عزيت هذه القراءة في «إعراب القرآن» للنحاس ٢٣٧/١ إلى أهل المدينة، وانظر: «التيسير» ص٣٥، وعزيت في «البحر» ٢٥٧/١ إلى نافع.

<sup>(</sup>٧) طمس في الأصل؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٨) حكاها الأخفش.

انظر: «معاني القرآن» ١٠٦/١، وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١٥٢/١، و«الدر المصون» ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٩) طمس في الأصل؛ إثر رطوبة.

/ ٢٠٢/ من حيث كانت الألف واللام لا تفارِق في الموضعين، وهذا تشبيه بعيد، وسيأتي الكلام في هذا بعد، إن شاء الله.

ووُضع هنا المصدر مكان ٱسم الفاعل بمنزلة: رجل عَدْل، ورجل زَوْر، والله أعلم.

قال تعالىٰ: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾.

(كاد) إذا كانت بغير حرف النفي، تقتضي أن الفعل لم يقع، تقول: كاد زيد يفعل، معناه قارب أن يفعل فلم يفعل، وإذا دخل على كاد حرف النفي، فالأظهر (١) أن الفعل وقع بعد مشقة وتعب ويأس من الوقوع، وتقول: ما كاد زيد يفعل كذا، فالظاهر أنه فعل بعد يأس من الفعل، وبُعْد منه، وقد يقال: ما كاد يفعل، على معنى: لم يفعل ولا قارب، وهذا قليل، ولا يقال إلا بدليل عليه من اللفظ أو من الحال، قال تعالى: ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُمُ لَرُ يَكَدُ يَرَعُهُا ﴾ [النور: ٤٠] المعنى -والله أعلم-: لم يرها ولم يقارب رؤيتها، وسيأتي الكلام في هذه الآية، إن شاء الله.

والمعنىٰ: قد ذبحوها وما كادوا يذبحون، فوقع يفعل هنا؛ لأنه قد عُلم (٢) المعنىٰ وفُهم.



<sup>(</sup>۱) هذا مذهب جماعة من النحويين كالفراء، والعكبري، وابن يعيش، والجمهور على خلافه.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٧١، و«معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٠٠- و«شرح الكافية ٣٠٥، و«التبيان» ٢/ ٣٠٤، و«شرح الكافية الماء ١٢٥٠، و«الدر المصون» ١/ ١٧٦، و«الدر المصون» ١/ ١٧٦، و«الهمع» ٢/ ٢٤٦/ ١٤٦/٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أعلم.

ويَفعلون: خبر كادوا. والواو: أسمها، فهي من باب (كان) إلا أن (كان) يكون خبرها مفردًا وغير مفرد، ولا يكون خبر (كاد) وأخوتها إلا فعلًا مضارعًا فاعله ضمير يعود إلى أسمها، فلذلك لم تُذكر في باب (كان)، ويدلُّك على أنه من باب (كان) قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَغَيّنُونَكَ ﴾ [الإسراء: ٧٣] وإن المخففة من الثقيلة لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر، أو الأفعال الناسخة للمبتدأ والخبر /٢٠٣/ وسيتكرر الكلام في هذا بعد، إن شاء الله.

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ تنبيه (١) بأنهم بتعنتهم وسؤالهم كاد يتعذر عليهم الذبح.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَارَ ۚ ثُمَّ فِيهَا ۚ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّونَ ﴾ [البقرة: ٧٧].

هذا معطوف أيضًا على ما تقدم. و(قتلتم) في موضع خفض بإذ. و(ادارأتم) أصله (تَدَارَأتم) والتاء والدال مخرجهما واحد، فثقل اللفظ بهما، فأدغموا التاء في الدال.

والدرء: الدفع (٢)؛ لأن كل واحد منهما يدفع مقالة صاحبه، ولأن كل واحد منهما يدفع ذلك عن نفسه، كل واحد منهما يرمي صاحبه بذلك، والآخر يدفع ذلك عن نفسه، وتَفَاعَل لهذا وُضعت في الأكثر، نحو: تَضَارَبْنا وتَقَاتَلْنا، وقد جاء تَفَاعَل بمعنىٰ فَعَل، قال أمرؤ القيس:



<sup>(</sup>١) في الأصل: تنبيهًا.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الصحاح» (درأ) ٨/١٤.

٩٩- تَجَاْوَزْتُ أحراسًا إليها وَمْعشَرا

عَلَيَّ حِراضًا لَوْ يُشِرُّونَ مَقْتَلِي (١)

المعنى: [جزت]<sup>(۲)</sup>.

﴿ وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ﴾

(ما): مفعول بمخرج، و(كنتم تكتمون) صلة ما، والضمير محذوف تقديره: تكتمونه.

قوله تعالىٰ: ﴿فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ اَلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ اَيْنَةِهِ لَعَلَكُمْ تَغْقِلُونَ﴾ [البقرة: ٧٣].

(فقلنا) معطوف علىٰ (ادارأتم)، ويكون قوله: ﴿وَٱللَّهُ مُغْرِجُ مَا كُنتُمُ تَكْنُهُونَ﴾ ٱعتراضًا.

و(اضربوه) في موضع المفعول بقلنا. وهنا محذوف تقديره: فضربوه فحَيِيَ، فأخبر بَمن قتله، فزالت المُدافَعة، وأي نعمة أعظم من هذا!

قال سبحانه: ﴿ كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْتَى ﴾.

انظر: الشاهد في «ديوانه» ص٣٩، و«شرح القصائد السبع» ص٤٩، و«الملخص» ١٢٦٦، و«المغني» ٢٦٦، و«المغني» ٢٦٦، و«الخزانة» ٤٩٦/٤. والرواية فيها: يُبِرُون.

وذكر العسكري في «شرح ما يقع فيه التصحيف» ص٢٧٣ أن للبيت روايتين وأن (يشرون) رواية الأصمعي.

والإسرار يعني: الإظهار والإضمار. ويشرون: يظهرون.

(٢) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة.



<sup>(</sup>١) من معلقته.

(كذلك) في موضع (۱) الحال من المصدر الدال عليه (يحيي)، الموتى: مفعول، وهو جمع مَيَّت، وليس فيه القياس، إنما قياس (فَعْلَىٰ) أن يكون جمعًا لفَعِيل نحو: جَرِيح وجَرْحَىٰ، وقَتِيل وقَتْلَىٰ، ثم إن العرب أتسعت في (فَعْلَىٰ)، فجعلته جمعًا لِما فيه [هلك أو (٢) توجع] فقالوا: هالِك وهَلْكَىٰ، وزامِن (٣) وزَمْنَىٰ، وهذا شاذ لا يقاس عليه. قال تعالىٰ: ﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

الكلام هنا في (لعل) على حسب ما تقدم (٤)، والله عالم بمن يعقل، وما لا يعقل في الأزل، وهذا الترجي إنما هو في حق المخاطبين. والرؤية هنا بصرية، والآيات المعجزات، فآي إحياء الموتى /٢٠٤/ مما يُرى بالبصر، وليست هذه منقولة من (رأى) العلمية، إذ لو كانت كذلك لم يكن بد من ثلاثة مفاعيل، وليس معنا إلا مفعولان.

معنىٰ (قست): صَلُبَت<sup>(٥)</sup>، ولم تقبل موعظة، وهذه القسوة في القلوب.



<sup>(</sup>١) هذا على مذهب سيبويه وأعربه غيره صفة لمصدر محذوف.

انظر: ص٢٥٧ هامش (١)، و "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ٢٣٨، و "مشكل إعراب القرآن" ١/ ٥٥، و "البيان" ٩٦/١، و "تفسير القرطبي" ١/ ٤٦٢، و "البحر" ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) الزامن: الذي أصابه مرض يدوم زمانًا طويلًا.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص١٦٨، ١٨٦، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير غريب القرآن» ص٥٥.

وذُكر (١) أن القاتلين لما حَيِيَ مقتولهم، وأخبر بمَن قتله، بقوا علىٰ إنكار ذلك، ولم يَلينوا، لِما رأوا من الإحياء، فهلْذِه القسوة، وهلذا قول حسن.

﴿ فَهِي كَالْحِجَارَةِ ﴾ كالحجارة: خبر عن (هي) والأصل (فهي شبيهة بالحجارة) فجعلوا الكاف مكان الباء، ولا تفعل العرب ذلك إلا مع الشَّبَه، فحُذف (شبيه) لذلك، والتُزم حذفه؛ لأن جعل الكاف في موضع الباء دال عليه.

وقوله: ﴿أَوْ أَشَدُ معطوف على الحجارة؛ لأنه في موضع رفع؛ لأنه خبر عن المبتدأ، و(أو) هنا دخلت بالنظر إلى المخاطبين، أي: فهي عندكم كالحجارة أو أشد، ويَحتمِل أن تكون (أو) هنا دخلت؛ لأنهم مشبهون بالحجارة، ومشبهون بأشد من الحجارة، أي: يصلح في تشبيههم الأمران (....)(٢) وكأنما هي بعد (....)(٣) أي: تشبه هذا وهذا، وتصلح للتشبيه بكل منهما.

وقال تعالىٰ: ﴿أَوْ أَشَدُ فَسُوَةً﴾، ولم يقل أو أقسىٰ مبالغة<sup>(٤)</sup> في القسوة، أو يكون المعنىٰ: فقساوة القلوب كقساوة الحجارة أو هي أشد قسوة.

وقرئ في غير السبع (قَساوة)(٥).

انظر: «التحصيل» ٢٨٨١، و«المحرر» ١/٢٦٥، و«تفسير القرطبي ا ١/ ٤٦٤، «البحر» ٢٦٣/١.



<sup>(</sup>١) هذا القول لاين عباس. أنظر: «تفسير الطبرى» ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٣) كلام بقدر خمس كلمات لم أتبينه؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي حيوة.

وقرئ أيضا (أَوْ أَشَدَ) (١)، بالعطف على الحجارة. ولم يقرأ هذا كله في السبع.

قال سبحانه: (وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ).

(ما) أسم (إن) وهي بمنزلة الذي، واللام الداخلة عليها هي لام الأبتداء، فكان أصلها أن تكون قبل (إن) فأُخّرت؛ لاتْفاقِ<sup>(٢)</sup> معنييهما.

و ﴿ يَنَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ صلة لِما. والضمير العائد على (ما) هو المخفوض بمِن.

والأنهار: جمع نهر.

لما قال سبحانه إن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة بَيَّن ذلك / ٢٠٥/ فإن الحجارة تتفجر بالأنهار، ولا يكون ذلك حتى يدخل الماء فيها، والمواعظ لا تدخل في قلوب هأولاء القاسية قلوبهم، فهي بلا شك أقسى (٣) من الحجر.

ومعنىٰ (يتفجر): يتشقق، ومنه قيل الفَجْر. وقد مضىٰ (٤) الكلام في قوله ﴿ فَانفَجَرَتُ ﴾.

وقرئ في غير السبع: (وَإِنْ)(٥) بالتخفيف، والأصل (إِنَّ)

<sup>(</sup>٥) هي قراءة قتادة. انظر: «القراءات الشاذة» ص٧، و«المحتسب» ١/ ٩١، و«التحصيل» ١/ ٢٦٨، و«التحصيل» ١/ ٢٦٤، و«البحر» ١/ ٢٦٤، و«البحر» ١/ ٢٦٤.



<sup>(</sup>١) عزيت هٰذِه القراءة في «القراءات الشاذة» ص٧ إلىٰ أبي حيوة، وعزيت في «الكشاف» ١/ ٢٩٠، و«البحر» ٢٦٣/١ إلى الأعمش.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لأن الألف لا تفارق معنييهما، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أقصىٰ.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: ص٣١٧.

بالتشديد وإذا خففت بطل عملها، هذا هو<sup>(۱)</sup> الأكثر، وقد تبقى عاملة مع التخفيف، كما تكون مع التشديد، وقرئ: ﴿وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا عَمْضُرُونَ﴾ [يس: ٣٢] برفع (كلِّ) ونصبه (٢)، وتكون اللام على هذا فارقة بين (إنْ) المخففة من الثقيلة، وبين (إنْ) النافية، ولا يجوز إسقاطها.

ومنهم مَن (٣) قال هي لام الأبتداء، ولزمت للفرق كما ذكرته.

انظر: «الكتاب» ٢/ ١٤٠، و«الإنصاف» ١/ ١٢٣-١٢٨ مسألة (٢٤)، و«التبيين» ص ٣٤٧، و«شرح الكافية» للرضي ٢/ ٣٥٨.

(٢) لم أجد -فيما الطلعت عليه -- نصًا على نصب (كلَّ) ولكني وجدت أن عاصمًا وحمزة وابن عامر قرءوا بتشديد (لَمَّا)، وباقي السبعة بتخفيفهما، فمَن ثقلها كانت عنده بمعنى (إلا) و(إنُ نافية، ومَن خففها جعل (إنْ) المخففة من الثقيلة و(ما) زائدة على مذهب البصريين، وعلى مذهب الكوفيين تكون (إنْ) نافية.

والذي وجدت فيه قراءتين: رفع (كلُّ) ونصبه، هو قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ كُلَّا لَمَا لَكُوفِيَنَهُمْ ﴾ [هود: ١١١]، فقرأه السبعة بنصب (كلِّ)، وقرأ ابن مسعود والأعمش برفع (كل)، وفي حرف أبي (وإن كلِّ إلا ليوفينهم). أنظر: «السبعة» ص ٣٩٩، و«القراءات الشاذة» ص ٦١، و«المحتسب» ٢٨/١، و«مشكل إعراب القرآن» ٢٦٦/١، و«التيسير» ص ٢٦٠، و«البحر» ٧/ ٣٣٤، و«النشر» ٢٨٠٠، و«الإتحاف» ص ٢٦٠.

(٣) هذا مذهب سيبويه وتبعه المبرد والأخفش وغيرهم.

انظر: «الكتاب» ٢٣٣/٤، و«المقتضب» ٢٦٣/٢، و«معاني القرآن» للأخفش ١١٢/١، و«الأزهية» ص٤٦، و«شرح المفصل» ٧٢/٨، و«الجنى الداني» ص١٦٩، و«المغني» ٢/٢٣١، و«شرح ابن عقيل» ٢٨٠/١.



<sup>(</sup>١) الكوفيون لا يجيزون إعمالها مخففة، والبصريون يجيزونه.

ومنهم مَن (۱) قال: إنما لحقت للفرق خاصة، وليست لام الا بتداء، واستدل على هذا بدخولها في خبر كان، تقول: إن كان زيد لفاعلًا، إذا أردت المخففة، وتقول: إن كان زيد فاعلًا، إذا أردت النفي، ولا فرق بينهما إلا باللام، ولام الا بتداء لا تقع في خبر كان. وكان هذا القول أحسن -والله أعلم- وسيعود الكلام في هذا.

وقرئ في غير السبع (ينفجر)<sup>(٢)</sup> بالنون، ويكون من أنفجر، قال تعالىٰ: ﴿ فَأَنفَجَرَتُ مِنْهُ آثَنَتَا﴾ [البقرة: ٦٠] المعنى: ٱنشقت.

وقرئ أيضًا في غير السبع (لَمّا)<sup>(٣)</sup> بالتشديد، وكأن (ما) هنا كفت (لم) عن العمل، كما كفت (ما) (رُبَّ)<sup>(٤)</sup>، في قوله تعالىٰ: ﴿رُبَمَا يَوَدُ ﴾ [الحجر: ٢]. وقد قيل<sup>(٥)</sup> فيها غير هذا، وسيتكرر الكلام فيها. قال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ ﴾.

والمعنى -والله أعلم-: لا ينفجر منه الأنهار، ولكنه /٢٠٦/



<sup>(</sup>١) هاذا مذهب أبى على الفارسي.

انظر: «البغداديات» ص١٧٦ مسألة (١٩)، وتابعه الشلوبين، أنظر «التوطئة» ص٢١٨، كذلك تابعه وحسَّن رأيه المصنف -رحمه الله- في «الملخص» ٢٢٨/١.

انظر: «الجنى الداني» ص١٦٩ ١٧٠، و«المغني» ١/ ٢٣٢، و«شرح ابن عقيل» ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة مالك بن دينار، كما في «القراءات الشاذة» ص٧، و«الكشاف» ١/ ٢٩٠، و«المحرر» ١/ ٢٦٥، و«تفسير القرطبي» ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة طلحة بن مصرف.

انظر: «المحرر» ١/ ٢٦٥، و«تفسير القرطبي» ١/ ٤٦٤، و«البحر» ١/ ٢٦٤) في الأصل: لرب.

<sup>(</sup>٥) أَنْظُر في ذلك «البغداديات» مسألة (٤٠) ص ٣٨١ وما بعدها.

يتشقق فيخرج منه ماء يسيل، فقلوبهم أقسىٰ من هذا، إذ ليس في قلوبهم من اللين شيء.

وقرئ في غير السبع (يَنْشَقُ)(١) كأنه مطاوع: شَقَقْتُه فانْشَقَ، قال الشاعر:

· · ا - فَانْشَقَّ عَنْهَا عَمُودُ الصُّبْحِ جَافِلَةً (٢)

و(يشقق) أصله: يَتَشَقَّقُ، وأدغم التاء في الشين، وكأنه مطاوع: شققته، بتشديد القاف.

وقرئ في غير السبع (وإنْ) بالتخفيف<sup>(٣)</sup>، والكلام فيها كما تقدم<sup>(٤)</sup> في الأولىٰ.

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾.

وقد قرئ في غير السبع (وإنْ)<sup>(ه)</sup> مخففة من الثقيلة، والكلام فيها كما تقدم.

عَدْوَ النَّحوص تخافُ القانص اللَّحِما

من قصيدة مطلعها:

بانَتْ سعادُ وأمسىٰ حبلُها ٱنجذما واحتلَّتِ الشرعَ فالأجزاعَ من إِضَمَا انظر: الشاهد في «ديوانه» ص١٠٣، و«ديوان الحطيئة» ص٣٨١.

جافلة: مسرعة. النحوص: الأتان الحائل التي ليس لها لبن. اللحم: القَرِم إلى اللحم، فهو أحرص علىٰ طلب الصيد.

- (٣) هي قراءة قتادة. أنظر: «المحتسب» ١/٩١، و«التحصيل» ١/٢٣٨.
  - (٤) أنظر: ص ٣٥٩.
- (٥) هي قراءة قتادة. أنظر: «المحتسب» ١/ ٩١، و«التحصيل» ١/ ٢٣٨ .



<sup>(</sup>۱) عزا ابن عطية إلى طلحة قراءة (ينشق). أنظر: «المحرر» ٢٦٦/١، والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشددة. أنظر: «تفسير القرطبي» ١/٤٦٤، «البحر» ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الشاهد للنابغة الذبياني. وعجزه:

وقرئ (يَهْبُط) (١) بضم الباء مثل قَتَل يَقْتُل، والمشهور (يَهْبِط) بكسر الباء.

وقد قيل في ﴿ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على يخلق لبعض عطية (٢)، وغيره (٣)، وأقرب ما فيها عندي أن الله تعالى يخلق لبعض الحجارة (٤) اإدراكًا، يكون عنده النزول من خشية الله، ألا ترىٰ أن الرسول عَنْ كانت الحجارة تُسلَّم (٥) عليه، فهل هذا إلا بخلق حياة وإدراك لها منه سبحانه? فبالوجه الذي خلق لهذه الحجارة المُسلَّمة إدراكًا ومَيْزًا يكون (٢) بها الميز والتسليم، يخلق الله تعالى لحجارة أخر إدراكًا يكون بها النزول من خشية الله، وكذلك الجذع حَنَّ (٧) إليه عَنْ وهل هذا إلا بخلق حياة وإدراك أدرك به الفُراق، فحن إليه؟ والله أعلم.

﴿ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ والخشية هنا: مصدر مضاف إلى المفعول؛ لأن الله تعالىٰ هو الذي يُخشىٰ /٢٠٧/ ويُخاف.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

بغافل: خبر (ما) والباء زائدة، وعُلَّقت هنا (ما) ولم يظهر لها

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يكسو من. (٧) أنظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٤١.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة الأعمش. أنظر: «القراءات الشاذة» ص٧، و«المحتسب» ١/ ٩٢، وو«التحصيل» ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر «المحرر» ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر «تفسير الطبري» ٢ ٢٣٩/٢، و«معاني القرآن» للزجاج ١٥٧/١، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ١/ ٢٨٩، و«التحصيل» ١/ ٢٣٦، و«تفسير القرطبي» ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) أنكر ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» ٣٣/٤ -٣٥ على من ذهب إلى أن للحجارة إدراكًا وتمييزًا.

<sup>(</sup>٥) أنظر "سيرة ابن هشام" ١/٢١٦، و"تفسير الطبري" ٢/٢٤١.

عمل، وإن كانت حرفًا؛ لأنها مُشبهة بليس، و(ليس) فعل فجرت مجرى الفعل، والباء لتوكيد النفي، ولا ينبغي أن يُحمل هذا على لغة بني تميم، فيكون (بغافل) خبرًا عن المبتدأ؛ لأنه قد صح أن القرآن نزل في هذا بلغة أهل الحجاز، ولم يصح أنه نزل في هذا بلغة بني تميم، قال الله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَثَرًا ﴾ [يوسف: ٣١]، و﴿مَا هُنَ أُمّهَ نَهِمَ الله الحجاز، فلا يُقرأ في السبع إلا بالنصب، على لغة أهل الحجاز، فلا يُدّعى غير ما ثبت عند الاحتمال، والله أعلم.

وقرأ ابن كثير (يعملون)<sup>(۱)</sup> بالياء على الغيبة، وقراءة<sup>(۲)</sup> الجماعة على الخطاب على جهة التهديد لهم والوعيد، والضمير العائد علىٰ (ما) محذوف من الصلة.

قال تعالى: (أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة: ٧٥].

(أن) الناصبة للفعل إنما المخففة من الثقيلة تقع بعد أفعال الطمع والرجاء، وما جرى مجراهما، ولا تقع بعد أفعال العلم والتحقيق.

و(أن) المخففة من الثقيلة تقع بعد أفعال العلم والتحقيق، ولا تقع بعد أفعال العلم والتحقيق، ولا تقع بعد أفعال الطمع والرجاء، وما جرى مجراهما مما ليس بثابت، لا تقول: أطمع أن يقوم، بالرفع، كما لا تقول: أطمع أنك تقوم، فلما أمتنعت المشددة أن تقع بعد أطمع، أمتنعت المخففة أن تقع بعد أطمع،

<sup>(</sup>۲) أنظر «السبعة» ص١٦٠، و«حجة القراءات» ص١٠١، و«الكشف» ١٨٨١، و«الإقناع» ٢/ ٩٩٥.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» ص١٦٠، و«حجة القراءات» ص١٠١، و«الكشف» ١/ ٤٤٨، «الإقناع» ٢/ ٩٩٥.

وسيأتي الكلام في حسبت وخلت، ويتبين أنه يقع بعدهما (أن) الناصبة للفعل والمخففة، ويتبين وجهة وقوع المخففة.

(وقد كان) الواو: واو الحال، و(منهم) خبر كان، و(يسمعون) صفة لفريق، وفريق مفرد يراد به الجمع، / ٢٠٨/ كقَوْم ونَفَر.

﴿ كَلِمَ اللهُ ﴾. وقرئ في غير السبع (كَلِمَ اللهُ) (١). والكَلِم: جمع كَلِمَة. والكلام: المفيد.

﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ معطوف علىٰ يسمعون.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ مَا: مصدرية، والمعنى: من بعد فهمهم. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ في موضع الحال من الضمير الفاعل في ﴿ يُحَرِفُونَهُ ﴾ وفيه طرف من البدلية؛ لأن معنى يحرفونه وهم يعلمون، هو في معنى (يحرفونه من بعد ما عقلوه).

وصح دخول (مِن) هنا على الزمان؛ لأن (منذ) لا تصلح في هذا الموضع، فكل موضع يصلح فيه (مذ) و(منذ)، فلا يقع فيه (مِن)، ويقع (مِن) حيث لا يصلح فيه (مذ) و(منذ)(٢).

والمعنىٰ: كيف تطمعون في قوم هكذا صفتهم؛ يغيرون كلام الله

<sup>(</sup>۲) هذا هو مذهب سيبويه والبصريين وهو أن (مِن) لابتداء الغاية في المكان و (منذ) و (مذ) لابتداء الغاية في الزمان ولا يدخل واحد منهما على الآخر فحيث تصلح (مِن) لا تدخل (منذ) وحيث لا تصلح (مِن) تدخل (مذ). و ذهب الكوفيون إلى أن (مِن) تكون لابتداء الغاية في الزمان والمكان معا. انظر: «الكتاب» ٤/ ٢٢٤، و «الإنصاف» ٢٨٨١ مسألة (٥٤)، و «شرح المفصل» ٤/ ٢٩٠٩، و «الجني الداني» ص٢١٤٠.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة الأعمش. انظر: «القراءات الشاذة» ص٧، و«المحتسب» ١/٩٩، و«التحصيل» ١/٢، و«التحصيل» ١/٢، و«المحرر» ١/٢٦، و«تفسير القرطبي» ١/٢، و«مفتاح الكنوز» ص٥٣٠.

في حق حظهم الخسيس من الدنيا، فكيف تطمعون أن يتبعوكم ويُقِرُّوا لكم بالحق والديانة؟! هذا بعيد.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَّا ﴾ (٧٦).

يظهر لي أنه معطوف على ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

وإذا فيها معنى الشرط وما بعدها مخفوض بها، وهي تتعلق به (قالوا) بالجواب، وهذا أحسن ما قيل فيها، ليعطيها (١) حكم الظرفية وحكم السببية، وقد قيل (٢) غير هذا، وسيتكرر /٢٠٩/ الكلام.

وقد قيل في قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا لَقُواْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٣) كثيرة، وأحسن ما عندي (٤) فيها: إن الرسول ﷺ قال لبني قريظة: «يا إِخْوة الخنازير والقردة» (٥)، فقال بعضهم لبعض: ما هذا؟ ومن أين عَلِموه؟ لأنه ما علموه إلا منكم؛ لأنه مكتوب في التوراة، وليس في تلك المواضع من يعلم التوراة غيركم، فأنتم حدثتموهم بذلك، وأخبرتموهم بذلك، فهم يحاجونكم به، وكان من اليهود منافقون يُظهرون الإيمان؛

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» ٣/ ٢٤١. وانظره في «تفسير الطبري» ٢٥٢/٢.



<sup>(</sup>١) في الأصل: ليعطاها. (٢) أنظر: ص١٠٤-١٠٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر فيها: «تفسير الطبري» ٢/٠٥٠-٢٥٦، و«مختصر تفسير يحيى» //٢٥٠. «التحصيل» ١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذا الرأى رواه الطبرى عن مجاهد.

أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٢٥٢ وذكر في «التحصيل» ١/ ٢٢٨ أنه لابن زيد .

ليصلوا بذلك إلى معرفة أحوال المسلمين، وهم في بواطنهم باقون على دينهم، وكان سبب نفاقهم وإظهار الإيمان أن الرسول على قال: «لا يدخل قصبة المدينة إلا مؤمن»(١)، فقال كعب بن الأشرف: فكيف الوصول إلى دخول القصبة؛ لنتعرف أحوالهم، ونتجسَّسَ أخبارهم؟ فأمر بعضًا منهم أن يُظهروا الإيمان؛ ليتوصلوا لذلك(٢)، والله أعلم.

وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا خَلا﴾ معطوف علىٰ ﴿وَإِذَا لَقُوا﴾، والكلام في (إذا) الثانية كالكلام في (إذا) الأولىٰ، فتتعلق به (قالوا أتحدثونهم)؛ لأنه الجواب.

و(ما) بمعنى الذي. و(فتح) صلة لما.

ومعنىٰ ﴿فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾: بين الله لكم في كتابكم.

و ﴿ لِيُحَاّجُوكُم ﴾ متعلق بتحدثونهم، أتحدثونهم بهذا؛ ليحاجوكم عند ذكر ربكم؟ والضمير من الصلة محذوف، تقديره: فتحه الله عليكم، وكثر حذف هذا الضمير المنصوب، وسَتسْتقبِل (٣) منه أشياء كثيرة، ومنها ما قد مضي (٤).

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ / ٢١٠/ أي: ما هذا الفعل من أفعال مَن يَعقل، وهو أن يأتي مَن يُحاجه، فيُخبره بحجته؛ ليَظهر عليه، فهذا ليس من فعل مَن يعقل، ومعناه: أعقلوا ما تفعلون وكفوا عن إخبارهم بما في كتبكم (٥)، ولم يعلموا أن الله سبحانه يعلم بذلك، ويُخبر به.

ومنهم مَن كان يعلم ذلك، وكان جحده نبوة محمد ﷺ عنادًا.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ٢/٣٥٣. (٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٧٧، ٣٧٤، ٤٠٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٦٠، ٣٤٧. (٥) في الأصل: كتبهم.

ويمكن أن يرجع قوله (١) سبحانه لقوله: ﴿أَنَظَمَعُونَ﴾ (٢) أي: من كان على هاذِه، فلا يقبل حقًا يأتيه ولا طريقًا واضحًا يسلكه، فاعقلوا هاذا واتركوهم على ضلالهم، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ يقرب في المعنى من قوله: ﴿أَفَلَا مَعْنَى مَن قوله: ﴿أَفَلَا مَعْنَى مَن قوله:

قال تعالىٰ: ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَللَهُ يَعْلَمُ مَا يُبِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧].

الواو عاطفة على ما قبلها، وإذا اجتمع حرف العطف مع همزة الاستفهام تقدمت (٣) همزة الاستفهام، وإذا اجتمع حرف العطف مع غير الهمزة من أدوات الاستفهام تقدم حرف العطف؛ لأن الهمزة هي أمُّ الباب، وهي التي توجد في الاستفهام كله، وما عداها إنما يكون الاستفهام بها على الوقوع، الاستفهام بها على الوقوع، والهمزة تكون في هذا وفي هذا، فهي الأصل، ولا معنى لها غير الاستفهام، وما عداها له معنى زائد على الاستفهام يخصُّه؛ وبذلك دخلت (أم) المنقطعة على أدوات الاستفهام كلها غير الهمزة.

و(ما) هنا مصدرية ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾، والمعنى: يعلم إسرارهم وإعلانهم، أو تكون بمعنى الذي، ويكون التقدير: /٢١١/



<sup>(</sup>١) أي قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا تُعْقِلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ أَفَلَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ [البقرة: ٧٥].

<sup>(</sup>٣) هذا علىٰ مذهب جمهور النحويين، وذهب الزمخشري في «الكشاف» ٤٥/٤، ٢٣٧ إلىٰ تقدير جملة بعد الهمزة لائقة بالمحل؛ ليكون كل واحد من الهمزة وحرف العطف في موضعه.

انظر: «الجني الداني» ص ٩٧، و«الدر المصون» ١/ ٣٢٨-٣٢٩.

ما يسرونه وما يعلنونه. وهذا أقرب ويكون هذا توبيخًا لهم؛ لأنهم يقرون بالتوراة، وهي من عند الله، فيلزمهم أن يعلموا ذلك إذ هو دينهم، فإذا عَلِموا ذلك، علموا أن الله تعالىٰ يَطَّلِع علىٰ ما يقولون، وعلىٰ ما يظهرون وما يسرون.

وقرئ (أو لا تَعْلَمُون)(۱) بالتاء، في غير السبع، على جهة الخطاب للمؤمنين، والمعنى -والله أعلم- لا تتحيروا من إفكهم وجحدهم؛ لأنكم تعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهو يُطلعكم على حالهم ويُجازيهم على كفرهم وغايتهم.

ولم يقرأ في السبع إلا بالياء على الغيبة، ويكون توبيخًا لهم وإعلامًا بضُعف عقولهم، وكونهم لا يدركون هذا، وهو مذكور في كتابهم الذي أعتقدوه، وعملوا عليه وتدينوا به.

وقد قيل في قوله تعالىٰ: ﴿مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴾ أقوال (٢)، وأحسن ما فيها العموم، ويدخل في العموم جحدهم نبوة محمد على وهم يجدونه في كتابهم، وغير ذلك مما جحدوه؛ لِيُبقُوا بذلك دنياهم.

قال سبحانه: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ [البقرة: ٧٨].

يقال لمَن لم يقرأ ولا يكتب: أُمَّيُون، فكأنه من الأُمَّة (٣)، وهي القامة، أي: ليس عندهم من الإنسانية إلا الجسم، فنُسبوا إلى الأمة،



<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن محيصن.

انظر: «القراءات الشاذة» ص٧، و«التحصيل» ١/ ٢٣٩، و«المحرر» ١/ ٢٧٤، «تفسير القرطبي» ٢/ ٤، «البحر» ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبري» ٢/٢٥٦-٢٥٧، و«المحرر» ١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الصحاح» (أمم) ١٨٦٤/٥.

وهي القامة.

وقوله سبحانه: ﴿لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ ﴾ يُراد به التوراة . ﴿إِلّا أَمَانِيَ ﴾ إلا (١) ، والأَمانِيُّ جمع أُمْنِيَّة ، والأُمْنِيَّة : ما يتمناه الإنسان ، وقد يطلق على ما يَتلوه ، يقال : تَمَنَّىٰ : إذا تلا ، قال / ٢١٢ / الله تعالىٰ ﴿إِلّا إِذَا تَمَنَىٰ وَالْمَرَاد أَنهم قوم لا إِذَا تَمَنَىٰ ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمْنِيَتِهِ ﴾ [الحج : ٥٦] ، والمراد أنهم قوم لا علم لهم إلا ما يتلقونه من أحبارهم ، وأحبارهم قد بدلوا وغيروا ، فهم أجمعون على ذلك ، والجميع على الباطل ؛ لأن عالِمهم على الباطل من حيث قد تبع مَن جحد .

وقد قيل في الضمير في (منهم) أقوال (٢٠) كثيرة، وأقربها ما ذكرته، وهو أن الضمير يرجع إلى المُقلِدين من اليهود علىٰ حسب ما ذكرته.

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ أي: ليس عندهم علم.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ آستثناء منقطع، والمعنى: لكن عندهم أماني يعملون عليها، ويظنونها حقًا، وهي مبنية على التحريف والتبديل والكذب والجحد، على حسب ما ذكرته.

ويعتقدون أن النار لا تمسهم إلا أيامًا معدودة، فهم لذلك لا يبالون بما يفعلون من الجحد والتبديل، هذا كله فساد ومبني على معتقد سيئ، ويتكرر الكلام في هذا بَعْد (٣)، إن شاء الله.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا



<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وكأن في الكلام نقصًا، ويلتئم بنحو (استثناء).

<sup>(</sup>٢) أنظر: («تفسير الطبري» ٢/٧٥٧، و«التحصيل» ١/٢٢٩، و«المحرر» // ٢٧٠، و«تفسير القرطبي» ٢/٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٣٧٣.

مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتَ ٱيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمًا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

هذا دعاء عليهم، فإن قلت: ومَن المدعو [عليهم](١)؟ قلت: جرى هذا على كلام العرب، أي: هؤلاء مِمَّن يقال فيهم: ويلٌ لهم، إذ هم قد عَرَّضوا أنفسهم للبلاء المقيم الذي لا ينقطع.

ويجوز الرفع والنصب في (ويل) والمعنى واحد، إلا أن الرفع فيه أنه قد وقع، ففيه / ٢١٣/ طرف من الإخبار، وإن كان المعنى الدعاء، أي: لعِظَم جرمهم يقال لهم هذا، وويل، وويح، وويس، وويب تتقارب في المعنى، إلا أن (ويحًا) لم يُسمع فيه إلا الرفع، و(تبًا له) لم يُسمع فيه إلا النصب، و(ويل له) سُمع فيه النصب والرفع (.

و(لهم) هو خبر المبتدأ وهو (ويل).

و(مِمَّا كَتَبَتَ ٱيْدِيهِمْ) يتعلق به (لهم)؛ مما فيه من معنى الاستقرار. وقوله تعالىٰ: ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ تأكيد، وهذا التوكيد مستعمل كثيرًا ألا ترىٰ أنك تقول: أتنكر هذا، وأنت قد كتبته بيدك؟ وكذلك تقول: أتنكر هذا، وأنت قد كتبته بيدك، وأنت قد قلته بلسانك؟ مبالغة في الأمر لفعلهم.

قوله سبحانه: ﴿ وَوَثِلُ لَهُم مِمَا يَكْسِبُونَ ﴾ أي: هأؤلاء ممن يجب أن يقال هذا؛ لما فعلوه من الكتم، والنسبة إلى الله تعالى، والتبديل، ولِما كسبوا من الرشا والسحت، فجيء بويل مكررًا؛ لأنهما فِعْلان يستحقون بكل واحد منهما الذم والتعنيت.

و(كتبت) صلة (ما)، والضمير محذوف. وكذلك (يكسبون) التقدير

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكتاب» ١/ ٣٣٢- ٣٣٤، و«المقتضب» ٣/ ٢١٧، ٢٢٠-٢٢١.



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام.

فويل لهم مما كتبته أيديهم، وويل لهم مما يكسبونه.

أو تكون (ما) مصدرية في الموضعين، ويكون التقدير: فويل لهم من كتبهم، وويل لهم من كسبهم. والأول أبين. ومتى جعلت (ما) مصدرية فلا يحتاج إلى ضمير من الصلة، وإنما يحتاج إلى الضمير إذا كانت بمعنى (الذي).

وقالوا في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لَهُم مَّمًا كَتَبَتَ ٱيْدِيهِمْ) وجوهًا (١) وأقربها عندي أنهم كانوا يكتبون أباطيلهم وما لا يجدونه في كتابهم، ويفشونها في العرب؛ ليمتنعوا من الإيمان بمحمد عَلَيْ ومِمًا /٢١٤/ يقال إنهم كتبوه وبدلوه: أن النبي المبعوث في ذلك الوقت هو في التوراة طويل آدم، وكذبوا، ونبينا محمد على إنما هو أبيض ربعة، وكذلك هو في التوراة، فبدلوا صفة محمد على كذلك أخبر مَن آمن منهم، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار.

ويظهر من هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع<sup>(۲)</sup>، ألا ترىٰ أنهم يعذبون علىٰ ما يكسبون من السحت والرشا؛ لأنها نزلت في المنافقين.

قوله تعالىٰ: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَّكَامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]. هذا حملهم على الإفك والكذب؛ لاعتقادهم أنهم غير مخلدين في نار جهنم، وأنهم لا يدخلونها إلا أيامًا معدودة، وعدتها عدة أيام

<sup>(</sup>٢) أنظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم ١٠٨/٥-١٠٩، «روضة الناظر وجنة المناظر» ص٣٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲/۲۷۱-۲۷۳، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ۱/۲۹۳، و«التحصيل» ۱/۲۷۳، و«أسباب النزول» ص١٥، و«المحرر» ١/۲۷۳، و«تفسير القرطبي» ۲/۲.

عبادتهم العجل، حملهم هذا الأعتقاد السيئ الذي زخرفه الشيطان في نفوسهم حتى اعتقدوا أنه حق فعملوا عليه، لبقاء حظهم في الدنيا ورياستهم، فلم يبق لهم حظ في الدنيا ولا في الآخرة.

وقد قيل في قولهم: لن تمسنا النار أقوال<sup>(۱)</sup>، أقربها عندي أن اليهود لعنهم الله قالوا لمحمد على نحن أول من يدخل النار، ثم نخرج منها فتخلفوننا أنتم، فقال على: «كذبتم إنا لا نخلفكم» (۲)، فهذا الاعتقاد السيئ أوجب عليهم أن يفعلوا ما فعلوا من التبديل والجحد. قال تعالى: ﴿فَلْ أَشَّذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا ﴾.

لما قالوا: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة وتخلفوننا، قال الله تعالىٰ: قل لهم يا محمد هذا الذي قلتموه أمسطور هو في كتابكم علىٰ أنه كذلك؟ أو<sup>(٣)</sup> لكم من الأفعال الصالحة التي وعد الله تعالىٰ لعُمَّالها بالخير والنعيم، فأوجب ذلك أن يقولوا / ٢١٥/ هذا؟ أو قلتموه بما زخرفت الشياطين لكم حتى اعتقدتموه؟

قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا ﴾؛ لأن ما نزل من عند الله فيه إقرار بأن ذلك الشيء يكون ولابد؛ لأنه الحق، فذلك هو العهد. و(ما) بمعنى: الذي و(لا تعلمون) صلة. والضمير محذوف علىٰ حسب ما تقدم (٤).



<sup>(</sup>۱) أنظر «سيرة ابن هشام» ۲/ ۱۳۲، و «تفسير الطبري» ۲/ ۲۷۲-۲۷۸، و «مختصر تفسير يحيئ» ۱/ ۲۹۶، و «التحصيل» ۱/ ۲۳۳، و «أسباب النزول» ص ۱۹، و «المحرر» ۱/ ۲۷۲-۲۷۲، و «تفسير القرطبي» ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير الطبرى» ۲/۲۷۲-۲۷۷.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وكان حقه أن يستعمل (أم). أنظر «الجنى الداني» ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص ٣٣٢، ٣٧٢.

وقد مضى (۱) الكلام في ٱتَخَذَ؛ وأنه من الأخذ، ثم أبدلت الهمزة التي هي فاء (۲) ياء لكسرة ألف الوصل، كما أبدلت في (اتّعد)، لأنها لولم تُبدل تاء لتلاعبت بالفاء الحركات عند البدل، فصار مع الكسرة ياء، ومع الفتحة ألفًا، ومع الضمة واوًا، فأبدلوها حرفًا جَلْدًا لا يتغير للحركات. ونُقل عن أبى علي (٣) أنه من (تَخِذَ) وليس هنا بدل، والأول عندي أبين.

وإذا دخلت همزة الأستفهام سقطت ألف الوصل أبدًا؛ لأنها جيء بها ليبتدأ بالساكن، وهمزة الآستفهام تفيد ذلك، فلا معنى لوجودها إلا مع الألف واللام التي للتعريف فإنها تثبت نحو: أ الرجل خير أم المرأة؛ لأنها لو لم تثبت لوقع اللبس بين الخبر والاستخبار.

ومنهم (٤) من قال هنا سقطت، فلما وقع اللبس، جيء بالألف فارقة بين المعنيين، وكلاهما قول، وعلى القول الأول أكثر (٥) النحويين، وسيتكرر الكلام في هذا.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اَللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴾.

الأظهر عندي أن (أم) هنا منقطعة، وأنها في تقدير: بل أتقولون على الله مالا تعلمون؟ والهمزة للتوبيخ، والكلام كله في [موضع](٢) المفعول به (قل).



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٣٤٣. (٢) في الأصل: لام.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحجة» ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف "رحمه الله- هذا الرأي أيضًا في «الملخص» ٢/ ٣٨، وذهب ابن مالك إلى أنها تحذف خطًا. أنظر: «التسهيل» ص ٣٣٥، و«المساعد» ٢٦٠/٤

<sup>(</sup>٥) أنظر «الكتاب» ١٤٨/٤، و«المقتضب» ١/ ٨٥، و«التكملة» ص١٨٧، و«معاني الحروف» ص٣٤، و«الأزهية» ص٤٢، و«توضيح المقاصد» ٥/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) كلمة في الحاشية لم أتبينها.

و(لا تعلمون) /٢١٦/ صلة، والضمير محذوف. وعَلِم هنا بمعنىٰ عَرَف، فهي متعدية إلىٰ واحد.

قال تعالىٰ: (بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة: ٨١].

هذا يرجع (١) -والله أعلم- إلى قولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة، فقيل لهم: بلى، أي: تمسكم النار خالدين مخلدين فيها؛ لأن خطاياكم قد أحاطت بكم.

و(بلیٰ) تكون لرد النفي إلى الإيجاب، فإذا قال لك قائل: لم يجئ زيد، فتقول: بلیٰ، أي: قد جاء، فهي بعد النفي نظيرة (لا) بعد الواجب، إذا قال لك قائل: قد جاء زيد، فتقول: لا، أي: لم يجئ، وكذلك: لم يجئ زيد، تقول له: بلیٰ، أي: قد جاء زيد.

و(نَعَم) بعد الجملتين تصديق لهما، فإذا وقعت (نَعَم) بعد الواجب صرفت للواجب، وإذا وقعت بعد النفي صرفت للنفي. هذا حكم بلىٰ ونَعَم ولا.

والألف في (بليٰ) بدل(٢) من الجملة المحذوفة، كأنها موجودة

انظر: «الكتاب» ٤/ ٢٣٤، و«معاني القرآن» للفراء ١/ ٥٣، و«إعراب ثلاثين سورة» ص ٢٦، و«أمالي السهيلي» ص ٤٤، و«شرح الكافية» للرضي ٢/ ٣٨٢، و«رصف المباني» ص ١٥٧، و«البحر» 1/ ٢٧٢، و«الجمع» ٢/ ٢٧٢.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكشاف» ۲۹۲/۱.

<sup>(</sup>٢) إلىٰ هٰذا ذهب ابن فارس في «الصاحبي» ص٢٠٧، والمصنف -رحمه الله-في «البسيط» ١/٦٧١.

وذهب البصريون إلى أن (بلي) بسيطة. وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة من (بل) والألف الزائدة. وذهب السهيلي إلىٰ أنها مركبة من (بل) و(لا).

ألا ترى قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ تَدِرِينَ ﴾ [القيامة: ٤]، قادرين: حال من الضمير في (نجمع) الذي نابت الألف منابه، فكأنه سبحانه قال: نجمعها قادرين، وكذلك هنا المعنى: بل تمسكم النار خالدين فيها، ولا يعقبكم فيها أحد يومئذٍ.

وهذا التنوين في يومئذ هو عوض من الجملة، فإذا قلت: جئت يومئذ، المعنى: جئت يوم إذ كان كذا، حذفت الجملة، وعوض منها التنوين، وحركت الذال لالتقاء الساكنين، وسيتكرر الكلام فيها.

و(من) شرط، وهي مبتدأة، و(كسب) خبر، وفي كسب ضمير يعود على (مَن). و(سيئة) مفعول بكسب، وهذه السيئة يراد بها الكفر<sup>(۱)</sup>، كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ ﴿ [النمل: ٩٠] المراد: الشرك، وهو الكفر.

وفي قوله تعالى: (وأحاطت به خطيئاته) إشارة إلى أن الخطيئات كالسباع العادية، ألا ترى /٢١٧/ قوله: ﴿وَأَحَطَتُ ﴾ كما تحيط السباع بمن تريد قتله وهو من (....)(٢).

﴿ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ هو جواب الشرط، والفاء رابطة الشرط بجوابه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ هُمُ فِهُمَا خَلِدُونَ ﴾ بدل من ﴿ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م



<sup>(</sup>۱) هذا القول لابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطاء وغيرهم. ٱنظر: الطبري // ۲۸۰ ۲۸۲، و«التحصيل» ۱/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>٢) كلمة لم أتبينها؛ إثر قص.

وقرئ (خَطِيئتُه) بالتوحيد قرأه الجماعة (١) إلا نافعًا. وقرئ (خطيئاتُه) (٢)، فمن قرأ بالإفراد فالمراد الكفر والشرك على حسب ما تقدم (٣) في السيئة، ومن قرأ (خطيئاته) بالجمع، فالمراد به كفرهم، وأعمالهم مع الكفر. وفي هلزه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

وقرئ في غير السبع (خطاياه) (٤)، وهو جمع كثير، والمعنى كالمعنى في (خطيئاته)، والضمير الغائب في (خطيئاته) عاد على اللفظ، وكذلك الضمير في (كسب)؛ لأن (مَن) هنا مفردة في اللفظ، جمع في المعنى، وفي هذا إقامة المُسبَّب مقام السَّبب، والمعنى -والله أعلم-: بل تمسكم النار؛ لأنكم كفرتم، ومن كفر فهو في النار خالدًا مُخلدًا، وقد تقدم (٥) الكلام في (خطايا).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحَاتِ أُولَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨٢].

جاء هذا في مقابلة: (من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته) [البقرة: [٨١] ففيه إشارة إلى أن السيئة المذكورة الكفر؛ لأنه في مقابلة: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وقوله: ﴿عَكِمِلُواً﴾ مقابل لقوله سبحانه: (وأحاطت به خطيئاته) وهاذِه المقابلة تدل على ما ذكرته، وهو أن الكفار مخاطبون



<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» ص١٦٢، و«الحجة» ٢/١١٤، و«حجة القراءات» ص١٠٢، و«التيسير» ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة نافع. أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة بعض الشاميين كما في «القراءات الشاذة» ص٧٠

<sup>(</sup>٥) أنظر: ص٢١٢.

بفروع الشريعة، كما كان الإيمان والأعمال الصالحات يثاب عليها /٢١٨ صاحبها، فهاذِه السيئة والخطيئات يعاقب عليها صاحبها.

والجنة عند العرب: كل مكان فيه أشجار وأنوار ومياه، فإن كانت فيه أنوار -دون مياه- وأشجار فهي روضة، فإن كانت قد أحيط بها ما يمنع مِن دخولها كانت حديقة.

ومادة التركيب هي: الجيم والنون<sup>(۱)</sup> تكون مع السَّتْر والتغطية، ومن ذلك الجِنُّ والجِنَّة، لأنهم مستورون عن بني آدم، وكذلك المِجَنُّ، وهو الترس، يستر صاحبه. وجعل سيبويه<sup>(۲)</sup> المجن (فِعَلَّا)، وجعل الميم أصلًا، وجعله من مجن: إذا صلب. وكلاهما عندي صحيح؛ لأن الترس صلب، وهو مع ذلك ساتر.

وقوله تعالىٰ: ﴿هُمْ فِهَا خَلِدُونَ﴾ منزلة قوله: ﴿أَصَحَبُ ٱلْجَنَّةَ﴾ أي: شكانها وعمارها والمقيمون فيها، فيكون على هذا ﴿هُمْ فِهَا خَلِدُونَ﴾ بدلًا (٣) من ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ﴾، والله أعلم.

وقد مضىٰ (1) الكلام في (أولئك)، وأن الكاف حرف، وأولاء إشارة إلى الجمع، مؤنثًا كان الجمع أو مذكرًا.

و(فيها) من صلة (خالدون).

قال الله (٥) تعالىٰ: ﴿وَإِذَ ٱخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ﴾ [البقرة: ٨٣].



<sup>(</sup>١) في الأصل: والجيم.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «الكتاب» ٢٧٧/٤، وانظر: ما سبق ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بدل.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٦٤، ١٢٦، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل قدم قوله (تعالىٰ) علىٰ قوله (الله) .

وقرئ (تعبدون) بالياء والتاء في السبع (١)، وهو جواب ميثاق، كأنه قسم؛ لأن الميثاق من التوثق، والياء بدل من الواو؛ لأجل الكسرة.

وقرئ في غير السبع: (لا تعبدوا إلا الله) (٢) على النهي، ويدل على جواب القسم الذي تضمنه الميثاق، ويكون التقدير: قلنا لهم لا تعبدوا إلا الله.

وقرئ أيضًا في غير السبع (أَنْ لا تعبدوا إلا اللهَ)(٣).

فأما (لا تعبدون) بالتاء، فجاء على ما خُوطبوا عليه في وقت أُخْذ الميثاق، أي: واثقناكم لا تعبدون إلا الله.

وأما الياء فلأنهم غَيَبٌ الآن.

ومَن قرأ (أن لا تَعْبُدوا) فهو علىٰ إسقاط الباء، والأصل: بأن لا تعبدوا. وحرف الجر يسقط من (أَنْ) و(أَنَّ) قياسًا، ويمكن أن تكون /٢١٩/ (لا) نهيًا.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أصله: أحسِنوا بالوالدين إحسانًا، وتتعلق الباء بإحسان؛ لأنه قد ناب مناب أحسِنوا، فإن قلت: فكيف يتقدم معمول المصدر على المصدر؟ قلت: المصدر الذي لا يتقدم معموله عليه، هو المصدر المقدر بأن والفعل، وأما المصدر

<sup>(</sup>٢) عزا الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٥٣ هذنه القراءة إلى أُبَي بن كعب، وعزيت في «معاني القرآن» للزجاج ١/ ١٦٢، وفي «القراءات الشاذة» ص٧، وفي «شواذ القراءة» ص٨٦ إلى ابن مسعود، وعزيت في «المحرر» ١/ ٢٧٦ إلى



<sup>(</sup>١) الياء قراءة ابن كثير، وحمزة، والكسائي، والتاء قراءة باقي السبعة. انظر: «السبعة» ص١٦٣، و«حجة القراءات» ص١٠٢، و«الإقناع» ٢/ ٥٩٩.

المقدر بالفعل، فيتقدم معموله عليه، كما يتقدم على الفعل<sup>(۱)</sup>، ألا ترى قوله تعالى: (أكان للنَّاسِ عَجَبا أنَ ٱوحَيْنا) [يونس: ٢] كيف تعلق (للناس) بعجب؛ لأنه في مُعْجِب. وسيأتي الكلام في هذا بَعْد إن شاء الله.

والْقُرْبَى: القَرابة. وذي: معطوف على (بالوالدين) أي: أحسنوا بالوالدين وذي القربي. و(فُعْلىٰ) يأتي في المصادر قالوا: الشُّوريٰ، والنَّعْمَىٰ، وتأتي صفة لغير والنَّعْمَىٰ، وتأتي صفة لغير التفضيل، قالوا: حُبْلىٰ، وأُنْثىٰ، وتأتي صفة للتفضيل، فلا تستعمل إلا بالألف واللام أو الإضافة، وهاذِه جملة بسطها في كتب(٢) العربية.

وَالْيَتَامَىٰ: جمع يَتِيم، واليتيم فيمَن يعقل من قِبَل الأب، وفي البهائم من قِبَل الأم<sup>(٣)</sup>، ولا يكون اليُتْم إلا مع الصغر، ويجمع علىٰ (فَعالَىٰ)، كما قيل: حَيْران وحَيَارىٰ؛ لأن اليُتْم حَيْرة.

والمسكين: أسوأ حالة من الفقير، قيل لأعرابي: أفقير أنت؟ فقال: بل والله مسكين، نقله يعقوب<sup>(1)</sup> عن يونس، وكذلك قال عبد الوهاب<sup>(٥)</sup> في

<sup>(</sup>٥) هو القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي. أحد فقهاء المالكية المعدودين، كان تلميذًا للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني أحد أعلام المذهب الأشعري. توفي القاضي عبد الوهاب سنة آثنتين وعشرين وأربعمائة للهجرة. انظ: «الديباج المذهب» ٢٦/٢-٢٠.



<sup>(</sup>١) في المسألة خلاف بين النحويين فبعضهم لا يجيز تقدم معمول المصدر عليه مطلقًا.

انظر: «الحجة» ٢/ ١٢٩، و«غاية الأمل» ٢/ ٣٥٦، و«شرح الكافية» للرضي ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ٤٠/٤، ٢٥٦، و«المقتضب» ٣/ ٣٧٧، و«التكملة» ص٢١-٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ١٦٣٢، و«الصحاح» (يتم) ٥/ ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر «إصلاح المنطق» ص٣٢٧.

(التلقين)(١)، وهو الصحيح -والله أعلم- لما ذكرته.

ويكون الفقير علىٰ هاذا مشتقًا من: فَقَرْت أَنفَ البعير، إذا حَزَزْته (٢)، وجعلت على الحَزّ وترًا؛ لتذلَّه وتُروَّضه. / ٢٢٠/

وقوله: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾ معطوف على ما عُطف عليه أحسنوا الذي ناب (إحسان) منابه. وأحسنوا معطوف على (لا تعبدوا) على مَن قرأه بالنهي، وعلى (لا تعبدون) بالتاء والياء، فيكون معطوفًا على ما يصلح في الموضع؛ لأن أخذ الميثاق عليهم بأن لا يعبدوا (٣)، يتضمن نهيهم عن عبادة غير الله.

وقد مضى الكلام في الصلاة (٤) وإقامتها، وفي الزكاة (٥) وإيتائها. وأَخْذ هلْذا الميثاق هو على بني إسرائيل، وكذلك أُخذ على غيرهم من الأمم، وليس الميثاق المأخوذ [حين] (٦) إخراجهم من أصلاب آبائهم. والله أعلم.

وقرأ حمزة والكسائي (حَسَنا) (٧) ، ويكون على هذا على وجهين: أحدهما: أن يكون مثل البُخُل والبَخَل، والشُّغُل والشُّغُل، والثُّكُل والثُّكُل، فيكون مصدرًا، ويكون المعنى: وقولوا للناس ذا (٨) حُسْن، ويكون على حذف مضاف، أو أطلق على الحُسْن، كما تقول: رجل



<sup>(</sup>۱) أنظر: «اللسان» (فقر) ٥/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بأن لا يعبدون. ﴿ ٤) ٱنظر: ص٥٦، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: ص٥٧، ٢٧٩. (٦) تكملة يلتئم لها الكلام.

<sup>(</sup>٧) أَنظر «السبعة» ص١٦٣، «حجة القراءات» ص١٠٣، «الإقناع» ٢/ ٥٩٩. وانظر: «توجيه القراءة في الحجة» ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>A) أي: قولًا ذا حسن. ٱنظر «معانى القرآن» للزجاج ١٦٤/٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: أو يكون.

عَدْل. ويمكن أن يكون حَسَنا غير مصدر، ويكون صفة، كما تقول: رجل حَسَن.

وقرئ في غير السبع (حُسنى)(١) مَمالًا، فيكون على هذا مصدرًا، ويكون على حذف مضاف، أو أقيم المصدر مقام الحُسن، ولا يكون حُسنىٰ مؤنث أحسن؛ لأنها لو كانت كذلك لكانت بالألف أو بالإضافة.

وقرئ في غير السبع أيضًا (حُسُنا)(٢) بضم الحاء والسين، فيمكن عندي أن يكون صفة بمنزلة: جُنُب، أو يكون مصدرًا بمنزلة. [حُلُم](٣).

قوله تعالىٰ: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُهُ ثَم أعرضتم / ٢٢١/ عن الميثاق ولم تبقوا عليه. والواو واو الحال من ﴿وَأَنتُم مُعْرِضُونَ ﴾: ثم توليتم معرضين غير [آبهين](٤) به.

وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيـكَا﴾: يُراد بذلك عبد الله بن سلام، ومَن جرى مجراه (٥)، وهم قِلَّة، وأكثر ما كان اليهود كفارًا ومنافقين (٦) وقل من آمن منهم، إلا مَن آمن مِن آبائهم.

وقد يكون (ثم توليتم) راجعًا لمَن في زمان محمد رَبِيُ ولمَن سلف من آبائهم وأجدادهم، ويكون على هذا (إلا قليلا) يُراد به مَن آمن من آبائهم وأجدادهم، ومَن آمن مِمَّن كان في زمان محمد رَبِيَا في .



<sup>(</sup>١) هي قراءة أُبَي وطلحة كما في «البحر» ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) عزيت في "إعراب القرآن» للنحاس ٢٤١١، وفي "القراءات الشاذة» ص٧ إلىٰ عيسىٰ بن عمر، وزاد في "المحرر» ٢٨٨١، و"البحر» ٢٨٤/١ عطاء ابن أبي رباح.

<sup>(</sup>٣) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الكشاف» ١/٢٩٢، «المحرر» ١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: منافقون.

وقد يكون ﴿وَأَنتُم مُعْرِضُونَ﴾ غير حال، ويكون الكلام ثم توليتم إلا قليلا معكم، ثم جاءوا وأنتم معرضون، أي: لا تتفقون علىٰ ميثاق ولا علىٰ عهد.

وحُكي أنه جاء في غير السبع: (إِلا قليلٌ) (١) برفع قليل، وهذا بمنزلة: (ويَابَىٰ اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) [التوبة: ٣٢]؛ لأن معنىٰ يأبىٰ: لم يرد، فجاء بعد الواو علىٰ حد ما هو بعد النفي، إذ المعنىٰ واحد، فهما يترادفان، فيكون (إلا قليلٌ) علىٰ هذا قد جرىٰ علىٰ ما يرادف (٢) (توليتم) وهم لم يبقوا على العهد والميثاق، إلا قليل بقي علىٰ ذلك كعبد الله بن سلام، أو كمن كان علىٰ صلاح من آبائهم.

و(منكم) من صلة قليل.

قال تعالىٰ: ﴿وَإِذَ ٱخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [البقرة: ٨٤].

يكون هذا أيضًا معطوفًا على ما تقدم، ويكون مُشركا فيما أنعم الله تعالى / ٢٢٢/ به، وأي نعمة أعظم من أن قيل لهم: لا يسفك أحد دم صاحبه، وكونوا إخوانًا، واتركوا الحسد بينكم، وليعرف كل إنسان مقداره مع صاحبه، بهذا صلاح الناس، فهي من أعظم المِنن والنَّعَم.

ولم يقرأ في السبع إلا (تسْفِكون) بسكون السين، وكسر الفاء مخففة.

<sup>(</sup>٢) ذهب إلىٰ هٰذا ابن عطية في «المحرر» ١/ ٢٧٩، ورده أبو حيان في «البحر» // ٢٨٧.



<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن مسعود كما في «القراءات الشاذة» ص٧، وعزيت في «المحرر» ١/ ٢٨٧ إلىٰ أبي عمرو.

وقرئ في غير السبع (تسفُكون)(١) بضم (٢) الفاء. وقرئ (تُسفَّكون)(٣). والماضي: سَفَّك. والسَّفْك: الصَّبُ، يقال: دَمٌ مَسْفُوك، أي: مصبوب. وقراءة السبع أحسن من هذا؛ لأن سَفَّك فيه معنى التكثير والمبالغة، والميثاق إنما أُخذ على السفك مطلقًا، على قليله وكثيره، أي: لا يكون منكم هذا.

و(لا تسفكون) جواب الميثاق، وقد تقدم (١٤) الكلام فيه، قال النابغة:

ا ۱۰۱-فواثقها بالله حينَ مَرَاضيا فكانتْ تَدِيهِ المالَ غِبَّا وظَاهرَهُ (٥) معناه: عاهدها. والمواثقةُ التي وقعت لمَن تقدم شاملةٌ مَن جاء بعدهم، واتبع ملتهم، فقد دخل تحتها من كان في زمان النبي علي ولذلك قال تعالىٰ: (وإذَ ٱخذنا ميثاقكم) وإن كان الميثاق إنما أُخذ على الآباء، لكنهم دخلوا فيه من حيث تبعوا آباءهم، وكانوا علىٰ ملتهم، ألا

كما لقيتُ ذاتُ الصَّفا من حَليفها وكانت تَديهِ المالَ غِبًا وظاهرَهُ وذات الصفا: هي الحية التي تحدث عنها العرب وذكروها في أشعارهم. غِبًا أي: يومًا بعد يوم. ظاهره: عند نصف النهار.



<sup>(</sup>١) في الأصل: يسفكون.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة طلحة بن مصرف، وشعيب بن أبي حمزة.

انظر: «التحصيل» ١/ ٢٧٠، و«المحرر» ١/ ٢٧٩، و«تفسير القرطبي» ٢/ ١٨، و«المحر» ١/ ٢٨٩،

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي نهيك. ٱنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٣٣٥، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وظاهرا.

والشاهد في «ديوانه» ص ٦٩، من قصيدة يعاتب فيها بني مرة على إيثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه. ورواية الشاهد في «الخزانة» ٣/٥٥٦:

ترىٰ أنَّا مأمورون بجميع ما أُمر به الصحابة والرسول ﷺ آمِرٌ لنا كما كان آمرًا للصحابة، فالدعوة باقية إلىٰ أن تقوم الساعة.

وقال: ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾؛ لأنهم إذا قَتلوا قَتلوا قصاصًا / ٢٢٣/ أو قُتلوا من غير قصاص؛ فلأنه إذا قُتل واحد من القبيل، قَتل قبيله واحدًا من أولئك، وإن لم يكن قاتلًا، هكذا جرت الأمور بين الناس، فمَن قَتل يُقتل، أو يُقتل قريبه، أو يُقتل ابن عمه، فلما كان القتل يؤدي إلىٰ هلذا، قال سبحانه: ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ ونزل سبب الشيء منزلة الشيء.

وكذلك: ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكُرِكُمْ ﴾؛ لأنه إذا وقعت العداوة وتفاقمت أدى ذلك إلى إخراج بعضهم بعضًا، فنزل السبّب منزلة المُسبّب.

و(الديار) جمع دار، وانقلبت الواوياء، كما أنقلبت في سياط وحِياض، وكذلك كل جمع يأتي على (فِعال) وعينه واو، وهي ساكنة في المفرد، واللام صحيحة، تقلب واوه ياء، نحو: حَوْض وحِيَاض، وسَوْط وسِيَاط، ولم تقلب في قوم طِوَال؛ لأن الواحد طَوِيل، والعين فيه متحركة. وقالوا: قوم رِوَاء؛ لأن اللام معتلة، فكرهوا أعتلال العين مع اللام.

وقوله: ﴿ مُمَّ أَقَرَرُتُمْ ﴾؛ لأنهم أقروا بذلك، وأنه مسطور في كتابهم، فهو من دينهم يُقرون به ويعملون عليه.

وقوله سبحانه: (وأنتم تشهدون) أي: وأنتم تعلمون ذلك؛ لأنه قد تواتر عندكم بنقل لا يمكن فيه تواطؤ، فالمعنى: وأنتم تشهدون على ذلك أن هكذا وقع.

قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَؤُلآءِ تَقَلُلُونَ أَنفُكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥].



كانت الأوس والخزرج بينهما قتال، وكانت قُريظة والنَّضير قد حالفا الأوس، وكانت بنو قينقاع قد حالفوا الخزرج، فيلزمهم من حيث المحالفة أن / ٢٢٤/ يقتل بعضهم بعضًا، ويخرج بعضهم بعضًا من ديارهم، وكانوا قد أخذ عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضًا، ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم، فعدلوا عن الميثاق والعهد بما فعلوا للحلف (١).

ولم يقرأ في السبع إلا (تَقْتُلُونَ).

وقرئ في غير السبع (تُقَتَّلُون) (٢) وهو مضارع: قَتَّل، والمراد به التكثر.

ومعنىٰ ﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾ تعاونون، والمُظاهَرة: المعُاوَنة.

وقرئ في السبع (تَظَاهَرُون) بالتخفيف، و(تَظَّاهَرُون) بالتشديد؛ قرأه الكوفيون (٣) بالتخفيف، والباقون (٤) بالتشديد.

فمَن خفَّف حذف التاء<sup>(٥)</sup> الثانية<sup>(١)</sup>، وأما الأولى فلا تُحذف؛ لأنها حرف المضارعة، يدلك على ذلك قولهم: أُكْرِمُ، الأصل (أُأكْرِم) فاستُثقلت الهمزتان، فحُذفت الثانية ولم تُحذف الأولى، وكذلك

انظر: «الحجة» لابن خالويه ص٨٤، وانظر: «الإنصاف» ٢/ ٣٧٩ وما بعدها مسألة (٩٣)، و«البيان» ١٠٤/١.



<sup>(</sup>۱) أنظر «سيرة ابن هشام» ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) عزيت هذه القراءة إلى الحسن، والزهري. أنظر: «التحصيل» ١/ ٢٧١، و«المحرر» ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر «السبعة» ص١٦٣، و«حجة القراءات» ص١٠٤، و«الكشف» ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) السابق. (٥) في الأصل: الياء.

<sup>(</sup>٦) ذهب سيبويه إلىٰ أن الثانية أولىٰ بالحذف.

انظر: «الكتاب» ٤٧٦/٤، وذهب هشام من الكوفيين إلىٰ أن الأولىٰ أولىٰ بالحذف.

تَظاهرون، التاء الثانية هي المحذوفة. ومَن قرأ بالتشديد أدغم التاء في الظاء لقرب مخرجيهما. وقرئ في [غير](١) السبع (يَظَهَرون)(٢)، والأصل: يَتَظَهَّرُون وأدغم التاء في الظاء؛ لِما ذكرته من قرب مخرجيهما.

وقرئ أيضًا في غير السبع: (تُظاهِرون)<sup>(٣)</sup> من ظَاهَر يُظاهِر، وهي كلها راجعة للمُعاونة.

ويكون ﴿ بِأَلْإِثْمِ ﴾ في موقع الحال على القراءات كلها، والمعنى: تظاهرون آثمين وعادين.

و ﴿ وَٱلْعُدُونِ ﴾ مصدر عدا يعدو: إذا تجاوز الحد وبالغ في الفساد. و (ه و لاء) خبر أنتم، كما تقول: أمرتُك بالحق، أو تقول الحق وتترك الباطل، ثم أنت هذا تقول الباطل وتترك الحق. وكذلك تقول: كنتَ رجلًا صالحًا، وأنت الآن هذا، فيكون (تقتلون) (٤) جملة جاءت بيانًا. وجاء / ٢٢٥/ الناس (٥) في هذا وأعربوه أعاريب كلها خارجة عن طريقة البصريين.

قال سبحانه: (وَإِن يَاتُوكُمْ أُسَارِيٰ تُفَادُوهُمْ).

<sup>(</sup>٥) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ١/١٦٧، و«إعراب القرآن» للنحاس ٢٤٣/، و«البيان» ا/٢٤٣، و«التبيان» ١/٢٨.



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) عزيت هذه القراءة في «القراءات الشاذة» ص٧ إلى مجاهد وقتادة. وهي في «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٤٤، و«التحصيل» ٢/ ٢٧١، و«شواذ القراءة» ص٢٨، و«المحرر» ٢/ ٢٨٢، «البحر» ٢/ ٢٩١ (تَظَّهَرون).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي حيوة، كما في «المحرر» ١/ ٢٨٢، «البحر» ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تعملون.

قرأ حمزة (أُسْرِيٰ)(١).

وقرأ نافع وعاصم والكسائي: (تُفَادُوهم)(٢)، وقرأ الباقون (تَفْدُوهُم)(٣)، ولم يُقرأ في السبع إلا بهاذِه الثلاثة.

وقرئ في غير السبع (أَسْرَىٰ تُفادُوهم)(٤) وهاذِه القراءة راجعة لِما في السبع.

وأُسِير (فَعِيل) بمعنىٰ مَفْعُول، فيجمع علىٰ (أَسْرَىٰ)، كما تقول: قَتِيل وَقَتْلَىٰ، وصريع وصَرْعَىٰ، وجَرِيح وجَرْحیٰ، ولا تَلحقه التاء إذا جریٰ علی المؤنث، وقولهم: مِلحفة جدیدة (٥)، هذا خارج عن القیاس الاستعمالی؛ وهو الأصل؛ لأن الصفة إذا جرت علی المؤنث لحقتها التاء، هذا هو الأصل.

ويقال: أَسَرَهُ يَأْسِرُه: إذا شدَّه (٢)، والإسار: الحبل الذي يُشدُّ به، وقال تعالىٰ: ﴿ وَشَدَدُنَا ٓ أَسۡرَهُمُ ۗ [الإنسان: ٢٨] أي: شددنا خَلْقهم، ثم كثر الاستعمال حتى قيل في الأَخيذ: أَسِير، وإن لم يُشد؛ لأن الغالب عليه أن يُشدَّ، كما قالوا في الطائر: فَتِيُّ السِّنِّ، وإن كان لا سنَّ له، كأنهم اتسعوا فيه، واستعملوه حيث لا سِنَّ.



<sup>(</sup>١) أنظر: «السبعة» ص١٦٤، و«حجة القراءات» ص١٠٤، و«الكشف» ١/٢٥١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «السبعة» ص١٦٤، و «حجة القراءات» ص١٠٤، و «الكشف» ١/٢٥١. (٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ١٦٦٦، و«المحرر» ١٨٣/١ دون عزو.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «الكتاب» ١/ ٦٠، و«معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٠٠، و«الفصيح» ص ٣٠٠، و«البغداديات» ص ٥٨٥، و«الشعر» ٢/ ٣٠٩، و«شرح المفصل» ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الصحاح» (أسر) ٢/ ٥٧٨.

و(تفدوهم) من فداه (۱) يفديه: إذا أنقذه (۲) بِعِوَض. وأما (تفادوهم) فهو من فادىٰ يُفادِي، ويكون (فاعَل) بمعنىٰ (فَعَل)، كما قالوا: عافاك الله، وطارقتُ نعلي، والأصل في (فاعَل) أن يكون من ٱثنين، وقد يكون (تُفادوهم) هنا من ٱثنين بملاحظة ما؛ وذلك أن هذا الأسير الذي فاداه غيره، قد يكون أيضًا في وقت آخر يَفدي من فداه، فبينهما مفاداة في زمانين.

وجُمع أسير /٢٢٦/ على أُسارى، والقياس فيه أَسْرى، كما ذكرت لك (٣)؛ لأنه شُبَّه به (كُسالىٰ)، كما قالوا في كَسْلان: كَسْلىٰ، وشبهوه بأَسْرىٰ.

قال تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ مُعَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾.

(هو) ضمير الأمر والشأن. ومُحرَّم: خبر مقدم. وإخراجهم: مبتدأ، وعليكم: من صلة مُحرَّم فبه يتعلق، كما قال سبحانه: (لكنا هو الله ربي) [الكهف: ٣٨]، وكما قال تعالىٰ: ﴿قُلِ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، المعنى: الكلام الحق الذي ليس فيه مقال: الله ربي، وكذلك هنا: الحق الذي ليس فيه مقال: إخراجهم محرم عليكم؛ لأنهم أُخِذَ عليهم الميثاق بذلك.

ويظهر لي أنهم كانوا يقتلونهم ويأسرونهم؛ لأجل الحلف الذي بينهم وبين الأوس والخزرج، فإذا استقروا في أيدي الأوس أو في يد الخزرج، فدوهم، وجمعوا من أموالهم ما يفدونهم به، فإذا قيل لهم: أتعينون على أسرهم وتخريب ديارهم وتفادونهم؟! قالوا: بالفداء أمرنا، وألا نتركهم عبيدًا.



<sup>(</sup>۱) في الأصل: فاده. (۲) أنظر: «الصحاح» (فديّ) ٦/ ٢٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: له.

قال تعالى: (أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ) فَهُمْ قد آمنوا بالفداء، وكفروا بالقَتْل والأَسْر، هذا توبيخ لهم، ولا يكون الإيمان إلا بالجميع، ومهما كان الخلاف في البعض، فقد زال الإيمان، ألا ترى أن مَن جحد الصلاة وأمر بالشريعة كلها فقد كفر.

قال تعالىٰ: ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزَىٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا ﴾.

والخزي: الهَوَان، والخَزايَة: الأستحياء، والفعل منهما خَزِي<sup>(۱)</sup> يخزى، ولم يقع الفرق إلا في المصدر.

والياء في (الدُّنيا) منقلبة عن واو، لتُفَرَّق بين الصفة الجارية مجرى الاَّسم، والصفة / ٢٢٧/ التي لم تجر مجرى الاَّسم؛ لأن الصفة التي لم تجر مجرى الاَّسم لا تقلب فيها الواو ياء، والصفة التي جرت مجرى الأسماء قلبت فيها الياء أبدًا، كذلك نصَّ عليه أبو علي في «الإيضاح»(٢).

واختلف في (فُعْلَىٰ) إذا كانت اسمًا هل تُقلب واوها ياء أو لا تُقلب؟ فعلىٰ ما ذكره أبو على ينبغي ألا تُقلب، ويُقوَّي قول أبي علي، قولهم: حُزْویٰ(٣)، وهي اسم مكان، ولم يُقل فيه: حُزْيا. ومنهم مَن قال: حُزْویٰ شاذ(٤)، والقياس أن تُقلب في الاسم، ولذلك قُلبت في

<sup>(</sup>٤) إلىٰ هاذا ذهب جمهور النحويين. انظر: «المقتضب» ١/ ١٧١، و «المنصف» 1/ ١٧١، و «المنصف» ١/ ١٧٧، و «الممتع» ٢/ ٥٤٥، و «شرح الشافية» للرضي ٣/ ١٧٧، و «شرح الشافية» للجاربردي ص ٣٠٩.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الصحاح» (خزى) ٢٣٢٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التكملة» ص٢٠٢، وهو الجزء الثاني من «الإيضاح».

<sup>(</sup>٣) هو موضع في ديار تميم بنجد، وقيل: جبل من جبال الدهناء. انظر: «معجم البلدان» ٢/ ٢٥٥، و«اللسان» (حزو) ١٧٦/١٤.

الصفة الجارية مجرى الاسم، والذي يظهر لي أنها لا تُقلب<sup>(۱)</sup> في الاسم، ولا في الصفة التي لم تجر مجرى الاسم، وتقلب في الصفة التي جرت مجرى الاسم، فإن قلت: سيبويه -رحمه الله- قال: تُقلب<sup>(۲)</sup> في الاسم، قلت: لما مَثَل بالصفة الجارية مجرى الاسم قال ذلك، على أنه أطلق الاسم وهو يريد الصفة الجارية مجرى الاسم، والله أعلم.

قال تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَاعَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

قرئ في السبع (يَعْمَلُون) بالياء، فالنقط من أسفل، و(تَعْمَلُون) بالتاء (أنه)، فالنقط من فوق.

وقرئ في السبع (٥) (يُرَدُّون) بالياء، فالنقط من أسفل، وهو يناسب

(۱) وفقًا لرأي أبي علي، وإليه ذهب المصنف -رحمه الله- في «الملخص» ۲/ ۳۰۶، وكذلك ذهب ابن مالك وغيره. انظر: «التسهيل» ص۳۰۹، و«توضيح المقاصد» 7/ ٤٥، و«المساعد» ٤/ ١٥٨، و«شرح الأشموني» ٤/ ٣١٢.

(٢) يقول سيبويه: وأما فُعْلَىٰ من بنات الواو، فإذا كَانت آسمًا، فإن الياء مُبدَلة مكان الواو، كما أُبدلت الواو مكان الياء في فَعْلَىٰ . ......

وذلك قولك: الدُّنْيا والعُلْيا والقُصْيا. وقد قالوا: القُصْوىٰ فأجروها على الأصل؛ لأنها قد تكون صفة بالألف واللام.

فإذا قلتَ فُعْلَىٰ من ذا الباب جاء على الأصل إذا كان صفة وهو أجدر أن يجيء على الأصل، إذا قالوا: القُصْوىٰ فأجروه على الأصل، وهو آسم. «الكتاب» ٢٩٨٩. فالظاهر من كلام سيبويه أنه نَصَّ علىٰ قلبها في الآسم، لكنه مثَّل بأمثلة هي في الأصل صفات، ثم آستعملت آستعمال الأسماء.

(٣) في الأصل: تعملون، والتصحيح من مصحف ورش.

(٤) الياء قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي بكر عن عاصم، والتاء قراءة باقي السبعة. انظر: «السبعة» ص١٠٠، و«الإقناع» طرحجة القراءات» ص١٠٥، و«الإقناع» ٢٩٩/٢.

(٥) في الأصل: في غير السبع وهو خطأ؛ لأنَّ (يردون) بالياء هي قراءة السبعة.=



(يَعْمَلُون) بالياء، وعاد الضمير على المعنى بعدما عاد على اللفظ في قوله تعالى: ﴿مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ وهذا كثير، والعكس هو القليل، ومن الناس (۱) مَن منعه، ف (يعملون) بالياء جاء على الغيبة؛ لأنّه يعود على معنى (مَنْ) ومَنْ ٱسم ظاهر، والأسماء الظاهرة تجري مجرى ضمائر الغيبة ألا / ٢٢٨/ ترى أنّك تقول: زيدٌ أكرمتُه، كما تقول: هو أكرمتُه، ومَن قرأ (تعملون) بالتاء فهو على الخطاب، وفيه الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، وهو من فصيح كلام العرب، ويُسمَّى: الألتفات، وقد تقدَّم: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقد تقدَّم (٢) ذلك، وكذلك (تُردون) فيه أيضًا التفات.

ومن قرأ (يُردون) بالياء جرىٰ على الغيبة؛ لأنَّه يعود علىٰ معنىٰ (مَن) علىٰ حسب ما تقدَّم في (يعملون) بالياء بنقط من أسفل.

وهانده الجملة من قوله: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابِ ﴾ معطوفة على معطوفة على قوله تعالى: ﴿ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ﴾ وليست معطوفة على (خِزْيٌ)، ولو كان ذلك لكان: وَرَدِّ يوم (٤) القيامة إلى أشد العذاب، أو: أَنْ تردوا إلى أشد العذاب.

قال تعالىٰ: ﴿أُولَئِكَ الذِينَ ٱشْتَرَوُا الحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالَاخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٨٦].



<sup>=</sup> أنظر: «التحصيل» ١/ ٢٧٢، و«البحر» ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>١) أنظر: ص٨٨ هامش (١).

<sup>(</sup>۲) أنظر: ص۲۱-۲۲.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الحسن، وابن هرمز.

أنظر: «التحصيل» ١/ ٢٧٢، و«المحرر» ١/ ٢٨٥، و«البحر» ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إلىٰ يوم.

لمّا كانوا في ظاهر أمرهم متهيئين إلى الطريقين، فتركوا الواحد، وأخذوا الآخر، صاروا بمنزلة مَن أشترى فدفع وأخذ، فقد صاروا على شَبه من باع واشترى! لأنَّ مَن مَلَكَ أن يَمْلُكَ فكأنَّه مَلَكَ، ألَا ترىٰ أنَ مَالكَ أن يَمْلُكَ فكأنَّه مَلَكَ، ألَا ترىٰ أنَ مالكا(١) -رضي الله عنه - لا يُجيز بيعتين في بيعة، وهي رجل باع ثوبًا بعشرة حاضرة أو بخمسة عشر إلىٰ أجل ويقول للمشتري: أنت بالخيار أختر لنفسك قال مالك -رضي الله عنه -: هذا لا يجوز، وحَمل عليه نهي الرسول على الله المشتري قد يأخذ الواحد(٢) في خاطره، ثم ينتقل إلى الآخر فيأخذ عشرة في خمسة عشر أو خمسة عشر في / ٢٢٩/ عشرة، وهذا لا يجوز فكذلك هؤلاء لمّا كانوا متهيئين من هذا وهذا، وتركوا الواحد وأخذوا الآخر، فكأنّهم دفعوا ما أعطوا فيما أخذوا، وهم قد دفعوا الآخرة بحظّ الدنيا، وقد أشتروا الدنيا بحظّ الآخرة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ والمعنىٰ: لا يخفف عنهم في الآخرة.

و(هم) مفعول لم يُسم فاعله. والتقدير: لا يُخفَّف عنهم العذاب، ولا ينصرون، فتكون الجملة الفعلية معطوفة على الفعلية. ويجوز أن يكون (هم) مبتدأ؛ لأنَّ عطف الجملة الأسمية على الفعلية قد جاء في القرآن، لكن الأكثر المشاكلة.

قال تعالىٰ: (وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

 <sup>(</sup>٢) لأنّه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلىٰ أجل، وإن نقد العشرة كان إنّما ٱشترىٰ بها الخمسة عشر التي إلىٰ أجل.



<sup>(</sup>١) أنظر: «الموطأ» ص٤٦٠ (كتاب البيوع) النهي عن بيعتين في بيعة.

وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُسِ) [البقرة: ٨٧]. يقال: قَفَيتُه: إذا أَتْبَعْتُه (١)، وهو منقول من قفا يقفو: إذا تَبع، وهو من القفا؛ لأنَّ التابع إنَّما يرىٰ قفا المتبوع، وهذا منقول بالتضعيف بمنزلة: فَرح وفَرَّحْتُه.

والقُدُس: التطهير، ويقال: قُدْس، بسكون الدال، وقد جاء قليلًا: القُدَس، بفتح الدال<sup>(٢)</sup>، وهو قليل، ولم يُقرأ به في السبع، والذي قُرئ به في السبع الضمُّ والسكون، قرأ ابن كثير بالسكون، وقرأ الباقون بالضمِّ (٣).

ومعنىٰ (روح القدس) أي: الروح المُقدَّسة، كما تقول: زيد رجل كريم، أي: هو كريم، ويُطلق الروح علىٰ جبريل<sup>(٤)</sup>، قال تعالىٰ: ﴿نَرَّلُ الْمُلَكِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤].

ومعنىٰ (أَيْدَنَاهُ): قويناه، والأَيْد والآد: القوة (٥٠).

ولم [يُقرأ](٦) في السبع إلَّا بالتشديد.

وقرئ في غير السبع (آيدناه)(٧) ومعناه: قوَّيناه، كما تقول:

<sup>(</sup>٧) عُزيت هاذِه القراءة إلىٰ مجاهد، وابن محيصن في «القراءات الشاذة» ص٨، و«تفسير القرطبي» ٢٤/٢، وعُزيت في «المحتسب» ١/ ٩٥ إلىٰ مجاهد،=



<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (قفا) ٦/ ٢٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البحر» ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» ص١٦٤، و«حجة القراءات» ١٠٥، و«الكشف» ٢٥٣/١، و«التيسير» ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مجاز القرآن» ١/ ٤٥، «تفسير الطبري» ٣١٩/٢، و«الحجة» ٢/ ١٤٨

<sup>(</sup>٦) تكملة يلتئم بها الكلام.

آيدني، أي: قواني.

والكتاب: التوراة. و(أتينا) معناه: أعطينا. فموسى والكتاب / ٢٣٠/ مفعولان بأتينا.

قونه تعالى: ﴿وَقَفَيْتَ عَلَى مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِ ﴾ يظهر لي أنَّ الباء زائدة، وأنَّ الأصل (وقَفَينا من بعده الرسل) لأنَّ كل نبيِّ جاء بعد (١) موسىٰ عليه السلام فإنما جاء تابعًا للتوراة، إلا عيسىٰ عليه السلام فإنه جاء بالإنجيل من عند الله، ومَن جاء بعد موسىٰ عليه السلام يُوشع، وإشمويل، وشمعون، وداود، وسليمان، وشَعْيا، وأرميا، وعُزير، وحِزْقيل، وإلياس، واليسع، ويُونس، وزكريا، ويحيىٰ، وغيرهم.

ومعنىٰ (البَيَّنات): المعجزات الظاهرات، وهي إيحاء الموتىٰ، وإبراء الأكمه، وغير ذلك (٢) مَما جاء به عيسىٰ -صلوات الله عليه وسلم- من البينات والمعجزات الظاهرات. واللام جواب قسم محذوف، والتقدير: والله لقد آتينا، وهنا محذوف تقديره: وكفرتم بما أوتي موسىٰ عليه السلام وعيسىٰ عليه السلام دل عليه قوله سبحانه: ﴿ أَفَكُلُمُ السَّكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى آنفُسُكُمُ السَّكَمَرَةُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُم وَفَرِيقًا لَقَنْلُون ﴾.

و(كُلَّما) ظرف و(ما) مصدرية، والتقدير: أفكلُّ أحيان مجيء الرسل إليكم، ثم أُقيم المصدر مقام الحين، كما تقول: أتيتُه خفوقَ



<sup>=</sup> وعُزيت في «المحرر» ٢٨٦/١ إلى ابن محيصن، والأعرج، وحُمَيْد.

<sup>(</sup>١) تكررت (بعد) في الأصل.

<sup>(</sup>۲) أنظر «سيرة ابن هشام» ۲/ ١٣٥، و«تفسير الطبري» ٣١٩/٢.

النَّجْمِ (1)، والمعنى: زمان خفوق النجم، وهذا كثير، وقلما يظهر الزمان هنا، وإنما تأتي العرب بالمصدر بدلًا منه فتقول: أتيتُه طلوعَ الشَّمسِ، وطلوعَ الفجرِ، ولا يقال هذا بالحين، وإن كان الحين الأصل، وربما شيء هكذا يكون مرفوضًا ويكون الأصل ويلتزم حذفه؛ وذلك (٢) الاَّحتصار والعلم به. وهذا الظرف يتعلق باستكبرتم.

و(فَرِيقًا). مفعول (بكذبتم). و(فَرِيقًا تَقْتُلُونَ) كذلك، وهو معطوف على ٱستكبرتم.

وجملة قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا ﴾ معطوفة علىٰ ما تقدم.

والهمزة في (أَفَكُلَّما) للتوبيخ، وأصلها / ٢٣١/ الاَستفهام، ولذلك جاءت مقدمة قبل حرف العطف، وقد تقدم (٣) أن حرف العطف مع الهمزة يتأخر عن الهمزة، ومع غيرها من أدوات الاَستفهام يتقدم عليها.

و(مريم) أسم عجمي<sup>(3)</sup> في الأصل، وهو بمعنى الخادم<sup>(6)</sup>، وهأذا يدل على أن الأسم العجمي إذا نقل علمًا لم ينصرف في المعرفة، وينصرف في النكرة، ولا ينظر إلى حاله عند العجم، إنما ينظر إلى أستعماله عند العرب حين نَقْلِه، وعلىٰ هأذا (قالون) لا ينصرف؛ لأن العرب لم تنقله إلا جعلته علمًا، وإن كان عند العجم بمعنىٰ: جيد،

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الكشاف» ١/ ٢٩٤، و«البحر» ١/ ٢٩٧، و«الدر المصون» ١/ ٤٩٤.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) أي: دافعه ومسوغه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المعرب» ص٣٦٥، و«شفاء الغليل» ص٢٤١.

يقال: إن قالون بلسان الروم: جيد(١).

ووزن مَرْيَم: مَفْعَل، وشذ في «الصحيح» (٢)، كان قياسه مراما، ولا يُدعىٰ أنه (فَعْيَل) وأن الميم أصلية؛ لأن الأكثر على الميم إذا كانت أولا، أن تكون زائدة؛ ولأن (فَعْيَلا) بفتح الفاء معدوم كانت كلام العرب، وإنما مغطاة.

يوجد (فِعْيَل) و(فُعْيَل)، قالوا: عِثْير (٥) للتراب، وقالوا: عُلْيَب (٢) السم واد، فتَجَنُّب العرب (فَعْيَلًا) دليل على أنه مرفوض من كلامهم، فكأنه منقول من رام يريم، تقول العرب: ما يَرِيم، أي: ما يزال وما يبرح (٧).



<sup>(</sup>۱) هكذا ذهب بعض الذين ترجموا لقالون. آنظر: «معجم الأدباء» ١٥٢/١٦، و«غاية النهاية» ١/٦١٥. وذهب غيرهم إلى أن قالون رومي بمعنى: أَصَبْتَ. أنظر: «فقه اللغة» ص٣٠٧، و«المعرب» ص٣٢٥، و(قلن) في «التهذيب» ٩/١٥٤، و«اللسان» ٣٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) هاذا هو مذهب جمهور النحويين .

أنظر: «الكتاب» ٢٨٩/٤، «التكملة» ص٥٨٥، «الممتع» ٢/ ٤٨٨. غير أن المبرد ذهب إلى أنه جاء على القياس؛ لأنه ليس له فِعْل فيُحمل في الإعلال عليه.

أنظر «المقتضب» ١٠٧/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أنظر «التبيان» ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر «الكتاب» ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الكتاب» ٤/ ٢٦٧، «الصحاح» (عثر) ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر «الكتاب» ٢٦٨/٤، «معجم البلدان» ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>V) أنظر (ريم) في «الصحاح» ٥/ ١٩٣٩، «اللسان» ١٢/ ٢٥٩.

وقد حُكي في (مريم) تفخيم الراء وترقيقها، وقرئ (۱) بهما، فمن رققها فلأجل الياء التي بعدها، ومن فخمها (۲) فعلى الأصل، ولا ينظر لقول من (۳) قال: إن الراء من مريم مفخمة لا غير، ألا ترى أنها مفخمة من البحرين؟. يقال: الحركة في البحرين فاصلة بين الراء والياء، ومريم لا فاصل بين الراء والياء، وهذا بيّن إن شاء الله.

قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا قُلُولِهَا غُلْفًا ﴾ ٢٣٢/ [البقرة: ٨٨].

ولم يُقرأ في السبع إلا بالسكون. وقد قرئ في غير السبع (غُلُف) (٤) بضم اللام، ويحتمل غُلْف عندي وجهين:

أحدهما: أن يكون جمع أَغْلَف مثل: أَحْمَر وحُمْر، ومعناه: قلوبنا مغطاة لا تفهم شيئًا، ولأجل هذا قيل: رجل أَغْلَف، إذا لم يختن؛ لأن الكَمَرةَ (٥) مغطاة وهذا الكلام منهم على طريق الاستهزاء، أعاذنا الله من ذلك، ويكون على هذا غُلُف شاذ، بضمِّ اللام، ويكون هذا بمنزلة:

<sup>(</sup>١) التفخيم قراءة الجمهور، والترقيق قراءة ورش.

انظر: «الكشف» ١/ ٢٠٩، «الإقناع» ١/ ٣٢٧، «النشر» ٢/ ١٠١-١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فتحها.

<sup>(</sup>٣) أنظر «التيسير» ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) عُزيت هٰذِه القراءة في «القراءات الشاذة» ص الى اللؤلؤي عن أبي عمرو، وعُزيت في «المحرر» ٢٨٨/١ إلى الأعمش والأعرج وابن محيصن، وعزيت في «تفسير القرطبي» ٢/٢٥ إلى ابن عباس والأعرج وابن محيصن.

## ١٠٢- جَرِّدُوا منها ورَادًا وشُقُرْ<sup>(١)</sup>

الثاني: أن يكون غلف جمع غلاف، بمنزلة: حِمار وحُمر، ثم سُكِّن كما تقول: حمر بسكون الميم، وهذا قياس مطرد، يُسَكِّن الثلاثي إذا كانت عينه مضمومة أو مكسورة، ومعناه على هذا: قلوبنا أوعية للعلم لا تحتاج إلى غيرها، فأجابهم سبحانه بقوله: ﴿بَلُ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ وَ (بل) هنا إضراب لقولهم، أي: ليس الأمر كما قالوا، إنما الله سبحانه لعنهم بكفرهم، فلزم عن ذلك مقالتهم الفاسدة.

قوله تعالى: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾.

(ما) زائدة، و(قليلًا) حال<sup>(۲)</sup> من الإيمان المفهوم من يؤمنون، أي: يؤمنون قليلًا، والمراد بهذا نفي الإيمان، كما تقول: قلَّما يكون هذا، وأنت تريد لا يكون هذا.

قال الله سبحانه: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٨٩].

أيها الفتيان في مجلسنا

انظر: «ديوانه» ص٦٩، و «التكملة» ص٧٧، و «المحتسب» ١٦٢/١، و «الخصائص» ٢/ ١٦٣، ٢/ ٨٥٦، و «الخصائص» ٢/ ٣٥٠، و «إيضاح شواهد الإيضاح» ١/٣٤١، ٢/ ٨٥٦، و «الخزانة» ٤/ ١٠٢.

وراد: جمع وَرْد، وهو ما بين الكُمَيْت والأشْقَر من الخيل.

شُقُر: جمع أشقر. أي: جردوا عنها جلالها، وأسرجوها للَّقاء.

(۲) هذا على مذهب سيبويه، كما سبق، وأعربه غيره صفة لمصدر محذوف. انظر: «البيان» ۱۰۲/۱، و«التبيان» ۹۰/۱.



<sup>(</sup>١) الشاهد لطرفة بن العبد، وصدره:

هٰذِه الجملة معطوفة علىٰ قوله تعالىٰ: (وَلَقَدَ ٱتَيْنَا).

و(لَمَّا) تدل على وجوب الشيء لوجوب غيره، وذلك إذا دخلت على الماضي، فمنهم من قال: إنها<sup>(۱)</sup> ظرف، ومنهم من قال: / ٢٣٣/ إنها<sup>(۲)</sup> حرف. فمن جعلها ظرفًا جعلها ظرفًا غير متصرف، ويجعل الجملة بعدها في موضع خفض، ومن جعلها حرفًا جعل الجملة بعدها لا موضع لها من الإعراب، وكلاهما مُتَّجِةٌ فيها، وتُسمَّى: الظرفية؛ إما لأنها فإن كانت حرفا، هي في معنى الظرف.

والكتاب هنا: القرآن. ولِمَا معهم: التوراة.

ولم يُقرأ (مُصَدَّقٌ) في السبع إلا بالرفع، وهو صفة للكتاب.

(مِنْ عِنْدِ اللهِ) كذلك صفة للكتاب. وقرئ في غير السبع (مِنْ عِنْدِ اللهِ) (٣) بالنصب، وهو عندي حال من الضمير الذي في (مِنْ عِنْدِ اللهِ) لأنه نائب مناب: استقر، فيكون المعنى: ولما جاءهم كتاب استقر من عند الله في حال أنه مصدق بالتوراة، أي: موافقًا لما في التوراة.

ويمكن أن يكون (مِنْ عِنْدِ اللهِ) متعلقًا بجاءهم، ويكون التقدير: ولما جاءهم من عند الله كتاب. ويكون (مصدقًا) حال من النكرة، وفي هذا ضُعْف؛ لأن الحال لا تكون من النكرة إلا قليلًا (٤)، ولهذه العلة لم يقرأ بها في السبع، والله أعلم.

(لِمَا مَعَهُمْ) هذا يدل على أن (مع) ظرف؛ لأنه صله (ما)،



<sup>(</sup>١) أنظر: ص ١٤٢ هامش (١). (٢) أنظر: ص ١٤٣ هامش (٢).

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن مسعود كما في «القراءات الشاذة» ص٨.

وعزيت في «المحرر» ١/ ٢٨٩ إلى أُبِي، وفي «الدر المصون» ١/ ٥٠٤ إلىٰ أُبِي وابن أبي عبلة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكتاب» ٢/١١٢.

والصلة لا تكون إلا جملة، أو في تأويل الجملة، ومما يدل على أن (مع) ظرف قولهم: من معه، ولولا هذا لحُكم على (مع) [بالحرفية](١) علىٰ حسب ما يقتضيه معناها.

ويكون [قوله] (٢) سبحانه: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْنَفْنِحُوكَ ﴾ معطوفًا علىٰ (مُصَدَّقٌ) فيكون صفة للكتاب، ويكون التقدير: ولما جاءهم كتاب كانوا من قبل يستفتحون، ويكون الضمير محذوفًا.

و(من قبل) يتعلق بيستفتحون، ويكون التقدير: وكانوا يستفتحون من قبل.

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ متعلق بيستفتحون، أي: يطلبون من الله أن ينصرهم على الذين كفروا في حق هذا الكتاب المُنزَّل على / ٢٣٤/ النبي محمد ﷺ؛ لأنه قد أظل زمانه وحان وقته، كان ذلك عندهم في التوراة مسطورًا، وكانوا يظنون أنه منهم، فكان من العرب، وهو محمد ﷺ فلما لم يكن منهم، وكان من غيرهم ﴿كَفَرُوا بِدَِّّهُ فَلَعَنَهُ ٱللّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ﴾.

أي: فلعنة الله عليهم، فوضع الظاهر موضع المضمر، أو يكون (الكافرين) أسم جنس يقع علىٰ كل من كفر، عليهم وعلىٰ غيرهم، فهم قد دخلوا تحت قوله: ﴿فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ﴾.

ويكون (كَفَرُوا) جواب<sup>(٣)</sup> (لَمَّا جَاءَهُم ما عَرَفُوا)، وأغنى عن

انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٥٩، و«معاني القرآن» للأخفش ١٣٦/١، و«معاني القرآن» للأخفش ١٣٦/١، و«معاني القرآن» ١/١٢، و«البيان» ١/١٠. و«البيان» ١/٧٠.



<sup>(</sup>١) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر قص. (٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) ٱختلف النحويون في جواب (لمَّا) الأولىٰ والثانية في هٰذِه الآية.

جواب (لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ)؛ لأنه يدل عليه، والمعنى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به.

والفاء: رابطة بين (جاءهم)، و(ما عرفوا).

وقوله تعالىٰ: ﴿ بَسْنَفْنِهُوكَ ﴾ أي: وكانوا من قبل يذكرونه (١) ويقولون إنه في كتابهم التوراة بصفته وبيان زمانه، أي: فلما جاءهم ما عرفوا من كتابهم كفروا به؛ لأنه ليس منهم، ويزعمون أن غيرهم يزول بكونه من العرب، ويضمحل ما كانوا يُقدَّرون من الغلبة به؛ ولكون (٢) ذلك لغيرهم كفروا به، وجحدوه.

والضمير هنا محذوف تقديره: يستفتحون به، وحذف للعلم به مع طول الكلام، ونظير هذا قوله تعالىٰ: ﴿وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفُسُ عَن نَفْسِ شَيْئَ﴾ [البقرة: ٤٨، ١٢٣] الضمير محذوف من [تجزي و] (٣) هي صفة.

ولعنة الله: دعاء عليهم، أي: هم ممن يُدعىٰ عليهم باللعنة، فجيء بالاسم الشامل لهم ولغيرهم من الكفار.

قوله تعالىٰ: (بيسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ) [البقرة: ٩٠].

ما<sup>(1)</sup>: تمييز، أي: بئس شيئًا ٱشتروا به أنفسهم. والفاعل: مضمر في بئس، بمنزلة: بئس رجلا زيد، فإذا ظهر الفاعل زال التفسير،

<sup>(3)</sup> أختلف النحويون في إعراب (ما) هنا، أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٥٥، و«معاني القرآن» للزجاج ١/١٧٢، و«معاني القرآن» للزجاج ١/٢٢، و«إعراب القرآن» للنحاس ٢٤٧/١، و«مشكل إعراب القرآن» ١/٢٢، و«التحصيل» ١/٢٩٠، و«التبيان» ١/١٨، و«التبيان» ١/١٩٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبرى» ٢/ ٣٣٣، و«أسباب النزول» ص١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويكون.

<sup>(</sup>٣) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

فتقول: بئس الرجلُ / ٢٣٥/ زيدٌ.

ومعنى أشتروا: باعوا، أي: أشتروا شيئًا باعوا به أنفسهم. والشراء على حسب ما تقدم (١)، لما كانوا في الظاهر يدفعون عن أنفسهم الكفر، فلم يدفعوا واتصفوا به، وأخذوه عِوَضًا من أنفسهم ومن عافيتهم، وعرضوا بأنفسهم للهلاك بما فعلوا.

و أن يَكُفُرُوا مبتدأ، وخبره (بئسما أشتروا) وسد أسم الجنس مسد الضمير، أو يكون (أن يكفروا) خبر مبتدأ مضمر، والمذموم محذوف، وهذا كله على حسب ما تقدم في قول العرب: بئس الرجل زيد، أي: يكفرون بما أنزله الله، والضمير المنصوب من الصلة يحذف كثيرًا، وأما المجرور فلحذفه شروط، ويحسن إذا طال الكلام، وسيتكرر الكلام في ذلك.

﴿ بَغْيًا ﴾ مصدر في موضع الحال، أي: باغين لأجل أن يُنزِل الله من فضله، أو يكون مفعولًا من أجله؛ لأن المصدر الموضوع في موضع الحال يحفظ ولا يقاس عليه، والمفعول من أجله قياس، فهو أحسن.

﴿عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾ (٢): أي علىٰ من يريده من عباده.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَبَآءُ و بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبُ ﴾ أي: فرجعوا بغضب على غضب. و(عَلَىٰ غَضَب) صفة لغضب، أي: فباءوا بغضب مستقر على غضب، وهذا تمثيل لا يُتكلم به؛ لأن (علىٰ غضب) قد ناب منابه، وليس اُستقر المقدر هنا هو المُستقِر في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) تكرر في الأصل قوله: ﴿عَلَىٰ مَن يَشَآهُ﴾.

عِندُهُ [النمل: ٤٠]؛ لو كان إياه لم يظهر، ولكان: فلما رآه عنده، وسيتكرر الكلام في هذا في موضعه، إن شاء الله.

وقرئ في السبع (أَنْ يُنْزِل) / ٢٣٦/ بالتخفيف بسكون النون، قرأه ابن كثير، وأبو عمرو<sup>(۱)</sup>. وقرأ الباقون<sup>(۲)</sup>: (أَنْ يُنَزَّل) بفتح النون وتشديد الزاي. ونَزَّل وأنزل بمعنى واحد<sup>(۳)</sup>.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾.

هلذا عامٌ في الكافرين أجمعين، فقد دخل فيه من تقدم ذكره من الكفار من بني إسرائيل.

و(مُهِين) من الهَوَان.

وقد تقرر في الشريعة أن الكفار مخلدون (٤) في نار جهنم لا مقر لهم غيرها.

و(للكافرين) خبر مقدم. و(عذاب) مبتدأ. و(مهين) صفة.

قال تعالىٰ: ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩١].

(ءَامِنُوا) هو مفعول لم يسم فاعله به (قيل). و(لهم) في موضع نصب، والجملة مخفوضة بإذا؛ لأنها ظرف. و(إذا) تتعلق بالجواب، وهو (قالوا)، وقد قيل<sup>(ه)</sup>: يتعلق بالفعل الأول؛ لِما فيها من السببية، والاختيار ما ذكرته أولًا؛ لأنها في الأصل ظرف، ولم تزل عن الظرفية، والظرف لا يتعلق بمخفوضه.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» ص١٦٤، و«الحجة» ٢/٢٥٦، و«حجة القراءات» ص١٠٦، و«الكشف» ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) السابق. (٣) أنظر: «الصحاح» (نزل) ٥/ ١٨٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مخلدين. (٥) ٱنظر: ص١٠٤٠.

و(نومن بما أنزل علينا) في موضع المفعول بـ (قالوا).

و(يكفرون) معطوف على شيء محذوف مقدر، وهو ردِّ عليهم وإبطال لكلامهم، وإبداء لتناقضهم؛ لأنهم إذا آمنوا بما أنزل عليهم، فقد آمنوا بكل ما يُصدَّق المُنزَل عليهم، وهم قد آمنوا بما أنزل عليهم وكفروا بما يصدقه، فمتى آمنوا بما أنزل عليهم إذا كذبوا ما يصدقه؟! وقد يكون (ويكفرون) يراد به الماضي، وتكون الواو للحال، ويكون / ٢٣٧/ المعنى: قالوا هذا في حال أنهم كفروا، وتكون (قد)

ويكون / ٢٣٧/ المعنى: قالوا هذا في حال أنهم كفروا، وتكون (قد) محذوفة، ودخلت واو الحال على المضارع؛ لأنه في معنى الماضي، ولا تدخل على المضارع إذا لم يكن بمعنى الماضي إلا في الشعر(١)، وفي قليل(٢) من الكلام.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ الجملة في موضع الحال من قوله: (ما وراءه).

و (مصدقا) حال مؤكدة، كما قال:

١٠٣- أَنَ ابن دارةَ معروفًا بها نَسَبِي (٣)

<sup>(</sup>٣) الشاهد لسالم بن دارَة. ودارة أُمُّه، واسم أبيه مُسافِع، وكان هجَّاء.



<sup>(</sup>١) كقول عبد الله بن هَمام السَّلُولِي:

فلما خشيتُ أظافيرَهُم نجوتُ وأرهنُهُم مالِكا انظر: «المقرب» ١/ ١٥٥، و«البسيط» ٢/ ٨١٥، و«الجنى الداني» ص١٩٢ (٢) كقولهم: قُمْتُ وَأَصُكُ عَيْنَهُ. ٱنظر: «المقرب» ١/ ١٥٤، و«شرح عمدة الحافظ» ص٨٤٨، و«شرح الكافية» للرضي ١/ ٢١٢. وكقراءة ابن ذكوان (ولا تَتَبِعانِ) بتخفيف النون من قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَسْتَقِيمًا وَلاَ نَشِعَانِ سَكِيلَ ٱلذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٨٩]. وانظر: القراء في «التيسير» ص١٢٣، و«البيان» ١/ ٢٠٥، و«شرح عمدة الحافظ» ص٨٤٤.

والعامل في الحال ما في الجملة من معنىٰ (اعرفني) وهما مع التوكيد بيان؛ لأنه قد يكون ذلك معروفًا عند الناس، وقد يكون غير معروف، فتكون علىٰ هأذا بيانًا، وكذلك (وهو الحق) قد يكون مُصَدَّقًا، وقد لا يتعرض لغيره بالتصديق. وأما التوكيد فلا يفارق هأذه الحال، وقد تقول: أنا زيدٌ فاعِلًا ما أمرني به، لمن يُنكر عليك، وتقول: أنت من أنت، فهكذا موضع الحال من الضمائر، وبسط هأذا في «الكتاب»(۱).

وقد تقدم (٢) الكلام في (مع) وأنها صلة لِما، وهي علىٰ هذا ظرف.

قال تعالىٰ: (قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ). تحذف الألف من (ما) الآستفهامية، ليُفرَّق بينها وبين (ما) التي بمعنى الذي، ولحذف الألف شرطان:

أحدهما: أن يدخل عليها خافض، والثاني: أن لا يلحقها (ذا)، فإن قلتَ: لماذا (٣) تفعل هذا؟ فلابد من الإثبات؛ لأن (ذا) لا تلحق إلا



<sup>=</sup> انظر: «جمهرة الأنساب» ص٢٤٩، و«الشعر والشعراء» ٢٠٨/١ وما بعدها، و«الخزانة» ١/٢٨٩.

والشاهد صدر بيت، وعجزه:

وهلْ بدارةَ ياللَّنَّاس من عارِ

انظر: «الكتاب» ٢/ ٧٩، و«الخصائص» ٢/ ٢٦٨، ٣١٧، ٣٤٠، ٣/٠٠، و«أمالي ابن الشجري» ٢/ ٢٨٠، و«المحرر» ١/ ٢٩٢، و«شرح المفصل» ٢/ ٢٤، و«الملخص» ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۱) انظر: ۸۰۰۰۷۸/۲ (۲) اُنظر: ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لم ذا.

(ما) الأستفهامية، فقد صار لحاقها (١) مُفرَّقًا بينها وبين (ما) التي بمعنى الذي، فلا تحتاج إلى التفرِقة بحذف الألف، ثم تنظر فإن كان / ٢٣٨/ الخافض اسما، فلابد بالوقف (٢) بهاء السكت نحو: مثل مه أنت؟، فإن كان الخافض حرفا إن شئت وقفت بالهاء، وإن شئت وقفت بالسكون نحو: فيمَ أنت؟ وعمَّ تسأل؟.

وقف ابن كثير<sup>(٣)</sup> في رواية البَزَّيَّ<sup>(٤)</sup> على هذا بالهاء، ووقف الباقون بالسكون.

و(تقتلون) وُضع موضع: قتلتم، والمضارع يوضع موضع الماضي إذا كان معه ما يدلُّ علىٰ ذلك، قال ٱمرؤ القيس:

١٠٤ - لَعَمْري لَقُومٌ قَد نَرىٰ أمسِ فيهمُ

مرابط للأمهارِ والعَكَرِ الدَّثِرْ(٥)

قوله: أمس يدل علىٰ أن (نرىٰ) في معنىٰ: رأينا، وكذلك ﴿مِن فَبُلُلُ ﴾ في الآية يدل علىٰ أنه ماض.

وأما وضع الماضي موضع المستقبل فلم يوجد إلا في الشرط(٦)،



<sup>(</sup>١) تكرر قوله: (فقد صار لحاقها) في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التيسير» ص٦١، و«المحرر» ١/٢٩٢، و«البحر» ١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بَرَّة، المكي، أستاذ محقق ضابط متقن في القراءة، ولد سنة سبعين ومائة للهجرة وتوفي سنة خمسين ومائتين للهجرة. انظر: «غاية النهاية» ١/١٩٠-١٢٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «ديوانه» ص٠٠٠، و«البسيط» ٢٤١/١، و«اللسان» (دثر) ٤/٢٧٧، و«البحر» ٢/٧٧١، و«رصف المباني» ص١١١٠.

العَكَر: جمع عَكَرة، وهي القطيع الْضخم من الإبل. الدَّثْر: الكثير.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الكتاب» ٣/٥٥، و«البسيط» ١٤١/١.

وفي القسم (١) قليلًا، وأما قوله تعالىٰ: ﴿أَنَ آمَرُ اللّهِ ﴿ النحل: ١] فليس من هذا، إنما هو لما كان الإتيان مقطوعًا به، صار كالماضي فأخبر عنه كما يخبر عن الماضي، وكذلك قوله تعالىٰ: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ الاَّغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) [غافر: ٧٠، ٧١]، وإذ إنما تكون للماضي ؛ لأن هذا مقطوع به، فقد صار كالماضي، ودخل عليه ما دخل على الماضي، وسيعود الكلام في هذا بأوعب مِمَّا ذكرته، إن شاء الله.

وجاء الخطاب بقوله تعالىٰ: ﴿ تَقَنُّلُونَ ﴾ وإن كان القتلة أجدادهم؛ لأنهم راضون بفعلهم، فقد صاروا لذلك بمنزلتهم، ولحقهم ما لحق أجدادهم من الكفر واللعنة؛ لقتلهم الأنبياء.

وأنبياء: جمع نَبِيّ، والياء بدل من الهمزة، فقد صار بالبدل كغَنِيّ وأغنياء، ومن قال النبيّ، على جهة التسهيل، جمع على نُبَآء / ٢٣٩ أيضًا؛ لأنه كريم وكُرَماء، ومن حقق الهمزة جمع على نُبَآء / ٢٣٩ أيضًا؛ لأنه صحيح. و(فَعِيل) إذا كانت لامه صحيحة، وعينه كذلك جمع على (فُعَلاء وفِعال)، نحو: كريم وكُرَماء وكرام، وأما المعتل العين فعلى (فِعال) لا غير، نحو طَوِيل وطِوال والمضاعف يجمع على (فِعال) وأفْعِلاء) نحو: شديد وأشِدًاء وشِدَاد، وهذا كله في (فَعِيل) إذا كان صفة.

وقوله تعالىٰ: (إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ).

يمكن أن تكون (إن) هنا شرطًا، ويمكن أن تكون نافية، فإن كانت شرطًا، فالجواب محذوف دل عليه ما تقدم، والتقدير: إن كنتم مؤمنين فلا تقتلوهم، والنفي أبين، والمعنى: ما كنتم مؤمنين عند قتلكم



<sup>(</sup>١) أنظر: «البسيط» ٢٤١/١. (٢) في الأصل: فعل.

وأفعالكم السيئة.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [البقرة: ٩٢].

البينات: معجزات موسى -صلوات الله عليه- وهي تسع، قال الله تعالى: ﴿ فِي يَسْعِ ءَايَاتٍ ﴾ [النمل: ١٢] منها العصى، وانفلاق البحر، والقُمَّل، والضفادع، والدم، على حسب ما يتبين بعد.

﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾.

أي: من بعد مجيء موسى بالبيّنات الباهرات، وفي هذا تعنيت لهم؛ لأنهم رأوا المعجزات وخرق العوائد فلابد لها من فاعل، والعجل لا يفعل ذلك، فكيف أتخذوا العجل وتركوا الفاعل لتلك المعجزات.

و(اتخذ) هنا بمنزلة قولك: اتخذُت عدَّةً، واتخذت آلةً، واتخذت فرسًا، فهي هنا متعدية إلى واحد، وتوجد (اتَّخذ) من أخوات ظننت، تقول: اتخذت زيدًا صاحبًا، / ٢٤٠/ قال الله تعالىٰ: (واتخذ الله ابراهيم خليلا) [النساء: ١٢٥]، وقد يكون: اتخذ العجل من هذا، ويكون المفعول الثاني قد حذف؛ للعلم به، ويكون التقدير: ثم اتخذتم العجل إلهًا وربًّا.

قوله تعالىٰ: ﴿وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾.

أي: هكذا حالكم، أي: ليس هذا بمُنكَر من فعلكم، وهذا أُبْيَن من أن تكون الواو واو الحال، والله أعلم.

قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٩٣].

قد تقدم(١) الكلام في الميثاق، وأن الجملة في موضع خفض بإذ.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص۳۳۵.

والطُّور: الجبل، وقد تقدم (۱) رفع الطور، وأنه قيل لهم: إن لم تمتثلوا ما أُمرتم به، نزل عليكم الجبل، وأهلككم؛ وكُرَّر ذكره هنا لِما في هلْإه الآية من زيادة، وهنا محذوف تقديره: قلنا لهم خذوا الذي آتيناكموه، ف (ما) بمعنى (الذي) والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف.

و ﴿ بِقُوَّةِ ﴾ في موضع الحال من الضمير في (خذوا) فيتعلق بمحذوف، والمعنى: خذوا ما أتيناكم عازمين وقاهرين أنفسكم، ودافعين هواكم، هلهِ ها.

ولا يُبنى من القوة فِعْل إلا على (فَعِل) بكسر العين، ولا يُبنى منه فَعَل ولا فَعُل؛ لِما يلزم من ظهور الواوين لو بُني، وإذا بُني من فَعِل بكسر العين آنقلبت الثانية ياء؛ للكسرة، فلم يجتمع الواوان، وأما مع سكون الأول وإدغامه في الثاني، فيوجد، قالوا: القُوَّة، والحُوَّة (٣) / ٢٤١/ والصُّوَّة (٤)؛ لأنهما كحرف واحد؛ لأن اللسان يرتفع عنهما رفعة واحدة.

ومعنىٰ ﴿وَاسْمَعُوآ﴾: أطيعوا؛ لأنه من أطاع فقد سَمِع، ومن لم يُطِع فكأنه لم يَسمع.

ويمكن أن تكون (إذا) متعلقة به (قالوا سمعنا).

وقوله سبحانه: ﴿وَعَصَيْنَا ﴾ يمكن أن يكونوا قالوا هذا اللفظ بنفسه، فإن كان هكذا فقد ٱرتكبوا أمرًا كبيرًا، وتجرءوا جرأة عظيمة.

<sup>(</sup>٤) الصُّوة: واحدة الصوى، وهي الأعلام من الحجارة، وهي أيضًا مختلَف الربح. أنظر: "الصحاح" (صوى) ٢/ ٢٤٠٤–٢٤٠٥.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) الحُوة: سمرة الشفة. أنظر: «الصحاح) (حوىٰ) ٦/ ٢٣٢٢.

ويمكن أن يكون: قالوا: سمعنا، وعصوا بأفعالهم ولم يَتبعوا ما أُمروا به، فقد تَنزلوا لذلك منزلة من يقول: سَمِعْنا وعَصَيْنا.

قال تعالىٰ: ﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ ﴾.

المعنى: حبُّ العجل، أي: داخل قلوبهم حب العجل، وذكر القلب هنا، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 1]، وإن كان الأكل إنما يكون في البطن، تحقيقًا للأمر، كما تقول: نطقت فيه بلسانِك، وكما تقول: وأنت تنظر إليه بعينِك، ومعلوم أن النطق إنما يكون باللسان، والنظر إنما يكون بالعين، لكن ذكرا تقبيحًا للأمر وتثبيتًا (....)(١)، وهذا كله يأتي على جهة التوكيد، وكما جاء فرصَكًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم اللهُ [البقرة: ١٠٩]، هذا كله للتحقيق والتثبيت وبيان القبح، وزوال الأتساع من الكلام.

قوله تعالىٰ: ﴿ بِكُفَرِهِم ﴾ أي: بسبب كفرهم شربوا حب العجل، ولو قوي إيمانهم، وحافظوا على أمتثال شريعتهم لم يشربوا في قلوبهم حب العجل، ولدفع الله ذلك عنهم بالإيمان، ألا ترىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ إِن كُنْ تُم مُؤْمِنِينَ ﴾.

و(ما) في (بئسما) تمييز.

و(يَأْمُرُكُم) في موضع الصفة لشيء / ٢٤٢/، والهاء عائدة على (ما)، وفاعل بئس مضمر على حسب ما تقدم (٢) في قوله تعالى: (بِيسَمَا ٱشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) [البقرة: ٩٠].

و ﴿ إِيمَنْكُمُ ﴾ فاعل بيأمركم، والمذموم محذوف تقديره: ما يفعلونه.



وقوله تعالىٰ: ﴿إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ يدل علىٰ أنهم قد خرجوا عن الإيمان، فتكون (إن) نافية بمنزلتها في قوله تعالىٰ: ﴿إِن كُنَا فَعَلَينَ ﴾ (١) [الأنبياء: ١٧].

ويجوز أن تكون شرطًا، والأول عندي أبين.

وقرئ في غير السبع (بِهُ) (٢) بضم الهاء، وهو الأصل (٣)، وإنما كُسرت إتباعًا للكسرة التي قبلها، وكذلك (عليه) و(عليهم) يجوز في الهاء الضم على الأصل، والكسر على الإتباع. وقرأ حفص (٤) ﴿وَمَا أَنْسَلِيْهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ ﴾ [الكهف: ٦٣]، و ﴿ بِمَا عَلَهَ عَلَيْهُ ﴾ [الفتح: ١٠] بضم الهاء على الأصل.

قال تعالىٰ: ﴿ قُلَ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَهِ خَالِصَةَ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤].

كان اليهود يقولون: الدار الآخرة لنا، ونعيمها مقصور علينا، قال الله تعالىٰ لنبيه محمد على قل يا محمد لهم: إن كانت الدار الآخرة لكم خاصة، كما زعمتم، فتمنوا الموت، فتنالوا ما قلتم من النعيم الخالص لكم، ولو تمنوا الموت لهلكوا أجمعين من فورهم، وعَلِم اليهود أن ذلك يكون، لِما علموا من صدق محمد على ونبوته؛ لأن كتابهم دل على ذلك، وأحجموا ولم يُقدموا، وقال عمار بن ياسر / ٢٤٣/ رضي

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» ص٣٩٤، و«حجة القراءات» ص٢٢١، و«الكشف» ٢/ ٦٦، ٢٨٠، و«الإقناع» ٢/ ٦٩٠.



<sup>(</sup>١) في الأصل: وإن كنا فاعلين.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ٤/ ١٩٥.

الله عنه في يوم صفين:

## ١٠٥- الآن أَلْقَى الأحِبَه (١)

ونُقل<sup>(٢)</sup> هاذا عن غيره، ومَن كان علىٰ يقين أنه يلقى النعيم الدائم الذي لا نعيم مثله، فكيف لا يتمنى الذي قد يلقاه بعده.

والواو<sup>(٣)</sup> مضمومة؛ لأنها واو الجمع، ولم يُقرأ في السبع إلا بالضم.

وقد قرئ في غير السبع بالفتح<sup>(١)</sup> والكسر<sup>(٥)</sup>، وذلك قليل. وقوله تعالىٰ: (وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ ٱيْدِيهِمْ) [البقرة: ٩٥]. معجزة لنبيه ﷺ؛ لأنه أخبر عنهم بأنهم لا يتمنونه، وكذلك هم إلى الآن.

و(ما) مصدرية. وما المصدرية حرف لا تطلب بالضمير؛ لأن الضمير أسم، ولا يعود الاسم على الحرف، والتقدير: بتقديم أيديهم، مثل قوله تعالىٰ: ﴿وَدُوا مَا عَنِتُمُ ﴾ [آل عمران: ١١٨] أي: وَدُوا عَنتكم.

ويمكن أن تكون (ما) مِن (بِمَا<sup>(٦)</sup> قَدَّمَتَ ٱيْدِيهِمْ) بمعنى الذي، ويكون الضمير محذوفًا، تقديره: قدمته أيديهم، والمعنى: ما فعلوا،



<sup>(</sup>١) انتظر: «الاستيعاب» ٢/ ٤٧٢-٤٧٣، و «الكشاف» ١/ ٢٩٧، و «البحر» ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكشاف» ۱/۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالىٰ: ﴿فَتَمَنَّوُا﴾.

 <sup>(</sup>٤) هي قراءة رويت عن أبي عمرو. أنظر: «المحرر» ٢٩٦/١، و«البحر»
 ١/٠٠٣، و«الدر المصون» ٨/٢.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن أبي إسحاق. أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢٤٨/١، والمصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مما.

وجاء هذا على الأتساع، وهو عندي بمنزلة: فتى السِّنِ، أصله أن يقال فيمن له سِنٌ، ثم صاريقال في الصغر، وإن لم يكن هناك سن وكذلك بما قدمت أيديهم، أصله أن يقال في الأفعال التي تتناول بالأيدي، ثم أتسع فصار ذلك يقال فيما يفعله بيده وبيد غيره، والله أعلم.

قوله تعالىٰ: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي: هو سبحانه عليم بالمخلوقات كلها، يعلم من يظلم ومن لا يظلم ويجازِي / ٢٤٤/ كلا علىٰ فعله.

و(عليم) من أمثلة المبالغة، وهو من عَلمت بمعنى: عَرَفت، بمنزلة قوله تعالى: ﴿لَا نَعْلَمُونَهُمُ أَللَهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ لَا نَعْالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الل

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦].

(وجد) هاذِه من أخوات ظننت، تتعدى إلى مفعولين، لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، يدلُّك على ذلك أنك تقول: وجدتُني مُشْتكيًا، كما تقول: ظننتني مشتكيًا، وظننتني قائلا، وفي الحديث في الضب: "إنه لم يكن بأرض قومي فأجُدني أعافه"(١)، وقال الشاعر:

١٠٦ .... حَتَّىٰ وَجَدْتُنِي
 وَجِعْتُ من الإصْغاءِ لِيتًا وَأَخْدَعا(٢)

انظر: «جمهرة الأنساب» ص ٢٨٩، و«السمط» ١/ ٤٦١-٤٦٢، و«الخزانة» =



<sup>(</sup>۱) أنظر: "صحيح البخاري" كتاب الذبائح، باب: الصيد ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الشاهد للصَّمَّة بن عبد الله القُشَيْرِيِّ. شاعر إسلامي مُقِلٌّ من شعراء الدولة الأموية. توفي سنة خمس وتسعين للهجرة.

و(أحرص الناس) إضافته غير محضة، والأصل: أحرص من الناس، فعدل إلى الإضافة؛ طلبًا إلى التخفيف، ولا يكون هذا حتى يكون الأول من جنس الثاني، تقول: الياقوت أفضل الحجارة؛ لأن الياقوت من الحجارة، ولا تقول: الياقوت أفضل الجوهر؛ لأن الياقوت ليس من الجوهر، ويكون على هذا ﴿وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوأَ ﴾ الياقوت ليس من الجوهر، ويكون على هذا ﴿وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوأً ﴾ معطوفًا على (من (١) الناس) لأنه الأصل فكأنه قد نُطق به فعطف عليه: ولتجدنهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا؛ لأن الذين أشركوا: هم المجوس، لا يعتقدون بعنًا ولا نشرًا، ولا حسابًا ولا عقوبة، ولا يعتقدون إلا الدنيا، فهم لذلك حريصون على الحياة [و] (٢) هؤلاء أحرص على الحياة، من هؤلاء / ٢٤٥/ أهل الكتاب؛ لأنهم يعتقدون أن بعد الموت نشرًا وحشرًا، وهم بعد ذلك أحرص من المجوس الذين لا يعتقدون ذلك ".

وقد يكون الكلام قد تم في قوله تعالىٰ: ﴿ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ وَيَوْنَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ استئناف كلام، أي: من الذين أشركوا قوم هذا صفتهم، وحذف هنا قوم، كما حذف في قوله تعالىٰ: ﴿ وُإِنَّ مِنَ اهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ ﴾ [النساء: ١٥٩] المعنىٰ: أحد، وكثيرًا ما يوجد هذا محذوفًا ؛ لأن (مِن) للتبعيض دالة عليه وطالبة عليه.



<sup>=</sup> تَلَفَّتُ نَحْوَ الحيَّ حَتَّىٰ وجدْتُنِي وَجِعْتُ من الإصْغاءِ لِيَتًا وَأَخْدَعا اللَّهِ العنق. اللَّهِ العنق. والأخدع: عرق في العنق.

انظر: «ديوانه» ص٩٤، و«الحماسة» ٢/٤، و«دلائل الإعجاز» ص٣٣، و«المحرر» ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومن الناس. (٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>۳) ٱنظر: «تفسير الطبرى» ۲/۳۷۰.

ومعنىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ ﴾: كان لهم عند لقاء بعضهم بعضًا تحية تقتضي: عش ألف سنة ؛ لأن الألف آخر العدد ومنتهاه.

وإذا جعلت قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ معطوفًا على الناس من قوله: ﴿أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ فيكون الوقف علىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِمُلْمُا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّلْمُ اللّهُ

وذكر ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ ﴾ وإن كانوا داخلين تحت قوله تعالى: ﴿ أَخُرَصَ ٱلنَّاسِ ﴾؛ تعظيمًا لحرصهم في الدنيا، ومنافرتهم المنية ؛ لأنهم لا يعتقدون بعدها دارًا ولا جزاءً، فيكون هذا بمنزلة قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهُ ۗ وَمُعَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٨] والنخل والرمان قد دخلا تحت الفاكهة لكنهما ذُكرا للاختصاص؛ لأن النخل والرمان أعظم الفواكه، وهذا كثير /٢٤٦/ في كلام العرب.

و(لو) هنا فيها معنى التمني، ولا جواب لها ظاهر، أستغنى عنه به (يود)، فإن لم يكن ثَمَّ فعْلٌ يدل عليه أستُغني عنه بالحال، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلَوَ ٱنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُومِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠٢]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَنَكُونَ ﴾ منصوب في جواب التمني، وجواب (لو) في هذا كله محذوف لا يظهر.

وقوله تعالىٰ: ﴿عَلَىٰ حَيَوْةٍ﴾ متعلق بأحرص، ومعناه يحرصون على الحياة، كما تقول: حرص فلان على العناء.

قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَخْرِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ ﴾.

(هو) هنا ضمير الأمر والشأن. و(أن يعمر) مبتدأ. و(بمزحزحه) خبر، وزيدت الباء توكيدًا للمعنى؛ لأنه في معنى: ما التعمير بمزحزحه



من العذاب، وإنما جيء بالضمير تحقيقًا للخبر، فزيدت الباء على هذه الملاحظة؛ لأنه في معنى: ما بمزحزحه أن يُعمر. وتكون (ما) تميمية. ويمكن أن يكون (هو) عائدًا على من ذكر، وهو (أحد) والمعنى: وما هذا المذكور بمزحزحه أن يُعمر، ويكون (أن يعمر) فاعلًا بمزحزحه. و(من العذاب) متعلق بمزحزحه، والمعنى: وما هؤلاء بمبعدهم من العذاب تعميرهم. وتكون (ما) حجازية.

وقد يعود على المصدر الذي دل عليه (أن يعمر)، ويكون (أن يعمر) بدلا من (هو)، وليس القول بالبين؛ لأن المعنى: وما تعميره (١) بمزحزحه من العذاب أن يُعمر، وأي فائدة / ٢٤٧/ لقوله: ﴿أَن يُعَمَّرُ ﴾ إذا جعلت (هو) عائدا على التعمير. والقولان الأولان هما الأحسن في هذا الموضع

ومعنى قوله: ﴿ وَمَا هُو بِمُرَخْدِهِ ، مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ راجع إلى طلبهم النعيم، أي: لا تطلبون إلا ما يُزيل عنكم العذاب، عشتم قليلًا أو كثيرًا، وأما التعمير إذا لم يكن هناك عمل، فهو سبب في زيادة العذاب. قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيلٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

الفعل الماضي: بَصُر، بضم الصاد، وفي (طه): ﴿بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَمْرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

ويمكن أن تكون (ما) مصدرية، فلا تحتاج إلى ضمير من الصلة، فيكون المعنى: والله بصير بعملكم.



<sup>(</sup>١) في الأصل: تعميرهم.

ولم يُقرأ في السبع إلا بالياء، وقرئ في غير السبع بالتاء<sup>(١)</sup> على الخطاب.

والمعنى: والله بصير بما تعملون في مدة حياتكم وإن طالت؛ لأنه لا يغيب عنه شيء ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]. قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ [البقرة: ٩٧].

جِبْرِيل: آسم عجمي، ونقلته العرب عَلَمًا، فلا ينصرف في المعرفة، وقد تغيره وإن كان الحرف مما تَتكلم العرب به وليس من أصل كلامها. والاسم العجمي تُغيِّره العرب إلى حروفها إذا كان فيه حرف لم تتكلم به، وأما الوزن فقد تُغيره /٢٤٨/ إلى أوزان كلامها، وقد لا تغيره وتتركه على غير أوزان العرب؛ لتعلم أنه ليس من كلامها، فهي تتلاعب بالأسماء الأعجمية.

وقرئ (جبريل) في السبع على أربعة أوجه:

(جِبْرِيل) باللام مثل قِنْدِيل، قرأ به نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص.

وقرئ (جَبْرِيل) بفتح الجيم وباء ساكنة، قرأ به ابن كثير، وليس لهذا نظير في أوزان العرب.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (جَبْرَئِل) بهمزة بعد الراء وبعدها اللام التي هي طرف.

وقرئ (جَبْرَئِيل) كقراءة أبي بكر إلا أنه زاد ياء بين الهمزة



<sup>(</sup>١) هي قراءة قتادة، والأعرج، ويعقوب .

أنظر: «المحرر» ١/٢٩٩، و«البحر» ١/٣١٦.

واللام (١)، قرأ به حمزة والكسائي، وهذان ليسا من أوزان العرب، فهاذِه الأربعة (٢) قرئ بها في السبع.

وقرئ في غير السبع (جَبْرَائِل)<sup>(٣)</sup> بألف بعد الراء وبعد الألف همزة، وبعد الهمزة اللام.

وقرئ (جَبْرَائِيل)(٤) بزيادة ياء بعد الهمزة وبعدها اللام. وقرئ أيضًا في غير السبع (جَبْرَئِلً)(٥) بلام مشددة بعد الهمزة.

ونُقل عن أبي بكر<sup>(١)</sup> أنه قال في كلام مُسَيْلِمة: لم يخرج هذا من إلّ، وقالوا: إن إلّ وألّ: هو الله تعالى، ومن الناس<sup>(٧)</sup> من منع ذلك، وقال: إن أسماء الله تعالىٰ لا تؤخذ<sup>(٨)</sup> إلا من الكتاب والسنة وإجماع الأُمة.



<sup>(</sup>١) في الأصل: الياء.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «السبعة» ص۱٦٦-۱٦٧، و«الحجة» ۲/۱۲۳، و«حجة القراءات» ص۱۰۷-۱۰۸، و«الكشف» ۱/۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عكرمة. أنظر: «التحصيل» ٢٧٦/١، و«المحرر» ١/ ٣٠٠، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة يحيىٰ بن يعمر، وفياض بن غزوان. ٱنظر: «المحتسب» ١/ ٩٧، و«المحرر» ١/ ٣٠٠، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة يحيىٰ بن يعمر. ٱنظر: «القراءات الشاذة» ص٨، و«المحتسب» ١/ ٩٧، و«المحرر» ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «غريب الحديث» للهروي ١/٠٠٠، و«تفسير الطبري» ٢/٣٩١، و«المحرر» ١/٣٠١.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «الحجة» ۲/ ۱۲۹، و«تهذيب الأسماء واللغات» ۱/ ۱۶۶، و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٥٧/٥، و«بدائع الفوائد» ١٦٢/١

<sup>(</sup>٨) في الأصل: لا يؤخذ.

وفي (جبريل) لغات لم يقرأ بها منها: (جِبْرِين)(١) بكسر الجيم والراء ونون مكان اللام، ومنها: جَبْرال(٢)، على وزن خَزْعال، وهذا الوزن في كلام العرب لا يوجد إلا في المضاعف نحو: / ٢٤٩/ الزَّلْزال والقَلْقَال، ولم يعرف البصريون(٣) خَزْعالا، وقال الكوفيون(٤): لم يأت فَعْلال في غير المضاعف إلا في قولهم: ناقة بها خَزْعال، وهو ظَلْع.

ونُقل (٥) أن يهود فدك أتوا محمدًا عَلَيْهُ وسألوه عن أربع؛ أحدها ما حرَّم إسرائيل على نفسه فقاله لهم: لحوم الإبل وألبانها، وسألوه عن ماء الشَّبة، فقال لهم عَلَيْهُ: أيُّ ماء علا كان الشَّبة له، وسألوه عن نومه، فقال: تنام عيناي ولا ينام قلبي، وسألوه مَن يأتيك بالوحي من الله؟ فقال لهم: جبريل، فقالوا هو عدونا؛ لأنه منع بُخْتَنَصَّر (٢) من القتل، واستأصلنا بُخْتَنَصَّر، فلو كان الذي يأتيك غيره، لآمنًا بك، وهذا كلُه منهم جهالة وحماقة وعدم خوف من الله تعالىٰ.

ونُقل(٧) عن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يمشي إلى مدارسهم

<sup>(</sup>۷) أنظر: «تفسير الطبري» ۲/۳۸۳، و «مختصر تفسير يحيىٰ» ۱/۳۰۰-۳۰۸، و «أسباب النزول» ص۱۷-۱۸.



<sup>(</sup>۱) هي لغة أسد. أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٣٨٩، و«إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٥٠، و«المحرر» ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المحرر» ۱/ ۳۰۰. (۳) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «إصلاح المنطق» ص٢٢١، و«أدب الكاتب» ص٤٧٨، و«أمالي القالي» ٢/ ٢٨٦، و«الخصائص» ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «سيرة ابن هشام» ٢/ ١٣٧، و«مسند الإمام أحمد» ١/ ٢٧٤، و«تفسير الطبري» ٢/ ٣٧٧- ٣٧٩، و«المحرر» ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) هو الذي خرَّب بيت المقدس وذلك قبل عهد المسيح الطَّيْظ. انظر: «أسباب النزول» ص١٩، و«المعرب» ص١٢٨–١٢٩، و«تفسير الرازى» ١٩/٤.

ليسمع ما في التوراة من صفات محمد والله فسألهم عن محمد، فقالوا: نعلم أنه نبيّ، وأنه الذي ذكر في التوراة، لكنا لا نؤمن به؛ لأن جبريل يأتيه وهو عدونا، وتقوّلوا، فقالوا: إنه أرسل إلىٰ أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا -وكذّبوا، هو الصادق- صلوات الله عليه- ولو جاء ميكائيل لآمنًا به؛ لأنه ملك الرحمة، وهو صديقنا، فقال عمر -رضي الله عنه-: إذا عاداكم جبريل، / ٢٥٠/ فقد عاداكم ميكائيل؛ لأنه من كان عدوًا لأحدهما، فهو عدو للآخر، وهذا كله تخييل وفساد في معتقدهم؛ بمنزلة عبادتهم العجل، وبمنزلة قولهم: سمعنا وعصينا، وبمنزلة تركهم ما أنزل عليهم، واشتغالهم بالسحر، هذه كلها لا تصدر ولا يتصف بها إلا من لا يقين له ولا تحقيق، ولو اعتقدوا الحق والأمر علىٰ ما هو عليه لم يقولوا هذه المقالات التي لا تصدر إلا من الكفرة، وهذا الذي ذكرته أجمع المفسرون علىٰ نقله.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾.

الهاء من (فإنه) عائد على جبريل، والهاء من (نزله) عائد على القرآن.

وخصَّ هنا القلب، ولم يقل عليك؛ لأن القلب هو الذي أتصف بالعقل.

(بإذن الله) أي: بأمره.

﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: التوراة وغيرها من الكتب.

(وَهُدىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُومِنِينَ) ومعنىٰ هدىٰ: هاديا، وبشرىٰ: مبشرًا، فهما مصدران وقعا على الفاعل بمنزلة عَدْل ورضًى، ومَن كان عند الله بهذه المنزلة يُبلِّغ عنه بإذنه، ويهدي به من يؤمن، ويُبشرهم بالثواب الجزيل، فمن عاداه فقد عادىٰ مُرسِلَه، ومن آذاه وعاداه فقد كفر، وبهذا



صح أن يكون جوابًا للشرط، والمعنى -والله أعلم-: قل يا محمد من كان عدوًّا لجبريل فهو عدو لله؛ لأن جبريل رسوله وأمينه ومختاره؛ لذلك فمن عاداه فقد عادى مُرسِله، فأقيم السَّبَب مقام المُسَبَّب. / ٢٥١/

وقوله تعالىٰ: ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾؛ لأن الله تعالىٰ هو المُخبِر بهذا، فجاء على الخطاب، والمعنىٰ: فإنه نزَّله علىٰ قلبي، وهذا من كلام العرب، قال الفرزدق:

المَ تَرَ أَنِّي يومَ جَوِّ سُويْقَةٍ بكيتُ فنادتْني هُنيدةُ مالياً (١)
 لأنه المُخْبر عن نفسه، فلو جاء على حد ما قالت هنيدة، لقال:
 مالك.

قال سبحانه: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ، وَرُسُـلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِلَى وَمِيكَـٰلَ فَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُلْتَهِكُنِهِ وَرُسُـلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِلَى اللَّهُ عَدُوُ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨].

ميكائيل أيضًا: ٱسم أعجمي، نُقل عَلَما، فلا ينصرف؛ لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف، والعجمة لا تَمنع إلا مع التعريف، بشرطين؛ أحدهما: أن يكون الآسم على أزيد من ثلاثة أحرف، الثاني: أن يُنقل علمًا، ولا ينقل جنسًا، فإن نقل جنسًا نحو: إبريسم، لم يمنعه الصرف إلا ما يمنع الاسم العربي، والعُجْمة فيه كلا عجمة.

وقرئ في السبع علىٰ ثلاثة أوجه:

(مِيكَال) (۲) قرأ به أبو عمرو وحفص، و(مِيكائِلَ) (۳) بغير ياء، قرأ



<sup>(</sup>۱) الشاهد مطلع قصيدة هجا بها جريرًا والبعيث. انظر: «ديوانه» ۲/ ٣٦٠، و«البحر» و«الكامل» ١/ ١١٤، و«المحرر» ١/ ٣٠١، و«المغني» ٢/ ٤١٤، و«البحر» ١/ ٣٢٠، و«الدر المصون» ٢/ ٢١، و«شرح شواهد المغنى» ٢/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «السبعة» ص١٦٦-١٦٧، و«حجة القراءات» ص١٠٨، و«الكشف» // ٢٥٥، و«التيسير» ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) السابق.

به نافع، و(مِيكائِيل)<sup>(۱)</sup> بالياء قرأ به الباقون، وليس من هذه الثلاثة، ما جاء على وزن العرب، إلا (مِيكَالَ) فإن وزنه (مِفْعال) ونظيره: مِعْطار، ومِذْكار.

وقرئ في غير السبع (مِيكَئِل)<sup>(۲)</sup> بغير ألف، و(ميكاييل)<sup>(۳)</sup> بيائين؛ وهذا لأنه عجمي، فإذا نقلته العرب فقد تأتي به على أوزانها، وقد تأتي [به]<sup>(٤)</sup> علىٰ غير أوزانها؛ لتُعِلم أنه ليس من أصل كلامها.

وذكر / ٢٥٢/ سبحانه ميكائيل، وجبريل، وإن كانا قد دخلا في قوله تعالىٰ: ﴿وَمَلَتَهِكَبِهِ، وَرُسُلِهِ، ﴾؛ تشريفًا (٥) لهما، وإعلاما بقدرهما عنده، وهذا نظير ما تقدم (٦) في قوله تعالىٰ: ﴿فِهِمَا فَكِكَهَ وَفَخُلُ وَرُمَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٨] وهذا النوع كثير من كلام العرب، وهذا أيضًا من إقامة السَّبب مقام المُسَبَّب؛ لأن المعنىٰ -والله أعلم- من كان عدوًّا لله فقد كفر، والله عدو للكافرين، فهو عدو لهم.

قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدَ ٱنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاًّ الفَاسِقُونَ﴾ [البقرة: ٩٩].



<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن محيصن.

انظر: «القراءات الشاذة» ص ٨، و «المحتسب» ١/ ٩٧، و «التحصيل» ١/ ٢٧٧، و «المحرر» ١/ ٣١٨، و «مفتاح الكنوز» ص ٥٠. وزاد في «المحتسب»: الأعرج.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الأعمش.

انظر: «المحتسب» ۱/۹۷، و«التحصيل» ۱/۲۷۷ (باختلاف عنه)، و«المحرر» ۱/۲۷۷، و«البحر» ۱/۳۱۸.

<sup>(</sup>٤) تكملة يلتئم بها الكلام. (٥) أنظر: «الكشاف» ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: ص٦٤، ٤٢٠.

الآيات البينات: هي القرآن؛ لأنه أعجز من قبله، ومن بعده، فلم يقدر أحد أن يأتي بسورة من سوره مع التحدي به؛ لأنه لم يأت أحد قبله بمثله، فعُلم بذلك أنه من عند الله.

ومعنىٰ قوله تعالىٰ: (بَيِّنَات) أي: ظاهرات، وهي جواب لابن صُورِيا<sup>(۱)</sup>، فإنه قال: يا محمد لم تأت بآية فنتبعك، فنزلت<sup>(۲)</sup> هاذِه الآية.

والفاسقون هنا يراد به: الكافرون، والفِسْق: أسم لما تجاوز الحدَّ في كل شيء، فهو في الكفر نهاية، وكذلك هو في غيره والمراد بالفاسقين: الجنس.

واللام من قوله تعالىٰ: (وَلَقَدَ ٱنْزَلْنَا) جواب قسم محذوف. قوله تعالىٰ: (أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لاَ يُومِنُونَ) [البقرة: ١٠٠].

وهاذا الجملة معطوفة على قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا الْهَا عِلَىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وكُلُّما: ظرف. و(ما) مصدرية.

ومعنىٰ نَبَذَه: تركه وطرحه، ومن هذا النبيذ والمنبوذ.

و(منهم) يتعلق بنَبَذَ، والتقدير: نَبَذَهُ /٢٥٣/ منهم فريقٌ، أي: جماعة. وقد يكون (منهم) صفة لفريق.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۲/ ۱٤٠، و«تفسير الطبري» ۲/ ٣٩٨، و«أسباب النزول» ص١٩، و«المحرر» ٢/٣٠١.



<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن صُورِيا الأعور من بني ثعلبة بن الفِطْيُون من أحبار اليهود، ولم يكن بالحجاز في زمانه أعلم بالتوراة منه.

انظر: «سيرة ابن هشام» ١١٦/٢.

وقوله تعالىٰ: (بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لاَ يُومِنُونَ) يرجع إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ نَبَذَهُ فَرَبِقٌ ﴾؛ لأنهم لا يعتقدون شيئًا، ولا يؤمنون بالتوراة، فلا يبالون بما يفعلون ويقولون، فأكثرهم لا يؤمنون، ولأجل عدم الإيمان نبذوا وتركوا، إذ لو آمنوا بالتوراة حقيقة، لأخافهم ذلك.

و(بل) إضراب عن وعظهم؛ لأنهم قوم لا ينفع فيهم الوعظ والتذكير؛ لأنهم قد خرجوا عن الإيمان، فأضرب عن ذلك الوعظ، وأخبر بسبب الإضراب عما يُقدم من الوعظ؛ لأنهم قوم لا يؤمنون.

ولم يُقرأ في السبع إلا (عاهَدُوا) و(نَبَذُهُ).

وقرئ في غير السبع (عُوهِدوا)(١) و(عَهِدوا)(٢).

وقرئ (نَقَضَهُ فريقٌ)<sup>(٣)</sup> مكان (نَبَذَهُ)، وهذا كله في غير السبع.

وقرئ أيضًا في غير السبع (أوْ كلما)<sup>(٤)</sup> بسكون الواو، فيكون على هذا معطوفًا على (فَسَقُوا)؛ لأن الفاسقين في معنى: الذين فسقوا ونبذوا ما عُوهدوا عليه، وهذا كله لم يأت في السبع.

انظر: «القراءات الشاذة» ص٨، و«المحتسب» ٩٩/١، و«التحصيل // ٢٧٧، و«الكشاف» ١/ ٢٠٠.



<sup>(</sup>١) هي قراءة الحسن.

انظر: «القراءات الشاذة» ص ٨، و «التحصيل» ١/ ٢٧٧، و «المحرد» 1/ ٣٠٤، و «البحر» (البحر» ، و «مفتاح الكنوز» ص ٥٤، و زاد في «التحصيل»، و «المحرر»، و «البحر»، أبا رجاء.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي السمال.

انظر: «القراءات الشاذة» ص٨، و«المحتسب» ١/ ٩٩ «التحصيل» ١/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن مسعود.

انظر: «الكشاف» ١/ ٣٠٠، و«المحرر» ١/ ٣٠٤، و«البحر» ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة أبي السمال.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَرَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١].

قد تقدم (۱) الكلام في (لما) وأن من النحويين من جعلها ظرفًا غير متصرف، ومن النحويين من جعلها حرف وجوب لوجوب، والأصل (لم) ركبت مع (ما) وحدث بالتركيب / ٢٥٤/ أن صار حرف إيجاب بعد أن كان حرف نفي، كما أن (هل) إذا تركبت مع (لا) صارت حرف عرض أو تحضيض، فالتركيب يحدث معه تغيير في اللفظ، وتغيير في المعنى، وتغيير في اللفظ والمعنى، وهذا القول الثاني أقرب والله أعلم لأن الحرف بقى على حاله من الحرفية، وفي القول الأول أنتقال إلى أن صار أسمًا، وانتقال الحرف إلى الحرف أيسر وأقرب من أنتقاله إلى الأسم، وإن كان قد وجد، ألا ترى أن (عن) أصلها الحرف، وقد نقلت إلى الأسم، قال:

## ١٠٨- مِنْ عَنْ يمين الحُبَيَّا نظرةٌ قَبَلُ (٢)

الحبيًّا: موضع بالشام.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص١٤٢-١٤٣، ٤٠٣.

 <sup>(</sup>٢) الشاهد للقُطامِي، وهو عُمير بن شُيَيْم من تغلب، وكان حسن التشبيب رقيقه.
 عدَّه ابن سلام من الطبقة الثانية من فحول الإسلام.

انظر: ترجمته في «طبقات فحول الشعراء» ٢/ ٥٣٥، و«الشعر والشعراء» ٢/ ٧٢٧ وما بعدها، و«الخزانة» ١/ ٣٩١-٣٩٤.

والشاهد عجز بيت، وصدره:

فقلتُ للرَّكْبِ لَمَّا أَنْ عَلَابِهِم

انظر: «ديوانه» ص ۲۸، و «أدب الكاتب» ص ٣٩٢، و «الاقتضاب» ص ٤٢٧، و «البسيط» و «شرح الجمل» لابن عصفور ١/ ٤٧٦، و «المقرب» ١/ ١٩٥، و «البسيط» ٢/ ٨٤٨، و «رصف المباني» ص ٣٦٧، و «الجنى الداني» ص ٢٦٠.

و (جاءهم) في موضع خفض إذا جعلتها ظرفًا، وتتعلق به (نبذ)، ومن جعلها حرفًا لم يجعل الجملة التي بعدها لها موضع من الإعراب، وجعل (نبذ) جوابًا له (لما).

مُصَدَّقٌ: نعت لرسول.

(ولما جاءهم) متعلق به (مصدق)، و(من عند الله) يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون نعتا له (رسول) فيتعلق بمحذوف، تقديره: مستقر، وكائن من عند الله، ولا يظهر المحذوف؛ لأن المجرور قام مقامه. ويمكن أن يتعلق به (جاء) أي: جاءهم من عند الله رسول مصدق لما معهم.

ولم يقرأ (مُصّدَقٌ) في السبع إلا بالرفع. وقرئ في غير السبع (مُصَدَّقًا) (١) بالنصب، فمن قرأه بالنصب فيكون حالًا من الضمير في (من عند الله)؛ لأنه يحمل الضمير الذي في مستقر؛ لنيابته منابه، وفي هذه القراءة الشاذة / ٢٥٥/ ضُعْف؛ لأنك قادر على الصفة لرسول، فلا فائدة في تكلف الحال، فإن الحال مُشبَّهة بالظرف، و(مع) صلة (ما) فهي ظرف؛ لأن الحال لا تكون صلة.

و(لما معهم): هي التوراة. والمراد بالكتاب من قوله: ﴿ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ ﴾ يَحتمل أن يكون التوراة، فإذا أُريد به القرآن، فالمعنى: نبذوا ما صدَّق كتابهم، وصَدَّقَهُ كتابهم، فإذا نبذوا القرآن فقد نبذوا التوراة، فهم علىٰ غير كتاب.

و(كتاب الله) بدل<sup>(۲)</sup> من (الكتاب).

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢٥٢/١، و«المحرر» ٢٠٤/١، و«التبيان» ١/ ٩٠٤، و«التبيان» ١/ ٩٠٤، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٤١، و«البحر» ١/ ٣٢٥.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة ابن أبي عبلة. أنظر: «المحرر» ٢٠٤/١، و«البحر» ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) وهو سهو لم يقل به أحد؛ لأن المعنىٰ ليس عليه.

قوله سبحانه: ﴿وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ متعلق بنبذ، هذا من الأتساع بمنزلة: فتي السنّ ، أتُسع فيه حتىٰ قيل فيما لا سن له ، وكذلك هنا حتىٰ قيل في كل متروك؛ تركه وراء ظهره، أو رمىٰ به في غير ذلك، وأصله فيما رمىٰ به وراء الظهر تَركًا له وعدم أعتناء به ، فصاروا لذلك شبيهين بقوم لا يعلمون؛ لأن فِعْلهم فِعْل من لا يعلم.

فإن أخذت (الكتاب) على التوراة، فإذا تركوا الكتاب المُصدَّق للتوراة، وكفروا بالرسول الذي جاء بما يُصدَّق التوراة، فقد كفروا بالتوراة ورموها وراء ظهورهم، فقد صار المعنىٰ واحدًا.

وما أعجب حالهم، يُلبسون التوراة الحرير ويُحلُّونها بالذهب والفضة، ولا يفعلون بما يجدون فيها، ولا يتبعون النبي الموصوف فيها، هذا ضلال بَيَّن.

قوله تعالىٰ: ﴿وَأَتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ ٢٥٦/ [البقرة: ١٠٢].

في هذا أختلاف<sup>(۱)</sup> كثير، ويظهر لي أن أحسن ما يقال: إن سليمان -صلوات الله عليه وسلم- أخذ الشياطين لمَّا ملكها وتصرفت بأمره، فقال لهم: أجمعوا ما عندكم من السحر و[ما]<sup>(۲)</sup> أدخلتموه بين ما كنتم تسترقون من السمع، طلبًا للتخييل والفساد، فجمعوه، فأخذه سليمان ودفنه، فلمَّا مات -صلوات الله عليه وسلم- ٱستخرجته



<sup>(</sup>۱) أنظر: «سيرة ابن هشام» ۱۳۸/۲، و«تفسير الطبري» ۲/٥٠٥-٤٠٨، و«مختصر تفسير يحييٰ» ۱/۳۱۰-۳۱۱، و«غرائب التفسير» ۱/۱۲۱، و«أحكام القرآن» ۱/۲۲-۲۷، و«المحرر» ۱/۳۰۵-۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) تكملة يلتئم بها الكلام.

الشياطين، وقالوا: هذا عِلْم سليمان، به ملك الإنس والجن والطير في الهواء، وكَذَبوا، فهؤلاء القوم أتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان، وسليمان لم يقل ذلك كله، وإن كان قد قال بعضه، فقد مزجوه بباطل كثير، فهو سبحانه يُعنِّت بني إسرائيل على هذا، ويقول لهم: تركتم كتابكم الذي من عند الله، وهو الحق، وأخذتم الأباطيل تتبعونها.

و ﴿ وَمُآ ﴾ مفعولة بـ (اتبعوا) وهي بمعنى الذي، والضمير محذوف من الصلة، والتقدير: واتبعوا الذي (١) تلته الشياطين.

ومعنى ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ أي: ما تتلوه على شكل ما كان يتلوه سليمان في عهده وملكه؛ لأنه -كل ما كان يقول- ينسبه إلىٰ الله وصَدَق، فصاروا هم ينسبون ما جاءوا به من السحر إلىٰ الله، وكذبوا، فهذا معنىٰ علىٰ عهد سليمان، أي: علىٰ شكله في عهده، وهذا على الأنتساب وأنه إذا جيء بالشيء علىٰ شكل الشيء فكأن جيء به عليه، فبذلك دخلت (علىٰ) هنا؛ لأن فيها الاستعلاء.

ويمكن أن يكون علىٰ عهد / ٢٥٧/ سليمان، أي: تتلو ما كان في عهده، ودخلت علىٰ؛ لأن الكلام المتلو يُظهر المُخبَر عنه، فصار لذلك كأنه عليه؛ لأنه الذي يُظهره ويُبديه. والأول عندي أقرب.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِكَنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا ﴾ ؛ لأنهم قد مزجوا ما أسترقوا من السمع بباطل كثير، وقرئ: (ولكن الشَّيَاطينَ) (٢) بتشديد لكن، ونصب الشياطين.



<sup>(</sup>١) في الأصل: التي.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، ونافع.

وقرئ (ولكنِ) بتخفيف (۱) النون ورفع (الشياطينُ)، وكسر النون؛ لالتقاء الساكنين. والمعنى واحد؛ لأن الأصل في (لكن) (۲): لكنْ إن، ثم حذفت الهمزة؛ لكثرة الأستعمال، وحذفت إحدى النونات الثلاث؛ طلبًا للتخفيف، فصار (لكنَّ) بالتشديد، على هذا، آكد من (لكنُّ) بالتخفيف.

قوله تعالىٰ: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ﴾. يُعلَّم منقول من (عَلِم) بمعنى (عَرَف)، تعدَّت إلىٰ مفعولين، ولو كانت منقولة من (عَلِمت) التي من أخوات (ظننت)، لم يكن بدُّ من المفعول الثالث.

ويظهر لي أن (يعلمون) بدل من (كفروا)، والمعنى: ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر.

﴿ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِكُ ، قد يكون هذا من عطف الشيء على نفسه؛ لاختلاف اللفظ، ويكون المعنى: ما أُنزل (٣) على الملكين ببابل.

و هَنرُوتَ وَمَرُوتَ ﴾ بدل من (الملكين)، ولم ينصرفا للعجمة والتعريف.

(٣) في الأصل: وما أنزل.



<sup>=</sup> انظر: «السبعة» ص١٦٧، و«حجة القراءات» ص١٠٨، و«الكشف» 1/٢٥، و«التسبر» ص٧٥.

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن عامر، وحمزة، والكسائي. أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) التركيب هو مذهب الكوفيين، أما البصريون فيذهبون إلى أنها بسيطة. انظر: "إصلاح الخلل» ص١٦٦، و"الإنصاف» ١/٩٢١ وما بعدها، و"التبيين» ص٥٥٥، و"شرح الكافية» للرضي ٢/٠٣، و"الجنى الداني» ص٥٥٥، و"المغني» ١/٢٩١.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ ٱحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾.

معناه -والله أعلم-: / ٢٥٨/ إن الملكين يُعلمان السحر؛ لِيَتَوقَوه لا ليعملوا به؛ لأن العمل به كفر، والملكان إذا علَّما يقولان لمن يعلم يُعلمانه: (١) لا تكفر، أي: لا تعمل به فتكفر؛ إنما يعلمان من يعلم ليتوقاه ويبطله، والله أعلم.

ولم يقرأ في السبع إلا بفتح اللام. وقرئ في غير السبع (على المَلِكين) (٢) بكسر اللام، قيل: (٣) إن الملكين، بكسر اللام، إنهما عِلْجان (٤) كانا قد ملكا بابل، وكانا ساحرين.

ويتعلق (ببابل) به (أنزل) أي: وما أُنزل ببابل على الملكين. وبابل: لم ينصرف للتعريف والتأنيث؛ لأنه قصد فيه البقعة، أو للتعريف والعجمة.

وبابل: من نُصيبين إلىٰ رأس العين (٥)، وقد قيل (٦) غير ذلك، وقد



<sup>(</sup>١) في الأصل: يعلماه.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الحسن، وابن عباس.

انظر: «القراءات الشاذة» ص٨، وزاد في «المحتسب» ١٠٠٠، و«المحرر» ١٠٠٠، و«المحرر» ١٠٠٠، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٥٢: الضحاك وابن أَبْزَىٰ.

<sup>(</sup>٣) هو قول الحسن. انظر: «القطع والإئتناف» ص١٥٦، و«التحصيل» ١٣١٣، و«الكشاف» ١/٣٠٧، و«أحكام القرآن» ١/٢٩، و«المحرر» ١/٣٠٧، و«تفسير القرطبي» ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) العِلْج: الرجل من كفار العجم. أنظر: «الصحاح» (علج) ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير الطبري» ٢٣٦/٢، و«التحصيل» ١/ ٣١١، و«غرائب التفسير» 1/ ١٦٤، و«غرائب التفسير» 1/ ١٦٤، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) السابق.

قيل: إنها بالمغرب<sup>(۱)</sup>، والأصحُّ -والله أعلم- أنه بالعراق، على حسب ما ذكرت لك.

وفي قوله تعالىٰ: ﴿فَلَا تَكُفُرُ ﴾ إقامة المُسبَّب مقام السَّبَب، والمعنىٰ: إنما نحن فتنة، فلا تعمل بما تسمع منا فتكفر، وإنما نعلمها لكم؛ لتتوقوه وتبطلوه لا لتعملوا به، فإن ذلك كفر، وقد قيل: لم نتعلم الشر إلا لنتوقاه، فجائز للإنسان أن يتعلم الشر لا ليعمل به، والله أعلم. قوله تعالىٰ: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنَ احَدٍ إِلاَّ بإِذْنِ اللّهِ).

قرئ: (بين المُرء) بضم (٢) الميم وبكسرها (٣)، وبكسرها أيضًا وراء خفيفة، وهلْذِه قراءات كلها خارجة عن السبع.

(وما هم بضآرين) من ضره يضره. و(ما) هنا حجازية، / ٢٥٩/ أسم (ما) و(بضارين) الخبر. والباء زائدة، وعمل (ما) لم يظهر لعمل الباء، وإنما جرى هذا في (ما) وهي حرف؛ لأن عملها بالحمل على (ليس) و(ليس) جارية مجرى الأفعال.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «غرائب التفسير» ١٦٤/١، و«المحرر» ٢٠٧/١-٣٠٨، و«تفسير القرطبي» ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن أبي إسحاق.

انظر: «القراءات الشاذة» ص٨، و«المحتسب» ١٠١/١، و«التحصيل» الظر: و«شواذ القراءة» ص٠٣، و«المحرر» ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة الأشهب العقيلي.

انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» ١/ ٢٤١، و«القراءات الشاذة» ص٨، و«المحتسب» ١/ ١٠١، و«التحصيل» ١/ ٣٤٤، و«شواذ القراءة» ص٣٠، و«المحرر» ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الحسن، وقتادة، والزهري. أنظر: «المحرر» ١/٠/١.

وإسقاط (١) النون هنا ضعيف جدًّا؛ لأن هلْذِه النون لا تسقط إلا للإطلاق، ولا تسقط تخفيفًا إلا مع الألف واللام نحو:
١٠٩ - الحَافظُه عَوْرَةَ ....(٢)

لأنه في معنى الذين حفظوا، والنون تسقط<sup>(٣)</sup> من الذين؛ طلبًا للتخفيف، فسقطت مَما هو مثله في المعنى، فإن قلتَ<sup>(٤)</sup>: سقطت النون هنا بالإضافة إلىٰ أحد و(مِن) مقحمة، قلتُ: حروف الجر لم يثبت فيها إقحام في المضاف والمضاف إليه، إلا اللام في النداء والنفي به (لا) خاصة، ومع هذا فالفصل بالمجرور بين المضاف والمضاف إليه في غير الشعر قليل، فلعلَّ هأذِه القراءة الشاذة علىٰ تقدير الألف واللام؛ لأن معنىٰ: وما هو بضارين، في معنىٰ: وما هم بالضارين، ولو كان هذا لجاز سقوط النون علىٰ طريقة:



<sup>(</sup>۱) يقصد قراءة الأعمش (بضاري). أنظر: «المحتسب» ۱۰۳/۱، و«المحرر» ١١٠٢/١، و«البحر» ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) تمامه:

الحافِظُو عورةَ العشيرةِ لَا يأتيهِمُ مِن ورائِنَا وَكَفُ اختلف في قائله، والأشهر نسبته إلىٰ عمرو بن آمرئ القيس الخزرجي، جاهلي، جد الصحابي عبد الله بن رواحه ﷺ. أنظر: ترجمته في «الخزانة» ٢/١٩١. وانظر: الشاهد في «الكتاب» ١٨٦/١، و«إصلاح المنطق» ص٦٣، و«أدب الكاتب» ص٢٥٠، و«المقتضب» ٤/١٤٥، و«الإيضاح» ص١٤٩، و«المنصف» ١/٧٢، و«المحتسب» ٢/٠٨، و«الإفصاح» ص٢٩٩، و«السبط» ١٠٠٢/٢، ١٠٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) هي لغة عُزيت إلىٰ بني الحارث بن كعب وبعض ربيعة. ٱنظر: «توضيح المقاصد» ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) علىٰ هذا الوجه خرَّجها صاحب «المحتسب» ١٠٣/١.

الحافِظُو عَوْرَةَ العَشيرةِ .... (١٠٩) وهذا أقرب ما عندى في هذا، وفيه بُعْد.

و(من) زائدة، وتزاد لتوكيد النفي، وتكون في التميمية والحجازية، وإنما جعلت (ما) هنا حجازية؛ لأنه الذي ثبت في القرآن، قال تعالىٰ: (ما هذا بشر) [يوسف: ٣١]، وهُمَّا هُنَ أُمَّهَ يَهِمُّ [المجادلة: ٢]، ولم تثبت التميمية في القرآن، فإذا جاء الموضع مُحتمِلًا فيحمل علىٰ ما ثبت، ولا تحمل علىٰ ما لم يثبت، والله أعلم.

ومعنىٰ (بإذن الله): بعلمه وإرادته، أي: لا يضرون إلا بما قدره الله وعَلِمه /٢٦٠/ وأراد وقوعه، ولو لم يُرد ذلك سبحانه لم يقع، حكمة بالغة.

والمرء يقال فيه: مَرء بفتح الميم وكسرها وضمها (١)، والفتح أفصح، ولم يقرأ في السبع بغيره.

وقرئ في غير السبع بالضم والكسر(٢).

ومن العرب من (٣) يُتبع الميم الهمزة، فيقول في الرفع: مُرْءٌ بضم الميم، ويقول في الخفض: مِرْءِ الميم، ويقول في الخفض: مِرْءِ بكسر الميم، وهاذِه كلُها لغات (٤) لم يقرأ بها في السبع.

ومنهم مَن (٥) يُسهل الهمزة، وينقل حركتها إلى الراء، ولم يقرأ هذا

<sup>(</sup>٥) هاذِه لغة تميم وأسد في الوقف على المهموز. انظر: «الكتاب» ٤/١٧٧، و«شرح الأشموني» ٢١٢/٤.



<sup>(</sup>١) ضمُّ الميم لغة هذيل: أنظر: «المحرر» ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «إصلاح المنطق» ص٩٣، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المحتسب» ١٠٢/١.

في السبع إلا في وقف حمزة، وفي وقف هشام -في رواية ابن عامر- كانا إذا وقفا علىٰ (المرء) نقلًا<sup>(١)</sup> حركة الهمزة إلى الراء وأسكنا الواو<sup>(٢)</sup>. وقد مضىٰ<sup>(٣)</sup> الكلام في الزوج، وأن زوجة بالتاء قليل.

ومعنى التفرقة بين المرء وزوجه: الطلاق، وقد تكون التفرقة هي المنع من الإتيان إلى الزوجة، وكلاهما قد وقع من السحرة، وقوله تعالىٰ: ﴿وَيَنَعَلَمُونَ ﴾ معطوف علىٰ (فيتعلمون [منهما](٤) ما يفرقون به بين المرء وزوجه). وذلك ضار لهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه كفر.

قوله تعالىٰ: (وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ). وعَلِم هنا من أخوات ظننت؛ لأنها معلقة من أجل لام الابتداء، ولو لم يكن هنا لام الابتداء لكانت (مَن) في موضع نصب به (عَلِمُوا) وكان (ماله في الآخرة من خلاق) في موضع المفعول الثاني.

ومعنىٰ خلاق: حظٌّ ونصيب، و(مِن)؛ لتوكيد النفي، ودخلت هنا على المبتدأ، فزال عمل الأبتداء لوجود (مِن)؛ لأن العامل /٢٦١/ اللفظى أقوىٰ من العامل المعنوي.

قال سبحانه: ﴿ اَشْتَرَىٰكُ ﴾؛ لأنهم تركوا كتابهم وما يقتضيه، وأخذوا عمل السحر، فصار ذلك كالبيع والمعاوضة. وقد يكون



<sup>(</sup>١) في الأصل: نقل.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل.

والذي أثبتته كتب القراءات -التي اطلعت عليها- هو إسقاط الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء.

انظر: «الكشف» ١/١١٦، ١١٥، و «التيسير» ص٣٨، و «الإقناع» ١/ ٤١٨، و «النشر» ١/ ٤٢٨، و «الإتحاف» ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٢٠٧ -٢٠٨.

(اشتراه)؛ لأنهم يدفعون في حق التعلم أجرة عليه.

قوله: (وَلَبيسَ مَا شَرَوْا).

ما: تمييز، والمذموم محذوف، وتقديره: هذا الذي فعلوه. ومعنى (شروا): باعوا.

واللام: جواب قسم محذوف، وجواب (لو كانوا يعلمون) محذوف والمعنى -والله أعلم-: لو كانوا يعلمون ما تركوا في كتابهم، الذي جاء من عند الله، وأخذوا الباطل وعملوا عليه، وهو السحر. فإن قلت: كيف جاء أولًا (لقد علموا) ثم نفىٰ عنهم العلم آخرًا، بقوله: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

قلت: جاء عَلِمُوا أولًا؛ لأنه مخالف لكتابهم، والعمل بالسحر ترك لِما اُستقر في الكتاب المُنزَل عليهم، فعلموا أنهم معاقبون على ما فعلوا وما تركوا، قال سبحانه: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ لما غلبت عليهم الغفلة بحب الدنيا والرئاسة، أي: لو كانوا ينظرون من جهة النظر ما تركوا الكتاب المنزل الذي هو حق للسحر الباطل، فكأن التقدير: لو يعلمون العلم النافع.

قال تعالىٰ: (وَلَو ٱنَّهُمْ ءَامَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ الله خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ) [البقرة: ١٠٣].

يقال: مَثُوبَة ومَثْوَبَة (١) ومعناه: الثواب، وكان القياس في (مثوبة): مَثَابَة. ولم يقرأ به في السبع، وقد قرئ (٢) به في غير السبع؛

<sup>(</sup>٢) هي قراءة قتادة. آنظر: «القراءات الشاذة» ص٨، و«الكامل في القراءات الخمسين» ٩/ ١٦٣، وزاد في «المحتسب» ١/ ٣٠٣ ابن بُرَيدَة وأبي السَّمَّال. أنظر: «المحرر» ٢/ ٣١٢.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «اللسان» (ثوب) ۱/۲٤٤.

لأن الفعل معتل، فينبغي أن يكون المصدر كذلك / ٢٦٢/ مثل: المَعَابَة والمَقَامَة، والمَقَالَة والمَثَابَة؛ لكنه جاء مُصَحَّحًا على الأصل، كما جاء: القُصْويٰ(١)، والقَوَد.

وجواب (لو) محذوف، تقديره: لو أنهم آمنوا واتقوا لأثابهم الله فكان خيرًا لهم؛ لأن ثواب الله خير، كما تقول: إن فعلت هذا فالله يجزي المحسنين خيرًا، التقدير: إن فعلت هذا جُزيت خيرًا؛ لأن الله يجزي المحسنين، فأقيم السبب مقال المسبب.

وقوله تعالىٰ: (المثوبة من عند الله) أي: كل ما يكون ثوابًا من عند الله فهو خير ميسر قليلًا كان أو كثيرًا.

یقال: رَاعَیٰ فلان فلانًا: إذا حفظه، ویقال: راعیتك علیٰ معنیٰ: حفظتنی وحفظتك کما تقول: ضاربتُ زیدًا.

و(نا) هنا ضمير منصوب، فقد يتصور أن يراد في الآية هذا، فنهاهم الله تعالىٰ عنه؛ لِما في الخطاب من الجفاء؛ لأنه لا تقول: أرعاك وترعاني إلا لمَن هو مثلك، فنهاهم الله عن هذا.

وذلك إذا أخذت (راعنا) على معنى: آرعنا فيه أيضًا جفاء، والمؤمنون قد أمروا في خطاب الرسول ﷺ بالتوقير والتعظيم، حتى أمروا بأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الصحاح» (رعا) ٢/٨٥٨، و«اللسان» (رعا) ٣٢٨/١٤ - ٣٢٩ .



<sup>(</sup>١) القصوىٰ لغة أهل العالية، والقصيا لغة أهل نجد. أنظر: "إصلاح المنطق" ص١٣٩.

ويكون (راعنا) مفعولًا به (تقولوا) أي: لا تقولوا هذا الكلام. (وقولوا: أنظرنا) ويكون على معنى: أنتظرنا، أي: لا تعجل علينا، واتركنا لنتثبت فيما نسمعه منك حتى / ٢٦٣/ نعلمه (١)، ولا يكون من: نظرتِ العينُ؛ لأن نظرت بمعنى: أبصرت إنما تتعدى بحرف الجر، تقول: نظرت إليك (٢): إذا أردت معنى: أبصرتُك، ولا تقول: نظرتك، وإن جاء هذا فقليل، وربما يأتي للشعر (٣)؛ للضرورة، ويتكرر الكلام في هذا، ولم يقرأ في السبع إلا هكذا.

وقرئ في غير السبع (أَنظِرنا)<sup>(٤)</sup> بقطع الهمزة وكسر الظاء<sup>(٥)</sup> علىٰ معنىٰ: أُخَرنا على التثبيت.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَعُواْ﴾ أي: اسمعوا ما يتكلم به الرسول ﷺ وما يأمركم به، فافعلوا والتزموه وحافظوا عليه، وهذا كما تقول: قد سمعتُ قولَك، تريد بذلك المحافظة على ما فيه.

(وللكافرين عذاب أليم) وهم مَن لا يسمع كلام الرسول ﷺ ولا يعبأ به.

وقد قيل (٦): إنما نهي الله تعالى أن يقال: راعنا؛ لأن اليهود

<sup>(</sup>٦) هذا القول لقتادة وابن عباس وغيرهما. أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٤٦٠-٤٦١.



<sup>(</sup>١) في الأصل: أعلمه. (٢) في الأصل: إليه.

<sup>(</sup>٣) كقول عبيد الله بن قيس الرقيات:

ظاهراتُ الجمالِ والسَّرْوِ يَنْظُرنَ كما ينظر الأراكَ الطباءُ انظر: «ديوانه» ص٨٨، و «تفسير القرطبي» ٢/ ٦٠، و «الدر المصون» ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الأعمش وغيره، كما في «المحرر» ٢١٤/١، و«تفسير القرطبي» ٢/٢١، وزاد في «البحر» ١/٣٣٩، و«الدر المصون» ٢/٢٠ أُبَيًّا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الراء.

كانت تقوله على أنه من الرَّعَن، وهو الاسترخاء والحمق، وكانوا يسبُّون بذلك رسول الله على أنه من يظهرون أنهم يتكلمون بما تتكلم الصحابة به، فنهى الله عن هلْإه اللفظة أن تقال؛ لِما فيها من التوجه (١) والتَّطَرُّق إلى الذمَّ.

وقد قرئ في غير السبع (راعونا)(٢) فيكون علىٰ هاذا قد نُهوا عن أن يقولوا هاذِه اللفظة؛ لأن اليهود يأتون به علىٰ أنه (فَاعِل) من الرَّعَن.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَدَابٌ أَلِيهٌ ﴾ (٣) أي: مَن يقول هذا فله عذاب شديد في الآخرة مؤلم.

قال تعالىٰ: (مَّا يَوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱهْلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشْرِكِينَ أَهْلِ الكِتَابِ وَلاَ المُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ والله يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء والله ذُو الفَضْل العَظِيم) [البقرة: ١٠٥].

الذين كفروا جنس يقع على كل مَن كفر؛ والمراد هنا مَن كفر مِن أهل الكتاب، ومَن كفر من أهل الأوثان، فلذلك جاءت (مِن) هنا، وهي للتبعيض (٤٠).

و(لا) في قوله (ولا المشركين) زائدة لتوكيد النفي، ألا ترىٰ أنها لو سقطت لكان المعنىٰ بَيَّنا.

<sup>(</sup>٤) خلافًا لمن ذهب هنا أنها للبيان. أنظر: «الأزهية» ص٢٢٨، و«الكشاف» ٢٠٢/١.



<sup>(</sup>١) في الأصل: التوجيه. وأثبت التوجه مراعاة للتطرق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة عبد الله بن مسعود.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٦٩، و«القراءات الشاذة» ص٩، و«الكشاف» ١/ ٣٠٨، و«المحرر» ١/ ٣٣٨، و«البحر» ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولهم عذاب أليم.

و(أن ينزل) مفعول به (يود). ومعنىٰ يود: يُحِبُّ و(من أهل الكتاب) يتعلق: به (كفروا)، ويجوز أن يتعلق به (يود) و(من) في قوله: ﴿مِن خَيْرٍ وَائلاة، وهي لا تزاد إلا في (١) النفي، وإنما زيدت هنا؛ لأنه في معنىٰ: ما يود الذين كفروا من خير مُنزَل عليكم، فبهذه الملاحظة زيدت (مِن) هنا، ونظير هذا قوله تعالىٰ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوّا أَنَ اللّهَ الّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى الْمَوْتَىٰ [الأحقاف: ٣٣] وسيأتي لهذا نظائر، وبحسب ما يأتي من النظائر يكون الكلام، إن شاء الله.

وقوله: ﴿مِن رَّبِكُمُّ ﴾ (مِن) هنا لابتداء الغاية، بمنزلة: أخذتُ من الباب، وجاءني هذا من فلان، فقد ٱجتمعت في هذه الآية أحكام (مِن) كلها(٢): التبعيض، وابتداء الغاية، والزيادة.

قال تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَكَآءُ ﴾.

الرحمة هنا: نزول القرآن على المسلمين على لسان نبيه صلوات الله عليه، و(مَن) مفعول بريختص)، و(يشاء) صلة (من) والضمير محذوف، والتقدير: من يريده / ٢٦٥/. أي: من يشاء أن يختصه الله.

﴿ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَـٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فإن نزول القرآن عليكم من فضل الله العظيم؛ لأنه يهديكم الطريق المستقيم، والنعيم الدائم.

<sup>(</sup>۲) وهي كذلك عند سيبويه. أنظر: «الكتاب» ٤/ ٢٢٤-٢٢٥، وانظر: ما تقدم ص١٧٤، ٢٠١، ٢٠٠١.



<sup>(</sup>۱) هذا مذهب سيبويه والخليل. ويجيز الأخفش زيادتها في الواجب. انظر: «الكتاب» ٢/٣١٥–٣١٦، و«معاني القرآن» للأخفش ٩٨/١–٩٩، و«المحرر» ١/٣١٤.

قال تعالىٰ: (مَا نَنسَخْ مِنَ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦].

النسخُ (۱): رفع الحكم، والنسخ أيضًا زوال اللفظ من المواطن التي يُتلىٰ فيها القرآن، ويُسمىٰ هذا نسخ اللفظ، ألا ترىٰ أنه كان قبل النسخ يُصلىٰ به كما يُصلىٰ بالقرآن، ولا ينطق به الجنب، فلما نسخ زال عنه هذا وصار لا يصلیٰ به وينطق به الجنب وقد يوجدان معًا نسخ الحكم؛ لقول العرب: نسخَ الظلَّ الشمسُ: إذا أزالته، ونسخ اللفظ. والمراد هنا نسخ (۱) الحكم.

وقرأ ابن عامر (نُنسِخُ) (٣) بضم النون الأولى، أي: يجعل العبيد ينسخونها، أي: يرفعون أحكامها إلى أحكام أخر، ويرفعون اللفظ من المواطن التي لا يُنطق فيها إلا بالقرآن والمعنى واحد.

و(ما) مفعول مقدم، وفيها معنى الشرط. و(مِن) هنا للتبعيض، والمعنى: ما ننسخ من الآيات، ثم أكتفوا بالمفرد عن الجمع، وبالنكرة عن المعرفة؛ طلبًا للتخفيف، كما فعلوا في: زيدٌ أفضلُ رجلٍ في الناس، أصله: أفضل الرجالِ، وكما فعلوا في (كل) حين قالوا: كلُّ رجل، والأصل: كل الرجال، وقد تقدم (١٤) طرف من هذا.

قال تعالىٰ: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ علىٰ معنىٰ: نؤخرها، والمعنىٰ -والله



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ۲/ ٤٧٢-٤٧٣، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ١/٣١٨، و«المفردات» ص ٤٩٠، و«غرائب التفسير» ١/ ١٦٧-١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير الطبرى» ٢/ ٤٧٣، و «الهداية» ١/١٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» ص١٦٨، و«الحجة» ٢/١٨٠، و«الكشف» ١/٢٥٧، و«التيسير» ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٤١٠.

أعلم-: نزيلها عن أحكام القرآن، فلا تُتلىٰ معه، ولا تتلىٰ في الصلاة، /٢٦٦/ ومن تلاها في الصلاة عامدًا تبطل الصلاة، فيكون علىٰ هذا النسخ: رفع الحكم، والتأخير والترك يرجع إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ مَايَةٍ ﴾، وتكون الآية قد جمعت نسخ المعنىٰ ونسخ اللفظ.

قال تعالىٰ: (نَاتِ بخير منها أو مثلها) هذا يرجع -والله أعلم-إلى التخفيف على الخلق، أي: ما ننسخ من الآيات نأت بأخف من ذلك أو مثله.

ومثل (١): معطوف على بخير، والمعنى: نأتي بخير منها أو بمثلها، أي: نأتي بأخف منها عليكم أو مثلها.

قال تعالىٰ: (أَلَمْ تَعْلَمَ ٱنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المعنىٰ: أي: الله قدير علىٰ هذا كله. و(علىٰ كل شيء) يتعلق به (قدير).

واليهود أعترضوا على النسخ وقالوا: لا يقع (٢)، وجاء الفقهاء، وقالوا: هو بيان مدة العبادة (٣)، فإن الآي المتقدمة جاءت مطلقة، وهي في المعنىٰ مقيدة بمكان وزمان، فجاء بعد ذلك البيان، فهذا المعنىٰ بالنسخ عندهم.

وذهب الأصوليون (١٤) إلى أن حكم الأولى لو لم يرد الثاني، لكان الأولى باقيًا مستمرًا؛ واللفظ يقتضي ذلك لإطلاقه، فلما جاء الثاني زال اُستمرار الأولى، وانقطع العمل به، فهذا هو النسخ، كما تقول:

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل من قوله: ﴿وَمَثَلُ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿مِثْلِهَأُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح الكوكب المنير» ٣/ ٥٣٢-٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم ١٥٩/٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح الكوكب المنير» ٣/ ٥٢٥-٥٢٦.

نسخ الظل الشمس، أي: أزالته (۱)، والله سبحانه عالم بهذا كله، وما يُنسخ وما لا يُنسخ.

وفي هذه الآية قراءات / ٢٦٧/ كثيرات لم يُقرأ بها في السبع<sup>(۲)</sup> منها (نُنسَها)<sup>(۳)</sup> بالضم في النون، وشد السين، وهذه في معنىٰ (نُنسِها)، يقال: أَنْسَيْتُه ونَسَيْتُه، كما تقول: أَنْزَلْتُه ونَزَّلْتُه، أي: جعلته ينزل، وكذلك هذا جعلته ينساه، أي: يتركه.

ومنها (نَنسَها)<sup>(٤)</sup> بفتح النون، المعنى: نتركها، ومنها (أو تَنْسَها)<sup>(٥)</sup> على خطاب الرسول ﷺ والمعنى: ما يأمر الناس بتركها.

ومنها (ما نُنْسِكْ)<sup>(٦)</sup> أي: نجعلك تتركها، وكذلك قرئ أيضا (نُنْسِكَها)<sup>(٧)</sup>؛ فهاٰذِه كلها علىٰ معنى: الترك، ومعنىٰ ذلك: نتركها عن

(١) في الأصل: زالته.

(۲) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو نَنْسَأها، وقرأ الباقون نُنْسِها. انظر: «السبعة» ص١٦٨، و«الحجة» ٢/١٨٦، و«الكشف» ٢٥٨/١، و«التيسير» ص٢٥.

(٣) هي قراءة أبي رجاء. انظر: «القراءات الشاذة» ص٩، و«المحتسب» ١٠٣/١، و«التحصيل» ٢٠٣/١،

(٤) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ١٤٣/١، و«المحرر» ١٩١٩، و«البحر» و«البحر» ١٤٣/١ وون عزو. وعزيت في «شواذ القراءة» ص٣٠ إلى الضحاك. وذكر مكى في «الكشف» ١٩٩١ أن هاذِه القراءة لم تأت.

(٥) هي قراءة سعد بن أبي وقاص، والحسن ويحيى بن يعمر. ٱنظر: «المحتسب» ١/٣٤٧، و«التحصيل» ١/٣٤٧.

(٦) هي قراءة عبد الله بن مسعود. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١٩٤١، و«المحتسب» ١٩٠١، وزاد في «الحجة» ٢/ ١٩٥، و«المحرر» ١/ ٣٢٠ الأعمش.

(٧) هي قراءة سالم مولىٰ أبي حذيفة. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٦٤، و«الحجة» ٢/ ١٩٥.



المواضع التي كانت فيها (١) من الصلاة وغيرها.

قوله تعالىٰ: (أَلَمْ تَعْلَمَ ٱنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضِ (٢) وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ [البقرة: ١٠٧]. لما قال تعالىٰ: (أَلَمْ مَا ننسخ منَ ٱية أو ننسها نَاتِ بخير منها أو مثلها) قال تعالىٰ: (أَلَمْ تَعْلَمَ ٱنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَارْض).

أي: فمن له هذا، يفعل ما يريد، لا يُسأل عن فعله، ولا يُعترض على ما يأتي به؛ لأن كل شيء خلقه، فكلما أراد أن يفعله فعل.

والمُلْك مصدر: مَلَك يملِك مُلْكا، فيمكن أن يكون مبتدأ و(لَهُ) الخبر، والجملة خبر (أن) ويمكن أن يكون الملك فاعلًا به (له) و(له) هو الخبر، فإن المجرور إذا ٱعتمد (٣) يعمل (٤) كما تعمل الصفة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ تقرير؛ ليزيل عنهم الأعتراض علىٰ ما يرد منه سبحانه بالناسخ والمنسوخ وغير ذلك.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٢٦٨ / أي: إذا أراد أمرًا بكم يقع ولابد، وليس لكم نصير، فهو مبالغة في ناصر. وكذلك (ولي) مبالغة في (والٍ)، و(لكم) خبر (ولي)، و(من) زائدة.

ويمكن أن يكون (ولي) فاعلًا به (لكم)؛ لأنه أعتمد أن على النفي. قال الله تعالىٰ: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْتَكُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن فَبَلُكُ [البقرة: ١٠٨].



<sup>(</sup>١) في الأصل: فيه.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: يحيى ويميت، وليست من الآية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أعتمل. (٤) أنظر: ص٨٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أعتمل.

أم: إضراب عن الكلام الأول، وتقرير وتوبيخ عن الثاني، والتقدير: [بل أ](١) تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى.

وقرئ في غير السبع (سِيل)(٢) بكسر السين، فإما أن يكون من ذوات الياء، وإما أن تكون الهمزة أبدلت ياء، فصار مثل (بيع) فأُعِلَّ إعلاله.

ونُقل في جمع (مَسِيل): مُسُل<sup>٣)</sup> مثل: رَغِيف ورُغُف، فعلىٰ هذا تكون الميم أصلًا، والياء زائدة وتكون من: مَسَل يَمْسُل، وليس (سيل) من هذا ولا (سُئِلْ).

وقوم موسى -صلوات الله عليه وسلم- سألوا نبيهم على أشياء لم ينبغ لهم ذلك السؤال، منها: أن سألوه أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، وكذلك قوم عيسى سألوه المائدة، فقال الله: (إنّي مُنزّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنّي اعَذّبُهُ عَذَابًا لاَّ اعَذّبُهُ أَحَدًا مّنَ العَالَمِينَ) [المائدة: ١١٥] فنهى الله تعالى المسلمين عن أن يكون منهم ذلك، وأن يسلموا لأمر الله ويتبعوا ما أمروا به وعند الله يكون ثوابهم، لتنالوا / ٢٦٩/ ما تريدون. والله تعالى يحملنا على الحق ويجعلنا من أهله.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَبَدُّلِ الكُفْرَ بِالايمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ﴾.



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة الحسن وأبي السمال. أنظر: «التحصيل» ١/٣٤٧، و«شواذ القراءة» ص٣٠، و«البحر» ١/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «إصلاح المنطق» ص٧١، و(م س ل) في «تهذيب اللغة» ١٢/ ٥٥٩، و«اللسان» ٢١//١١.

والمسيل: مجرى الماء.

قد تقدم (۱) الكلام في الإيمان وأنه مصدر (آمَنَ) ومعناه: صدق، وهذه حقيقة الإيمان، وإذا أطلق على الأعمال أطلق بحكم الأتساع؛ لأن الأعمال الصالحات صادرة عن الأعتقاد الصحيح، الأعمال السيئة صادرة عن الأعتقاد الشيء باسم ما يلازمه.

وقد تقدم (٢) أن الإسلام أصله أن يقع على الأعمال الظاهرة؛ لأنه من الأستسلام والانقياد، وهذا إنما يكون في آمتثال ما أمر الله به من الأعمال الظاهرة، كالصلاة والزكاة والبيع الصحيح، وغير ذلك من الأعمال التي أمر الله بها، ويطلق الإسلام بحكم الأتساع على التصديق والاعتقاد الصحيح؛ لما بينهما من الملازمة، قال تعالىٰ: (يَمُنُونَ عَلَيْكُ أَن آسُلُمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلايمَانِ) [الحجرات: ١٧]، وقال تعالىٰ: (قَالَتِ الأَعْرَابُ عَامَنًا قُل لَمْ تُومِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الاَيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات: ثومِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الاَيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الحجرات: ثومِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الاَيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الدريات: تومِنُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ الاَيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [الدريات: وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا الإيمانِ مَنِوا اللهِ اللهِ عَلَى ما ذكرته قبل، وأن الإسلام غير الإيمان، ﴿ وَمَدَا فَيهَا عَيْرَ بَبْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ [الذاريات: ٣٦]، فهذا يدل على ومنه، ومَنه، والقرآن (نزل) (٣) بكلام العرب ومنازعه، قال تعالىٰ: ﴿ بِلِسَانِ عَرَافِ مُلْكِنَ وَاللهُ والشَيانِ عَرَافِي اللهُ العرب ومنازعه، قال تعالىٰ: ﴿ ولِلْسَانِ عَرَافِ مُنْ اللهُ عَلَىٰ السَامِ والشَوراء: ١٩٥].

ويقال(١٤): ضَلَلْتُ أَضِلُ بفتح العين في الماضي وكسرها في



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٥٢، ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ص٥٢، ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) لم أتبين ما في الأصل؛ إثر رطوبة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: ص٣٦ هامش (١).

المضارع، ويقال: ضَلِلْتُ أَضَلُّ بكسر العين في الماضي، وفتحها في المستقبل، والأول أكثر، وبه جاء القرآن، قال تعالىٰ: ﴿قُلِ ٱنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي﴾ [سبأ: ٥٠]، ولا أعلم ضلِلت بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع في القرآن.

والسبيل: الطريق، وسواءه: وسطه.

ومعنىٰ (ضل سواء السبيل): ترك سواء السبيل، وكان الأصل: عن سواء السبيل، ثم أتسع وأُجري مُجرىٰ: ترك؛ لأن من ضل عن الشيء فقد تركه، فهما متلازمان. وأُطلق السبيل على الشريعة؛ لأنه من لزمها وصل إلى الحسنىٰ، ومن ضل عنها، وحاد إلىٰ غيرها فقد صار إلى العسرىٰ، قال تعالىٰ: ﴿أَمَّا مَنَ ٱعْظَیٰ وَاتَّقَیٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَیٰ \* فَسَنیسَرُهُ لِلْیُسْریٰ \* وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَیٰ \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَیٰ \* فَسَنیسَرُهُ لِلْعُسْریٰ \* وَالليل: ٥-١٠].

واليُسْرى: النعيم الأعظم الدائم، والعُسْرى: العذاب المستمر، وهو نار الجحيم.

وقال تعالىٰ: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُواْ عَنَ ٱشْيَاء ٱن تُبْدَ لَكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا والله عَنْهَا والله عَنْهَا والله عَنْهَا والله عَنْهَا والله عَنْهَا والله عَنْهُا والله عَنْهُ وَلَمْ مُن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ) [المائدة: غَفُورٌ حَلِيمٌ \* قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ) [المائدة: الله على ما يجب عليه أعتقاده وعمله، فيرجع / ٢٧١/ قوله تعالىٰ: (وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ) لقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ) لقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ) لقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ ﴾

و(من) في قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَنْبَدَّلِ﴾ مبتدأ فيها معنى الشرط، و(يتبدل) الخبر.



قال تعالىٰ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ ٱهْلِ (١) الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 1.9].

(لو) إذا وقعت بعد (وددت) وما جرى مجراها أريد بها معنى التمني، فلا يكون لها جواب ظاهر، وقوله تعالىٰ: (فَلَوَ ٱنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ) [الشعراء: ١٠٢] (فلو) هنا فيها معنى التمني، ولذلك ٱنتصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: ﴿فَنَكُونَ﴾.

وقول أمرئ القيس:

.... حِراصًا لَو يُشِرُّونَ مَقْتَلِي (٩٩)(٢)

المعنى: يودون لو يشرون مقتلي، أي: يظهرون، فلو في هذه الآية لا يكون لها جواب ظاهر؛ لأنها من هذا القبيل الذي ذكرت لك. وقال سبحانه: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ ﴾ والأصل: قوم كثير.

﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ ﴾ أي: كعب بن الأشرف، وحيي وأبو ياسر ابنا أخطب (٣)، وأتباعهم، قالوا لحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحقّ ما هزمتم، فارجعوا إلى ملتنا وشريعتنا فهي لكم أفضل / ٢٧٢/ فنزلت الآية: ﴿ وَدَ صَابِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ ﴾.



<sup>(</sup>١) تكررت (أهل) في الأصل. (٢) أنظر: ص٥٥٥.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: وأخطب وأبو ياسر ابنا حيي. والتصحيح من "سيرة ابن هشام"
 ٢/ ١٣٩١، و "تفسير الطبري" ٢/ ٤٩٩، و "الهداية" ١/ ٨٥، و "المحرر"
 ١/ ٤٢٧، و "البحر" ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.

وانظر: ص٤٥٧ حيث ذكر حيي بن أخطب وأخاه.

و(من أهل الكتاب)، يمكن أن يتعلق به (ود)، ويكون المعنى: وَدَّ من أهل الكتاب كثير. ويمكن أن يكون صفة لكثير.

و(كفارًا) يحتمل أن يكون مفعولًا به (يَرُدُّ) كما تقول: رَدَدْتُ الزَّيْجَ (١) مِرارًا أَنْ بَكُون حالًا ، ويكون الزَّيْجَ الله مِرارًا ، ويمكن أن يكون حالًا ، ويكون التقدير: لو يردونكم عن دينكم في هلاه الحال ، فتكون حالًا مؤكدة ، لأنه من زال عن الإسلام ، فقد كفر.

و(حسدًا) يحتمل أن يكون مفعولا من أجله أي: ودوا بحسدهم، ويحتمل أن يكون حسدا مصدرا في موضع الحال، والمعنى: حاسدين لكم، والأول أحسن؛ لأن جعل المصدر في موضع الحال يحفظ ولا يقاس عليه، والمفعول من أجله مطرد مقيس إذا صحت شروطه، وقد صحت هنا شروطه؛ لأنه مصدر لفاعل المُعَلَّل وهو معه في زمان واحد.

وقوله تعالىٰ: ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المعنى إن ذلك مِن غرضهم وهواهم ليسوا مستندين إلىٰ كتابهم.

الثاني: أن يكون بمنزلة: كتبتُ بيدي، وقال هذا زيدٌ بلسانِه، تأكيدًا للأمر ومبالغة فيه.

قوله تعالىٰ: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ المعنىٰ –والله أعلم-: من بعد ما تبين لهم الحق من كتابهم التوراة؛ / ٢٧٣/ لأن صفة الرسول



<sup>(</sup>١) الزَّيج: خيط البناء، وهو المطمر.

انظر: «الصحاح» (زوج) ۱/ ۳۲۱، و«المعرب» ص۲۱۷، و«اللسان» (زیج) ۲ کر ۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) المِرار: الحبل الذي أجيد فتله. آنظر: «اللسان» (مرر) ٥/ ١٦٨.

وزمانه وزمانه وخلامان من التوراة، ألا تراهم كانوا يقولون قبل بعث النبي المنتظر، فلما جاء الرسول عرفوا أنه هو بصفته وزمانه، وعرفوا ذلك مَما جاء في كتابهم، ومع ذلك كفروا؛ حسدا للعرب أن كان منهم، ولم يكن من بني إسرائيل، وكذلك حيى بن أخطب لما سأله أخوه، فقال له: أهو هو؟ قال: نعم، قال: فما عندك فيه؟ قال: العداوة. وَحَملَهم على الكفر به، مع العلم بأنه النبي المنتظر المذكور في التوراة، اعتقادهم أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة، وكذبوا فإنهم مخلدون فيها.

و(ما) مصدرية لا تحتاج من الصلة إلى ضمير.

قوله تعالىٰ: ﴿فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ﴾.

آية القتال (١) ناسخة هذا كله، والآية مدنية؛ لأن الكلام من بني إسرائيل ومعاندتهم لم يكن إلا بالمدينة، فتكون: (فاعفوا واصفحوا) أي: تربصوا ﴿حَقَّ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ مَن قتل قريظة وإجلاء بني النضير، وليس المعنى: أعفوا ولا تحاربوهم (٢) وإن ظلموا.

وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيه وعد للمؤمنين بإهلاك بني إسرائيل والانتقام منهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الزَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ١١٠].



<sup>(</sup>۱) هي قوله تعالىٰ: ﴿قَلَيْلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحْرَمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِزُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

انظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٠٣، و «مختصر تفسير يحيى" ١/ ٣٢٢، و «التحصيل" ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تجاوبوهم.

/ ٢٧٤/ معطوف<sup>(۱)</sup> على: ﴿فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ﴾ [البقرة: ١٠٩]، ويمكن أن يكون معطوفًا على ما يتضمنه قوله: (أمْ تريدون أن تسألوا رسولكم) [البقرة: ١٠٨] أي: لا تسألوه شيئًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

والأصل في الصلاة: الدعاء، لكنها تخصصت في الشرع بأفعال، وهي الركوع والسجود والقيام والجلوس، وهذا كله بينته السنة، وما نُقل من أفعال الأُمَّة.

وكذلك الزكاة مُجمَلة بينها الرسول عَلَيْ بقوله: «في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من البقر تَبِيع، وفي أربع أواقٍ من الفضة ربع العشر، وفي عشرين دينار ربع العشر» (٢)، وهذا كله قد بينه الفقهاء -رضوان الله عليهم - على حسب ما فهموا من الرسول عَلَيْ.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم﴾.

ما: مفعول مقدم، وفيها معنى الشرط؛ ولذلك حذفت النون من (تجدوه)، ولو كانت موصولة لم تسقط النون فيهما.

و(من خير) متعلق بـ (تقدموا) و(عند الله) من صلة (تجدوه)، أي: تجدوه عند الله في الدار الآخرة.

وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِبِيرٌ﴾.

معناه الوعد والوعيد، فمن يعمل خيرًا يلق خيرًا، / ٢٧٥/ ومن يعمل شرًّا يلق شرًّا. و(ما) بمعنى الذي، والضمير محذوف من الصلة.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَئَا ﴾ [البقرة: ١١١].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: معطوفًا. (۲) أنظر: «مسند الإمام أحمد» ٣/ ٣٥



هودًا: جمع هائد، والهائد: التائب، قال تعالىٰ: ﴿إِنَا هُدُنَا َ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وجُمع هائِد علىٰ هُود، كما جُمع بازِل علىٰ بُزْل، وكما جمع عائِد علىٰ عُود، والعائد: الناقة الحديثة النتاج.

والنصاري جمع نصران، مثل: سَكْران وسَكاريٰ نَدْمان ونَدَامَىٰ، ويدل علىٰ ذلك قوله:

## .... نَصْرانَةٌ لَمْ تَحَنَّفِ (٩٦)(١)

وقد مضى (٢) الكلام في هذا. واليهود يقولون: لا يدخل الجنة إلا نحن، والنصارى يقولون: لا يدخل الجنة إلا نحن، فقد استقر من قوليهما أنه لا يدخل الجنة إلا أحدهما، ولذلك دخلت (أو) هنا، ويسمى اللَّف، وفيه إيجاز واختصار. والاتكال على ما استقر من مذهبيهما لا يجوز عندهم، فإن كل فرقة منهما تُوجِب لها الجنة خاصة، وتنفيه عن الفرقة الأخرى، وهذا من فصيح كلام العرب، ونظير هذا قوله تعالى: (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آوْ نَصَارىٰ تُهْتَدُوا) [البقرة: ١٣٥].

المعنى: قالت النصارى: كونوا نصارى، وقالت اليهود: كونوا هودا، فتحصل من قوليهما أحدهما، وعُلِم هذا من مذهبيهما، واختلافهما على حسب ما تقدم.

والجملة كلها مفعول بـ (قالوا) / ٢٧٦/، قال الله تعالىٰ: ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُهُم مُ ﴾.

أمانِيُّ: جمع أُمْنِيَّة، مثل أُوقِيَّة وأَوَاقِيُّ، وأُضْحِيَّة وأَضَاحِيُّ، وأُضْحِيَّة وأَضَاحِيُّ، والأصل (أُمْنُويَة) (أُفْعُولَة) (٣) ٱجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما

<sup>(</sup>٣) وهناك من ذهب إلى أن وزنها فُعْلِيَّة. ٱنظر: «الياءات المشددات» ص٦٣، و«شرح المفصل» ١٠٣/١٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص٧٥٤. (٢) أنظر: ص٧٥٨.

بالسكون، تقلب الواوياء، وكسر ما قبل الياء لتصح، فصار: أُمْنِيَّة. وجُمعت؛ مراعاة لتمني كل واحد منهم، أو يرجع إلىٰ ما تقدم (١) كله، ألا ترىٰ أن قبل هاذِه الآية: ﴿ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن لَهُ مَنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٥]، والأول عندي أبين.

وفي قوله تعالىٰ: ﴿مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَكَا ﴾ رجوع إلى المعنىٰ بعد اللفظ؛ لأن الضمير الذي في (كان) مفرد عاد علىٰ لفظ (مَن) و(هودًا أو نصارىٰ) راجعان علىٰ معنىٰ (من).

ويدلك على أن اللام من أُمْنِيَّة ياء أن الياء على اللام أغلب، ويدلك أيضًا على هذا أنهم لم يقولوا: أُمْنُوَّة؛ لأن الواو المشددة إذا وقعت طرفًا لا تقلب ياء إلا في الجمع، وأما المفرد فالأكثر فيه أن لا تقلب، تقول: مَعْزُوِّ ومَدْعُوِّ، وقد قلبت قليلًا، قالوا(٢): مَسْنِيَّة (٣)، وهو من: سنا يسنو.

قال تعالىٰ: ﴿قُلْ هَـَاتُواْ بُرْهَننَكُمْ ﴾.

يظهر لي أن الهاء بدل<sup>(٤)</sup> من الهمزة، وأن الأصل آتوا، ويقال للواحد: هات، وللاثنين: هاتيا، وفي الجمع: هاتوا، وفي المؤنث: هاتي، والتثنية: هاتيا، كالمذكرين، وفي الجمع: هاتين، وتقول: هات

انظر: «المحرر» ١/ ٣٣٠، و«اللسان» (هتىٰ) ٢٥٢/١٥، و«الدر المصون» / ٧٠٢/١٥، و«الدر المصون» / ٧١ / ٧٠٠، و«التاج» (هتىٰ) ١٠/ ٤٠٥.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكشاف» ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٣٨٥، و«شرح المفصل» ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مشنية. والمسنية: هي الأرض التي يسنوها المطر، أي: يسقيها. انظر: «الكتاب» ٤/ ٣٨٥، و«المصباح» (سنا) ٢٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) هذا أحد أراء ثلاثة فيها.

لا هاهيت، أي: لا أعطيت، والهاء في هله كلها بدل من الهمزة، ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر فيها لغات غير هله.

والبرهان: الدليل، قوله: ﴿إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ﴾.

المعنى: إن كان معكم برهان فتكونوا صادقين، / ٢٧٧/ وهو سبحانه عالم بحالهم، وبأنهم غير صادقين، وهذا كما تقول: جئني بما يُزيل هذا عني إن كان معك ما يُزيله، وأنت تدري أنه ليس معه (٢) ما يزيل.

قال تعالىٰ: (بَلَىٰ مَنَ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ) [البقرة: ١١٢]. بل: إضراب عن الكلام الأول، وهو قولهم: ﴿لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾، أي: بل يدخلها غيرهم، وهو من أسلم وجهه لله، وهو محسن أي: خضع لله، ورد عمله لله.

وقوله: ﴿وَجَهَهُ فِيه أَتساع، وأصل هذا أن يقال في المتوجه إلى شيء، ألا ترىٰ أن من قصد مكة شرفها الله فقد جعل وجهه إليها، وجعل غيرها خلف ظهره ودَبْر أذنيه، وكذلك من قصد المدينة جعل وجهه إلى جهة المدينة، وجعل غيرها خلف ظهره، ثم قيل هذا لمَن يقصد (٣) شيئًا ويترك غيره، وهو نظير: فتي السِّنِ، وما جرىٰ مجراه في الاتساع.

ومعنىٰ (منَ ٱسلم وجهه): مَن قصد إليه بعمله، ولم يقصد غيره. وقوله سبحانه: ﴿وَهُوَ مُعْسِنُ ﴾ في موضع الحال، أي: هو عامل الأعمال الصالحة الموافقة للكتاب والسنة.



<sup>(</sup>١) أنظر: ٢٩١. ولم يشر فيها يعقوب إلى الإبدال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: معك. (٣) في الأصل: يقصل.

قوله تعالىٰ: ﴿فَلَهُۥ آجَرُهُۥ عِندَ رَبِهِ؞ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؛ لأنهم إن كانت أعمالهم سيئة، فقد تابوا عنها بإسلامهم واستسلامهم وأعمالهم إلىٰ الله.

وقرئ: (ولا خوفُ)<sup>(۱)</sup> برفع الفاء بغير تنوين، هٰذِه قراءة ليست في السبع، وإن صحت فوجهها عندي أن (لا) أُجريت مُجرىٰ (ليس) وأعملت عملها، كما قال: / ۲۷۸/

فَأَنَا ابن قيسِ لا براحُ (١٣)(٢)

ثم ركبت معها فبنيت كما بنيت فيمن أعملها عمل (إن)، وبنيت على الضم إشعارا بأنها كانت قبل التركيب مرفوعة، كما تقول: (لا ريب) بالفتح، إشعارًا بأنها كانت ناصبة قبل التركيب، وهذا تعليل ما سُمع إذا صحَّ السماع، ويكون هذا بمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴾ خُلة ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وبمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴾ [إبراهيم: ٣١] فيمن قرأه (٣) بالنصب.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣].

ذُكر (٤) أن نصاري نجران أتوا رسول الله ﷺ وكان هناك اليهود،

انظر: «السبعة» ص۱۸۷، و «حجة القراءات» ص۱۶۱، و «الكشف» ۱/ ۳۰۰ (٤) أَنظر: «سيرة ابن هشام» ۲/ ۱۶۱، و «تفسير الطبري» ۲/ ۱۳۱۰، و «التحصيل؛ ۱/ ۲۳۱، و «أسباب النزول» ص۲۲.



<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن محيصن، والأعرج.

انظر: «الكامل في القراءات الخمسين» ٩/١٥٩، و«المحرر» ١/٣٣١، و«مفتاح الكنوز» ص٥١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: ص۲۰٦.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو.

فقالوا لليهود: لستم على شيء ورَدُّوا كتابهم، وقالت اليهود للنصارىٰ كذلك، فنزلت الآية، وفي قول النصارىٰ: ﴿لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾، وردهم كتابهم التوراة، ردِّ لِما في الإنجيل؛ لأن الذي في التوراة هو الذي في الإنجيل، وكذلك قول اليهود للنصارىٰ: ﴿لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ وردهم الإنجيل يتضمن رد التوراة؛ لأن كل واحد منهما مصدق صاحبه، ويتضمن هذا أن في ردهم القرآن رد التوراة والإنجيل؛ لأن التوراة جاءت بذكر رسول الله ﷺ وصفته وزمانه، والإنجيل أيضًا كذلك.

والواو في ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ ﴾ واو الحال، والمعنى -والله أعلم-: وهم يتلون الكتاب المُنزَل عليهم، ويقولون: إنه حق، هذا تناقض منهم؛ لأنهم قبلوا كتابهم وردوه وكذبوه بتكذيب /٢٧٩/ ما يصدقه فقوله: ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ ﴾ في موضع الحال من الثاني، ويدل على الحال التي وقعت فيها الأول، كما تقول: ضربتُ وضربني زيدٌ ضاحكًا، فأعملت ضاحكًا، تريد (۱): ضربتُ زيدًا ضاحكًا وضربني زيدٌ ضاحكًا، فأعملت الثاني وحذفت ما يطلبه الأول؛ لدلالة الثاني عليه، ولا تجد الحال في باب الإعمال إلا على إعمال الثاني؛ لأنك لو أعملت الأول، لوجب أن يُضمَر للثاني ما يطلب، والحال لا تكون ضميرًا، وكذلك الظرف الذي لا يتصرف إذا وقع في باب الإعمال، لم يكن إلا على إعمال الثاني.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ كُذَٰلِكَ قَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فَوْ فَي مَا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ ﴾.



<sup>(</sup>١) في الأصل: يريد.

(كذلك) (١٠): في موضع حال من المصدر الدال عليه (قال), و(مثل قولهم): بدل من (كذلك).

والمراد بهاؤلاء الذين لا يعلمون: مَن لا شريعة له ولا سُنة، وهم المُعَطلة والزنادقة يقولون في أهل الكتاب: إنهم على باطل، وينسبون الحق لأنفسهم.

قوله تعالىٰ: (وَمَنَ ٱظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا) [البقرة: ١١٤].

(أظلم): خبر (من). ولزمت التقديم؛ لأنها تضمنت حرف الشرط. و(أن يذكر) ناصب ومنصوب، وهما في تأويل المصدر، والمصدر بدل من (مساجد)، ويمكن أن تكون على إسقاط حرف الجر، تقديره: مَن أظلم ممن منع مساجد الله من الذكر، وقوله (وسعى) معطوف على (منع).

﴿ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾ / ٢٨٠ .

هٰذِه الجملة مردودة علىٰ (منع)، ونزلت (٢) هٰذِه (٣) في رد (٤) المشركين للمؤمنين بدخول البيت فيه، وقال (مساجد)؛ لأنهم يمنعون



<sup>(</sup>۱) أعربه غيره نعتًا لمصدر محذوف. أنظر: «مشكل إعراب القرآن» ۱/۲۹، و«التيان» ۱/۲/۱.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لابن زيد. آنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٥٢١، و«الهداية» ١/ ٨٨، و«التحصيل» ١/ ٣٣٢.

وهناك آراء أخرى في سبب النزول. أنظرها في «معاني القرآن» للفراء 1/ ٧٤، و«تفسير الطبري» ٢/ ٥٢٠، و«مختصر تفسير يحيى» 1/ ٣٢٥، و«الهداية» 1/ ٨٧٠-٣٣٣، و«الكشاف ٢/ ٣٣٠، و«أحكام القرآن» 1/ ٣٣٠، و«المحرر» 1/ ٣٣٣-٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هاذا. (٤) في الأصل: رفد.

من جميع المساجد، وإن كانت إنما نزلت في مسجد مكة.

والخراب: مصدر ، يقال: خَرِبَتْ الدار تخْرَب خَرابا. و(خائفين): حال منهم.

وقرئ في غير السبع<sup>(۱)</sup>: خُيَّفًا، والأصل: خُوَّفًا، فانقلبت الواو ياء؛ لأنها تلي الطرف، مثل صائم وصُوَّم وصُيَّم، فإن قلت: صُوَّام، لم تنقلب؛ لأنها بعدت من الطرف، فلو كان هذا علىٰ (فُعَّال) لقالوا: خُوَّاف بالواو لا غير؛ لأنها لم تل الطرف، وبقي من ذوات الواو.

قوله سبحانه: (لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) يراد بذلك الخزي: السبي<sup>(۲)</sup>، بأنهم يُسْبَوْن في الدنيا، يلحقهم بذلك الهوان. والخِزْي: الهوان، يقال: خَزِي يخْزىٰ خِزْيا، فإذا كان علىٰ معنى الاستحياء قالوا: خَزِي يَخْزىٰ خَزَاية.

و(في الدنيا) يتعلق به (لهم) أي: اُستقر لهم في الدنيا خِزْيٌ، حُذف (مستقر) وناب المجرور منابه فتولئ عمله وضميره، فيتعلق به كلُّ ما يتعلق بمستقرِّ لو ظهر.

(ولهم في الآخرة عذاب عظيم) هذا بَيَّنٌ (٣).

قال تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْغَرِّبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَاسِئُعُ عَلِيسٌ ﴾ [البقرة: ١١٥].



<sup>(</sup>۱) هي قراءة عبد الله كما في «الكشاف» ٢٠٦/١، وعزيت في «البحر» ٢٠٨/١، و«الدر المصون» ٢/ ٧٩ إلىٰ أُبَيّ.

<sup>(</sup>۲) هناك تفسيرات أخرى للخِزْي هنا. أنظرها في «تفسير الطبري» ۲/٥٢٥، و«التحصيل» ۱/٣٣٣، و«الكشاف» (مختصر تفسير يحيى، ۱/٣٣٤، و«الكشاف» (٢٠٦/١، و«المحرر» ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبين.

كان (۱) اليهود حين كان الرسول على يصلي / ٢٨١/ إلى بيت المقدس يسرون بذلك ويفرحون، ويقولون: أقتداء بنا، فلما أمر بالصلاة إلى الكعبة قالوا: ﴿مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٢] منتقدين عليهم ذلك، فنزلت الآية.

وقد قيل<sup>(۲)</sup>: إنما نزلت في حق من يعمىٰ عليه الأمر؛ لشدة الظلام، ولا يدري أين القبلة، فنزلت: ولله المشرق والمغرب.

وقد قيل (٣): إنما نزلت في المتنفل على الراحلة، يتنفل حيث توجهت به راحلته، قال تعالىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾، أي: كلها ملكٌ له سبحانه، فحيث توجهون فثم وجه الله، أي: رضاه، إذا كان ذلك بشروطه.

وأين: ظرف فيها معنى الشرط. و(ما) زائدة لتوكيد الشرط، وهي تتعلق به (تولوا) والمفعول محذوف، تقديره: فأينما تولوا وجوهكم فثَمَّ وجهُ الله، أي: رضاه وإحسانه.

وخصَّ الوجه بالذكر؛ لأنه المتوجه إليه عند التعظيم والشكر، والله أعلم.

انظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٥٣٠، و«التحصيل» ٢/ ٣٠٦، و«أحكام القرآن» 1/ ٣٠٦.



<sup>(</sup>١) هٰذا القول لابن عباس وابن زيد.

انظر: «تفسير الطبري» ۲/ ٥٢٧، و«الهداية» ١/ ٨٨، و«التحصيل» ١/ ٣٠٧، و«أحكام القرآن» ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.

انظر: «تفسير الطبري» ۲/ ۵۳۱، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ١/ ٣٢٧، و«التحصيل» 1/ ٣٠٢، و«أحكام القرآن» ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذا القول لابن عمر.

والفاء: جواب الشرط. وثم: ظرف مكان، وهو خبر (وجه) وبنيت بما فيه من الإشارة؛ لأن المعنى: ففي ذلك المكان وجه الله.

قوله تعالىٰ: (إن الله(۱) واسع عليم) معنىٰ واسع: أي يُوسِّع علىٰ عبيده ويرحمهم ويخفف عنهم، وأي تخفيف أعظم من أن يقال: إذا أشكلت عليك القبلة فحيث توجهت قبلة.

وقد تقدم (٢) الكلام في عَلِيم: إنه مبالغة (عالِم)، وهو سبحانه عالم بالأشياء ومواضعها التي يجب / ٢٨٢/ أن توضع فيها (٣)، فيجب كل ما أمر الله أن يُفعل ولا يُعترض.

وقرئ غير السبع: (فأينما تَولوا) (٤) بفتح التاء، فيحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا ويحتمل أن يكون فعلًا مضارعًا ويكون التقدير: تتولوا، ثم حُذفت التاء، كما حذفت في ﴿نارا تلظى﴾ [الليل: ١٤]، وفي ﴿تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [الملك: ٨] وما أشبه ذلك، والمحذوفة الثانية، وقد مضى (٥) الكلام في هذا. وحذف النون علامة الجزم، فإذا كان (تولوا) ماضيًا، كان في موضع المضارع؛ لأن الموضع شرط، وقد مضى (١٥) الكلام في ذلك، وكأنه مطاوع (ولئ)، تقول: وَلَيتُه كذا فتَولَىٰ كما تقول: بَسَّلُتُه فتَبَسَّل، وفَرَّحتُه فَتَفَرَّحَ.

قوله سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ آتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَنَهُۥ بَلَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦].



<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل. (٢) أنظر: ص١٦٣، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فيه.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الحسن. أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٥٧، و«القراءات الشاذة» ص٩، و«الكامل في القراءات الخمسين» ٩/ ١٦٣، و«المحرر» ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) اُنظر: ص٣٨٩. (٦) اُنظر: ص٤١١.

قرأ ابن عامر<sup>(۱)</sup> بغير واو على الاستئناف، وقرأ الباقون<sup>(۲)</sup> بالواو على العطف علىٰ ما قبله، وهو (مَنَعَ)، فهو صلة، والمعنىٰ: ومَن أظلمُ مِمَّن منعَ وقَالَ.

وقد تقدم (٣) الكلام في (اتخذ) وأنه من الأَخْذ، ويُسَّهل، فجرىٰ مجرى ٱتَّسرَ، كما تقول: ٱتَّكلَ.

وفي هذه الآية ما يدلُ على أنه مَن ملك ولده عَتقَ عليه (٤)؛ لأن الولد لا يكون عبدًا، وهذا راجع للكفرة (٥) القائلين بأن له سبحانه ولدًا كلهم؛ فترجع إلى النصارى؛ لأنهم قالوا: عيسى ابن الله، وترجع أيضًا إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: عزير ابن الله، وترجع / ٢٨٣/ لعُبَّاد الأصنام من العرب؛ لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله.

﴿ سُبَحَنَهُ ﴾ معناه: تنزية له عن ذلك، وهو منصوب بإضمار فعل لا يظهر، ومعناه: براءة الله من السوء، أي: قد بَرِئَ الله من هاذِه، وهو صفة التقديس؛ لأنه سبحانه لا يكون له ولد ولا يُعقل.

(كل): قُطِع عن الإضافة، والمعنى: كلهم، والاسم إذا قُطع عن الإضافة، بقي على إعرابه، والظرف إذا قُطع عن الإضافة بُني، نحو: قبلُ وبعدُ؛ وذلك لضُعف الظرف وقوة الأسم، وبسط هذا (٢) في كتب العربية. و(له) من صلة قانتون. والقانت: المطيع.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٢٨٥ وما بعدها، و«شرح المفصل» ٢٨/٣-٣٠، ٢٠/٤٨ وما بعدها، و«شرح الكافية الشافية» ٢/ ٩٦٣ وما بعدها.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» ص١٦٩، و«الحجة» لابن خالويه ص٨٨، و«الكشف» ١/٠١٠، و«الإقناع» ٢/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصادر السابقة. (٣) أنظر: ص٣٤٣، ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المدونة» ٧/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «أسباب النزول» ص ٢٤، و«الكشاف» ١/٣٠٧.

قوله تعالىٰ: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧].

الظاهر أن ماضيه: بدُع مثل: نبُل فهو نبيل، وبزُع (١) فهو بزيع، و(فَعِيل) مطرد في (فَعُل) بضم العين.

ويكون (بديع) من الصفة المشبهة باسم الفاعل، كما تقول: مررتُ برجلٍ كريمِ الأب، الأصل: كريمٌ أبوه، وكذلك المعنىٰ هنا: بديعٌ سماواتُه وأرضُه.

ومعنى بدُع: عظم. وهذه الصفة لا تتعرف بالإضافة أبدًا؛ لأن الإضافة ثانية عن النصب، والنصب ثانٍ عن الرفع فالإضافة ليست بمحضة، إنما هي للتخفيف، على حسب ما ذكرته (٢).

وقرئ في غير السبع (بديعِ) (٣) بالخفض، علىٰ أنه بدل من الضمير في (له).

وإنما قرئ في السبع بالرفع. وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو بديع السماوات والأرض.

ويمكن أن يكون (بديع) بمنزلة (أليم) في قوله تعالىٰ: ﴿عَذَابُ الْكِرُ ﴿ عَذَابُ الْكِرُ ﴾ ٢٨٤/ أي: مُؤلِم، وقال عمرو بن معدي كرب: أَمِنْ ريحانةَ الدَّاعي السميعُ يُؤرِّقُني (٥) وأصحابي هُجوعُ (٢٨) (٢٨)



<sup>(</sup>۱) بزع الغلام فهو بزيع: ظرف ومَلحٌ. أنظر: «اللسان» (بزع) ۸/۱۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ص١٧.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة صالح بن أحمد. أنظر: «القراءات الشاذة» ص٩.

<sup>(</sup>٤) وردت في آيات كثيرة منها البقرة: ١٠، ١٠٤، ١٧٤، ١٧٨، وآل عمران: ٧٧، ٩١، ١٧٨، وأل عمران: ٧٧، ٩١، وغيرها كثير في القرآن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تؤرقني. (٦) أنظر: ص٢٥٣، ٣٨٦.

والأرَق: السهر بأول الليل. وهذا ليس بالكثير، الأول أحسن منه؛ لأنه مطرد.

قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ المعنى - والله أعلم -: إذا أراد أن يقضي أمرًا، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ١٩٨]، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلَكُ قُولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا ﴾ (١) [الأعراف: ٤] المعنىٰ: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، وهذا كثير في كلام العرب، وفي القرآن. وقوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ يحتمل أن يكون علىٰ ظاهره، وقوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ يحتمل أن يكون علىٰ ظاهره،

ويحتمل أن يكون على جهة الأتساع، كما قال:

· ١١- وقالتِ الأقرابُ للبطنِ الحَقِ (٢)

## قِدْما فَآضَتْ كالفَنِيقِ المُحْنِق

وهو يصف ناقة أنضاها السير، آضت: رجعت. الفنيق: الفحل. المنعم: المكرم. المُحْنِق: الضامر القليل اللحم. قِدْما: منذ القدم.



<sup>(</sup>١) في الأصل: وكم أهلكنا من قرية فجاءها بأسنا.

<sup>(</sup>٢) الشاهد ينسب لأبي النجم العِجْليَّ، وليس في «ديوانه» المطبوع.

وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة من عِجْل، وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له الفِرْك، أقطعه إياه هشام بن عبد الملك، راجَز العجاج. وعده ابن سلام من شعراء الطبقة التاسعة من فحول الإسلام.

انظر: «طبقات فحول الشعراء» ٧٣٧/٢ وما بعدها، و«الشعر والشعراء» انظر: «طبقات فحول الشعراء» ٣٢٨-٣٠٨.

وانظر: الشاهد في «تفسير الطبري» ٢/ ٥٤٦، و «الحجة» ١/ ٣٣١، ٢/ ٢٠٤، و «اللسان» (حنق) و «الخصائص» ١/ ٢٠٤، و «اللسان» (حنق) ١/ ٧٠، و «البحر» ١/ ٣٦٥.

وبعده:

والقُرْب: الخاصرة، ومعنى: الحقِ: أضمري، قال<sup>(۱)</sup>: ۱۱۱- لاحِقُ بَطْنِ بِقَرًا سَمين<sup>(۲)</sup>

وقرأ الفراء (فيكونُ) (٣) بالرفع، وهو ظاهر، وقرأ ابن عامر (فيكونَ) (٤) بالنصب في ستة (٥) مواضع، وافق الكسائي منها على موضعين، أحدهما (٢) في (النحل)، قال تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا لَرُدّنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ [آية: ٤٠]، فالنصب في هذين الموضعين بالعطف على (نقول)، فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الأربعة الباقية، قرأهن ابن عامر وحده بالنصب، وليس قبل (فيكون) منصوبًا، ويظهر لي أن هاذه الأربعة راجعة إلى الموضعين اللذين / ٢٨٥/ وافق فيهما الكسائي ابن عامر، ألا ترى أن قوله تعالىٰ في البقرة: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ فيهما الكسائي ابن عامر، ألا ترىٰ أن قوله تعالىٰ في البقرة: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ فيكون، فجرىٰ علىٰ هاذا كما جاء:



<sup>(</sup>١) الشاهد لحُمَيد الأرقط، وهو حُمَيْد بن مالك بن رِبْعي، من بني ربيعة بن مالك ابن زيد مناة من تميم. وهو شاعر إسلامي، من شعراء الدولة الأموية.

انظر: ترجمته في «السمط» ٢/ ٢٤٩، و«الخزانة» ٢/ ٤٥٤، وانظر: الشاهد في «الكتاب» ١/ ١٩٧، و«المقتضب» ٤/ ١٠٩، و«الفصول الخمسون» ص٠٢٢، و«شرح المفصل» ٦/ ٨٣٠، و«البسيط» ٢/ ١٠٨٢.

القَرَا: الظهر. وصف فرسا بأنه ضامر البطن لا مِن هزال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سمينا.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» ص١٦٩، و«الكشف» ١/٢٦٠، و«التيسير» ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) هي على التوالي، البقرة: ١١٧، آل عمران: ٤٧، النحل: ٤٠، مريم: ٣٥، يس: ٨٢، غافر: ٦٨، غافر: ٨٦.

<sup>(</sup>٦) والثانية في يس. أنظر: «الكشف» ١/٢٦٠، و«التيسير» ص٧٦.

## أَلَمَتْ بِنَا الحَدَثانِ .... (٣٨)(١)

لأن الحدثان في معنى: الحوادث، وكما قال أبو علي (٢) في قول العرب: هو أحسنُ الفتيان وأجملُه (٣): جاء الضمير مفردًا؛ لأن المفرد يرادف الجمع في هذا الموضع، ألا ترىٰ أنك إذا قلت: هو أحسن فتىٰ، معناه معنىٰ (أحسن الفتيان) وعاد الضمير علىٰ ما يصلح في اللفظ، لا علىٰ ما نطق به، وهذا النوع يجيء.

وقد نُقل في النصب في هلَّذِه المواضع وجوهٌ (١)، ليس فيها واحد بَيَّن، وأقربها عندي ما ذكرته.

قوله تعالىٰ: (وَقَالَ الذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَاتِينا آيَةٌ) [البقرة: ١١٨].

لما تقدم قول الكفرة: إن الله ٱتخذ ولدًا، ذكر آخرين من الكفرة ومقالتهم وطلبهم أن يكلمهم الله، وهذا عُتُوٌ منهم وقِلَةُ حقّ.

و(لولا) هنا تحضيض بمنزلة: لوما، وبمنزلة: هَلًا، وأَلَا، وتستعمل (لولا) دالة على امتناع الشيء لوجود غيره، فتقول: لولا زيدٌ لأكرمتُك، ويوجد هذا في (لوما) فتقول: لوما زيدٌ لأكرمتك، وإذا كانت (لولا) و(لوما) على هذا المعنى وجب أن يقع بعدها المبتدأ، والخبر محذوف لا يظهر للعلم به (٥).

وإذا كانتا للتحضيض لزم أن يقع بعدهما الفعل، وقد يكون



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص ۲۸۶، ٤٢٤. (۲) أنظر: «البسيط» ٢/ ٧٨٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ١/ ٨٠، و «البسيط» ٢/ ٧٨٣.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «الحجة» ٢/ ٢٠٥، و«الكشف» ١/ ٢٦١، و«مشكل إعراب القرآن» // ٢٦١، و«مشكل إعراب القرآن» // ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: ص٣٣٦ هامش (٣).

ظاهرًا، وقد يكون محذوفًا.

فإذا كانت (لولا) و(لوما) للعرض جرتا مجراهما /٢٨٦/ إذا كانتا للتحضيض، لا يليهما إلا الفعل. وكذلك (هَلَّا) و(أَلَّا) لا يليهما إلا الفعل ظاهرًا أو محذوفًا.

والآية: العلامة، والعين ياء؛ لأنه من: أياة (١) الشمس، وهو ضوؤها، ويقال: أياء بلا تاء، والهمزة مفتوحة لا غير، فإذا قلت: أياة الشمس، فتحت الهمزة وكسرت(٢)، وهذا كلُّه (٣) قد تقدم.

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّشْلَ قَوْلِهِم مَ مُثْلَ قَوْلِهِم مَ مُثْلُ قَوْلِهِم مِثْلُ : في موضع الحال من القول المفهوم من الفعل، فمثل كذلك أيضًا؛ لأنه بدل منه، ويجري هذا مجرىٰ: ضربتُ زيدًا شديدًا، فشديدًا حال من الضرب المفهوم من ضربت ولا يكون مصدرًا، يدلُّك علىٰ ذلك أنك تقول: ضُرِبَ ضربٌ شديدٌ، ولا يقال: ضُرِبَ شديدٌ، فهذا الذي ذكرته مذهب سيبويه (٤)، وهو الصواب. قوله تعالىٰ: ﴿ تَشْبَهَتُ قُلُوبُهُم ﴿ ..

وقرئ في غير السبع: (تشَّابهت)<sup>(٥)</sup> بإدغام التاء في الشين، والأصل (تتشابهت) والمعنى -والله أعلم-: لمَّا تشابهت قلوبهم فكفروا، تشابهت أقوالهم، وكان كلامهم نوعًا واحدًا.

انظر: «المحرر» ١/ ٣٤٢، و«البحر» ١/ ٣٦٧، و«الدر المصون» ٢/ ٩٢.



<sup>(</sup>١) في الأصل: أيات. أنظر: «الصحاح» (أيا) ٦/٢٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) لم يتقدم شيء من هذا في النسخة التي معنا.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكتاب» ١/ ٢٢٨ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن أبي إسحاق، وأبي حيوة.

قال تعالى: (قَدْ بَيَّنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المعنى: -والله أعلم-: لقوم يعلمون على اليقين، ولا يمنعهم هواهم من أتباع ما يعلمون ويوقنون.

قوله تعالىٰ: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تَسْأَلُ عَنَ ٱصْحَابِ الجَحِيم) [البقرة: ١١٩].

قرئ هذا (وَلَا تَسْأَلُ)<sup>(۱)</sup> بالجزم و(لا) نهي. وقرئ (ولا تُسألُ)<sup>(۲)</sup> بالرفع وبناء الفعل للمفعول.

فَمَن قرأه بالرفع عطفه على (بشير)، والمعنى: إنا / ٢٨٧/ أرسلناك مبشرًا ونذيرًا، وغير سائل عن أصحاب الجحيم، أي: مَن كفر لا تسأل عن كفره.

ومَن قرأ (لا تَسألُ) بالجزم ففيه معنىٰ تعظيم الجهلة، أي: لا تسأل عن هأؤلاء، أي: إن أمرهم أكبر من ذلك.

وقرئ (ولا تَسألُ) (٣) بفتح (٤) التاء ورفع اللام، هذه لم يُقرأ بها في السبع، والمعنى: ولا تسأل أنت يا محمد عن أصحاب الجحيم، وهو معطوف على (بشيرًا) و(نذيرًا)، وغير سائل عن أصحاب الجحيم. الجحيم: النار مُضْرَمة، أي: موقدة.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة نافع. أنظر: «السبعة» ص١٦٩، و«حجة القراءات» ص١١٢، و«الكشف» ١/٢٦٢، و«التيسير» ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة باقي السبعة. أنظر: المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ١٤٦/١، و«معاني القرآن» للزجاج ١/٠٠٠،
 و«المحرر» ١/ ٣٤٤، و«التبيان» ١/ ١١٠ دون عزو.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بضم.

قوله سبحانه: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَلَبِعَ مِلَتَهُمُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

المعنى: لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملَّتهم ولا النصارى حتى تتبع ملَّتهم، فهذا النوع هو اللف، وهو من فصيح كلام العرب؛ لأنه قد تحصَّل من مجموعي كلامهم أنهم لا يرضون عنك حتى تزول عن الحق الذي أنت عليه إلى الباطل الذي تبعوه.

قوله تعالىٰ: ﴿قُلِ ٱنَّ هُدى اللهِ هُوَ الهُدىٰ ﴾ أي: لا هدىٰ إلا هدىٰ الله هدىٰ الله، وهذا كما تقول: إن الشجاع زيد، أي: لا شجاع إلا زيد، فالمعنىٰ هنا: لا هدىٰ إلا هدىٰ الله، وما عداه فهو هوىٰ وباطل ٱتُبع، ألا ترىٰ قوله: (ولئن اتبعت أهوائهم).

و(ما)<sup>(۱)</sup> بمعنى الذي، أي: بعد الذي جاءك من العلم. ويكون الضمير العائد من الصلة علىٰ (ما) الفاعل به (جاء) و(ما لك): جواب القسم، ويغني عن جواب الشرط ولو تقدم الشرط لكان الجواب له ويغني عن جواب القسم.

و ﴿ وَلِيُ ﴾ رفع بالابتداء. و(لك) هو الخبر / ٢٨٨/ و(من) زائدة. قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ١٢١].

معنىٰ آتيناهم: أعطيناهم وفهمناه إياهم، والجملة صلة (الذين). و(الذين) مبتدأ، وخبره (يتلونه). ومعنىٰ ﴿حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴿ أَي: يتلونه ؛ طلبًا للعلم به، وللعلم بما فيه.

و(حق) مصدر؛ لأنه مضاف إلى المصدر، وهذا بمنزلة: (جدٌّ)

<sup>(</sup>١) الذي في المصحف (﴿ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ وليس فيه ما، ولعله وهم.



و(كلِّ)، تقول: ضربتُ كل الضربِ، وأكرمت كل الإكرام، فكل: مصدر، وكذلك إذا قلت: أكرمتُك جد الإكرام، وكذلك الأسماء المبهمة إعرابها على حسب أوصافها، فإذا قلت: ضربت هذا الضرب، فهذا مصدر، وإذا قلت: ضربت هذا اليوم، فهذا ظرف زمان، ومن هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا لَقُضِى هَذِهِ ٱلْخُيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ٢٢] المعنى: في هذه الحياة الدنيا، فهذه ظرف زمان.

ويكون (أَوْلَئِكَ يُومِنُونَ بِهِ) أي: مَن يصدق به يتلوه حق تلاوته، أي: يتلوه ليعملوا به.

واختلفوا في الكتاب هنا؛ فمنهم مَن قال (١): هو التوراة، ومنهم مَن قال (٢): هو القرآن ويمكن عندي أن يرجع لهذين الكتابين.

وقد تقدم<sup>(٣)</sup> أن الكاف في (أولئك) حرف، وبيَّنتُ الدليل علىٰ ذلك.

قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَكُفُرُ هِ ِ﴾ أي: مَن لا يؤمن به ولا يتلوه حق تلاوته.

﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ و(هم) يحتمل أن يكون فصلًا، ومبتدأ، وبدلًا.



<sup>(</sup>۱) هذا القول لابن زيد. أنظر: «تفسير الطبري» ۲/٥٦٥، و«المحرر» / ۲/۵۲۵، و«تفسير القرطبي» ۲/۹۵.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لقتادة.

انظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٥٦٤، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ١/ ٣٣٤، و«المحرر» ١/ ٣٤٤، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٦٤، ١٢٦، ٢٧٠، ٣٧٩.

وقد تقدم (۱) الكلام في قوله تعال: ﴿ يَنَنِيَ إِسْرَ عِلَ ﴾ (۱۲۲) مستوعبًا.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَقَ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤].

معنىٰ (ابتلیٰ): ٱختبر.

و(إذا) متعلقة به (قال إني جاعلك) / ٢٨٩/ وتكون الجملة معطوفة على ما قبلها. و(ابتلیٰ) في موضع خفض بالظرف. و(إمامًا) مفعول ثان به (جاعل)، كما تقول: جعلتُ زيدًا عمرًا، فهي من أخوات ظننت. و«للناس» يتعلق بإمام. والكاف من (إني جاعلك) مخفوضة بالإضافة، والأخفش<sup>(٢)</sup> جعلها مفعولة، وسيبويه<sup>(٣)</sup> أعتبرها بالظاهر العاري عن الألف واللام، وهو الصواب<sup>(٤)</sup> إن شاء الله.

والكلمات التي أخُتبر إبراهيم ﷺ [بها] (٥) أختلف الناس فيها أختلافًا (٦) كثيرًا، وهُنَّ -والله أعلم- أخذ الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والخِتان، وفَرْق الشعر.

ومعنىٰ (أتمهن): فعلهن وقام بهن. فلما أتمهن، قال تعالىٰ: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٧٦/١، و«معاني القرآن» للزجاج ١/١٨٤، و«تفسير الطبري»٣/٧-١٥٠، و«مختصر تفسير يحيىٰ» ١/ ٣٣٥، و«التحصيل؛ ١/ ٣٤٨، و«المحرر» ١/ ٣٤٨، و«تفسير القرطبي» ٢/ ٩٨٠.



<sup>(</sup>۱) أنظر: ص ۲۷۰ ۲۷۱. (۲) أنظر: «معانى القرآن» ۱/ ۸٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) وإليه ذهب المصنف -رحمه الله- في «الملخص» ٢/٢٠٢-٣٠٣، وانظر: «شرح الكافية الشافية» ٢/١٠٥١-١٠٥٢.

<sup>(</sup>٥) تكملة يلتئم بها الكلام.

والإمام يستعمل مفردًا وجمعًا، فإذا كان مفردًا كان أسما للشخص المُؤتَم به، وإذا كان جمعًا كان من: أَمَّ يَؤُمُّ: إذا قصد، وواحده آمُّ، وجُمع علىٰ (فِعال)؛ لأنه أسم أستعمل أستعمال الأسماء، كما قالوا: صاحب وصِحاب، وراع ورعاء.

وقُدَّم (إبراهيم) لأجل الضمير العائد عليه، ولو كان مؤخرًا لكان الضمير مُقدمًا لفظًا ومرتبة، وهذا لا يجوز إلا حيث سُمع، فإن قلت: فِلمَ لَمْ يكن: وإذ ٱبتلىٰ ربُّ إبراهيم؟ قلتُ: فُعل هذا طلبًا للاختصار، والاختصار في كلام العرب من فصيحه ومن حسنه.

وقرئ في غير السبع (وَإِذ اَبتليٰ إبراهيمُ رَبَّهُ) (١) بإسناد الفعل إلىٰ إبراهيم. ومعنى اَبتلیٰ هنا علیٰ هذا: سأله ليریٰ أيعطيه ما سأل؟ فأعطاه سبحانه ذلك، /٢٩٠/ فيكون معنیٰ أتمهن: أعطاه (٢) الله ما سأل، والمطالب التي طلب إبراهيم: ﴿اَجْعَلْ هَذَا اَلْبَلَدَ ءَامِنًا﴾ (٣) [إبراهيم: ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨] إلىٰ غير ذلك مما طلب.

قال تعالى: ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ والمعنى الطَّلِمِينَ ﴾ والمعنى الطَّلِم : واجعل من ذريتي إمامًا، فيتعلق بمحذوف دل عليه الكلام وذهب بعض (٤) المتأخرين إلىٰ أنه معطوف على الكاف من (جاعلك) وليس هذا ببين، إذ لو كان (ومن ذريتي) منصوبًا لكان : وذريتي ؛ لأن الكاف مفعولة (٥)، فهو يصل إليها بنفسه، و(من ذريتي)



<sup>(</sup>١) عُزيت هٰذِه القراءة في «القراءات الشاذة» ص٩، إلى أبي الشعثاء، وعزيت في «الكامل في القراءات الخمسين» ٩/ ١٦٢، والبحر ١/ ٣٧٥ إلى أبي حنيفة. (٢) في الأصل: وأعطاهن.

<sup>(</sup>٣) والتي في البقرة: ١٢٦ (اجعا هذا بلدا امنا).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الكشاف» ٢/٩٠٩. (٥) أي موضعها نصب.

مجرور، فكيف يُعطف المجرور على المنصوب؟

فقال تعالىٰ: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ﴾ أي: لا يكون ذلك إلا لمن ٱستقام علىٰ حاله، وسار سير الصالحين، ومَن بدل وغير وأشرك وظلم، فلا يكون له ذلك.

وقرئ في السبع: (عَهْدِيْ) بفتح (۱) الياء وسكونها (۲) والفتح هو الأصل. وقرئ (الظالمون) (۳) بالرفع في غير السبع، فمعناه: ما ينال الظالمون عهدي، وينال الصالحون عهدي، كما تقول: نال زيدٌ كرمي، إذا أكرمتَه، ونال زيد عطائي: إذا أعطيتَه، وكذلك: نال زيد رضائي بما فعل، وفي هذا دليل على أن الإمامة لا تكون للظالمين.

والذرية يمكن أن تكون (٤) من: ذَرَّ، كما تقول: الذرية يمكن أن تكون (٤) من: ذَرَّ شارقٌ (٥)

لَحاهُ الله: أهلكه. هَارَشَتْ: من المُهارَشة: المقاتلة. أَزْبَأَرَّتْ: ٱنتفشت وتجمعت للوثب.



<sup>(</sup>١) هي قراءة السبعة ما عدا حمزة وعاصم في رواية حفص.

انظر: «السبعة» ص١٩٦، و «حجة القراءات» ص١١٢، و «التيسير» ص٦٦-٧٦.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة حمزة وحفص عن عاصم. أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة عبد الله بن مسعود.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٧٦، و«القراءات الشاذة» ص٩، وعُزيت في «المحرر» ١/ ٣٥٠، و«البحر» ١/ ٣٧٧ إلىٰ قتادة، وأبي رجاء، والأعمش.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يكون.

<sup>(</sup>٥) جزء من بيت لمعد يكرب الزبيدي. والبيت بتمامه:

لَحَ اللهُ جَرْمًا كُلَّمَا ذَرَّ شارِقٌ وُجُوهَ كلابِ هَارَشَتْ فَازْبَأَرَّتِ اللهُ جَرْمًا كُلَّمَا ذَرَّ شارِقٌ وُجُوهَ كلابِ هَارَشَتْ فَازْبَأَرَّتِ الظر: «ديوانه» ص٧٢، و«الأصمعيات» ص١٦٢، و«الحماسة» للتبريزي ١/١٥٦-١٦٠، و«الخزانة» ٢٢٢/١، و«المقاصد النحوية» ٢٣٦٤-٤٣٧.

أي: طلع (١)، وهذا أَبْيَن، فتكون الذُّرَيَّة مشتقة من هذا، فتكون النُون للنسب، ويكون كأحمريِّ، وكرسِيٍّ، وصحاريٍّ، اللفظ لفظ النسب، وليس المعنىٰ على النسب.

ويمكن أن تكون من ذرا /٢٩١/ يذرو، تقول: ذرتِ الريحُ الحبَّ، إذا أزالت عنه التَّبْن، فيكون وزنه على هذا فُعَيْلة، وفُعَيْل موجود في كلام العرب، لكنه قليل (٢)، فيكون بمنزلة: دُرَّيٌّ ومُرَّيْقٌ (٣)، فتكون الياء الأخيرة منقلبة عن الواو.

ويمكن أن يكون من ذَراً (٤) يَذْراً: إذا خلق، ويكون الأصل: ذُرَّيتَة، بهمزة، ثم أبدلت الهمزة ياء للتسهيل، كما قالوا: النبيء والنسيء، فجاء ذُرَّيْيَه، فأدغمت الياء في الياء، وهذا الأخير عندي أبعد الثلاثة؛ لأنه قُطِع فيه بالهمز، ولو كان من الهمز لنُطِق به، ففي هذا زيادة على (فُعَيْل).

قوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَّا ﴾ [البقرة: ١٢٥].

(إذ) هنا متعلقة بمحذوف، تقديره -والله أعلم-: كرَّ مناها وعظَّمناها إذ جعلنا. و(جعلنا) في موضع خفض. و(مثابة): مكانًا يثوبون

<sup>(</sup>٤) أنظر: "إصلاح المنطق" ص٥٩، و"مجالس ثعلب" ١٧٧/١. وانظر: الآراء الثلاثة في "مشكل إعراب القرآن" ١٣٨/١، و«الياءات المشددات" ص٥٤.



<sup>(</sup>١) أنظر: (ذرر) في «الصحاح» ٦٦٣/٢، و«اللسان» ٤/٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكتاب» ٤/ ٢٦٨، وليس في «كلام العرب» ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المُرَّيق: العصفر. وهو عربي عند سيبويه، عجمي عند غيره. انظر: «الكتاب» ٢٦٨/٤، و«الحجة» لابن خالويه ص٢٦٢، و«المحكم» (مرق) ٢/٢٥٢، و«المعرب» ص٣٦٣، و«شفاء الغليل» ص٢٣٩.

[إليه] (١) ، وهو من ثَابَ يثُوب: إذا رجع، والأصل: مَثْوَبَة، واعتل علىٰ طريقة: مَقَام، ومَقَال، وهذا ٱعتلال قياسي، ولحقت التاء كما لحقت في بقعة (٢) ، أي: وإذ جعلنا البيت بقعة يثوب الناس إليها.

والبيت واقع على مكة؛ لعرف الأستعمال كوقوع النجم على الثريًا، وكوقوع ابن عباس على عبد الله، وهذا كثير في كلام العرب، وليس هذا من وضع اللغة، وإنما كثرة الأستعمال خصصته بهذا.

وقوله: ﴿ وَأَمْنَا ﴾ أَمْنا: مصدر أَمِنَ يَأْمَنُ أَمْنًا، مثل: فهِم يفهَم فَهُما، فهو مثل: غَدْل ورِضًى، الأصل المصدر.

ويمكن أن يكون مَثَابة كذلك أيضًا، يكون مصدرًا يقع على المكان على جهة الاتساع، والمعنى: إن الحرم يأمن فيه الوحش والطير، وإن الناس يثوبون إلى البيت / ٢٩٢/ من جميع الآفاق؛ لأنه بيت الله، لم يجعل في الأرض بيتًا غيره.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَالَّغِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾ قرئ في السبع (واتَّخِذُوا) بفتح الخاء وكسرها، قرأ بالفتح نافع وابن عامر (٣)، والباقون (٤) بالكسر.

فعلىٰ قراءة نافع وابن عامر يكون (واتَّخَذُوا) معطوفًا علىٰ



<sup>(</sup>١) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذهب إليه الفراء. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٧٦/١، وذهب الأخفش إلى أنها للمبالغة والتكثير. أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ١٤٦/١، و«تفسير الطبري» ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» ص١٧٠، و«الحجة» ٢٢٠/٢، و«حجة القراءات» ص١١٣، و«الكشف» ٢٦٣/١، و«التيسير» ص٧٦.

<sup>(</sup>٤) السابق.

(جَعَلْنَا)، ويكون المعنى: وإذ ٱتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

وقيل في مقام إبراهيم: إنه موضع (۱) قدميه في الحجر، وقيل: الحرم كله (۲)، وقيل: بعضه (۳) والصلاة جائزة فيها كلها، ويعني بالصلاة: الركعتين بعد الطواف، إلا أن المختار في الصلاة أن تكون (٤) عند الحجر الذي أثر قدمى إبراهيم -صلوات الله عليه - فيه.

ومَن قرأ (واتَّخِذُوا) بالكسر، فيكون عندي على وجهين:

أحدهما: حذف القول، ويكون التقدير: وقلنا ٱتخِذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى، ويكون (قلنا) معطوفًا علىٰ (جعلنا).

والوجه الثاني: أن يكون معطوفًا على ما تضمنه ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾؛ لأن المعنى: ثوبوا إليه من كل مكان، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

وقد يكون (مُصَلَّى) مكان الدعاء؛ لأنها أصلها الدعاء، وتطلق الصلاة على أصل اللغة.

و(إبراهيم) قرأه ابن عامر (إِبْرَاهام)(٥) بألف بعد الهاء في ثلاثة

<sup>(</sup>٥) أنظر: «السبعة» ص١٦٩، و«الحجة» ٢/ ١٧٥، و«الكشف» ٢٦٣/١، و«التبسير» ص٧٦-٧٧.



<sup>(</sup>١) هذا القول لابن عباس.

انظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٣٥، و«الهداية» ١/ ٩٤، و«التحصيل» ١/ ٣٧٠، و«تفسير القرطبي» ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) روي هذا عن مجاهد. أنظر: «تفسير الطبري» ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) روي هذا عن عطاء بن رباح. أنظر: المصدر السابق ٢/٣٣، و«الكشاف» ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يكون.

وثلاثين موضعًا، جميع ما في هاذِه السورة وتلك خمسة عشر موضعًا (١).

وإبراهيم: أسم عجمي دخيل في كلام العرب، ومنقول من لسان العجم، وليس من أصل كلام العرب، فينطق به لأجل ذلك كيفما أمكنها علىٰ حسب ما مضىٰ (٢) في ميكائيل /٢٩٣/ وإسرائيل.

وحُكي في تصغير إبراهيم وإسماعيل: بُرَيْهٌ وسُمَيْعٌ ذكر ذلك سيبويه (٣)، فالهمزة زائدة، والميم زائدة وكذلك إسماعيل الهمزة زائدة، واللام زائدة، وهذا تصغير الترخيم، وتصغير الترخيم هو على حذف الزوائد، فلو صغرته على غير الترخيم لقلت: بُرَيْهِيم، وسُمَيْعِيل، وحذفت الهمزة، وقال المُبرد (٤): تقول أبيْرِه وأُسَيْمِع (٥)، والأول أدل على المكبر؛ [ف] كان أقربهما؛ لأنه يمكن أن يكون أبيْرِه وأسَيْمِع على المكبر؛ وأسْمَع، وبالقول الأول قال سيبويه (٧)، وعليه أكثر (٨) تصغير أبْره وأسْمَع، وبالقول الأول قال سيبويه (٧)، وعليه أكثر (٨)

<sup>(</sup>A) أنظر: "المقرب" 7/9، و"شرح الكافية الشافية" 1977/8، و"الملخص" =



انظر: «التيسير» ص٧٦-٧٧، و«التحصيل» ١/ ٣٨٨-٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) أنظر: ص۲۷۳، ٤٢٧، ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكتاب» ٣/٤٧٦.

 <sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح الشافية» للرضي ١/٢٦٣، و«المساعد» ٣/ ٥٣١، و«الهمع»
 ٢/٣٥١، و«شرح الأشموني» ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) عزا أبو علي هذا التصغير في «المسائل المنثورة» ص٢٩٣ إلى أبي عثمان المازني.

<sup>(</sup>٦) تكملة يلتئم بها الكلام. (٧) أنظر: «الكتاب» ٣/٤٤٦.

النحويين؛ لِما ذكرته من الدلالة على المُكَبَّر. وإبراهيم نُقل علمًا، وهو على أكثر من ثلاثة أحرف فلا ينصرف للتعريف والعجمة.

قوله تعالىٰ: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمِ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَالرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ﴾.

في (عهدنا) معنى الأمر، أي: أمرناه بأن يتعاهد البيت بالتطهير، فيكون فيه تضمين، أي: ألزمنا العهد إبراهيم، أو جعلنا العهد إلى إبراهيم، أي: يتعاهد.

و(أن) تفسير، وأن التي للتفسير تقع بعد جملة فيها معنى القول، وليس (١) فيها صريح القول، وإن كانت الجملة فيها صريح القول، فما بعدها مفعول به، فلا يحتاج إلىٰ (أن)، نحو: قالَ زيدٌ: محمدٌ كريمٌ.

ومعنى طهراه: بَعَداه من الخبث والخبائث، وجميع الأقوال والأفعال السيئة. وقال هنا: ﴿لِلطَّآبِفِينَ﴾، وقال في سورة الحج: ﴿القَائمينَ﴾ [آية: ٢٦] والمعنى: طهراه؛ لأنه يُطاف به ويُصلىٰ فيه، / ٢٩٤/ ويعتكف فيه، أي: يقام.

يقال: عكَف يعكُف بضم الكاف وكسرها<sup>(٢)</sup> في المضارع، وقرئ بهما، قرئ ﴿يَعَكُفُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨] و(يعكُفون)، قرأ بالكسر حمزة وحده (٣). ومعنى عَكَف: أقام.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الكسائي أيضًا كما في «السبعة» ص٢٩٢، و«حجة القراءات» ص٢٩٤، و«الكشف» ١/٥٧١، و«التيسير» ص١١٣.



<sup>=</sup> ٢/ ١٥١، و «توضيح المقاصد» ٥/ ١١٢، و «الهمع» ٦/ ١٥٣.

<sup>(</sup>١) خلافًا لأبي البقاء وابن عصفور فقد جوزا وقوعها بعد القول.

انظر: «التبيان» ١١٣/١، و«شرح الجمل» ٢/ ١٧٣، و«التصريح» ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) كسر الكاف لغة أسد. أنظر: «الإتحاف» ص٢٢٩.

ورُكَّع: جمع رَاكِع، بمنزلة: شَاهِد وشُهَّد. و(السجود): جمع ساجِد<sup>(۱)</sup>، بمنزلة: واقِف ووُقُوف، والأول قياس في (فاعِل)، والثاني يُحفظ ولا يُقاس عليه، والمعنى: الركع السجود المصلين.

وجاء هذا بغير واو؛ لأن الركوع لابد له من سجود، والسجود لابد له من ركوع، لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا تكمل عبادة إلا بالأخرى (٢)، بخلاف الطائفين، فإنه قد يطوف بالبيت غيرُ مُصلٌ، وقد يعكف بالبيت ويقيم فيه مجاورًا، وهذه الأحوال الثلاثة لهُنَّ خُصَّ البيت، وهُن: الطواف والعكوف والصلاة.

قوله تعالىٰ: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَدًا امِنًا) [البقرة: 1۲٦].

آمِنا: اسم فاعل من أمِنَ، أي: يأمن فيه الطير والوحش، فنُسب الأمن للبيت، والمعنى ما فيه من الطير والوحش، أي: التي يأمن أن تصاد، هذا بمنزلة: نهاره صائم، وليله قائم، المعنى مَن فيه صائم، ومَن فيه قائم؛ لأنه نُسب إلى الليل والنهار للمُلازَمة، وهذا في كلام العرب كثير، قال:

أمَّا النهارُ ففي قيدٍ وسلسلةٍ

والليلُ في بطنِ مَنْحُوتٍ من السَّاجِ (٣٤)(٣)

والذي في القيد والسلسلة، وفي المنحوت من الساج مَن في الليل ومَن في النهار.

و(آمنا): نعت لبلد. و(بلدًا) مفعول ثانٍ به (اجعل)، وجعله بلدًا آمنًا



<sup>(1)</sup> بياض في الأصل. (٢) في الأصل: بالأخر.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٢٧٧.

بالأمر والنهي.

و(رب) منادىٰ مضاف، وحرف النداء / ٢٩٥/ محذوف، والياء حذفت كما يحذف التنوين في يا زيد، وفيه خمس<sup>(١)</sup> لغات هاذِه أكثرها وأشهرها، وسيعود الكلام فيها.

قوله تعالىٰ: (مَنَ ٱمَنَ [مِنْهُم] (٢) بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).

هو بدل من (أهله) والمعنى: أرزق مَن آمن بالله واليوم الآخر مِن أهله، ثم أُسند إلى الأهل على جهة التوكيد، لتكرار الاسم مرتين، وكذلك حَسُنَ زيدٌ وجهه، أصله: حَسُنَ وجه زيدٍ، ثم قيل: حَسُنَ زيدٌ وجهًا، طلبًا للتوكيد. وبدل البعض من الكل يجوز حذف الضمير منه ويحسن حذفه. وكذلك بدل الاشتمال يجري على حكم بدل البعض من الكل، يجوز فيه حذف الضمير كثيرًا.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمِّتِّعُهُم قَلِيلًا ﴾.

المعنى: وارزق مَن كفر، أو يكون من باب الأشتغال، ورأيت بعض (٣) المتأخرين [يذهب] إلى [أن] (ومن كفر) منعطف على (من آمن)، وحق المعطوف أن يكون مُشرَكا في العامل، والتشريك هنا مُمتنِع؛ لأن الأول دعاء، والثاني إخبار من الأصل.

وقرأ ابن عامر(٦) (فَأُمْتِعُهُ) بضم الهمزة وتخفيف التاء(٧)، وأَمْتَع



<sup>(</sup>١) أنظر: ص٣٠٢ هامش (٣). (٢) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكشاف» ١/ ٣١٠. (٤) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٥) تكملة يلتئم بها الكلام.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «السبعة» ص١٧٠، و«الحجة» ٢/ ١٧١، و«الكشف» ١/ ٢٦٥٠. و«التيسير» ص٧٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الياء.

ومَتَّع بمعنىٰ واحد(١).

وقرئ في غير السبع (فنُمَتِّعُهُ)<sup>(۲)</sup> بالنون، و(نَضْطَرُه)<sup>(۳)</sup> كذلك وهو بمنزلة: فَأُمَتَّعُه، وهلْذِه النون نون العظمة، كما يقول الملك: نحن نفعل كذا ونصنع.

وقرئ في غير السبع (ثم إِضْطَرُه)(٤) بكسر (٥) الهمزة، وهذا مطرد في كل ما في أول ماضيه ألف وصل لك أن تكسر في المضارع حرف المضارعة إلا الياء، وهذا الكسر يكون في الفعل المضارع في ثلاثة مواطن؛ أحدها: / ٢٩٦/ ما ذكرته، الثاني: المضارع من (فَعِل) بكسر العين، نحو: أنا إعلم، وأنت تِعلم، ولا يكون هذا في الياء، الثالث: ما أول تاء المطاوعة فإنه يكسر من الفعل المضارع منه حرف المضارعة، ما عدا الياء، كما ذكرت لك، وبسط(٢) هذا في كتب العربة.

وقرأ ابن محيصن (ثم أُطَّرُهُ)(٧) بإدغام الضاد في الطاء وذلك على

<sup>(</sup>۷) أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢٦١١، و"القراءات الشاذة" ص٩، و"المحتسب" ١٠٦/١، و"المحرر" ٣٥٦/١.



<sup>(</sup>١) أنظر: «الصحاح» (متع) ٣/ ١٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أُبَي بَن كعبّ.

انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أُبَي بن كعب.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٧٨، و «إعراب القرآن» للنحاس ١/ ٢٦٠، و «المحرر» ١/ ٣٥٦، و «الدر المصون» ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة يحيي بن وَتَّاب. أنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بضم.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الكتاب» ٤/ ١١٠-١١٣، و«المحتسب» ١/ ٣٣٠.

ما حَكَىٰ سيبويه (١)، نحو: ٱطَجَعَ، وأصله (اضْطَجَع) فأدغم الضاد في الطاء، فعلىٰ هذا يأتي (أَطَرُهُ) بالإدغام، والله أعلم.

والأشهر في الضاد أنها لا تُدغم في مقاربها ويُدغم مقاربها فيها فيها فيها أنها لا تُدغم في مقاربها فيها فيها من التكرير، وكذلك الشين؛ لِما فيها من التفشي، وكذلك الميم؛ لِما فيها من الغُنَّة، وأنت إذا أبدلت هنا التاء طاء (۳)؛ بما بين التاء والضاد من البعد، التاء شديدة، والضاد رخوة، والضاد حرف مستفل ومطبق، والتاء (٤) ليس فيها ذلك، والتاء (٥) مهموسة، والضاد مجهورة، فأبدلوا من التاء هنا طاء؛ لأن الطاء مثل التاء في الشدة، وهي مثل الضاد في الرخاوة.

وقرئ في غير السبع (فَأَمْتِعُهُ) (واضْطَرَّهُ) (بوصل الألف، فهذا أمر من أَمتعَ واضْطَرَّ، وهذا اللفظ لفظ الأمر والمعنى الإخبار، كما قال تعالىٰ: ﴿وَلَنَحْمِلْ خَطَائِكُمْ ﴿ [العنكبوت: ١٢] المعنىٰ: ونحمل خطاياكم، وبمنزلة قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنكُم مَّن يُنُوقَى مِن قَبِّلُ وَلِلْبَلْغُوا أَجَلاً مُسَمَّى ﴾ [غافر: ٦٧]، وهذا في القرآن، وفي كلام العرب كثير، اللفظ لفظ الأمر، والمعنىٰ خبر، وهذا كما يوجد اللفظ /٢٩٧ / لفظ الخبر، والمعنىٰ طلب (٢٩٠).

المسترفع المعمل

<sup>(</sup>١) أنظر: «الكتاب» ٤٧٠/٤. (٢) لما فيها من الأستطالة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ظاءا. (٤) في الأصل: والياء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والياء. (٦) هي قراءة ابن عباس.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٧٨، و«المحتسب» ١/١٠٤، و«المحرد» //٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) كقوله تعالىٰ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] المعنىٰ: فأعِنَّا علىٰ عبادتك. أنظر: «الصاحبي» ص٢٩١.

وقرئ في غير السبع (ثم أَضْطُرُهُ) (١) بضم الطاء، فهذا جاء على: ضطره (٢) يضطره بمعنى: أضطره، ومعنى أضطره إلىٰ عذاب النار والله أعلم معنى قوله تعالىٰ: ﴿فَسَنُيسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ (٣) [الليل: ١٠] أي: يسد عنه أبواب طرق الخير، ويفتح له أبواب الشر، فيمشي عليه، لا يقدر على المشى علىٰ غيره، نسأل الله العافية.

قال تعالىٰ: (وَبِيسَ المَصِيرُ) مصيرهم؛ فأزيل المذموم للعلم به، قال تعالىٰ: ﴿ نِعْمَ اَلْعَبْدُ ﴾ (٤) المعنىٰ: نعم العبد أيوب؛ فأزيل الممدوح من اللفظ للعلم به.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

هَٰذَا مُعَطُّوفَ عَلَىٰ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ ﴾.

والمراد -والله أعلم-: تعظيم البيت في هذا (٥) الوقت، والمعنى: تعظيمه ظاهر وباد.

والقَوَاعد: جمع قَاعِدة، وهي الأساس، وكذلك كل (فَاعِلَةٍ) بتاء تُجمع علىٰ (فَوَاعِل)، كانت ٱسمًا أو صفة.

٣/ ٢٨١، و«الصّحاح» ٢/ ٧٢١، و«اللسان» ٤/ ٨٨٨، و«التاج» ٣/ ٢٥١.



<sup>(</sup>۱) هي قراءة يزيد بن أبي حبيب. أنظر: «المحرر» ۱/٣٥٦، و«البحر» ١/٣٨٧، و«الدر المصون» ۱۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) لم تذكر المعاجم التي أطلعتُ عليها الفعل (ضطر). انظر: (ضطر) في «التهذيب» ١١/ ٤٩٠، و«المقاييس» ٣/ ٣٦٠، و«المجمل»

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لليسرئ، والعسرئ هي المناسبة للمقام.

<sup>(</sup>٤) ص: ۳۰، ٤٤.

<sup>(</sup>٥) تكرر في الأصل قوله: (في هذا الوقت).

والبيت قد مضى (١٠) الكلام فيه، وأنه بأصل اللغة ينطلق على كل بيت، وخصصه العرف بالبيت الحرام، والبيت آسم لكل ما له سقف. والقاعِد من النساء يُجمع أيضًا قَوَاعِد، كما تقول: حَائِض

والفاعِد من الساء يجمع الصا فواعِد، ثما للون. حابِص وحَوَائِض. و(من البيت) يتعلق به (يرفع)، والمعنى: يرفع من البيت قواعده. و(إسماعيل): معطوف على إبراهيم. و(ربنا تقبل منا): مفعول بِقَوْل محذوف، أي: يرفعانها في حال أنهما قائلان (٢): ربنا تقبل منا.

و ﴿ رَبَّنَا ﴾: منادى مضاف، وحرف النداء محذوف، أي: إنك تسمع دعاءنا وتضرعنا إليك (٣)، وتعلم نياتنا في / ٢٩٨/ ذلك، فتقبل منا.

وقرأ عبد الله (٤) بن مسعود (يقولان ربنا تقبل منا)، ولم يُقرأ بهاذا في السبع، لكن المعنى عليه، كما ذكرتُ لك.

وإسماعيل: آسم عجمي، وقد مضى أنه حُكى في تصغيره مُرخَّما: سُمَيْع، فالهمزة واللام على هذا زائدتان؛ لأنك لا تحذف في الترخيم إلا الزوائد، ولا تحذف الأصول، ولو سميت به آمرأة وصغرته تصغير الترخيم، لقلتَ: سُمَيْعَة، وترد إليه التاء لمَّا صار ثلاثيًّا.

قال تعالىٰ: ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

هَذَا مِن القول، أي: قائلين هَذَا يَا رَبِنَا. وَ(اجْعُلُ) مِن ﴿وَٱجْعَلْنَا﴾ معطوف على ﴿ فَاتَّبَلُ مِنَا أَبُ

<sup>(</sup>٤) أنظر: "معاني القرآن" للفراء ١/٧٨، و"تفسير الطبري" ٣/٦٤، و"المحتسب / ١٤/٠ والمحتسب / ١٠٨، و"الكشاف" ١/٣١١. وزاد في "المحرر" ١/٩٥٩ أُبِي بن كعب. (٥) أنظر: ص ٢٠١.



<sup>(</sup>١) أنظر: ص ٤٨٤. (٢) في الأصل: أنهم قائلون.

<sup>(</sup>٣) في الأصا: إليه.

ومعنى أَسْلَم: أَخْلَص، تقول: أسلمتُ هذا لك، أي: أخلصته لك، أي: أجعلنا مُخلِصَين لك الأعمال، أو يكون مستسلِمَين، أي: منقادين لك، لا نخالفك في شيء تأمر به من ذلك، ولا نعترض عليه، ما فعلتَ هو الحِكْمة.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَأَجْعَلْنَا﴾ المعنىٰ -والله أعلم-: أَدِم هَذَا، فإن الحاصل لا يستغنى.

﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا آُمَةً مُسْلِمةً لَكَ ﴾ فيكون منصوبا بإضمار فعل تقديره: واجعل (١) مِن ذريتنا أمة مسلمة لك. و(من) للتبعيض، ورأيت بعض (٢) المتأخرين يقول إنها للبيان، و(مِن) للبيان لم تثبت. ولم نقل إن (أمة) معطوف على (نا) (٣) لأنه لا يفصل بين حرف العطف والمعطوف، لا (١٤) بالظرف ولا بالمجرور، إلا في الشعر (٥) فوجه الكلام أن يقال فيه: إنه منصوب بإضمار (٢) [فعل] (٧).

 <sup>(</sup>٦) هنا ٱنقطع كلام المصنف -رحمه الله- حسب النسخة الوحيدة التي وقفنا عليها.
 (٧) تكملة يلتئم بها الكلام.



<sup>(</sup>۱) في الأصل: واجعلنا. (۲) أنظر: «الكشاف» ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالىٰ: ﴿وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إلا.

<sup>(</sup>٥) كقول الأعشىي:

يَـومًا تـراهـا كَـشِبْهِ أردِيةِ العَصْبِ ويـومًا أديمَها نَخِلَا انظر: «ديوانه» ص١٨٣، و«الإيضاح» ص١٤٨، و«إيضاح شواهد الإيضاح» ١٦٣/١، و«البسيط» ١/٣٥٩، ٢/١٩١٢.

العصب: من برود اليمن. النغِل: الفاسد.

أي: يوما ترى الأرض بالنور والنبات كأردية العصب، ويوما تراها مختلفة مغبرة كالجلد النغل.

#### الفهارس

فهرس الآيات المفسرة

فهرس الآيات المستشهد بها

فهرس القراءات

فهرس الحديث

فهرس الأثار

فهرس الأمثال والأقوال والنماذج النحوية

فهرس الأشعار والأرجاز

فهرس اللغة والأمثلة

فهرس الإعلام

فهرس القبائل والأمم والطوائف

فهرس الأماكن والبلدان

فهرس المسائل الصوتية

فهرس المسائل الصرفية

فهرس المسائل النحوية

فهرس الكتب المذكورة في المتن

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الدراسة

فهرس النص المحقق

فهرس الفهارس

#### فهرس الآيات المفسرة

|               | n n 200 200 1 |         |
|---------------|---------------|---------|
| رقم الصفحة    | رقم الآية     | السورة  |
| 071-171       | 1             | الفاتحة |
| 1 V V - 1 V Y | *             | الفاتحة |
| 1 A 1 - 1 V V | ٤             | الفاتحة |
| 1             | 0             | الفاتحة |
| 19140         |               | الفاتحة |
| 719.          | ٧             | الفاتحة |
| 7 • ٤ – 7 • 1 | ١             | البقرة  |
| 717-7.8       | <b>Y</b>      | البقرة  |
| 77-07         | *             | البقرة  |
| 777-77•       | ŧ             | البقرة  |
| 770-777       | 0             | البقرة  |
| 777-770       | ٦             | البقرة  |
| 744-141       | <b>Y</b>      | البقرة  |
| 787-778       | <b>^</b>      | البقرة  |
| 737-937       | ٩             | البقرة  |
| 700-789       | 1.            | البقرة  |
| 777-700       | 11            | البقرة  |
| Y70-Y7Y       | 14            | البقرة  |
| Y7V-Y70       | ١٣            | البقرة  |
| 777-777       | 1 8           | البقرة  |
| 777-777       | 10            | البقرة  |
| 777-17        | 71            | البقرة  |
| · 17-397      | 1 V           | البقرة  |
| 3 9 7 - 0 9 7 | ١٨            | البقرة  |
|               |               |         |



| رقم الصفحة               | رقم الآية  | السورة |
|--------------------------|------------|--------|
| 7.4-7-97                 | 19         | البقرة |
| 3 • 7 • 1 7              | ۲٠         | البقرة |
| <b>~ / ~ ~ ~ / •</b>     | ۲١         | البقرة |
| *                        | * *        | البقرة |
| <b>779-777</b>           | ۲۳         | البقرة |
| P T T N T T              | Y E        | البقرة |
| 707-77A                  | <b>Y o</b> | البقرة |
| 707-077                  | 77         | البقرة |
| 777-770                  | **         | البقرة |
| X                        | 7.4        | البقرة |
| 1 V7-3 V7                | 79         | البقرة |
| 3 V 7 - P V 7            | ٣٠         | البقرة |
| <b>TAY-TA</b> .          | ۳۱         | البقرة |
| 7.47-7.47                | ٣٢         | البقرة |
| <b>ア</b> ۸۸- <b>ア</b> ۸٦ | ۲۲         | البقرة |
| <b>797-789</b>           | 7 8        | البقرة |
| <b> </b>                 | ٣٥         | البقرة |
| V P 7 - • • 3            | ٣٦         | البقرة |
| £ + \ £ + +              | ٣٧         | البقرة |
| 1 • 3 – 7 • 3            | ۳۸         | البقرة |
| £ + 0 - £ + £            | ٣٩         | البقرة |
| £ \ •- £ • 0             | ٤٠         | البقرة |
| 13-713                   | ٤١         | البقرة |
| 713-713                  | ۲ ع        | البقرة |
| 213-313                  | 7 3        | البقرة |
| £10-£1£                  | ٤٤         | البقرة |
|                          |            |        |



| رقم الصفحة    | رقم الآية | السورة |
|---------------|-----------|--------|
| £ 1 V - £ 1 0 | ٤٥        | البقرة |
| £ 1 V - £ 1 0 | ٤٦        | البقرة |
| 773-573       | ٤٧        | البقرة |
| P / 3 - 7 7 3 | ٤٨        | البقرة |
| FY3-YY3       | ٤٩        | البقرة |
| £ Y A - £ Y V | ٥ ٠       | البقرة |
| A73-173       | ٥١        | البقرة |
| 173-773       | ٥٢        | البقرة |
| 8 TT - 8 TY   | ٥٣        | البقرة |
| 273-273       | ٤٥        | البقرة |
| F73-V73       | ٥٥        | البقرة |
| £ 47          | ٥٦        | البقرة |
| £ £ *- £ TV   | ٥٧        | البقرة |
| ££7-££+       | ٥٨        | البقرة |
| £ £ 0 - £ £ T | 09        | البقرة |
| £ £ A – £ £ 0 | 7.        | البقرة |
| A33-F03       | 71        | البقرة |
| ro3-173       | 77        | البقرة |
| £77-£07       | 74        | البقرة |
| 753-053       | ٦٤        | البقرة |
| 0 5 3 - 7 5 3 | ٦٥        | البقرة |
| ¥7V           | ٦٦        | البقرة |
| AF3-173       | ٦٧        | البقرة |
| £ V £ - £ V \ | ٦٨        | البقرة |
| £ Y 0 - £ V £ | ٦٩        | البقرة |
| <b>{ Y O</b>  | ٧٠        | البقرة |



| رقم الصفحة    | رقم الآية  | السورة |
|---------------|------------|--------|
| £ A • £ V 0   | ٧١         | البقرة |
| £             | <b>* *</b> | البقرة |
| 1 1 3 - 7 1 3 | ٧٣         | البقرة |
| 7 A 3 - P A 3 | ٧٤         | البقرة |
| 8 4 1 - 8 4 9 | ٧٥         | البقرة |
| 193-493       | ٠, ٢       | البقرة |
| 793-393       | VV         | البقرة |
| £ 9 0 - £ 9 £ | ٧٨         | البقرة |
| 8 9 V - 1 9 0 | V 9        | البقرة |
| o••-{9Y       | ۸۰         | البقرة |
| 0 • 7 - 0 • • | ۸۱         | البقرة |
| 0.4-0.1       | ٨٢         | البقرة |
| 0 • 1 - 0 • 4 | ۸۳         | البقرة |
| o / •-o • A   | ٨٤         | البقرة |
| 01Y-01·       | ٨٥         | البقرة |
| 0 \           | ٨٦         | البقرة |
| 078-018       | AY         | البقرة |
| 370           | ۸۸         | البقرة |
| 07V-07٣       | ٨٩         | البقرة |
| 079-077       | 4 •        | البقرة |
| 970-370       | ٩١         | البقرة |
| ٥٣٤           | ٩ ٢        | البقرة |
| 370-776       | ٩٣         | البقرة |
| ٥٣٨-٥٣٧       | ٩ ٤        | البقرة |
| 0 T 9 - 0 T A | ۹ ٥        | البقرة |
| P 7 0 - 7 3 0 | ٩٦         | البقرة |



| رقم الصفحة    | رقم الآية | السورة |
|---------------|-----------|--------|
| 0 { V 0 { T   | 4 V       | البقرة |
| 0 £ A-0 £ V   | ٩.٨       | البقرة |
| 0 £ 9 - 0 £ A | 99        | البقرة |
| 00 089        | 1         | البقرة |
| 004-001       | ١٠١       | البقرة |
| 071-004       | 1.7       | البقرة |
| 074-011       | 1.4       | البقرة |
| 070-077       | ۱۰٤       | البقرة |
| ۲۲٥           | ١٠٥       | البقرة |
| V70-P70       | 1.7       | البقرة |
| 079           | ١٠٧       | البقرة |
| 970-770       | ١٠٨       | البقرة |
| 0 7 0 - 0 7 7 | ١٠٩       | البقرة |
| 0 7 0 7 0 7 0 | 11.       | البقرة |
| 7 4 - 6 4 0   | 111       | البقرة |
| 0 A • - 0 V 9 | 117       | البقرة |
| 0 1 7 - 0 1 • | 117       | البقرة |
| 017-017       | 118       | البقرة |
| 010-017       | 110       | البقرة |
| 000-100       | 117       | البقرة |
| 091-014       | 117       | البقرة |
| 097-091       | 111       | البقرة |
| ۲۹٥           | 119       | البقرة |
| ٥٩٣           | ١٢٠       | البقرة |
| 790-390       | 1 7 1     | البقرة |
| 090           | 177       | البقرة |



| رقم الصفحة      | رقم الآية | السورة |
|-----------------|-----------|--------|
|                 |           | البقرة |
| 091-090         | 3 7 /     | البقرة |
| 7 • E - O 9 A   | 140       | البقرة |
| 7 • £           | 771       | البقرة |
| <b>1・</b> ∧−1・∨ | 177       | البقرة |
| 7 • 9 – 7 • A   | ١٢٨       | البقرة |

\* \* \* \* \*



### فهرس الآيات المستشهد بها

| الصفحة  | رقمها      | الآية                                                                                | السورة  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥١٧     | ٥          | ﴿غُبُدُنْ كَالِيَا ﴾                                                                 | الفاتحة |
| 707     | ٧          | ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ                     | البقرة  |
|         |            | أَيْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾                                                             | -5      |
| 3 V Y   | ١.         | ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً﴾                                                        | البقرة  |
| ٥٨٧     | 1 • (1 • 8 | ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾                                                                    | البقرة  |
| 7 8 0   | ١٤         | ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾                                                    | البقرة  |
| 307,037 | 10         | ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِى ءُ بِهِمْ ﴾                                                      | البقرة  |
| 797     | 10         | ﴿وَيَمُدَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾                                        | البقرة  |
| AFT     | ١٦         | ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ ﴾                                                     | البقرة  |
| 777     | ١٨         | ﴿ صُمَّ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ﴾                                                        | البقرة  |
| 401     | ٣0         | ﴿وَقُلْنَا يَاآدُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾                            | البقرة  |
| 277     | £Y () Y Y  | ﴿اذْكُـرُواْ نِعْمَتِـيَ الَّتِـيَ أَنْعَمْـتُ عَلَـيْكُمْ وَأَنّـي<br>فَضَلْتُكُمْ﴾ | البقرة  |
| ٥٢٧     | ۲۲، ۸٤     | ﴿وَاتَّقُواْ ٰ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئاً﴾                       | البقرة  |
| 073     | ٦.         | ﴿فَقُلْنَا اصْرِب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾                                 | البقرة  |
| £ A Y   | ٦.         | ﴿ فَانفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا﴾                                                      | البقرة  |
| 194     | 11         | ﴿عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ﴾                                                             | البقرة  |
| 294     | ٧٥         | ﴿ أَفَتَطُمَعُونَ ﴾                                                                  | البقرة  |
| 401     | ۸٠         | ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾                                                            | البقرة  |
| ***     | ۸١         | ﴿مَن كَسَبَ سَيَئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾                                   | البقرة  |
| ٥٣٦     | ۹ ۰        | ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾                                           | البقرة  |
| ٥٧٨     | ١٠٥        | ﴿ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مَنْ خَيْر مَن رَبِّكُمْ *                                | البقرة  |
| 7 V O   | ١ • ٨      | ﴿ أَمْ تُريدُونَ أَن تُسْأَلُواْ﴾ ۚ                                                  | البقرة  |
| ٥٣٦     | ١٠٩        | ﴿ حسداً مَنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾                                                   | البقرة  |
| 0 V J   | 1 • 9      | هِ فاغْفُواْ واصْفحُواْء                                                             | البقرة  |



| الصفحة        | رقمها   | الآية                                                                                                                 | السورة   |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 77 3        | 119     | ﴿بَشِيراً وَنَذِيراً *                                                                                                | البقرة   |
| 097           | ١٢٨     | ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾                                                                                      | البقرة   |
| ٥٧٧           | 150     | ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودَاْ أَوْ نَصَارَىَ تَهْتَدُواْ﴾                                                              | البقرة   |
| ٥ ٨ ٤         | 1 £ Y   | ﴿مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ﴾                                                                                     | البقرة   |
| 3 0 1 1 0 • 7 | 187     | ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ<br>لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ | البقرة   |
| 797           | 101     | ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِن شَعَآثِرِ اللَّهِ﴾                                                                  | البقرة   |
| 707           | 101     | ﴿وَمَن تَطَوّعَ﴾                                                                                                      | البقرة   |
| *17           | 109     | ﴿إِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىَ<br>مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلنَّاسِ﴾     | البقرة   |
| 777           | 17.     | َ بِلَ.<br>﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيْنُواْ﴾                                                      | البقرة   |
| 79.           | 177     | ﴿ خُطُوَاتِ ﴾                                                                                                         | _        |
| 707           | ۱۸٤     | ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ﴾                                                                                            | البقرة   |
| Y 1 Y         | ١٨٥     | ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾                                                                | البقرة   |
| 4.4           | 190     | ﴿ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾                                                                 | البقرة   |
| 317           | 197     | ﴿وَاتَّقُونِ يَأُولِي الأَلْبَابِ﴾                                                                                    | البقرة   |
| 401           | 777     | ﴿يَطْهُرْنَ﴾                                                                                                          | البقرة   |
| Y • A         | 7 £ 9   | ﴿مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ﴾                                                                        | البقرة   |
| <b>7 v</b> o  | 701     | ﴿ وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾                                                            | البقرة   |
| 191           | 707     | ﴿جَآءَتُهُمُ الْبَيَنَاتُ﴾                                                                                            | البقرة   |
| 0 A ·         | 408     | ﴿لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ﴾                                                                                     | البقرة   |
| Y 1 V         | 7 , 1   | ﴿ الَّهُ * اللَّهُ ﴾                                                                                                  | آل عمران |
| 444           | ۲۱      | ﴿ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾                                                                                    | آل عمران |
| 707           | 3 Y     | ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ ﴾                                                                                            | آل عمران |
|               | 79 . 80 | ﴿يُبشَرُكِ﴾                                                                                                           | -        |
| Y • A         | ٧٥      |                                                                                                                       | آل عمران |
|               | VV (91  | هِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾                                                                                                  | آل عمران |



| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                                                                         | السورة               |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 770          | ۸١    | ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾                                                                                                                                | آل عمران<br>آل عمران |
| 277, 273     | 1.7   | ﴿يُوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدَ وُجُوهٌ﴾<br>﴿يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدَ وُجُوهٌ﴾                                                                                  | آل عمران             |
| ٤٣٣          | 11.   | ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾                                                                                                                                                   | آل عمران             |
| 194          | 117   | ﴿عَلَيْهُمُ الذَّلَّةُ ﴾                                                                                                                                                      | آل عمران             |
| 1 & A        | 114   | قَدُ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي﴾                                                                                                                    | آل عمران             |
| ٥٣٨          | 114   | ﴿وَدُواْ مَا عَنِتُمْ﴾                                                                                                                                                        | آل عمران             |
| W . A        | ۲۷۱۱  | Mark and it is                                                                                                                                                                |                      |
| Y £ 9        | 144   | ﴿ لَن يَضُرَواْ اللَّهَ شَيْئاً﴾                                                                                                                                              | آل عمران             |
| ٤٣٠          | 14.   | ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً ﴾                                                                                     | آل عمران             |
| <b>77</b>    | ١٨٧   | ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ﴾                                                                                                                | آل عمران             |
| 712          | ١     | ﴿يَأْيَهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾                                                                                             | النساء               |
| ٣٢٠          | ٨     | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَشَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مَنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾                                    | والنساء              |
| 077          | ١.    | ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً﴾                                                                                                                                 | النساء               |
| 7 2 0        | 7.4   | ﴿ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّبِيّينَ وَالصَّدِينَ ﴾ والصَّدَيقِينَ والشَّهَدَآءِ وَالصّالِحِينَ ﴾                                       | النساء               |
| 14.          | 170   | ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً﴾                                                                                                                                    | النساء               |
| ***          | 120   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَ كَفَرُواْ ثُمَّ اللهِ إِنَّ اللهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ صَبِيلاً﴾         | النساء               |
| 7 8 0        | 184   | ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾                                                                                                                                     | النساء               |
| ***          | 127   | ﴿ مَذَبُدَ بَيِنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلْى هَــُؤُلاَءِ ولاَ إِلْى هَـُؤُلاَءِ ولاَ إِلْى هَـُؤُلاَءِ وَلاَ إِلْى هَـُؤُلاَءِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ﴾ | النساء               |
| <b>Y # A</b> | 1 8 0 | ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدِّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ﴾                                                                                                               | النساء               |



| الصفحة              | رقمها  | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                       | السورة  |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٥٤٠                 | 109    | ﴿ وَإِن مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                   | النساء  |
| ٤ • ٩               | 7 7    | ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ﴾ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                          | المائدة |
| ٤٣٨                 | 3 7    | ﴿لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ<br>وَرَبِّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾                                                                                                                                                                           | المائدة |
| 190                 | ٧٧     | ﴿يَاْهُلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ<br>وَلاَ تَتَبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ<br>كَثِيرِاً وَضَلُواْ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ﴾                                                                                                      | المائدة |
| 0 V Y               | (1 • 1 | ﴿ يَأْتِهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْالُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبُدَ<br>لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِن تَسْالُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ<br>تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللهَ عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ<br>سَأَلَهَا قَوْمٌ مَن قَبْلِكُمْ ثُمَ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ ﴾ | المائدة |
| ۰٧٠                 | 110    | ﴿الله إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذَٰبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ فَإِنِّي أُعَذَٰبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾                                                                                                                      | المائدة |
| 217                 | ٩      | ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                 | الأنعام |
| 7 • 0               | ۲.     | ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ﴾                                                                                                                                                                                                                                             | الأنعام |
| ***                 | 97     | ﴿وَجَعَلَ الْلَيْلَ سَكَناً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                | الأنعام |
| * 9 *               | 1 8 A  | ﴿لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا﴾                                                                                                                                                                                                                                        | الأنعام |
| T 0 A               | 108    | ﴿ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                         | الأنعام |
| ***                 | 108    | ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                        | الأنعام |
| 44.5                | 171    | ﴿ قَيْماً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأنعام |
| ٥٨٨                 | ٤      | ﴿وَكُم مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا﴾                                                                                                                                                                                                                                    | الأعراف |
| ٤٠١                 | 77     | ﴿قَالاً رَبِّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                      | الأعراف |
| 7.5                 | ١٣٨    | ﴿يَعْكُفُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأعراف |
| 0 7 7 6 6 9 7 9 9 9 | 107    | ﴿إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ ِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                | الأعراف |
| ٣٦٦                 | ۱۷۲    | ﴿ وَإِذْ أَخَــٰذَ رَبّــك مــن بَنــي آدَمَ مِــن ظُهُــورِهِمْ<br>ذُرَيْتَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                          | الأعراف |
| 777 .780            | ۳.     | ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                        | الأنفال |



| الصفحة       | رقمها        | الآية                                                                                                                                                                                                               | السورة  |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 089          | ٦.           | ﴿لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾                                                                                                                                                                          | الأنفال |
| Y 0 V        | ۲            | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾                                                                                                                                                       | التوبة  |
| 418          | ٣١           | ﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مَن دُونِ اللَّهِ﴾                                                                                                                                           | التوبة  |
| ۷۱٤، ۸۰٥     | 44           | ﴿وَيَأْبَىَ اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾                                                                                                                                         | التوبة  |
| 444          | ۲٤           | ﴿فَبَشَّرْهُمْ بِعَٰذَابِ أَلِيمٍ﴾                                                                                                                                                                                  | التوبة  |
| ***          | £ Y          | ﴿ لُو اسْتَطَعْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                | التوبة  |
| 191          | 17           | ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾                                                                                                                                                                         | التوبة  |
| ٤١٤          | ٦٧           | ﴿نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾                                                                                                                                                                                      | التوبة  |
| 4.4          | <b>/VV</b> 7 | ﴿وَتَوَلُّواْ وَهُمْ مَعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً﴾                                                                                                                                                          | التوبة  |
| ۲۰۸          | ٧٧           | ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ﴾                                                                                                                                                                           | التوبة  |
| Y V Y        | ٩ ٤          | ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾                                                                                                                                                              | التوبة  |
| <b>Y 0 \</b> | 171          | ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيَكُمْ<br>زَادَتُهُ هَنْهِ إِيمَاناً فَأَمَا الّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً<br>وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ | التوبة  |
|              | 170          | فَـزَادَتْهُمْ رِجْسـاً إِلَــىَ رِجْسِــهِمْ وَمَــاَتُواْ وَهُــمْ<br>كَافِرُونَ﴾                                                                                                                                 | -       |
| 710          | 1.4          | ﴿خُذِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾                                                                                                                                               | التوبة  |
| Y 1 A        | 118          | ﴿ إِلاَّ عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعِدَهَا إِيَّاهُ ﴾                                                                                                                                                                       | التوبة  |
| 814          | 114          | ﴿وَظُنُواْ أَنْ لَا مَلْجَا﴾ِ                                                                                                                                                                                       | التوبة  |
| 0 • 0        | ۲            | ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ﴾                                                                                                                                                                        | يونس    |
|              | ٥            | ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُوراً﴾                                                                                                                                                          | يونس    |
| ١٨٢          | 7 7          | ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾                                                                                                                                                               | يونس    |
| ۳1.          | **           | ﴿جَزَآءُ سَيَئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾                                                                                                                                                                                      | يونس    |
| 711337       | 40           | ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾                                                                                                                                                                                  | يونس    |
| 777          | **           | ﴿بِسُورَةِ مَثْلِهِ ﴿                                                                                                                                                                                               | يونس    |
| 740          | ٧١           | ﴿فَإْجُمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ﴾                                                                                                                                                                          | يونس    |
| 777          | 18           | ﴿فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مَثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ﴾                                                                                                                                                                  | هود     |



| الصفحة           | رقمها      | الآية                                                                                                                                                                                              | السورة  |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٤٠٠              | ٤٧         | ﴿ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ﴾                                                                                                                                    | هود     |
| 77.              | ٧٧         | ﴿ مِسِيءَ عَهِ                                                                                                                                                                                     | هود     |
| T 0 A            | ۲۳         | ﴿وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾                                                                                                                                                         | يوسف    |
| 737, PA3,        | ٣١         | ﴿مَا هَنَذَا بَشُراً﴾                                                                                                                                                                              | يوسف    |
| ००९              |            |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 414              | ٣٦         | ﴿إِنِّي أُرِانِيَ أَعْصِرُ خَمْراً﴾                                                                                                                                                                | يوسف    |
| ٣٣٨              | 97         | ﴿ فَلَمَا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾                                                                                                                                                                   | يوسف    |
| ۰۸۰              | ٣١         | ﴿لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ﴾                                                                                                                                                                   | إبراهيم |
| 097              | 70         | ﴿اجْعَلْ هَنَذَا الْبَلَدَ آمِناً﴾                                                                                                                                                                 | إبراهيم |
| F A 3            | ۲          | ﴿رَبَمَا يَوَدَ﴾                                                                                                                                                                                   | الحجر   |
| £ V £            | ٩ ٤        | ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾                                                                                                                                                                         | الحجر   |
| ٥٣٣              | 1          | ﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                           | النحل   |
| o A 9            | ٤٠         | ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَـهُ كُنْ<br>فَيَكُونُ﴾                                                                                                                | النحل   |
| ٥٨٨              | ٩.٨        | ﴿ فَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ الرَّجِيمِ ﴾                                                                                                    | النحل   |
| 773, 077,<br>FAI | 9 (1 •     | إِنَّ هَـنَذَّا الْقُـرْآنَ بِهـدِي لِلَتِـي هِـيَ أَقْـوَمُ وَيُبَشَـرُ<br>الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً<br>كَبِيراً * وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ | الإسراء |
| Y V 9            | Y £        | ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾                                                                                                                                              | الإسراء |
| ۲۰۳، ۰۸3         | ٧٣         | ﴿وَإِن كَادُواُ﴾                                                                                                                                                                                   | الإسراء |
| 444              | ٨٨         | ﴿قُل لَئِن اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنَّ﴾                                                                                                                                                        | الإسراء |
| 777              | ۲          | ﴿لَيْنَاذِرَ بَأْساً شَدِيداً مَن لَدُنْهُ﴾                                                                                                                                                        | الكهف   |
| 310              | ٣٨         | ﴿لَكِنَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾                                                                                                                                                                       | الكهف   |
| ***              | 71         | ﴿نَسَيَا حُوتَهُمَا﴾                                                                                                                                                                               | الكهف   |
| ٥٣٧              | 74         | ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ ﴾                                                                                                                                                         | الكهف   |
| 7.0              | <b>4</b> ¥ | ﴿ فَمَا اشْطَاعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾                                                                                                                                                             | الكهف   |



| الصفحة  | رقمها      | الآية                                                                                                                                               | السورة   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٠١     | 77         | ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ البَشَرِ أَحَداً ﴾                                                                                                         | مريم     |
| 771     | ٣٩         | ﴿ وَأَنْذِرُهُمْ مَا لَحُسُرَةِ ﴾                                                                                                                   | مريم     |
| 777     | ٩٧         | ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لَدَا﴾                                                                                      | مريم     |
| 771,710 | ٤٤         | ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيَناً لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىَ ﴾                                                                                | طه       |
| ***     | ٥٨         | ﴿ مَكَاناً سُوًى﴾                                                                                                                                   | طه       |
| 098     | ٧٢         | ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَئِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَآ﴾                                                                                                     | طه       |
| 777     | ٧٢         | ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى﴾                                                                                                                  | طه       |
| 194     | ٧٥         | ﴿لَهُمُ الدَّرَجَاتُ﴾                                                                                                                               | طه       |
| 0 8 7   | 97         | ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ﴾                                                                                                              | طه       |
| ٥٣٧     | 1 🗸        | ﴿إِن كُنَّا فَاعِلِينَ﴾                                                                                                                             | الأنبياء |
| ***     | ١٨         | ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ﴾                                                                                          | الأنبياء |
| 787     | ۳.         | ﴿كَانْتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا﴾                                                                                                                 | الأنبياء |
| 1 🗸 1   | 44         | ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقُفاً مَحْفُوظاً﴾                                                                                                         | الأنبياء |
| 273     | ٤٨         | ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىَ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾                                                                                                 | الأنبياء |
| ٤٦٠     | 1 • 4      | لاَ يِحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَثِكَةُ﴾                                                                              | الأنبياء |
| 718     | ١          | ﴿ يَأْيَهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ عَظِيمٌ ﴾                                                      | الحج     |
| ٤٠٠     | ۱۹         | ﴿هَنَذَانِ خَصْمَانِ﴾                                                                                                                               | الحج     |
| 7.5     | ۲٦         | ﴿وَالْقَآئِمِينَ﴾                                                                                                                                   | الحج     |
| 178     | ٤٠         | ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾                                                                                           | الحج     |
| 890     | ٥٢         | ﴿ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ ﴾                                                                                     | الحج     |
| 4.4     | ٧          | ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾                                                                                                                     | المؤمنون |
| 4.4     | ۲.         | ﴿ تَنْبُتُ بِالدَّمْنِ ﴾                                                                                                                            | المؤمنون |
| 679     | ١٠٨        | ﴿اخْسَتُواْ فِيهَا ۚ وَلاَ تُكَلِّمُونِ﴾                                                                                                            | المؤمنون |
| 818     | * *        | ﴿ وَلاَ يَأْتُلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَعَةِ أَن يُؤْتُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَساكِينَ ﴾ | النور    |
| £ ¥ ¶   | <b>£</b> • | ﴿إِذَّا أُخُرِجَ يَدُهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاها﴾                                                                                                        | النور    |



| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                 | السورة   |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Y A V</b> | ٤٣    | ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾                                                      | النور    |
| ٤٠٦          | ١.    | ﴿ وَيَجْعَلِ لَكَ قُصُوراً ﴾ َ                                                                        | الفرقان  |
| 377          | **    | ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾                                                                 | الفرقان  |
| Y Y •        | ٦٧    | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ<br>بَيْنَ ذَلِكَ قُوَاماً﴾ | الفرقان  |
| Y • Y        | 79    | ﴿وَبِيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً﴾                                                                         | الفرقان  |
| 233          | ٧.    | ﴿ فَأَوْلَتِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾                                            | الفرقان  |
| 0 7 (0 8 )   | 1 • ٢ | ﴿ فَلَوْ أَنَ لَنَا كَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                            | الشعراء  |
| ٤٠٢          | ٦.    | ﴿فَأَتْبَعُوهُم مَشْرِقِينَ﴾                                                                          | الشعراء  |
| 1 • ٢ ، ١ ٧٥ | 190   | ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِي مَبِينٍ﴾                                                                           | الشعراء  |
| **1          | ٤     | ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾       | النمل    |
| 771,370      | 1 7   | ﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىَ فِرْعَوْنَ﴾                                                                | النمل    |
| 771, 270     | ٤٠    | ﴿ فَلَمَّا رَآَّهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾                                                              | النمل    |
| ٤١٩          | 77    | ﴿ أَمِّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ ﴾                                                          | النمل    |
| 0 * 1        | ۹ ۰   | ﴿وَمَن جَآءَ بِالسّيَئَةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ﴾                                                       | النمل    |
| YAY          | ۲٦    | ﴿مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾                                                       | القصص    |
| 7 • 7        | 1 7   | ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾                                                                           | العنكبوت |
| ٠, ٢٧        | ٣٣    | ﴿ مِسِيءَ ﴾                                                                                           | العنكبوت |
| \$17,513     | ٤٥    | ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ<br>اللَّهِ أَكْبَرُ﴾            | العنكبوت |
| ۲٦٨          | ٥٢    | ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ<br>الْخَاسِرُونَ﴾            | العنكبوت |
| 44.          | 1 7   | ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾                                                 | الروم    |
| 173          | 18    | ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ﴾                                                                  | لقمان    |
| T 3 T        | ١٧    | ﴿ فِلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَآ أُخْفِيَ لَهُم مَن قُرَةِ أَغَيْنِ﴾                                        | السجدة   |
| 7 8 1        | ٣١    | ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحاً                                      | الأحزاب  |



| الصفحة       | رقمها | الآية                                                                                                                  | السورة  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|              |       | نُؤْتِهَا أَجُرَهَا﴾                                                                                                   |         |
| 71.          | ٣٥    | ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُسَوْمِنِينَ وَالْمُسُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ﴾ | الأحزاب |
| 7 🗸 7        | ٦.    | ﴿لَثِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾                                                                                   | الأحزاب |
| 737, OAT     | 7     | ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن<br>رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ﴾                        | سبا     |
| ۱۷۳          | ١٣    | ﴿ اعْمَلُوا ۚ آلَ دَاوُودَ شُكْراً ﴾                                                                                   | سبأ     |
| 418          | 14    | ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾                                                                               | سبأ     |
| <b>1</b> T T | ۲۸    | ﴿بَشِيراً وَنَذِيراً﴾                                                                                                  | سبأ     |
| 790          | ۳۱    | ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ ﴾                                                                         | سبأ     |
| ***          | ٣٣    | ﴿بَلْ مَكُورُ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾                                                                                  | سبأ     |
| ۸۳٤، ۲۷٥     | ٥٠    | ﴿قُلَّ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلَ عَلَى نَفْسِي﴾                                                                   | سبأ     |
| ***          | ٣     | ﴿هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ﴾                                                                                     | فاطو    |
| Y V 0        | ١٤    | <b>﴿بِشِرْكِكُمْ</b> ﴾ ۚ                                                                                               | فاطر    |
| 277          | 3 7   | ﴿بَشِيراً وَنُذِيراً ﴾                                                                                                 | فاطر    |
| 197          | ٣٧    | ﴿نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾                                                                     | فاطر    |
| 777          | ۳۹    | ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَثِفَ فِي الأَرْضِ﴾                                                                       | فاطر    |
| £ A 0        | * *   | ﴿وَإِن كُلِّ لَمَا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾                                                                      | يس      |
| Y & A        | ٤٩    | ﴿يَخِصَمُونَ﴾                                                                                                          | یس      |
| ¥7¥          | AY    | ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ﴾                                                                                      | یس      |
| ۲ • ٤        | ١.    | ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾                                                                                     | الصافات |
| 7 • 7        | ٤٧    | ﴿لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾                                                                      | الصافات |
| 7 8 8        | 101   | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾                                                                | الصافات |
| 7.7          | ١٦٧   | ﴿وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ﴾                                                                                          | الصافات |
| <b>TV</b> 0  | Y £   | ﴿بِسُوَالِ نَعْجَتُكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾                                                                                 | ص       |
| <b>TV0</b>   | Y £   | ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾                                                                                                   | ص       |
| 7.4          | 4     | ونغم العبده                                                                                                            | ص       |



| الصفحة   | رقمها                  | الآية                                                                                                                                                          | السورة  |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 444      | ٨٨                     | ﴿وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ﴾                                                                                                                         | ص       |
| ۲0٠      | * *                    | ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهَ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىَ نُورٍ<br>مَن رَبّهِ فَوَيْلٌ لَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَن ذِكْرِ اللّهِ﴾                           | الزمر   |
| 199 (198 | ٩                      | ﴿وَقِهِمُ السَّيَثَاتِ﴾                                                                                                                                        | غافر    |
| ***      | **                     | ﴿ فَأَطَلِعَ ﴾                                                                                                                                                 | غافر    |
| 7.7      | ٦٧                     | ﴿وَمِـنكُمْ مَـن يُشَوَفَى مِـن قَبْـلُ وَلِتَبْلُغُـوَاْ أَجَـلاً<br>مَسَمَى﴾                                                                                 | غافر    |
| ٥٣٣      | <b>V</b> 1- <b>V</b> • | ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * قال تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِيَ<br>أَعْنَاقِهِمْ والسّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ﴾                                                          | غافر    |
| ***      | ٩                      | ﴿قُلْ أَإِنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي<br>يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً﴾                                                        | غافر    |
| 777      | 11                     | ﴿ ثُمَ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾                                                                                                             | غافر    |
| 773      | ٤                      | ﴿بَشِيراً وَنَذِيراً﴾                                                                                                                                          | غافر    |
| ۲۸•      | 11                     | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً﴾                                                                                                                                     | الشورى  |
| ***      | **                     | ﴿يُبِشُو﴾                                                                                                                                                      | الشورى  |
| 171      | ۲٥                     | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مَسْتَقِيمٍ ﴾                                                                                                             | الشورى  |
| P 7 3    | **                     | ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾                                                                                                             | الزخرف  |
| 744      | ۲۳                     | ﴿وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ<br>غِشَاوَةً﴾                                                                                      | الجاثية |
| 870      | * *                    | ﴿يَوْمَٰتِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾                                                                                                                          | الجاثية |
| 070      | ٣٣                     | ﴿ أُوَلَٰے مُ يَـرَوْا أَنَّ اللهَ الّـــذِي خَلَـــقَ السّـــمَاوَاتِ<br>وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْنَي بِخَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ<br>الْمَوْتَى ﴾ | الأحقاف |
| ۸۰۳، ۲۰۹ | **                     | ﴿ أَوْلَــٰ بَكَ الَّــٰذِينَ لَعَــنهُمُ اللهُ فَأَصَــمَهُمُ وَأَعْمَــى اللهُ فَأَصَــمَهُمُ وَأَعْمَــى ال                                                 |         |
| ۳۰۸      | ۲.                     | ﴿ فَإِذَا ۗ أُنْزِلَتْ سُورةٌ مَحْكَمَةٌ وَذُكرَ فِيهَا الْقَتَالُ<br>رأيت الّذين في قُلُوبهِمْ مَرضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ                                      |         |



| الصفحة                                         | رقمها | الآية<br>نَظَرَ الْمَغْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾                                                                                                                                                                                                                                              | السورة           |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Y E 9                                          | r•-r• | لَطُورُ الْمُعْسِيُ صَيْدِ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَرَضٌ أَن لَـن ﴿ أَمْ حَسِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ لَـن يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ * قال تعالى: (وَلَـوْ نَشَـآءُ لِأَرْيُنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ | محمد<br>(القتال) |
|                                                | 77    | ﴿لَن يَضُرَواْ اللَّهَ شَيْئاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                   | محمد<br>(القتال) |
| ٥٣٧                                            | ١.    | ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                   | الفتح            |
| ٤٠٥،٣٦٥                                        | ۲۹    | ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ<br>أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾                                                                                                                                                                                                          | الفتح            |
| ***                                            | ٤     | ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ﴾                                                                                                                                                                                                                                           | الحجرات          |
| TE• (0V)                                       | ۱ ٤   | ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                     | الحجرات          |
| o V 1                                          | 14    | ﴿ يَمُنَونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلَ لاَ تَمُنَواْ عَلَيَ إِسْلَمُواْ قُل لاَ تَمُنَواْ عَلَيَ إِسْلَامَكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ للإيمَانِ ﴾                                                                                                                                        | الحجرات          |
| ٥٧١                                            | ٣0    | ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                              | الذاريات         |
| ٥٧١                                            | ٣٦    | ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مَّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                       | الذاريات         |
| <b>{ { { } { } { } { } { } { } { } { } { }</b> | 7070  | ﴿ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * مَا أَرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ أَريدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾                                                                                                                                                   | الذاريات         |
| 777                                            | ۰۰    | ﴿عَاداً الأُولَىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                | النجم            |
| 3 8 7                                          | 77    | ﴿كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرحمن           |
| V3011301                                       | ٨٢    | ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                           | الرحمن           |
| 777                                            |       | (= 33 <u>0</u> 3 4,                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ( £                                            | ۲     | ﴿ مَا هُنَ أُمَّهَاتِهِ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                        | المجادلة         |
| 737                                            | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 770                                            | `     | <ul> <li>∞وإذ قال عيسى ابْنُ مرْيم يبني إسرائيل إنْي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | الصف             |



| الصفحة        | رقمها                  | الآية                                                                                             | السورة    |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               |                        | رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مَصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاةِ                          |           |
|               |                        | وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾                                      |           |
|               |                        | ﴿إِذَا جَآءُكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ                                | 170       |
| 408           | 1                      | اللهِ وَاللَّهُ يَعْلَــُمُ إِنْـــكَ لَرَسُــولُهُ وَاللَّهُ يَشْــَهَدُ إِنَّ                   | المنافقون |
|               |                        | الْمُنَافِقِينَ﴾                                                                                  |           |
| 7             | ٤                      | ﴿وَاللاَّتِي يَئِسْنَ﴾                                                                            | الطلاق    |
| 441           | ٣                      | ﴿مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾                                   | التحريم   |
| 0 1 0         | ٨                      | ﴿تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ الغَيْظِ﴾                                                                 | الملك     |
| 730           | ١٤                     | ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾                                       | الملك     |
| 770           | 11                     | ﴿إِنَّا لَمَا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾                                     | الحاقة    |
| £ 0 A         | ٣١                     | ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾                                                                   | المعارج   |
| ٤٤٤           | ٥                      | ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ﴾                                                                           | المدثر    |
| 0 • 1         | ٤                      | ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ﴾                                                                               | القيامة   |
| ٥١٣           | <b>Y</b> A             | ﴿ وَشَدَدْنَا ٓ أَسْرَهُمْ ﴾                                                                      | الإنسان   |
| 11.410        | ٤ ٠                    | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴾ الْهَوَى ﴾                | النازعات  |
| X 0 Y , Y 0 Y | ۲-۱                    | ﴿إِذَّا الْشَـٰمُسُ كُـوَرَتْ * وَإِذَا النَّجُـومُ انكَـدَرَتْ *<br>وَإِذَا الْجِبَالُ سُيَرَتْ﴾ | التكوير   |
| ۲۸.           | ٨                      | ﴿ فِيَ أَى صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكَبُكَ﴾                                                            | الانفطار  |
| 444           | Y £                    | ﴿ فَبَشَّرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾                                                               | الانشقاق  |
| १०९           | ١.                     | ﴿إِنَّ الَّـٰذِينَ فَتَنُـواْ الْمُـُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُـمَ لَـمُ<br>يَتُوبُواْ﴾        | البروج    |
| 17, 771       | ١٣                     | ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِيءُ وَيُعِيدُ﴾                                                                | البروج    |
| ١٦٨           | ١                      | ﴿ سَبِّح اسْمَ زَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾                                                               | الأعلى    |
| ***           | ١٣                     | ﴿لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيا﴾                                                                  |           |
| <b>* V V</b>  | ١.                     | ه و هديناه النَّجُدينِ ه                                                                          | البلد     |
| ٧٠٢، ٢٧٥،     | <b>\ •</b> -= <b>0</b> | هِ فَأَمَّا مِنْ أَعْطِي وَاتَّقِي * وَصَدَقَ بِالْحُسْنِي *                                      | الليل     |



| الصفحة   | رقمها | الآية                                                                   | السورة  |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 777, 777 |       | فَسَنُيْسَرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأُمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى *         |         |
|          |       | وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنْيَسَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾                   |         |
| ٥٨٥      | ۱ ٤   | ﴿ فَارِأً تَلَظَّى ﴾                                                    | الليل   |
| ٨٢٨      | ١     | ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾                                             | العلق   |
| 019      | ٤     | ﴿تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرَّوحُ فِيهَا﴾                            | القدر   |
| 111      | ٥     | ﴿وَمَآ أُمِرُواْ إِلاّ لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ | البينة  |
| 710,710  | ٨     | ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾                                        | البينة  |
| 310,517  | ١     | ﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾                                              | الإخلاص |
| 717      | 4     | ﴿اللهُ الصَّمَدُ ﴾                                                      | الإخلاص |

\* \* \* \*

## فهرس القراءات

| رقم الصفحة             | الكلمة           | رقم الآية | السورة  |
|------------------------|------------------|-----------|---------|
| ١٧٢                    | الحمد            | <b>Y</b>  | الفاتحة |
| ۱۸۱                    | ر <b>ب</b>       | ۲         | الفاتحة |
| 1.4.1                  | الرحمن           | ٣         | الفاتحة |
| 144 (14)               | مالك             | ٤         | الفاتحة |
| ۱۸٤                    | إياك             | ٥         | الفاتحة |
| 1 / 9                  | اهدنا            | ٦         | الفاتحة |
| ۱۸۸ ،۱۸۹               | الصراط           | ٦         | الفاتحة |
| 1941) 491) 491)<br>197 | عليهم            | <b>v</b>  | الفاتحة |
| ۱۹۱،۱۹۳                | غير              | ٧         | الفاتحة |
| ۱۹۳،۱۹۰                | ولا الضالين      | ٧         | الفاتحة |
| 7•7                    | لا ريب فيه       | *         | البقرة  |
| ۲.٧                    | نیه              | <b>Y</b>  | البقرة  |
| 71.                    | يؤمنون           | ۲         | البقرة  |
| 771                    | بما أنزل إليك    | ٤         | البقرة  |
| 771                    | وما أنزل من قبلك | ٤         | البقرة  |
| 771                    | يوقنون           | ŧ         | البقرة  |
| 77771                  | أأنذرتهم         | 7         | البقرة  |
| 777                    | على سمعهم        | <b>Y</b>  | البقرة  |
| 777                    | غشاوة            | ٧         | البقرة  |
| 7 £ 4                  | يخادعون          | 4         | البقرة  |
| 780,787                | وما يخادعون      | 9         | البقرة  |
| 701                    | فزادهم           | ١.        | البقرة  |
| Y 0 Y                  | مرضا             | ١.        | البقرة  |



| رقم الصفحة            | الكلمة          | رقم الآية | السورة |
|-----------------------|-----------------|-----------|--------|
| 408                   | يكذبون          | ١.        | البقرة |
| Y 0 9                 | قيل             | 17        | البقرة |
| AFY                   | لقوا            | 18        | البقرة |
| 777                   | مستهزؤون        | 18        | البقرة |
| 740                   | يمدهم           | 10        | البقرة |
| <b>Y Y A</b>          | اشتروا          | 17        | البقرة |
| YYA                   | تجارتهم         | 17        | البقرة |
| Y 9 •                 | ظلمات           | ١٧        | البقرة |
| ۲٠١                   | الصواعق         | 19        | البقرة |
| ٣٠١                   | حذر             | 19        | البقرة |
| 7 • 7 : 0 • 7 : 3 • 7 | يخطف            | ۲,        | البقرة |
| ***                   | أضاء            | ۲.        | البقرة |
| ۲.٧                   | مشوا فيه        | ۲۰        | البقرة |
| ۲۰۸                   | إذا أظلم        | ٧.        | البقرة |
| ٣٠٩                   | لذهب بسمعهم     | ٧.        | البقرة |
| 717                   | خلقكم والذين من | ۲١        | البقرة |
|                       | قبلكم           |           |        |
| ۳۱۸                   | فراشا           | **        | البقرة |
| 3 7 7                 | نزلنا           | 77        | البقرة |
| ٣٢٥                   | وقودها          | 3 7       | البقرة |
| ۲۲۷                   | أعدت            | 3.7       | البقرة |
| የ የ አ ، የ የ ዓ         | <b>بش</b> ر     | 70        | البقرة |
| 707                   | مطهرة           | ۲ ٥       | البقرة |
| 408                   | يستحيى          | 77        | البقرة |
| <b>T</b> 0 A          | بعوضة           | ٢٦        | البقرة |
| 777                   | يضل به کثيرا    | ۲٦        | البقرة |



| رقم الصفحة   | الكلمة          | رقم الآية                                    | السورة |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
| ***          | ترجعون          | ۲۸                                           | البقرة |
| ***          | خليفة           | ۲.                                           | البقرة |
| ***          | يسفك            | ۳.                                           | البقرة |
| ۳۸٦          | علم آدم         | 71                                           | البقرة |
| <b>*</b> **  | عرضهم           | ٣١                                           | البقرة |
| ۳۸۳          | هؤلاء           | 71                                           | البقرة |
| ***          | أنبئهم          | ۳۳                                           | البقرة |
| 791          | للملائكة اسجدوا | 7 8                                          | البقرة |
| 790          | تقربا           | 70                                           | البقرة |
| 790          | هذه الشجرة      | ٣٥                                           | البقرة |
| <b>٣</b> 9A  | فأزلهما         | ٣٦                                           | البقرة |
| ٤٠٠          | اهبطوا          | 77                                           | البقرة |
| <b>{ • •</b> | آدم             | **                                           | البقرة |
| ٤٠٣          | إنه هو التواب   | ٣٨                                           | البقرة |
| ٤٠٢          | هدای            | ۳۸                                           | البقرة |
| ٤٠٢          | لا خوف          | ۳۸                                           | البقرة |
| ٤٠٨          | أوفوا           | <b>.</b>                                     | البقرة |
| ٤٠٨          | إسرائيل         | <b>{ •</b>                                   | البقرة |
| ٤١٨          | يظنون           | ٢3                                           | البقرة |
| ٤٣١          | لا تجزي         | ٤٨                                           | البقرة |
| 173, 773     | ولا يقبل        | ٤٨                                           | البقرة |
| 773          | نجياكم          | ٤٩                                           | البقرة |
| 773, 773     | يذبحون          | ٤٩                                           | البقرة |
| £ 7 V        | فرقنا           | ٥ ٠                                          | البقرة |
| 871          | واعدنا          | 01                                           | البقرة |
| <b>٤٣•</b>   | اتخذتم          | • <b>•</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • | البقرة |



| رقم الصفحة   | الكلمة          | رقم الآية | السورة |
|--------------|-----------------|-----------|--------|
| ٤٣٥          | بارئكم          | ٥ ٤       | البقرة |
| ٤٣٦          | فاقتلوا         | ٥٤        | البقرة |
| ٤٣٦          | جهرة            | 00        | البقرة |
| £TV          | فأخذتكم الصاعقة | 00        | البقرة |
| 133          | حطة             | ٥٨        | البقرة |
| 7331/33      | يغفر            | ٥٨        | البقرة |
| £ £ Y        | خطاياكم         | ٥٨        | البقرة |
| £ £ £        | الرجز           | ०९        | البقرة |
| <b>£ £</b> 0 | يفسقون          | ٥٩        | البقرة |
| 887 688V     | اثنتا عشرة      | 1.        | البقرة |
| <b>£ £ 9</b> | فادع            | 71        | البقرة |
| 8 8 9        | قثاء            | 7.1       | البقرة |
| ٤٥٠          | الأدنى          | 11        | البقرة |
| ٤٥١          | اهبطوا          | 11        | البقرة |
| ٤٥١          | مصر             | 71        | البقرة |
| £ 0 Y        | سألتم           | 71        | البقرة |
| <b>£0</b> £  | يقتلون          | 71        | البقرة |
| <b>{ 0 {</b> | النبيين         | 71        | البقرة |
| £ • A        | الصابئين        | 7.7       | البقرة |
| £ 0 A        | لاخوف           | 7.7       | البقرة |
| 173          | يحزنون          | 77        | البقرة |
| ٤٦٢          | آتيناكم         | ٦٣        | البقرة |
| 473          | يأمركم          | ٦٧        | البقرة |
| 879          | انتخذنا         | ٦٧        | البقرة |
| £79 (£V•     | هزوا            | 77        | البقرة |
| <b>EV</b> 1  | ادع             | ٨٢        | البقرة |



| رقم الصفحة     | الكلمة            | رقم الآية | السورة |
|----------------|-------------------|-----------|--------|
| £ <b>V</b> 3   | البقر             | ٧٠        | البقرة |
| <b>٤٧٦،٤٧٧</b> | تشابه             | ٧.        | البقرة |
| £YY            | لاذلول            | ٧١        | البقرة |
| ٤٧٨            | قالوا الآن        | ٧١        | البقرة |
| 8.8.8          | أو أشد            | ٧٤        | البقرة |
| ٤٨٣            | قسوة              | ٧٤        | البقرة |
| £A£            | وإن من الحجارة    | ٧٤        | البقرة |
| <b>£</b> AY    | يتفجر             | ٧٤        | البقرة |
| <b>£</b> AY    | وإن منها لما يشقق | ٧٤        | البقرة |
| ٤٨٨ ، ٤٨٧      | وإن منها لما يهبط | ٧٤        | البقرة |
| 8.49           | يعلمون            | ٧٤        | البقرة |
| <b>£4</b> •    | كلام الله         | ٧٥        | البقرة |
| 8.49           | يعلمون            | YY        | البقرة |
| ٤٩٠            | كلام الله         | ٧٥        | البقرة |
| 898            | يعلمون            | ٧٧        | البقرة |
| 0.7            | خطيئاته           | ۸۱        | البقرة |
| 0 • 8          | لا تعبدون         | ۸۲        | البقرة |
| ۲۰۵، ۲۰۵       | حسني              | ۸۳        | البقرة |
| ۰۰۸            | إلا قليلا         | ۸۲        | البقرة |
| ۸۰۹،۵۰۸        | تسفكون            | ٨٤        | البقرة |
| 011            | تقتلون            | ٨٥        | البقرة |
| 017 (011       | تظاهرون           | ٨٥        | البقرة |
| 018            | أساري             | ٨٥        | البقرة |
| 0 <b>1 V</b>   | تفادوهم           | ٨٥        | البقرة |
| 0 <b>\ V</b>   | تردون             | ٨٥        | البقرة |
| 0 \ V          | تردون             | ٨٥        | البقرة |



| رقم الصفحة   | الكلمة       | رقم الآية | السورة |
|--------------|--------------|-----------|--------|
| 017.01V      | تعلمون       | ٨٥        | البقرة |
| 0 7 £        | مريم         | ۸٧        | البقرة |
| 019          | أيدناه       | <b>AV</b> | البقرة |
| 019          | القدس        | ۸٧        | البقرة |
| 9 7 6        | غلف          | ٨٨        | البقرة |
| 0 7 0        | مصدق         | ٨٩        | البقرة |
| 0 7 9        | أن ينزل      | 9.        | البقرة |
| ٥٣٢          | فلم          | 91        | البقرة |
| ٥٣٧          | يأمركم به    | 98        | البقرة |
| ٥٣٨          | فتمنوا       | 9.8       | البقرة |
| ٥٤٣          | يعلمون       | 97        | البقرة |
| 0            | جبريل        | 9 ٧       | البقرة |
| 0 £ Å (0 £ Y | ميكائيل      | ٩٨        | البقرة |
| ٥٥٠          | أوكلما       | 1         | البقرة |
| 00.          | عاهدوا       | 1         | البقرة |
| 00 •         | نبذه         | 1         | البقرة |
| ٥٥٢          | مصدق         | 1.1       | البقرة |
| 007          | على الملكين  | 1.7       | البقرة |
| 009 (00V     | بين المرء    | 1.7       | البقرة |
| • • A        | بضارين       | ١٠٢       | البقرة |
| 071          | مثوبة        | 1.4       | البقرة |
| 078          | راعنا        | ۱ • ٤     | البقرة |
| ٥٦٣          | انظرنا       | ۱ • ٤     | البقرة |
| ٦٦٥          | ننسخ         | 1.7       | البقرة |
| ۸۶۵          | ننسها<br>سئل | 1.7       | البقرة |
| ٥٧٠          | سئل          | ١٠٨       | البقرة |



| رقم الصفحة    | الكلمة           | رقم الآية | السورة   |
|---------------|------------------|-----------|----------|
| ۰۸۰           | لا خوف           | 117       | البقرة   |
| 0 A T         | خائفين           | ۱۱٤       | البقرة   |
| 0 / 0         | تولوا            | 110       | البقرة   |
| 7,000,000     | وقالوا اتخذ الله | 111       | البقرة   |
| OAV           | بديع             | 114       | البقرة   |
| ٥٨٩           | فيكون            | 117       | البقرة   |
| 091           | تشابهت           | 114       | البقرة   |
| 097           | ولا تسئل         | 119       | البقرة   |
| 0 <b>9</b> Y  | الظالمين         | 178       | البقرة   |
| 099           | واتخذوا          | ۱۲۰       | البقرة   |
| 7             | إبراهيم          | 170       | البقرة   |
| 3 * 7 , 7 * 8 | فأمتعه           | 177       | البقرة   |
| 7.7.7.7.0     | اضطره            | 177       | البقرة   |
| 7.7           | ربنا تقبل منا    | 177       | البقرة   |
| 707           | يطوع             | ١٥٨،١٨٤   | البقرة   |
| Y 9 •         | خطوات            | ۸۶۸       | البقرة   |
| 707           | يطهرن            | 777       | البقرة   |
| Y • A         | بيده             | 789       | البقرة   |
| ٥٨٠           | لابيع            | 708       | البقرة   |
| ۳۳۸           | يبثىر            | 44 180    | آل عمران |
| 019           | فيكون            | ٤٧        | آل عمران |
| Y • A         | يؤده             | ٧٥        | آل عمران |
| Y • A         | ولا يؤده         | ٧٥        | آل عمران |
| <b>*</b> 0A   | أحسن             | 108       | الأنعام  |
| 7.7           | يعكفون           | ١٣٨       | الأعراف  |
| ***           | لو استطعنا       | ٤ ٢       | التوبة   |



| رقم الصفحة | الكلمة      | رقم الآية | السورة   |
|------------|-------------|-----------|----------|
| ۲۰٤        | يهدي        | 70        | يونس     |
| *7.        | سيئ         | VV        | هود      |
| ٤٨٩        | ما هذا بشرا | ۲۱        | يوسف     |
| ٥٨٠        | لابيع       | 71        | إبراهيم  |
| <i>0</i>   | فيكون       | ٤٠        | النحل    |
| 7.0        | اسطاعوا     | 97        | الكهف    |
| ٥٣٧        | ما أنسانيه  | 7.4       | الكهف    |
| 777        | مكانا سوى   | ٥٨        | طه       |
| ٤٦٠        | لا يحزنهم   | 1.4       | الأنبياء |
| ۲۰۸        | تنبت بالدهن | ٧.        | المؤمنون |
| Y • V      | فیه مهانا   | 79        | الفرقان  |
| ***        | سيئ         | 77        | العنكبوت |
| 137        | يقنت        | 71        | الأحزاب  |
| 137        | يعمل        | 71        | الأحزاب  |
| 137        | نؤتها       | 71        | الأحزاب  |
| 3 7 7      | الحق        | ٦         | سبا      |
| <b>A37</b> | يخصمون      | ٤٩        | یس       |
| ** **      | فأطلع       | **        | غافر     |
| ٥٣٧        | عليه        | 1.        | الفتح    |
| Y Y Y      | عادا الأولى | 0.        | النجم    |
| £          | ماهن أماتهم | Y :       | المجادلة |
| 7 / 7      | اللاتي يئسن | <b>£</b>  | الطلاق   |



## فهرس الحديث

| رقم الصفحة    | الحديث                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>444</b>    | ابدأوا بما بدأ الله به                                                 |
| 089           | إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه                                      |
| Y 7 E         | أيكون المؤمن جبابا؟ قال: نعم: قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال:         |
| Y 1 V         | بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله.   |
| 777, 777      | الحمدُ لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن الميزان، أو تملأ |
| 7 • 0         | دع ما يُريبك إلى مالاً يريبك                                           |
| <b>781-78</b> | سأل جبريل الرسول ﷺ عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه        |
| ٥٧٦           | في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي ثلاثين من            |
| 898           | كذبتم إناً لا نخلفكم                                                   |
| ٤٠٦           | لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض                               |
| 897           | لا يدخل قصبة المدينة إلا مؤمن                                          |
| <b>!</b>      | لا يسرق السارقُ حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الناني حين ينني وهو         |
| £ Y Y         | لكلِّ نبيَّ دعوة تستجاب له وإنيّ اختبأتْ دعوتي شفاعتي لأُمِّتي يوم     |
| 777           | ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلَّا وقد كتب مكانها من الجنة        |
| 787           | مالا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعتْ ولا خطر على قلب بشر                       |
| £ • £ ، Y \ V | مَن تركَ الصلاةَ فقد كفر                                               |
| 0 8 0         | نُقل أن يهود فدك أتو محمدا- # -وسألوه عن أربع؛ أحدهما: ماحرَّم         |
| Y · ·         | نقل عن الرسول- 🌋 - أنَّ آمين معناها: افعل.                             |
| 1 9 3         | يا إخوةَ الخنازير والقردة                                              |
| 3 7 7         | يطبع المؤمن على كلِّ خُلق ليس الخيانةُ والكذب                          |



# فهرس الأثر

| رقم الصفحة    | الأثـر                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 & A         | أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله.                                  |
| 789           | تمرةٌ خير من جرادة.                                                     |
| ٤٠٨           | جَبْر ومَيْك وسراف: عبد، وإيل: الله عز وجل.                             |
| 140           | لأن يَرُبَّبني رجلٌ من قريش خيرٌ من أَن يَرْبني رجلٌ من هوازن.          |
| 0 £ £ . £ • Y | لم يخرج هذا من إلِّ.                                                    |
| 70.           | ليس في الجنَّة شيء في الدنيا سوى الأسماء وأمَّا الذوات فمتباينه.        |
| 404           | ما قُتِل نبيِّ أُمر بالقتال في المعترك، وإِنَّما قُتل من الأنبياء من لم |
| <b>{ Y 0</b>  | مَن لَبِس نعلا أصفرَ قلَّ همُّه.                                        |

\* \* \* \* \*



# فهرس الأمثال والأقوال والنماذج النحوية

| رقم الصفحة      | الأمثال والأقوال والنماذج النحوية |
|-----------------|-----------------------------------|
| T+7 . TE9 . OY+ | أتيتُك خفوقَ النَّجم.             |
| ۰۲۰             | أتيتُه طُلوعَ الشمسِ.             |
| 404             | أجراً من ذباب.                    |
| 404             | أجمعُ من ذرة.                     |
| 171             | استتيست الشاة                     |
| 408             | استحيْت.                          |
| 400             | استخييتُه.                        |
| 141             | استنوق الجمل.                     |
| 404             | أسمُع من قُراد.                   |
| 404             | أَصْرَدُ من جرادة.                |
| 404             | أُضعفُ من بعوضة.                  |
| 777             | اقتَعَدُ فلانٌ غارِبَ الهوى.      |
| 404             | آكَلُ من السُوس.                  |
| *7*             | أمًا أنَّك تفعل كذا.              |
| 771             | أمرت زيدٌ الخيرَ.                 |
| 7/3             | أمًا زيدٌ فمنطلقٌ                 |
| Y 0 V           | إن زيدٌ قام فأكرْمه               |
| 777             | إِنَّ خيرا منك زيدَ .             |
| T & •           | إنَّ فلانا لَحَسَنُ البِشْرِ      |
| <b>777</b>      | إنَّه لمنْحارٌ بوائِكَها.         |
| 711, 077, 770   | إِيَّاكِ أَعنى اسمعي ياجارة       |
| F • 3           | بئس الرجل زيد.                    |
| 2 2 7           | بدلت زیدا عمرا.                   |
|                 |                                   |



| رقم الصفحة  | الأمثال والأقوال والنماذج النحوية |
|-------------|-----------------------------------|
| Y 0 0       | بَرَّكتِ الإبلُ.                  |
| <b>*</b> 0A | بعين ما أَرْيَنَّكَ.              |
| ٤٥٤         | تَنَبًا مُسِلِمة.                 |
| Y 9 9       | تنظرون في نُحُوَّ كثيرة.          |
| Y 1 9       | جاءتني امرأة ضاحكة                |
| 719         | جاءتني ضاحكة امرأةً.              |
| 707         | جدً جده                           |
| 7 2 7       | حياة المصباح السليطُ.             |
| ٤٣٠         | داری خلف دارِك فرسخين.            |
| ***         | زَبُّهُ رجلًا.                    |
| 808         | رجل عدل، رجل زؤر                  |
| ***         | رَكِب الجهل.                      |
| 70.         | زاد المالُ درهما.                 |
| ۰۲۲، ۷۲۲    | زعموا مطية الكذب.                 |
| 210,077     | زيدٌ أفضلُ رجلٍ في الناس.         |
| ٤١٠         | زيدٌ أفضلُ رجلٍ في الناس.         |
| ۳۸۳         | سبحانَ ما سَخَّركُنَ لنا.         |
| 779         | سواءٌ عندي أيهم جاء .             |
| 798         | سيرَ بزيدٍ سيرٌ ضعيفٌ.            |
| ۱۸۲،۲۲۰     | شرّ أُهَرّ ذاناب.                 |
| ١٨٢         | شيء ما جاء بك.                    |
| 700         | ضربت الذهب سوارا                  |
| 700         | ضربت الفضة خلخالا                 |
| ٥٨١         | ضربت وضربني زيدٌ ضاحكاً           |
| 70.         | ضربته سوطا                        |
| 444         | عتابة السيف                       |



| رقم الصفحة   | الأمثال والأقوال والنماذج النحوية |
|--------------|-----------------------------------|
| 777          | فلان مبشر مؤدم                    |
| 7 £ 9        | فلان يؤامر نفسيه                  |
| 790          | فلان يظلم نفسه                    |
| *••          | قام الماء                         |
| Y 0 A        | القتال إذا جاء زيد                |
| ***          | قد رفع عقيرته                     |
| ٣٠٩          | قرأت بالسورة                      |
| <b> </b>     | كانت نبوة مسيلمة نبيئة سوء        |
| 700          | كذب الوحشى                        |
| 113          | کل رجل فعل هذا                    |
| 14.          | کما تدین تدان                     |
| ٤ • V        | لاتدن من الأسد تسلم               |
| 797          | لاتدن من الأسد فيأكلك             |
| <b>٤ • Y</b> | لاتدن من الأسد يأكلك              |
| ٣٦٢          | لله درك عالماً                    |
| EV1 (EE9     | لَم أَبِله                        |
| 709          | له عشرون ما ناقةً فجملا           |
| 7 & A        | ليت شعري                          |
| ٣٣           | ليس زيد ولا عمرو                  |
| <b>709</b>   | ما أنا بالذي قائل للك سوءا        |
| 701          | ً ما رزأته زبالا                  |
| Y 9 +        | ما ظلمك أن تفعل كذا               |
| P / Y        | ما قام أحد إلا زيد                |
| 791          | ما قربتك ولا أقربك قربانا         |
| 707          | ما كذب أن فعل كذا                 |
| 197          | ما يصلح بالرجل مثلك أن يفعل كذا   |



| رقم الصفحة   | الأمثال والأقوال والنماذج النحوية |
|--------------|-----------------------------------|
| ٤٦٤          | مدا فلان طوره                     |
| ***          | مررت برجل سواء هو والعدم          |
| ***          | مررت برجل معه صقر صائداً به غدا   |
| 779          | مررت بقاع عرفج كلَّه              |
| 707          | مطرنا مكان كذا فمكان كذا          |
| ٥١٤          | ملحفة جديدة                       |
| 700          | موتت البهائم                      |
| ۸۲۵، ۲۲۵     | نسخ الظل الشمس                    |
| ۳۳٥          | نظرت الهلال من داري من خلل السحاب |
| ۲۷۷          | نهاره صائم وليله قائم             |
| ٥٧٨          | هاتی لاهاهیت                      |
| **1          | هذا حلو حامض                      |
| ٤١٩          | هذا مارٌ بزيد أمس                 |
| 09.          | هو أحسنُ الفتيان وأجمله           |
| <b>P 3 Y</b> | يا أبه، با أمه                    |
| £ 1 + 60 £ + | الياقوت أفضل الحجارة              |



# فهرس الأشعار والأرجاز

| قيس بن الخطيم       | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | ماوراءها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمار بن ياسر        | رجز                                                                                                                                                                                                                                              | الأحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | المحجبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معود الحكماء        | وافر                                                                                                                                                                                                                                             | غضانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جريو                | كامل                                                                                                                                                                                                                                             | أغضبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امرؤ القيس          | متقارب                                                                                                                                                                                                                                           | يعطبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| النابغة             | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | يتذبذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| علقمة               | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | يصوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| علقمة               | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | دبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قيس بن الخطيم       | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | الركائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قيس بن الخطيم       | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | اللزب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مختلف فيه           | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | نشب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الأعشى              | متقارب                                                                                                                                                                                                                                           | أودي بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عمرو بن معد یکرب    | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | فأزبأرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رجل من البحرين      | بسيط                                                                                                                                                                                                                                             | ً. الساج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأعشى              | رمل                                                                                                                                                                                                                                              | فلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبد الله بن الزبعري | مجزوء الكامل                                                                                                                                                                                                                                     | رميحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سعد بن مالك         | مجزوء الكامل                                                                                                                                                                                                                                     | لابراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أبو الحسن الدباج    | بسيط                                                                                                                                                                                                                                             | العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جريو                | وافر                                                                                                                                                                                                                                             | ندید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأشهب بن رميلة     | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الأشهب بن رميلة     | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | الزند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دريد بن الصمة       | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | المسرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحطيثة             | طويل                                                                                                                                                                                                                                             | موقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النابغة             | بسيط                                                                                                                                                                                                                                             | الجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | عمار بن ياسر معود الحكماء الرؤ القيس النابغة النابغة علقمة علقمة قيس بن الخطيم قيس بن الخطيم مختلف فيه عمرو بن معد يكرب الأعشى رجل من البحرين عبد الله بن الزبعرى ابو الحسن الدباج جرير أبو الحسن الدباج الأشهب بن رميلة الأشهب بن رميلة الحطيئة | رجز عمار بن ياسر وافر معود الحكماء وافر معود الحكماء حرير متقارب الرابغة طويل النابغة علمة طويل قيس بن الخطيم طويل قيس بن الخطيم طويل مختلف فيه متقارب الأعشى محزوء الكامل عبد الله بن الزبعرى مجزوء الكامل عبد الله بن الزبعرى مجزوء الكامل معد بن مالك مجزوء الكامل الأشهب بن رميلة وافر حرير طويل الأشهب بن رميلة طويل الأشهب بن رميلة طويل الأشهب بن رميلة طويل الخشي الأشهب بن رميلة طويل الخشي الأشهب بن رميلة طويل الخشية الحطيئة |



| ***          | أوس بن حجز                | بسيط                | بموجود            |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 411          | عنترة                     | وافر                | شدید              |
|              | الطرماح                   | و<br>وافر           | ۔<br>الهوادي      |
| 798          | النابغة                   | کامل                | ەر پ<br>قد        |
| ١٨٣          | امرؤ القيس                | متقارب              | ترقد              |
| ١٨٣          | امرؤ القيس                | متقارب              | الأرمد            |
| ١٨٣          | امرؤ القيس                | متقارب              | الأسود            |
| <b>٣٩</b> ٨  | امرؤ القيس                | <br>طويل            | <br>خصر           |
| ٥٣٢          | امرؤ القيس                | وي <u>ل</u><br>طويل | ِ دثر             |
| ٥٢٢          | طرفة                      | رمل                 | شقر               |
| 778          | امرؤ القيس                | طويل                | مفقرا             |
| 778          | امرؤ القيس                | <u>ر.</u><br>طویل   | أذفرا             |
| 777          | <u> </u>                  | رين<br>مجزؤ الكامل  | جاره              |
| 770          | اً بو تمام                | بسيط                | .در.<br>کثروا     |
|              | أبو تمام                  | بسیـــ<br>وافر      | النصور            |
| 3.4.4        | ( 5.                      | <i>J</i> 5          | <b>.</b>          |
| 778          | عدی بن زید                | خفيف                | القبور            |
| <b>* \ \</b> | عدی بن زید                | - <u>-</u><br>طويل  | صدري              |
| ٥٣٠          | سالم بن دارة              | بسيط                | عار               |
| <b>** 9</b>  | الراعبي النميري أو القتال | بسيط                | بالسور            |
| •            | الكلابي                   | <del></del>         | <i>.</i>          |
| ۳۸۳          | النابغة                   | كامل                | <b>ٍ فج</b> ار    |
| 777          | العلبة بن صعير            | کامل                | کافر              |
| 77.8         | الأعشى                    |                     | الفاخر            |
| 798          | _                         | سريع<br>:           | بالعواور          |
| 79.          | جندل بن المثنى            | ر <b>ج</b> ز        | بالعواور<br>مكرسا |
| <b>r</b> q.  | العجاج                    | رجز                 | محرسا<br>أبلسا    |
| 177          | العجاح                    | ر <b>ج</b> ز        | ابعسا             |



| T & V          | مهلهل بن ربيعة      | كامل  | المجلس   |
|----------------|---------------------|-------|----------|
|                | جران العود          | رجز   | انیس     |
| 779            | جران العود          | رجز   | العيس    |
| 779            | أعرابي من بني سعد   | طويل  | المتقاعس |
| 777, 777       |                     | وافر  | خميص     |
| <b>*0</b> 7    | أبو دثار الكلبي     | وافر  | بعضا     |
| 089            | الصمة القشيرى       | طويل  | وأخدعا   |
| 710            | الأعشى              | بسيط  | مضطجعا   |
| ٤١٧            | النابغة             | طويل  | معه      |
| 707, 577,      | عمرو بن معدیکرب     | وافر  | هجوع     |
| 0 A V          |                     |       | _        |
| ٤٠٣            | أبو ذؤيب الهذلي     | كامل  | مصرع     |
| 7 • 1 • 7 • 7  | الوليد بن عقبة      | رجز   | قاف      |
| ٥٥٨ ، ٥٥٩      | عمرو بن امريء الفيس | منسرج | وكف      |
| \$ 0 Y 6 0 Y Y | أبو الأخرز الحماني  | طويل  | لم تحنف  |
| ٤٧٣            | ر <b>ۇبة</b>        | رجز   | بلق      |
| ٤٧٣            | رؤبة                | رجز   | بهق      |
| ۲۸۰            | امرؤ القيس          | طويل  | ترتقى    |
| <b>*4</b>      | امرؤ القيس          | طويل  | فتزلق    |
| ۰۸۸            | أبو النجم العجلي    | رجز   | الحق     |
| 800            | العباس بن مرداس     | كامل  | هداکا    |
| 791            | زهير                | بسيط  | النسك    |
| ١٧٧            | جبار بن جزء         | رجز   | الكسل    |
| 807            | أميه بن أبي الصلت   | بسيط  | فصلا     |
| 444            | الأخطل              | كامل  | الأغلالا |
| 778            | السموأل             | طويل  | وكهول    |
| 7 & 7          | معن بن أوس          | طويل  | تقبل     |



| £ ¥ 1     | رجل من بنی عامر   | طويل        | نوافله    |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| 701       | الفرزدق           | طويل        | يستبيلها  |
| 001       | القطامى           | بسيط        | قبل       |
| 001       | امرؤ القيس        | طويل        | عال       |
| FAY       | امرؤ القيس        | طويل        | متبتل     |
| P77, •779 | امرؤ القيس        | طويل        | مزمل      |
| 183, 740  | امرؤ القيس        | طويل        | مقتلى     |
| YAY       | امرؤ القيس        | طويل        | بالمتنزل  |
| ٤٣١       | امرؤ القيس        | طويل        | شمال      |
| ***       | النابغة           | طويل        | خامل      |
| ٤١١       | أبو ذؤيب الهذلي   | طويل        | بالجهل    |
| ***       | أبو سعيد المخزومي | بسيط        | الغزل     |
| Y 1 0     | الأعشى            | طويل        | زمزما     |
| £ A Y     | النابغة           | بسيط        | اللحما    |
| ۱۷۸       | عمرو بن قميئة     | سريع        | لامها     |
| 777       | لبيد              | كامل        | غمامها    |
| 417       | زهير              | طويل        | قشعم      |
| 717       | زهير              | طويل        | تقلم      |
| ٥٦٢       | ذو الرمة          | طويل        | النواسم   |
| Y 9 •     | عنترة             | كامل        | والمعصم   |
| 771       | العجاج            | رجز         | العألم    |
| 7 7 7     | عمرو بن كلثوم     | وافر        | الجاهلينا |
| ٣٣٢       | عامر بن شقیق      | وافر        | بالقنينا  |
|           | ذو جدن الحميري    | مجزؤ الكامل | الآمنينا  |
| 3 3 7     | رؤبة              | رجز         | حسانا     |
| 337       | رؤبة              | رجز         | الليانا   |
| Y 9 0     | قعنب بن ضمرة      | بسيط        | أذنوا     |



| عون    |              | الطرماح       | £ V Y     |
|--------|--------------|---------------|-----------|
| عني    | وافر         | النابغة       | TV0       |
| طعان   | کامل         | المرار الفقعس | 317,313   |
| سمين   | ر جز         | حميد الأرقط   | 019       |
| سواها  | کامل         | عنترة         | TTT       |
| العمه  | رجز          | رؤبة          | 777       |
| خاوية  | مجزوء الكامل | هند بن عتبة   | 707       |
| سمائيا | طويل         | الفرزدق       | 0 £ V     |
| قنسری  | رجز          | العجاج        | 777 ، 777 |
| נו     | رجز          | لقيم بن أوس   | 7.7       |
| نا     | رجز          | لقيم بن أوس   | 7 • 7     |
| والسمى | رجز          | العجاج        | Y 9 9     |



# فهرس اللغة والأمثلة

| رقم الصفحة    | الكلمة         | رقم الصفحة      | الكلمة       |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 090           | ابتلى          | ٣٨٠             | أثمة         |
| 474           | إبليس          | 789             | أبلس-الإبلاس |
| ٤١٧           | أبي            | ٧٨٠             | ابن دأية     |
| T10 ( ET •    | اتقى           | ٤٥٠             | أتستبدلون    |
| 173           | آئی            | 097             | أتم          |
| 797           | أجوءك          | ٤٢٠             | أجزأ         |
| • \ <b>Y</b>  | أحمري          | ۳۸٦             | أحكموا       |
| ***           | آدم-أدما-أوادم | 167, 1894, 1801 | أخذ-اتخذ     |
|               |                | ٤٩٧             |              |
| ٠٢٦، ٢٢٤      | اذكروا         | <b>Y.A.</b> •   | أديم الأرض   |
| 440           | استخلف         | 770             | أسارت        |
| ۲۵۲، ۸۸۰      | الأرق          | ٤٥٠             | الأدنى       |
| 707           | الاستحياء      | 018             | الإسار       |
|               | الإسلام        | 018             | الأسر        |
| <b>£</b> 0V   | الأعتداء       | ١٦٧             | الاسم        |
| 097           | الإمام         | <b>~~</b> 0     | الألوك       |
| 0 V V - £ 4 0 | الأمنية-أماني  | 071 (277 (21 •  | الأمة        |
| 091           | الآية          | 771             | الإنذار      |
| ٥٧٧           | البازل-البزل   | 7 . 9 . 7       | الإيمان      |
| 818           | البر           | £ Y 7           | الباقر       |
|               | البرهان        | ۳.,             | البرق        |
|               |                |                 |              |



| 7. 1 .11 1                              | الكلمة            | 7- 1-10 7    | الكلمة  | ]  |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|---------|----|
| رقم الصفحة                              |                   | رقم الصفحة   | الكلمة  |    |
| * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الرزق             | <b>T E •</b> | البشارة | -  |
| <b>700</b>                              | البعض (بعوضة)     | ***          | البشرة  |    |
| <b>2 Y Y</b>                            | البكر             | ۲۳۷          | البعل   |    |
| P30, 770, A10                           | البينات           | 773          | البلاء  |    |
| ۰۰۸                                     | التفرقة           | <b>**4</b>   | النسبيح |    |
| 770                                     | الجارية           | ۸۷۲، ۸۳۲     | التقديس |    |
| ٥٩٣                                     | الجحيم            | ٤٧٦          | الجامل  |    |
| 770,007                                 | الجن              | *47          | الجلد   | Ī  |
| 019                                     | الحق              | <b>78</b>    | الحفارة |    |
| 718                                     | الحياة            | ١٧١          | الحمد   | 1. |
| 0 • 1                                   | الخالد            | ٤١٧          | الخاشع  | į  |
| • ^ \                                   | الخراب            | 777          | الختم   |    |
| ۵۱۰،۰۸۳                                 | الخزى             | ۵۱۰،۰۸۳      | الخزابة |    |
| ۳۰٦                                     | الخطف             | ٤٦٣          | الخسران | .0 |
| ٤٦٠                                     | الخلاق            | 77. 1098     | الخق    | ä  |
| 7 £ 9                                   | الدثار            | ***          | الخليفة |    |
| 010                                     | الدنيا            | <b>٤</b> ٧٩  | الدرء   |    |
| <b>701</b>                              | الذبح             | ١٨٠          | الدين   |    |
| 804                                     | الذلة             | PAV          | الذرية  |    |
| ***                                     | الرتق الرتق الراق | (1) 71) 751) | الرب    |    |
|                                         |                   | 717,178,177  |         |    |
| <b>£ £ £</b>                            | الرجس             | £ £ £        | الرجز   |    |
| <b>*••</b>                              | الرعد             |              |         |    |



| رقم الصفحة | الكلمة          | رقم الصفحة   | الكلمة   |
|------------|-----------------|--------------|----------|
| 401        | الرعى           | ۳۲٥          | الرعن    |
| 440        | الروضة          | 818          | الركوع   |
| 701        | الزبال          | 7 • 8        | الريب    |
| 701        | المزوج          | 418          | الزكاة   |
| 171        | السبت           | 440          | السؤر    |
| 474        | السجود          | ٥٧٢          | السبيل   |
| ۲۸٦        | السفهاء         | ۸۰۵، ۸۵۳     | السفك    |
| ***        | السماء          | ٤٣٨          | السلوى   |
| Y 0 Y      | السميه          | 777          | السمع    |
| 759,777    | الشعار          | <b>٣</b> 9 ٤ | الشجرة   |
| 173        | الشفع           | 757, 837     | الشعور   |
| ٣١٠        | الشيء           | 14.          | الشكر    |
| ۲۰۲        | الصاعقة         | १०९          | الصابئين |
| ١٨٧        | الصراط          | ٤١٧          | الصبر    |
| 771        | الصلاح          | ****         | الصلاة   |
| ٥٣٥        | الصوة           | 3 9 7        | الصم     |
| 801        | الطحن           | 797          | الصيب    |
| 44.5       | الطهور          | ٤١٧          | الطن     |
| 373        | الطور           | 370,753      | الطور    |
| ٤٣٨        | الظاء، واللام،  | ٤٣٩          | الطيب    |
|            | والملام         |              |          |
| 7.47       | الظلالة         | 198          | الظالون  |
| ۱٧٤        | العالم-العالمين | £ £ A        | العاث    |



| رقم الصفحة   | الكلمة        | رقم الصفحة   | الكلمة        |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 777          | العذاب        | ٥١٢          | العدوان       |
| ٥٧٣          | العسرى        | Y*Y          | العذب         |
| £ \ £        | العقال        | 173          | العفو         |
| <b>۲</b> ٧٦  | العمه         | 313          | العقل         |
| 770          | العهد         | 777          | العمى         |
| 877          | الغمام        | <b>8 V Y</b> | العوان        |
| ٤٧٥          | الفاقع        | £ V Y        | الفارض        |
| <b>T</b> 1 A | الفراش        | ***          | الفتق         |
| 77•          | الفساد        | 273          | الفرقان       |
| £ Y Y        | الفضل         | 777          | الفسق         |
| 377,777      | الفلح         | 377,777      | الفلاح        |
| ٥٨٦          | القانت        | 8 8 9        | الفوم         |
| 019          | القدس         | 889          | القثاء        |
| 0 • 0        | القربى        | 019          | القرب         |
| 071          | القصوى-القصيا | £            | القرية        |
| ٥٣٥          | القوة         | ٦٠٨          | القواعد-قاعدة |
| 777          | الكافر-الكفار | <b>TV0</b>   | الك           |
| 7 • ٨        | المتقى        | ١٨٧          | اللقم         |
| 777          | المجن         | ٣٠٥،٥٠٣      | المجن         |
| ١٩٠          | المستقيم      | ۲0٠          | المرض         |
| 7 8 9        | المشاعر       | <b>••</b>    | المسكين       |
| ٤٣٨          | المظلة        | 011          | المظاهرة      |
| 198          | المغضوب عليهم | 797          | المظلومة      |



| رقم الصفحة    | الكلمة      | رقم الصفحة   | الكلمة       |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| ٤٣٧           | المن        | 007          | الملكين      |
| 770 (27) (012 | الميثاق     | ۳۱۸          | المهاد       |
| 179 (777 (779 | الناس       | ۲۸۰،۳۳۳      | النار        |
| <b>£00</b>    | النبوة      | <b>£0</b> £  | النبئ        |
| 448           | النجم       | <b>Y Y Y</b> | النجدان      |
| ٥٦٦           | النسخ       | 877          | النجوة       |
| 770           | النقض       | 7 & A        | النفس        |
| ٤٦٧           | النكل       | ٤٦٧          | النكال       |
| 7.7.087       | الهدى       |              | إله الله     |
| <b>£ Y</b> 0  | الوش        | 174          | الوسم        |
| ١٦٨           | الوله       | 44.5         | الوضوء       |
| ٥٧٣           | اليسرى      | £ 7 0        | آل-يؤول      |
| ०९२           | ام          | 707          | أليم         |
| 199           | آمين        | ०९९          | أمنا         |
| 079           | أنزل-نزل    | 070          | انبا-نبا     |
| ۲۲۰           | انظرنا      | ۸۲۵          | أنسيته-نسيته |
| <b>٣90</b>    | أوكل        | ۳۳۷          | أنهر         |
| 708           | آی          | <b>٣90</b>   | أومر         |
| 091           | أياة الشمس  |              | أياء الشمس   |
| ٥١٩           | أيد         | 091          | أياه الشمس   |
| 009           | بإذن الله   | 009          | بابل         |
|               | بالغيب      | £ \ £        | بارئكم       |
| <b>72.</b>    | بشرت الأديم | 0 A Y        | بدع-بديغ     |



| رقم الصفحة   | الكلمة      | رقم الصفحة   | الكلمة     |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| 0 8 7        | بصر-بصير    | P <b>5</b> 7 | بشرى       |
| *17          | بوائك       | 173          | بقوة       |
| 840          | تاب من      | 840          | تاب على    |
| ٤٠٣          | تبع-أتبع    |              | تاله       |
| ٥١١          | تظاهرون     | 8 o A        | تحتى       |
| 890          | تمنی        | <b>80V</b>   | تعدى       |
| ***          | تنور        | 818          | تنسون      |
| £77          | توليتم      | 898          | تولج       |
| 0 <b>9</b> A | ثاب         | 7 • 0        | تيقور      |
| Y 9 •        | جزرة-جزر    | ۲۷٦          | جاعل       |
| ۰۳۰،۳۳۰      | جنة-أجنة    | ٤٢٠          | جزی        |
| ٦٠٨          | حائض- حوائض | 877          | جهرة       |
| 777          | حجارة       | 808          | حای        |
| ٤٦٠          | حزنه-أحزنه  | ۰ ۳۰ ، ۳۳۰   | حديقة      |
| Y 9 9        | حضاجر       | 010          | حزوى       |
| <b>£ £ £</b> | حنطة        | 7.77         | حكمة       |
| ٥٠٥          | حيران-حياري | 797          | حيائر      |
| 878          | خسأ         | 0 { {        | خزعال      |
| £ £ Y        | خطيئة-خطايا | £ 1 V        | خشعة       |
| ***          | خليف خلفاء  | 0 • 1        | خلد        |
| £ 0 A        | دمی         | 787          | داین       |
| 0 <b>9 V</b> | ذرا         | 0 <b>9 V</b> | <b>ذ</b> ر |
| 801          | ذكرا        | 0 9 A        | ذرأ        |



| رقم الصفحة    | الكلمة          | رقم الصفحة            | الكلمة      |
|---------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| ***           | راوية           | ۲۲۰                   | راعي        |
| ١٧٣           | ربه             | 808                   | راێ         |
| <b>٣9</b> ٨   | ز <b>ل-أ</b> زل | ٤٦٣                   | رحمة        |
| 7.7           | ساجد-سجود       | £ £ 1                 | ساجد-سجد    |
| 733, PAT      | سجد             | ۲۸۰                   | سبحان       |
| o <b>v</b> o  | سکران-سکاری     | ١٨٧                   | سرطت        |
| 177 (8 8 9    | سما يسمو        | 797                   | سكن         |
| TV E          | سوى             | ٥٧٨                   | سنا-يسنو    |
| 3 7 3 7 1 7 7 | سیِّد           | 777                   | سیی         |
| £ £ 1         | شاهد-شهد        | ۸۶۲، ۱۹۲              | شاظ-شيطان   |
| P             | شطن-شيطان       | 878                   | شحا         |
| 809           | صبا             | 7 8 8                 | شعر         |
|               | صحارتي          | ٤٥٨                   | صبا         |
| 797           | صيب-صيائب       | 777                   | صلاءة-صلاية |
| 7.4           | ضطر             | 7.7.7                 | ضاء-أضاء    |
| 778           | طويل-طوال       | 7.4                   | طهر         |
| ٥٧٧           | عائد-عود        | 177 (27) (190         | ظلت         |
| £ £ 9         | عتً             | ۳۳۷                   | عتاد        |
| ٥ ٢ ٤         | عثير            | 173, 173, 373,<br>477 | عثى         |
| ***           | عرفج            | £7.£                  | عدی-اعتدی   |
| £ 0 ¥         | عطشان-عطاش      | Y V 9                 | عز          |
| 173           | عفا             | ***                   | عظاءة-عظاية |
| ٤٠٣           | علامه           | ٦٠٢                   | عكف         |



| رقم الصفحة     | الكلمة       | رقم الصفحة   | الكلمة      |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 078            | عليب         | 773          | علم         |
| £ 0 V          | غرثان-غراث   | £ \ £        | عور-أعور    |
| ٤٣٨            | غمًّ         | 0 7 8        | غلاف-غلف    |
| 197            | غير          | 800          | غنى-أغنياء  |
| 010            | فدی          | 440          | فأتو        |
| ٤٢٦            | فرعون        |              | فرض         |
| <b>777</b>     | فسقت الفارة  | 0 8 9        | فريق        |
| <b>£</b> 7£    | فغر          | £            | فسق-يفسق    |
| 0 • 0          | فقير         | 0 • 0        | فقر         |
| 889            | فوم          | 801          | فما فوقها   |
| *•٧            | قام الماء    | ٥٢٣          | قالون       |
| <b>* * * *</b> | قدس في الأرض | ٧٠٨، ٨٠٣     | قاموا       |
| 884            | قست          | ٤٤٠          | قريت الماء  |
| 700            | كذب          | ٥٢٣          | قفا-يقفو    |
| 777            | كفر          | 0 <b>9 V</b> | کرس         |
| 8.4.9          | كلمة-كلم     | ٤٨٩          | کلام        |
| 44.6           | لاوذ-لؤاذا   | 179          | لاه-يليه    |
| 817            | لبس عليه     | ٤٨٩          | لبس عليه    |
| 0 Y A          | لعنة الله    | 891          | لحن         |
| ٤٠٠            | متاع         | ***          | مبشر مؤدم   |
| 7.0            | متع – أمتع   | <b>729</b>   | متشابه      |
| ***            | مجن          | 091,009      | مثابة-مثوبة |
| ٤٠٠            | مستقر        | 3 7 7        | مدهأمده     |



| رقم الصفحة   | الكلمة       | رقم الصفحة   | الكلمة      |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| £ <b>V</b> 0 | مسلمة        | ۰۷۰          | مسل         |
| ٥٧٨          | مسنية        | ۰۷۰          | مسل-يمسل    |
| 7            | مصلی         | <b>103</b>   | مصر         |
| 1.40         | معبد         | 707          | مطهرة       |
| 099          | مقام إبراهيم | 777          | مفتاح       |
| ١٨٢          | ملك          | <b>{ • Y</b> | ملائكة      |
| 441          | منتن         | ***          | من تحتها    |
| 441          | منخر         | YVV          | منحوت       |
| ٤٥٨          | مهرى         | 7 4 9        | مهاة        |
| ۲٦٧          | ميعاد        | ۲۱۱،۳۳۸      | میت         |
|              | نارت المرأة  | ۲٦٧          | ميلاد       |
| <b>{ 0 0</b> | نباه الله    | 094          | نال         |
| ١٨٥          | نبعد         | 0 { 4        | نبد         |
| ***          | ندِّ – أنداد | 277          | نجيناكم     |
| 719          | ندی          | ٧٢٥          | ندمان-ندامی |
| 7.7          | نسابة        | 770          | نسا         |
| <b>₹ ◊ ∀</b> | نصران-نصاری  | ١٨٢          | نستعين      |
| ***          | نفض          | ***          | نفد         |
| 019          | نقدس         | 77.          | نفق         |
| 7 7 0        | هائد-هود     | 3 1 3 1 7 7  | نهر-أنهار   |
| 749          | هار-هوير     | 779          | هائر-هويئر  |
| 704          | هجع          | ٥٧٨          | ماهيت       |
| 773          | هرقل         | 777, 781     | هدی         |



| الكلمة     | رقم الصفحة | الكلمة   | رقم الصفحة |
|------------|------------|----------|------------|
| واثق       | ••٨        | واسع     | 0.4.0      |
| واش        | £ Y 0      | واق      | 7 • ٨      |
| واقف-رقوف  | 7.7        | ريح      | 197        |
| ويس        | ٤٩٦        | ويل      | 897        |
| يتذبذب     | 440        | يتهكم    | 777        |
| يتيم-يتامي | 0 • 0      | يستفتحون | ٥٢٧        |
| يسومونكم   | 277        | يود      | 370        |
| يوقنون     | 771.097    |          |            |



## فهرس الأعلام

| رقم الصفحة                                                 | الأسم                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 090, 590, 070, 105, 705, 1090                              | إبراهيم (عليه السلام)   |
| ۲۹۶، ۲۸۶، ۲۹۹، ۲۹۹                                         | إبليس                   |
| 777                                                        | ابن أبي عبلة            |
| 197                                                        | ابن السراج              |
| 7 / 1                                                      | ابن القاسم              |
| 701                                                        | ابن ذكوان               |
| 7 7 7                                                      | ابن سوید                |
| 0 8 9                                                      | ابن صوريا               |
| • 77, 737, 307, 907, • 77, 730, • 70, 770,                 | ابن عامر                |
| 7                                                          |                         |
| P37; AA7; 1P7; 703; 0V3                                    | ابن عباس (رضي الله عنه) |
| 781, 7.7, . 87, 187, 887, 1.3, 873, 873,                   | ابن عطية                |
| EAA                                                        |                         |
| TP1, V+Y, 30Y, :+3, +73, PA3, PY0, Y70,                    | ابن کثیر                |
| ٥٤٣                                                        |                         |
| 7.0                                                        | ابن محيصن               |
| ٥٤٣، ٣٠٥                                                   | أبو بكر (ابن عياش)      |
| ۱۷۲، ۸۰۶، ۹۶۰                                              | أبو بكر (رضي الله عنه)  |
| 717                                                        | أبو بكر بن العربي       |
| 771                                                        | أبو حنيفة               |
| 711                                                        | أبو عثمان المازني       |
| 3 P / , VO 7 , AO 7 , * T7 , * O 3 , 3 V 3 , O / O , * P O | أبو علي                 |
| API, 117, 537, V37, 707, 307, 517, 5+3,                    | أبو عمرو (القارئ)       |
| ٨٢٤, ٢٢٥, ٣٤٥, ٧٤٥                                         |                         |



| الاسم                     | رقم الصفحة                              |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| أبو ياسر بن أخطب          | 077, 770                                |
| أبي بن كعب                | 191                                     |
| آدم (عليه السلام)         | 2 · · · ۲ · ۲ · ۲ · ۲ · ۲ · ۲ · ۲ · ۲ · |
| أرميا                     | ٥٢٠                                     |
| آزر                       | ۳۸۰                                     |
| إسحاق                     | ٣٩٠                                     |
| إسماعيل (عليه السلام)     | ۱۰۲، ۲۰۸                                |
| اشمويل                    | ٥٢٠                                     |
| الأخفش                    | ۸۶۲، ۲۷۲، ۸۶۲، ۲۰۹۱ ۸۰۶، ۵۶۰            |
| الأستاذ أبو علي           | 787,197                                 |
| الأصمعي                   | T01                                     |
| الأعشى                    | TA 2 , 3 A T                            |
| الأقرع بن حابس            | ۳۸۸                                     |
| البحاري                   | ٤٠٨                                     |
| البزي                     | ٥٣٢                                     |
| الحرميان                  | 037,737                                 |
| الحسن بن أبي الحسن البصري | 7 2 2                                   |
| الخليل                    | ۲۷۳، ۲٤۰، ۲۳۹                           |
| الزجاج                    | 197                                     |
| الزمخشرى                  | ۱۷۱، ۱۲۰ ۸۸۲                            |
| السوسي                    | 717                                     |
| الشافعي                   | ***                                     |
| الفراء                    | 709,700                                 |
| الفرزدق                   | 017 (70)                                |
| الكسائى                   | VVI. XPI. PPI. 107, P07, • 57, 5.0, TI  |
|                           | 0 { {                                   |



| رقم الصفحة                              | الاسم                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ۸۸۲، ۱۰۲                                | المبرد (محمد بن يزيد)         |
| ۳۲۰                                     | النابغة                       |
| ۰۲۰                                     | الياس (عليه السلام)           |
| T9A                                     | إلياس (عليه السلام)           |
| <b>T9</b> A                             | إليسع (عليه السلام)           |
| ۳۱٦                                     | أم قشعم                       |
| P7Y, •                                  | امرؤ القيس                    |
| 173, • A3, 770, 7V0                     |                               |
| 807                                     | أميه بن أبي الصلت             |
| ٤٠٨                                     | أيوب                          |
| 0 8 0                                   | بختنصر                        |
| ***                                     | برة                           |
| <b>787</b>                              | بلال (رضي الله عنه)           |
| 741, 881, 8, 1, 341, 441, 4,7           | ثعلب                          |
| • 37, PP1, P10, 730, 030, 530, V30, A30 | جبريل (عليه السلام)           |
| ۳۸۰                                     | جرير                          |
| ٥٧٣                                     | حذيفة بن اليمان (رضى الله عنه |
| ٥٢٠                                     | حزقيل                         |
| 0 • 7                                   | حفص                           |
| PAI, FPI, API, PPI, 117, 107, 00%, FAT  | حمزه                          |
| ۸۶۳، ۶۲3، ۸۷3، ۲۰۵، ٤٤٥، ۲۰۵            |                               |
| ٤٠١،٤٠٠،٣٩٩                             | حواء                          |
| 077, 770, 070                           | حیی بن أخطب                   |
| ۰۲۰                                     | داوود (عليه السلام)           |
| £ \ V                                   | دريد                          |
| 0,7.7                                   | ذو الرمة                      |
|                                         |                               |



| رقم الصفحة                              | الاسم                     |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| £YY                                     | رؤبة                      |
| ٥٢٠                                     | زكريا                     |
| ۲۱۳، ۳۹۸                                | زهير                      |
| 7 / 7                                   | زيد بن أرقم               |
| 008,000,070                             | سليمان (عليه السلام)      |
| 771, 771, 181, 181, 481, 481, 7.5, 517, | سيبويه                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |                           |
| 717, 577, 377, 577, 777, 737, 577, 777, |                           |
| 737, 037, 007, 577, 573, 003, V03, A03, |                           |
| ١٢١، ٣٠٥، ١٩٥، ٥٩٥، ١٠٦                 |                           |
| ۲۸۰                                     | شالخ                      |
| ۰۲۰                                     | شعياً                     |
| ۰۲۰                                     | شمعون                     |
| ۳۸۰                                     | عابر                      |
| ٧٧١، ٥٠٣، ٢٦٩، ٣١٥، ٣٤٥                 | عاصم                      |
| ١٠٨                                     | عبد الله (ابن مسعود)      |
| 777                                     | عبد الله بن أبي           |
| 0.1 (147)                               | عبد الله بن سلام          |
| 0 • 0                                   | عبد الوهاب (القاضي)       |
| ***                                     | عدي                       |
| ٠٢٥، ٦٨٥                                | عزير (عليه السلام)        |
| ٤٠٨                                     | عكرمة                     |
| 797                                     | علقمة                     |
| £V0 (191                                | علي بن أبي طالب (رضي الله |
| ,                                       | عنه) عنه)                 |
|                                         | (😅                        |



| رقم الصفحة                        | الاسم                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 70, 030, 730                      | عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ٧ |
| YV                                | عمرو بن معد یکرب               |
| YV                                | عمير بن سعد                    |
| ۹۲، ۲۳۰                           | عنتره                          |
| ۲۵، ۲۷۰، ۲۸۰                      | عيسى (عليه السلام)             |
| ٣٨                                | عيينه                          |
| 73, 473, 773                      | فرعون (مصعب بن الريان) ٥       |
| 77. 777. • 77                     | قالون                          |
| 14.                               | قنبل                           |
| 71                                | قيس بن الخطيم                  |
| £ Y                               | قيصر ٥                         |
| ¥ Y                               | کسری                           |
| 8 9.                              | كعب الأخبار                    |
| ۷۲، ۲۶۹۲ ۳۷۰                      | كعب بن الأشرف                  |
| 0.0                               | ماروت                          |
| ۲۲، ۲۷۰ ۸۱۰                       | مالك (الإمام)                  |
| ٢٣، ٢٢٣، ٥٠٤، ١/٤، ٥/٤، ٣٣٤، ٢٩٤، | محمد (護)                       |
| 09) (080, 080, 080, 000)          | 1                              |
| 70, 770, 770                      | مريم                           |
| TE1 . 17"                         | مسلم (الإمام)                  |
| 0                                 | مسيلمة                         |
|                                   | موسى (عليه السلام)             |
| 07.370,370,070                    |                                |
| 30, Y30, A30, I·F                 | میکائیل                        |
| :07) 153) 7.0) 710) 880           | میکائیل<br>نافع                |
| **                                |                                |



| الاسم                       | رقم الصفحة         |
|-----------------------------|--------------------|
| هارون (عليه السلام)         | 888                |
| هرقل                        | 673                |
| هشام (القارئ)               | ٥٦٠، ٠٢٥           |
| ورش                         | TP1, 117, 177, AV3 |
| يعقوب (ابن اسحاق الحضرمي)   | ۸۸/، ۸۰۲           |
| يعقوب (ابن السكيت)          | 0.0 (18.           |
| يعقوب عليه السلام (إسرائيل) | ٨٠٤، ٢٢٤           |
| يوشع                        | ٥٢٠                |
| يونس (النحوي)               | ۹۳۲، ۵۰۰           |
| يونس (عليه السلام)          | ٥٢٠                |



# فهرس القبائل والأمم والطوائف

| الصفحة                                                                                                         | الاسم      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۸۲                                                                                                            | أسد        |
| 011                                                                                                            | الأوس      |
| ه ۶ ه ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۲ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ ، ۱۳ ۸ | البصريون   |
| 787                                                                                                            | الجبرية    |
| ٥١١                                                                                                            | الخزرج     |
| 870                                                                                                            | الروم      |
| ٥٨٢                                                                                                            | الزنادقة   |
| 809                                                                                                            | الصابئين   |
| 870                                                                                                            | الفرس      |
| 700                                                                                                            | الكرامية   |
| 07/1 77/1 7771 0371 3071 0071 7771 7771 7+31                                                                   | الكوفيون   |
| 0100011                                                                                                        |            |
| 0 8 0 4 3 0                                                                                                    | المجوس     |
| Y19                                                                                                            | المعتزلة   |
| ٥٨٢                                                                                                            | المعطلة    |
| 117, 777, 037, 777, • 77, 777, 787, 787, 3•7,                                                                  | المنافقون  |
| 717, 777, 377, 707, 977, 7+3, 713                                                                              |            |
| 081, 803, 483, 030, 750, 450, 440, 440,                                                                        | اليهود     |
| 140, 340                                                                                                       |            |
| 777                                                                                                            | أهل الأصول |
| 717                                                                                                            | أهل الحجاز |
| £ £ • . Y \ 9                                                                                                  | أهل السنة  |
| 771                                                                                                            | أهل الكتاب |



#### الصفحة

الاســـم بنو إسرائيل 777, 0 + 3, 773, 773, 073, 733, 773, 770,

| 970, 700, 000, |            |
|----------------|------------|
| 110, 540       | بنو النضير |
| 773, 783, 110  | بنو قريظة  |
| 011            | بنو قينقاع |
| 787, 133, 883  | تميم       |
| ۱۷۳            | قريش       |
| TAT            | ِ قیس      |
| ١٧٢            | هوازن      |



# فهرس الأماكن والبلدان

| الصفحة          | المكان       |
|-----------------|--------------|
| ٥٧٢             | أحد          |
| 9 7 0           | البحرين      |
| 773,070         | الطور        |
| ٥٥٧             | العراق       |
| ٥٨٤             | العكبة       |
| ٥٧٩ ، ٥٧٥       | المدينة      |
| ٥٥٧             | المغرب       |
| 870             | اليمن        |
| 000, 700        | بابل         |
| 777             | بدر          |
| ٥٨٤             | بيت المقدس   |
| ٥١٥             | حزوى         |
| ٥٣٨             | صفين         |
| 970             | عليب         |
| 0 8 0           | فدك          |
| 897             | قصبة المدينة |
| 7100, 990, 1017 | مكة- البيت   |
| ٥٨١             | نجران        |
| 700             | نصيبين       |

\* \* \* \*



## فهرس المسائل الصوتية



## التفخيم والترقيق:

| تفخيم اللام وترقيقها                                      | 710     |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| الـلام مـن اســم (الله) تفخــم إذا كــان قبلهــا ضــمة أو |         |
| فتحة، ولا يكون ذلك في غير هذه اللام.                      |         |
| تفخيم الراء وترقيقها:                                     | 978     |
| الأصل في الراء التفخيم.                                   |         |
| ترقق الراء إذا وليها ياء.                                 |         |
| الخلاف في راء (مريم) بين التفخيم والترقيق.                |         |
| تفخيم الألف                                               | 317,017 |
|                                                           |         |

### الإتباع:

| أكثر ما يكون الإتباع في حركات البناء     | 791      |
|------------------------------------------|----------|
| إتباع حركات الإعراب لحركات البناء قليل   | 791      |
| العارض لا يعتد في الإتباع                | ۱۹۹،۱۹۸  |
| إتباع السابق للاحق                       | ١٧٢      |
| كسرياء المضارع إتباعا                    | ٨٤٢، ٢٠٣ |
| لكسرة فاء الفعل في (يخصمون) ونحوه        | ۸٤٢، ۲۰۳ |
| إتباع الفاء لحركة الإعراب                | ००९      |
| إتباع اللاحق للسابق                      | ١٧٢      |
| إتباع العين للفاع في جمع فعله            | 79.      |
| الأصل في هاء الضمير الغائب الضم لكن تكسر | 071, 770 |
| إتباعا إذا كان قبلها كسرة أو ياء         |          |
| ِ الأصل في ميم الجمع الضم، وتكسر إتباعا  | 197      |



#### كسر حروف المضارعة:

## تكسر حروف المضارعة ما عدا الياء في ثلاثة مواطن ١٨٥، ٣٩٥، ٢٠٤

## الإشباع والخلاص:

| ī i      | الأصل في هاء الضمير الغائب الضم وبعدها الواو |
|----------|----------------------------------------------|
| 197      | الأصل في ميم الجمع الضم وبعدها الواو         |
| 7.7      | اختلاس حركة ضمير الغيبة                      |
| ٥٦٤، ٨٢٤ | اختلاس حركة اللام                            |

### الإدغام:

|           | الأشهر في الضاد ألا تدغم في مقاربها ويدغم |
|-----------|-------------------------------------------|
|           | مقاربها فيها، وكذلك الشين والراء، والميم  |
| ٥٠٠ ، ٤٨٧ | إدغام التاء في الشين                      |
| ٨٤٢، ٢٧٩  | إدغام التاء في الدال                      |
| 7.0       | إدغام الناء في الطاء                      |
| 017       | إدغام التاء في الظاء                      |
| ٤٣٠       | إغام الذال في التاء                       |
| 797, 497  | إدغام الواو في الياء، والياء في الواو     |

### الإبدال:

| إبدال الهمزة هاء | ۱۸۲۱ ۱۲۳۱ ۸۷۰ |
|------------------|---------------|
| إبدال الهاء همزة | 177, 073      |
| إبدال الجيم ياء  | 790           |
| إبدال السين صادا | 144           |
| إبدال الثاء فاء  | £ £ 9         |
| الدال الباء هاء  | 790           |



إبدال الواو تاء في فاء (افتعل) 777, 4.7, 4.7 إبدال الواو تاء على غير قياس . 447 , 444 , 544 , إبدال الواو همزة لأجل الضمة 777,777 إبدال الواو أو الياء همزة في الجمع الذي تكتنف ٣٩٧

ألف ياءان أو واوان ملذهب جمهور النحويين والأخفش يخالف في اليائين

#### إبدال الهمزة وتسهيلها:

| لهب سيبويه والأخفش في الهجرة المضمومة     |  |
|-------------------------------------------|--|
| اقعة بعد الكسرة                           |  |
| مزتان إذا اجمتمعتا في كلمة واحدة فلابد من |  |
| ب التثانية في الأكثر                      |  |

#### إبدال الهمزة واوا:

| ***        | الهمزة الساكنة المضموم ما قبلها.                  |
|------------|---------------------------------------------------|
| 770 ({٧٠   | الهمزة المفتوحة بعد ضمة لاتسهل إلا بإبدالها واوا. |
| 101,000    | الهمزة التي تأتي بع الياء التي للمد لاتسهل إلا    |
| <b></b>    | بالإبدال ياء.                                     |
| ٤٣٥،٥٧٠    | إبدال الهمزة الساكنة ياء للكسرة قبلها             |
| £Y• ، £9.A | إبدال الهمزة ياء في افتعل                         |

#### الإبدال بين حروف العلة (الإحلال):

الثلاثي إذا صح صح الزائد 717 ( 10 113, 717, . P1, 011

الزائد يعتل بالحمل على الثلاثي

150,377 المصدر يعتل بالحمل على الفعل الماض

الياء على اللام أغلب، والواو على العين، فمتى جهل ٥٧٨، ٤٣٦، ٢١٣



|                     | واحد منهما رجع إلى الأغلب                        |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| 708                 | متى اجتمعت العين واللام في طلب الاعتلال أعلوا    |
|                     | اللام وتركوا العين                               |
| ۱ ۲۳، ۳۳۳، ۲۰۵۰ ۸۷۰ | تقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها         |
| 771                 | إبدال الياء واوا لأجل الضمة قبلها وهي ساكنة      |
| 199                 | الياء في (عليهم) و(لديهم) و(إليهم) منقلبة عن ألف |

## قلب الواو ياء:

| 799                | الواو المشددة إذا كانت آخر (فعول) جمعا قلبت ياء      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| ۸۷۰، ۳۳۳، ۱۹۲۰ ۲۱۲ | متى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون        |
|                    | قلبت الواو ياء                                       |
| ۰۸۳                | تقلب الواو ياء إذا كانت تلى الطرف                    |
| ٥٧٨                | الـواو المشـددة إذا وقعـت طرفـا لاتقلـب يـاء إلا فـي |
|                    | الجمع، وأما المفرد فالأكثر فيه أن لا تقلب            |
| 778 (01.           | كل جمع يأتى على (فعال) وعينه واو ساكنة في المفرد،    |
|                    | واللام صحيحة تقلب واوه ياء                           |
| 010                | الياء في (الدنيا) منقلبة عن واو                      |
| 010                | اختلف في (فعلي) إذا كانت اسما هل تقلب واوها ياء؟     |

## الوقوف:

| Y 1 •       | الوقف= موضع استراحة        |
|-------------|----------------------------|
| Y 1 • ( TAV | الوقف بالتسهيل             |
| Y ) • ( *   | (وقف حمزة على المهموز      |
| ००५         | الوقف بنقل الحركة          |
| ٥٣١         | الوقف على (ما) الاستفهامية |



### فهرس المسائل الصرفية

#### أبنية الأفعال:

| ٥٣٥           | القوة فعل إلا على فعل                   | لا يبنى من  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| £ £ A         | باذ                                     | عثى يعثى ش  |
| <b>{•••</b>   | ن فعل يفعل ويفعل ما لم يكن العين واللام | المضارع مر  |
|               |                                         | حرف حلق     |
| 178           | ما يوجد في الفعل                        | (فاعل) أكثر |
| 018           | فاعل أن يكون من اثنين، ويأتي فاعل بمعنى | الأصل في    |
|               |                                         | فعل قليلا   |
| ٥٨٥           | طاوعة                                   | (تفعل) للمه |
| £ V 9 . £ A • | ضعت في الأكثر لتدل على ان كل واحد       | (تفاعـل) وو |
|               | صاحبه بذلك والأخر يدفع عن نفسه ذلك      | منهما يرمى  |
|               | ماعل) بمعنی (فعل)                       | وقد جاء (تا |
| 7.0           | :(4.                                    | استفع (معاة |
|               | بمعنی (فعل)                             | -1          |
|               | بمعنی (تفعل)                            | <b>- 7</b>  |
|               | بمعنى (وجده كذلك)                       | -4          |
|               | بمعنى (أفعل)                            | - 1         |
|               | أكثر ما توجد (استفعل) على معنى منه      | <b>- 0</b>  |
|               | ذلك الفعل.                              |             |

### أبنية المصادر والأسماء والصفات:

المصدر لا يثنى ولا يجمع وإن اتسع فيه (فعل) اللازم مصدره فعول في الأكثر (فعل) اللازم مصدره فعول في الأكثر



| 77£ ,777                              | (فعالة) في المصادر تأتي في الولاية والإمارة وما   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       | شاكلها                                            |
| 701                                   | (فعل) بكسر الفاء يأتى في المصادر                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (فعل) بضم العين يقل في الصفات                     |
| 1 🗸                                   | (فعل) بكسر العين يكثر في الصفات                   |
| 0.0                                   | (فعلى) يأتي في المصادر، والأسماء، ويأتي صفة       |
| 1                                     | للتفضيل فلا تستعمل إلا بالالف واللام او الإضافة   |
| Y07 (0AY                              | (فعيل) صفة مشبهة باسم الفاعل مطردة في فعل         |
| 350, 707, 707                         | (فعیل) یأتی بمعنی مفعل قلیلا                      |
| ۱۷۰                                   | (فعل) أبلغ من (فاعل)                              |
| ۱۷۷                                   | (فعل) من أمثلة المبالغة                           |
| 179 (٣١٠ (٣٨٦ (٤٠٢                    | (فعيل) مبالغة في (فاعل)                           |
| ٤٠٢،٤٣٥                               | (فعال) مبالغة                                     |
| ۳٦٧                                   | (مفعال) يأتي للمبالغة، ويأتي اسم آله، ويأتي بمعنى |
|                                       | المصدر                                            |
| 881                                   | (فعلة) للمرة                                      |
| <b>££</b> 1                           | (فعلة) للهيئة                                     |
| 179                                   | (فعلان) للامتلاء                                  |
| 779                                   | بذاء (فعلان) أكثر من بناء (فيعال)                 |
| ۸۹۵، ۹۹۵                              | (فعيل) قليل في كلام العرب                         |
| ٥٢٣                                   | (فعيل) معدوم من كلام العرب                        |
| ٨٦٢                                   | (تفعلن) ليس من كلام العرب                         |
| ٥٤٤                                   | (فعلال) لا يوجد في كلام العرب إلا في المضاعف      |
| <b>0 E V</b>                          | جبريل، وجبرئل ليس لها نظير في أوزان العرب         |
| 0 <b>£ V</b>                          | ميكائيل، وميكائيل ليسا على وزن من أوزان العرب     |



| الزوائد:                                             |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| النون إذا كانت طرفا بع ألف وقبلها ثلاثة أحرف وأكثر   | ٥٢٣           |
| فالأغلب عليها أن تكون زائدة                          |               |
| الأكثر على الميم إذا كانت أولا أن تكون زائدة         | ٥٢٣           |
| الهمزة إذا وقعت أولا حكم عليها بالزيادة              | ۳۹۰           |
| الجموع:                                              |               |
| الجمع السالم:                                        |               |
| حمع المؤنث السالم الذي ليست فيه علامة التأنيث لا     | ۲٩٠           |
| يُجمع بالألف والتاء حتى يكون علما عاقلًا.            |               |
| الجمع السالم كله أصله للقليل.                        | 781           |
| الاسم لا يجمع ولا يثنى حتى ينكر                      | 7.4.•         |
| (فعلة) إذا كانت اسما وجمعت، والعين صحيحة، بالألف     | Y.4           |
| والتاء، جاز لك في العين الفتح والضمُّ والسكون.       |               |
| الجمع المكسر:                                        |               |
| الجمع المكسر كله أصله للكثير إلا أربعة أبنية.        | 781           |
| جموع القلة تصغر دون غيرها.                           | 7 8 1         |
| العرب تضع القليل موضع الكثير وتضع الكثير موضع القليل | T07 (TE) (TTA |
| كل (فاعله) تجمع على (فواعل) اسما أو صفة.             | ٦•٨           |
|                                                      | 19.           |
| (فعل) قياس في (فعال) المذكر.                         | 14.           |
| ولا يكون في المعتل اللام ولا المضعف.                 |               |
| (أفعل) قياس في جمع (فعل).                            | ۱۷۴           |
| الأكثر والأقيس في (فعل) أن يجمع على (فعال) بغير تاء. | ٢٣٦           |
| (فعيل) إذا كان صفة ولامه صحيحة وعينه كذلك جمع على    | ۷۲۲، ۲۲۰      |
| (فعلاء) و(فعال)                                      | i             |
|                                                      |               |



| 077            | وأما المعتل العين فيجمع على (فعال) والمضاعف يجمع       |
|----------------|--------------------------------------------------------|
|                | على (فعال) و(أفعلاء).                                  |
| 017 (887       | (فعيل) بمعنى مفعول يجمع على (فعلى) ولا تلحقه التاء إذا |
|                | جرى على المؤنث.                                        |
| 0.0            | (فعيل) يجمع على (فعالي).                               |
| 800            | (فعلان) يجمع على (فعالي) وعلى (فعال) و(فعال) في هذا    |
|                | أكثر                                                   |
| 8 o V          | نصاري والخلاف في مفرده.                                |
| ٥٨٧            | (فاعل) يجمع على (فُغْل)                                |
| 7.5            | (فاعل) يجمع على (فُعِّل)                               |
| 777; 0+3; V03; | جموع جاءت على غير قياس                                 |
| 143,010,7.5    |                                                        |
| 2 1 3          | (فریق) مفرد یراد به الجمع.                             |
| <b>٤ ٧ ٧</b>   | (الباقر) مفرد يراد به الجمع.                           |
| 778            | (أناس) مفرد يراد به الجمع.                             |
| 778            | (رکب) مفرد يراد به الجمع.                              |
| 778            | (صحب) مفرد يراد به الجمع.                              |
| 779            | (سواسية) جمع لواحد لم ينطق به.                         |
| ***            | (خلفاء) جمع لواحد قلَّ استعماله.                       |
| Y 9 •          | جمع الجمع يحفظ ولا يقاس عليه                           |
| 79.            | جمع الجمع لا يكون للتكثير                              |
| 744            | التصغير:                                               |
|                | كل ما حذف في المكبر يحذف في المصغر إذا كان بناء        |
|                | التصغير يقوم مما بقى من الحروف، والخلاف في ذلك.        |
| £ Y 0          | قالوا في تصغير آل (أهيل) رجعوا إلى الأصل.              |



| الخلاف بين سيبويه والمبرد في تصغير إبراهيم وإسماعيل.   | 7                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| ما صغر على غير قياس.                                   | 317                     |
| تصغير التراخيم يكون على حذف الزائد                     | 7                       |
| الحذف: (حذف الحركات والحروف)                           | 197                     |
| العرب تستثقل توالى خمس متحركات                         |                         |
| يسكن ضمير المتكلم إذا سبقه ساكن                        | 8 7 7                   |
| يسكن الثلاثي إذا كانت عينه مضمومة أو مكسورة            | 070,707                 |
| (فعل) بفتح العين لا تسكن عينه.                         | 707                     |
| الحذف تصرف، والتصرف لا يكون في الحروف ولا في ما        | 777, 777                |
| جری مجراها                                             |                         |
| إسقاط النون من (الذين) لم يأت إلا في الشعر.            | ۲۸۲، ۸۵۵                |
| حذف یاء یستحیی                                         | 307                     |
| حذف فاء الأمر من أكل وأخذ وأمر.                        | 790                     |
| الأكثر في (الناس) مع الألف واللام سقوط الهمزة.         | 17.111                  |
| إذا دخلت همزة الاستفهام سقطت ألف الوصل إلا مع (أل)     | 899                     |
| التعريف.                                               |                         |
| إذا اجتمعت تاء المضارعة مع تاء أخرى تحذف الثانية منهما | 710,000                 |
| عند التخفيف.                                           |                         |
| الحذف لالتقاء الساكنين                                 | £ £ 9 . T V V           |
| لا يحذف في الترخيم إلا الزائد                          | 7 • 9                   |
| حذف بعض أصوات الكلمة                                   | 1 + 7 , 3 + 7           |
| القلب المكاني:                                         | 1 • 7 ، 7 • 7 ، 0 ٧ 7 ، |
| القلب المكاني لا يتحقق إلا بعدم تصرف أحد المثالين      | ٤٥٠                     |
| الأسماء العجمية:                                       |                         |
| العجمي لا يشتق اسما من كلام العرب                      | <b>79.</b>              |
|                                                        |                         |



الاسم العجمي تغيره العرب إلى حروفها إذا كان فيه حرف ٤٠٨، ٤٥٠ لم يتكلم به وأما الوزن فقد تغيره وقد لا تغيره.

الأعجمية إذا نقلت نظر في الأكثر إلى أى اسم هي أقرب ٣٨٩ في العربية فجرت على ذلك.

الأسماء الأعجمية معرضة للتصغير وللجمع. ٢٩٠

\* \* \* \*



# فهرس المسائل النحوية

### الضمائر:

| 144               | -(أنت) الضمير هو (أن) والتاء حرف خطاب.                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 141, 3 . 1, 4 . 3 | -(إِيَّاك) الضمير هو (إِيَّا) والكاف حرف خطاب.                      |
| £ + A + Y + £     | -(أرأيتك) الضمير هو التاء، والكاف حرف خطاب.                         |
| 141, 3, 1, 4,3    | -(رويدك) الضمير مستتر، والكاف حرف خطاب.                             |
| ٤٢٣               | -الأصل في ضمير المتكلم الفتح ويُسَكَّن تخفيفًا.                     |
| <b>***</b>        | - الأصل في الضمير الغائب أن يأتي بعد الظاهر لفظا أو مرتبة، وأمَّا   |
|                   | إتيانه قبل الظاهر المفسر له لفظا ومرتبة فلم يقع إلا في أربعة أبواب. |
| 418               | -الضمير يردُّ الشيء إلى أصله كثيرا.                                 |
| . 2 9 4 7 2 4     | -رجوع الضمير إلى المعنى بعدما عاد إلى اللفظ كثير، والعكس هو         |
| ۵۸۷،۵۱۸           | القليل، ومن الناس من منعه.                                          |
| 757,087           | -الضمائر المتصلة تؤكد بالضمائر المرفوعة المنفصلة المجانسة لها       |
|                   | في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.                       |
| Y 1 9             | -الضمير المنصوب المنفصل لا يُحذف من الصلة.                          |
| 1875 3733         | -الضمير المنصوب المتصل يُحذف من الصلة كثيرا إذا لم يوقع             |
| £44 £44           | حذفه لبسًا.                                                         |
| . ٤٩٩ . ٤٩٨       |                                                                     |
| ٨٢٥، ٤٣٥، ٣٤٥     |                                                                     |
| 177, 373,         | -حذف الضمير المجرور من الصلة لا يكون إلا بثلاثة شروط.               |
| 070,070           |                                                                     |
| 404               | حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مبتدأ                |
|                   | ضعيف إلا مع (أي) وقد يحسن بعض الحسن إذا طال الكلام.                 |
| 13,173            | -يُحذف الضمير العائد من الصفة إلى الموصوف، كما يُحذف                |
|                   | الضمير العائد من الصلة إلى الموصول؛ لشبه الصفة بالصلة.              |



| 001                  | -ضمير الأمر والشأن.                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 377, 757,            | -ضمير الفصل: ضمير يدل على أن ما بعده خبر عما قبله. الفصل       |
| FAT, 073             | كثير في القرآن.                                                |
| TV 8                 | -الضمير على شريطة التفسير يُحفظ ولا يقاس عليه.                 |
|                      | العَلَم:                                                       |
| 140                  | -الأعلام وإن نُكِرت لا تدخلها الألف واللام                     |
| 170                  | (عالُم) بغير ألف ولام علَم جنس.                                |
| ۲۸۲                  | (سبحان) اسم علم للجنس بمنزلة (بَرَّة).                         |
| 099                  | العَلَم بالغلبة لكثرة الاستعمال (البيت) و(النجم) و(ابن عباس).  |
|                      | أسماء الإشارة:                                                 |
| 7.7, 703, 753        | ذلك: (ذا) الاسم، واللام زائدة والكاف حرف خطاب.                 |
| 173,373              | ذلكم: (ذا) الاسم، واللام زائدة وكم خطاب للجماعة.               |
| 777, 577,            | أولئك: (أولاء) الاسم، والكاف حرف خطاب.                         |
| 098 (0 . 7 ( 8 . 0   |                                                                |
| 777                  | (ذا) تكون مع (ما) و(من) الاستفهاميتين بمنزلة (الذي) وقد تأتي   |
|                      | زائدة مع (ما).                                                 |
| <b>T1T</b>           | -اسم الإشارة في النداء تدخل عليه (أي).                         |
|                      | الموصولات:                                                     |
| P37; A07;            | -الموصولات حرفيَّة واسميَّة                                    |
| 189V 188 *           | فالحرفية لا تحتاج إلى ضمير يعود إليها من الصلة، والاسمية تحتاج |
| .03, P70,            | إليه.                                                          |
| ٥٧٦ ، ٥٤٣            |                                                                |
| <b>१९९ (१९४ (१०९</b> | -قد يُحذف الضمير العائد إلى الموصول إذا دلُّ عليه دليل.        |
| 444                  | -الموصول لابدً له من الصلة.                                    |
| <b>740</b>           | -لا تعمل الصلة في الموصول؛ لأنهما كاسم واحد.                   |
| •13, 570             | -الصلة لا تكون إلا جملة أوفى تأويل الجملة.                     |
| *14                  | قد تُحذف الصلة إذا عُلمت.                                      |



| *17                                                   | -إذا توالى موصولات فالثاني بدل من الأول، والصلة للأول ودالة     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                       | على صلة الثاني.                                                 |
|                                                       | الموصولات الحرفية:                                              |
| 197, 403, 463                                         | (ما) المصدرية.                                                  |
| 707                                                   | (ما) المصدرية لا توصل بالشرط.                                   |
| 781, 787                                              | -الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول بين الحرفيَّة |
|                                                       | والاسميَّة.                                                     |
|                                                       | الموصولات الاسمية:                                              |
| 7.47                                                  | -الأصل في الموصولات (الذي).                                     |
| YA•                                                   | -اللغات في (الذي).                                              |
| 7.47                                                  | -لا توجد الذي وأخواتها إلا موصولة وتقع على من يعقل وما لا       |
| 4 ··· 24 ··· 20·20·20·20·20·20·20·20·20·20·20·20·20·2 | يعقل وغيرها من الموصولات يوجد غير موصول.                        |
| 441                                                   | -جميع الموصولات لفظها للواحـد والتثنيـة والجمـع، والمـذكر       |
| ***                                                   | والمؤنث واحد إلا (الذي).                                        |
| 7.4.7                                                 | -(اللتان) ليست تثنية (التي).                                    |
| 7.4.1                                                 | -(اللذان) ليست تثنية (الذي).                                    |
| 7.4.0                                                 | -الألف واللام في (الذي) زائدة لتوكيد التعريف.                   |
| 126 CTOA                                              | -(ما) الاسمية بمعنى (الذي) وتحتاج إلى ضمير.                     |
| £9V (£7) (£0 ·                                        |                                                                 |
| YAY                                                   | (ما) لما لا يعقل، ولجنس من يعقل، وصفته.                         |
| 444                                                   | (من) مختصة بمن يعقل                                             |
| C                                                     | مَن الموصولة أكثر في كلام العرب.                                |
| 7 7 9                                                 | مَن الموصوفة.                                                   |
| 444                                                   | -(أي) موصولة.                                                   |
|                                                       | الابتداء:                                                       |
| 771 (177                                              | ١ - الابتداء بالنكرة.                                           |
| and the second institution                            | لا يبتدأ بالنكرة إلا في مواضع منها الاختصاص                     |



|                | ·u,                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 141 (14.       | -يُحذف المبتدأ وجوبا في القطع                                |
| Y • 9          | -يُحذف المبتدأ للعلم به.                                     |
| 170            | -جعل المجرور خبر مبتدأ محذوف كثير                            |
| ٤٦٦            | -المبتدأ يُخبر عنه بخبرين أو ثلاثة.                          |
| V• 7, 5 VY     | -إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا تعلق بمحذوف لا يظهر.           |
| 777, . 77      | -الجملة لا تقع موقع المبتدأ وتقع موقع خبره.                  |
| ***            | -جعل الخبر مبتدأ على جهة الاتساع.                            |
| 09 • (277 (277 | -خبر المبتدأ بعد (لولا) و(لوما)                              |
|                | محذوف لا يظهر.                                               |
| 809            | -دخول الفاء على الخبر إذا كان المبتدا موصولا فيه معنى الشرط، |
|                | ولا تدخل الفاء حتى تكون الصلة فعلا وفاعلا أو ظرفا أو مجرورا، |
|                | وحتى يكون الموصول لم يدخل عليه عامل غير (إنَّ).              |
|                | نواسخ الابتداء                                               |
|                | كان وأخواتها:                                                |
| 878            | اختلف في (كان) الناقصة هل يكون لها خبران                     |
| ۲۰۳، ۲۷۹       | -خبر (كان) وأخواتها يكون مفردا وجملة وظرفا ومجرورا           |
|                | (ما) و(لا) المشبهات ب(ليس)                                   |
| 001,411        | (ما) الحجازية تعمل بالحمل على (ليس) وليس جارية مجرى          |
|                | الأفعال.                                                     |
| ۲۰۲، ۸۰        | عمل (لا) عمل (ليس) قليل.                                     |
| Y • V          | (لا) العاملة عمل (ليس) لا يلزم تكرارها ولا يفصل بينها وبين   |
|                | معمولها.                                                     |
|                | -(أفعال المقاربة)                                            |
| F•71 PV3       | أفعال المقاربة والرجاء والشروع إذا كانت بغير (أن) من أخوات   |
|                | (كان) إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا يعود إلى أسمائها. |
| £ V A          | -كاد: إذا كانت بغير حرف النفي تقتضي أن الفعل لـم يقع. وإذا   |
|                | دخل عليها حرف النفي فالأظهر أن الفعل قد وقع بعد مشقة.        |
|                |                                                              |



|                                                                                                               | إن وأخواتها:                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 7 7                                                                                                         | (إنَّ) لتوكيد الجمل الاسمية.                                      |
| ***                                                                                                           | خبرها لا يتقدم عليها.                                             |
| £ 1 A                                                                                                         | (أن) إذا وقعت موقع المفرد كانت مفتوحة وكذلك إذا وقعت موقع         |
|                                                                                                               | ما أشبه المفرد.                                                   |
| 770                                                                                                           | (أن) المفتوحة لابدً أن تعتمد على ما قبلها.                        |
| 771                                                                                                           | (إنَّ) تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها.                          |
| ٤٨٩                                                                                                           | (أنَّ) المشدَّدة لا تقع أفعال الطمع.                              |
| ٤٨٩                                                                                                           | (أنَّ) المخفُّفة لا تقع بعد أفعال الطمع والرجاء، وتقع بعد أفعال   |
|                                                                                                               | العِلْم والتحقيق. وكذَّلك تقع بعد حسبت وخلت.                      |
| £A£                                                                                                           | (إنْ) المخفَّفة الأكثر إهمالها.                                   |
| £ ¥ 9                                                                                                         | (إنْ) المخفِّفة لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر أو الأفعال الناسخة |
|                                                                                                               | للمبتدأ والخبر.                                                   |
| ۲۰۳، ۱۸۱، ۷۸۱                                                                                                 | اللام الداخلة على خبر (إنْ) المخفَّفة لام فارقة.                  |
| ٥١٦، ١٣٣١،                                                                                                    | لعل: للترجي.                                                      |
| 173, 783                                                                                                      |                                                                   |
| 008                                                                                                           | (لكن) مركبة.                                                      |
| ٤٤٠                                                                                                           | لكن: للاستدراك.                                                   |
| 777                                                                                                           | الخلاف بين النحويين في إعمال إنَّ وأخواتها                        |
| 777                                                                                                           | وإهمالها إذا دخلت عليهن (ما).                                     |
| 777                                                                                                           | (إنَّما) تكون في الأكثر للقطع بالشيء.                             |
| · (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) | لا النافية للجنس:                                                 |
| 7.0                                                                                                           | (لا) النافية للجنس تتركب مع اسمها إذا كان مفردا.                  |
| 7 . 0                                                                                                         | ولا يفصل بينها وبين معمولها.                                      |
| Y + 0                                                                                                         | ولا يجوز تقديم خبرها عليها                                        |
| 440                                                                                                           | (لا) تبنى مع المفردات ولا تبنى مع المضافات ولا ما أشبه            |
|                                                                                                               | المضافات.                                                         |



| 791, 5.7,           | (لا) إذا دخلت على الصفة أو الخبر المفرد أو على الحال أو على   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| £ V £ . £ V Y       | الفعل الماضي الذي يراد به الدعاء لا تعمل شيئا ويلزم تكرارها.  |
| 7 • 3               | (لا) غير العاملة يلزم تكرارها.                                |
| £71 .£7·            | (لا) إذا تكررت جماز عملهما وجماز أن لا تعممل ويكمون بحسب      |
|                     | الجواب؛ فإن أريد النفي العام عمِلت، وإن أريد النفي الخاصُّ لم |
|                     | تعمل.                                                         |
|                     | ظنَّ وأخواتها:                                                |
| £ \ A               | (ظنَّ) لا تعمل في الجمل وإنَّما تعمل في المفردات أو ما جرى    |
|                     | مجراها                                                        |
| £ 7 . 7 7 7 . 7 9 3 | (ظنَّ) يتعدى إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون      |
|                     | الآخر لأنّ مفعوليها في الأصل مبتدأ وخبر.                      |
| ٤١٨                 | -لام الابتداء تمنع عمل الظن وأخواته.                          |
| ١٨٧                 | التعليق وجد في الأفعال                                        |
| <b>7</b>            | (جَعَلَ) من باب ظنَّ                                          |
| 078 (87 •           | اتَّخَذَ) من باب ظنَّ                                         |
| <b>707</b>          | (ضَرَب) من باب ظَنَ                                           |
| ٥٦٠                 | (عَلِمَ) من باب ظنَّ                                          |
| 008                 | (عَلِمَ) من باب ظنَّ (عَلِمَ)                                 |
| 079                 |                                                               |
| 511                 | (وَجَد) من باب ظنَّ                                           |
| 201 000 000         | الأفعال: (حذفها، إعرابها)                                     |
| 777, 777, 173       | يحذف الفعل إذا دل عليه دليل                                   |
| 171 (18)            | يحذف القول كثيرا                                              |
| 177 (170            | حذف الفعل الواصل بحرف الجر قليل                               |
| ٥٦١، ٢٦١            | الحال لا تدل على الفعل حتى يكون الفعل يصل بنفسه               |
| 770,000             | المضارع يوضع موضع الماضي إذا كان معه ما يدلُّ على ذلك، أما    |
|                     | وضع الماضي موضع المستقبل فلم يوجد إلا في الشرط وفي            |
|                     | القسم قليلا                                                   |
|                     |                                                               |



| ٤١٨               | الفعل المضارع                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   | علة إعراب الفعل المضارع                                          |
| 2 . 7 . 5 . 7 . 3 | النون الشديدة تلحق الفعل مع حرف الشرط المؤكد برما)، وأكثر ما     |
|                   | يكون ذلك مع (إنُ).                                               |
| 197, 977          | (لا) الأكثر أن تخلِّصه للاستقبال                                 |
|                   | نواصبه                                                           |
| ۳۲۳، ۳۷۵          | النصب بأن مضمرة بعد الفاء                                        |
| 797               | وهناك من ذهب إلى أن الفاء هي الناصبة                             |
| <b>*0</b> •       | النصب بأن مضمرة بعد (حتى)                                        |
| ٤٨٩               | (أن) الناصبة للفعل إنما تقع بعد أفعال الطمع والرجاء، ولا تقع بعد |
|                   | أفعال العلم والتحقيق، وتقع بعد حسبت وخلت                         |
|                   | جوازمه: الحروف الجازمة:                                          |
| 797               | (لمَّا) النافية الجازمة حرف مركب                                 |
| 797               | (لمَّ) يجوز حذف مجزومها والوقف عليها                             |
|                   | الشرط وأدواته:                                                   |
| 414               | متى ظهر عمل الشرط في فعل الشرط فلا بد من ظهور الجواب             |
|                   | وعمله فیه أو یکون مرفوعاً ویُنوی به التقدیم.                     |
| ۸۲۳، ۳۳۵، ۵۰۹     | حذف جواب الشرط إذا دلَّ عليه دليل                                |
| 0 T V             | إذا اجتمع شرطان أغنى جواب أحدهما عن الآخر                        |
| ***               | إذا اجتمع الشرط والقسم فالجواب للمتقدِّم منهما، ويُغنى عن        |
|                   | جواب المتأخر. وقد جاء في الشعر على غير ذلك.                      |
| P03, 1.0, VY      | اقتران جواب الشرط بالفاء                                         |
| <b>&amp; 0 9</b>  | إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف الفاء      |
|                   | إلا في الشعر.                                                    |
| 154, 757,         | إذا حذف الشرط وأداته واقترن الجواب بالفاء قدم جزء من جملة        |
| ٤١١،٤٠٩           | الجواب على الفاء إصلاحا للفظها. ولا يتقدم على الفاء ماكان في     |
|                   | حيزها إلا في هذا الموطن                                          |
|                   | <del>-</del>                                                     |



|                     | أدوات الشرط                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 007, 007            | إذا - ظرفية سببية                                                    |
| Y 0 0               | (إذا) سببية تطلب بصدر الكلام                                         |
| Y 0 A               | لا يجزم بإذا إلا في الشعر، وذلك قليل                                 |
| Y 0 A               | الفرق بين (إن) الشرطية و(إذا)                                        |
| ٧٠٣، ٢٢٤-           | اختلاف الناس في متعلق (إذا)، وذهاب المصنف إلى أنها متعلقة            |
| 773,070             | بالجواب وما بعدها مخفوض بها                                          |
| 700                 | لا يقع بعد (إذا) إلا الجملة الفعلية ولا يقع بعدها المبتدأ والخبر إلا |
|                     | في ضرورة الشعر                                                       |
| 707, 707            | وهناك من خالف                                                        |
| 771                 | أما- حرف ينوب مناب الشرط وأداته، ويقدر بـ(مهما يكن من شيئ.           |
| 7.7.                | أي                                                                   |
| ۰۸۰                 | أينما- (أين) ظرف فيها معنى الشرط وما زائدة للتوكيد                   |
| (070 (00)           | لما- اختلاف النحويين فيها بين الظرفيه والحرفية                       |
| 787,187             |                                                                      |
| 797                 | لو- ضد (لما) عند بعض النحويين                                        |
| 0 8 1 (0 8 7 (0 9 0 | لو- إذا وقعت بعد (ود) وما جزى مجراها أريد بها معنى التمنى فلا        |
|                     | یکون لها جواب ظاهر                                                   |
| ٤٦٢ ، ٥٩٠           | لولاً- حرف يدل على امتناع الشيئ لوجود غيره                           |
| ٥٩٠                 | إذا كانت للشرط لا يليها إلا الجملة الاسمية                           |
| ٠٥٥، ٢٦٤            | خبر المبتدأ بعدها محذوب للعلم به                                     |
| <b>٤ ٦</b> ٣        | اللام الواقعة في جواب (لولا) يجوز حذفها، والأكثر إثباتها             |
| ٥٩٠                 | لوما- حرف امتناع الشيء لوجود غيره ولا يليها في هذا الموطن إلا        |
|                     | الجملة الاسمية.                                                      |
| 09 •                | خبر المبتدأ بعدها محذوف للعلم به                                     |
| ۲۸۰                 | ما، من.                                                              |
| EV1 (EE9 (E•V       | الجزم في جواب الأمر.                                                 |
|                     |                                                                      |



| ٤٠٧            | الجزم في جواب النهي، جملة الجواب تُجزم إن لم تكن خبرًا فإن          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                | كانت خبرًا منفيًا أو موجبًا لم تجز                                  |
| ٤٠٧            | إذا كان الجواب للنهي فلا يكون مجزومًا حتى يكون جوابًا لعدم          |
|                | الفعل، فإن كان جوابًا للواجب لم ينجزم وخالف في ذلك                  |
|                | الكوفيون.                                                           |
|                | تعدي الفعل ولزومه:                                                  |
| 7 £ 9          | (شُعَر) فعل لازم.                                                   |
| ٣ • ٩          | (أظلم) يكون لازمًا ومتعديًا بنفسه                                   |
| 178            | (خَسَأً) يكون لازمًا ومتعديًا بنفسه.                                |
| 178            | (شحا) يكون لازمًا ومتعديًا بنفسه.                                   |
| 171            | (فَغم) يكون لازمًا ومتعديًا بنفسه.                                  |
| 3 V Y          | (مَدًّ) يكون لازمًا ومتعديًا بنفسه.                                 |
| ٣٥٥            | (استحي) حُكي فيه التعدي بنفسه.                                      |
| 101,100        | (زَادَ) يكون لازمًا، ومتعديًا إلى واحد ومتعديًا إلى اثنين بنفسه.    |
| 6 ሊሞ، ፕፖያ، ፆፆ3 | (عَلِم) بمعنى عَرَفَ متعد إلى واحد.                                 |
| 008            | (عَلَّم) المنقولة من (عَلِم) بمعنى عرف تتعدى إلى مفعولين،           |
|                | و(عَلَّم) المنقولة من (عَلِم) من أخوات (ظنَّ) تتعدى إلى ثلاثة       |
|                | مفعولين.                                                            |
| 078,870        | (اتَّخذ) يتعدى إلى واحد، وقد يتعدى إلى اثنين من باب (ظنَّ).         |
| 777            | (جَعَلَ) يكون متعديًا إلى واحد، ويكون من باب (ظنَّ) وله بابان       |
|                | آخران.                                                              |
| ٤١٣            | في باب (أعطى) و(كسا) يجوز أن يُذكر المفعول الأول دون                |
|                | الثاني، أو الثاني دون الأول.                                        |
| 81             | رأى البصريَّة تتعدَّى إلى مفعولين، ورأى العِلْميَّة تتعدى إلى ثلاثة |
|                | مفعولين.                                                            |



### التعدي بحرف الجر:

| 177 (107       | الفعل الذي لا يصل إلا بحرف الجر يقِلَ حذفه.                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| * • A . Y A A  | التعدية بالباء، والمُبَّرِد أنكر ذلك، وتبعه الزمخشري.           |
| 7.A.Y. Y.A.    | الباء بمعنى الهمزة جاءت كثيرًا.                                 |
| ٧٨١، ٨٨١، ١٣٢، | إذا سقط حرف الجر ظهر علم الفعل.                                 |
| 788,788        |                                                                 |
| 737, 337, 007, | حرف الجر مع (أُنَّ) و(أُنُّ) يحذف كثيرًا.                       |
| 113            |                                                                 |
| 337,007        | اختلاف النحويين في موضع (أَنَّ) و(أَنْ) إذا سقط حرف الجر.       |
| ٤٦٩            | (أَمَرَ) إذا كان مفعوله مصدرًا أو في تأويل المصدر سقط منه       |
|                | حرف الجر، وإن كان فير ذلك فلابدً من حرف الجر.                   |
| 750            | (نَظَرَ) بمعنى أَبْصَرَ يتعدى بحرف الجر وإن تعدَّى بنفسه فقليل. |
| 779            | (خلا) یتعدی به (إلی) إذا كان بمعنی تخلص.                        |
| 771            | (أنْذَرَ) يتعدى إلى مفعولين، أو يكون على إسقاط حرف الجر،        |
|                | وهذا أقرب.                                                      |
| 771            | (بَشَّرَ) يتعدى لواحد بنفسه، ولآخر بحرف الجر.                   |
| 8 8 8          | (بَدُّل) يتعدى إلى اثنين إما بحرف الجر أو بنفسه.                |
| ۲۸۱            | (هدى) يتعدى لواحد بنفسه، ولآخر بحرف الجر.                       |
| ۲۸۸            | (أَنْبَأُ) يستعمل استعمالين: الأصل أن يتعدى إلى واحد بنفسه،     |
|                | ولآخر بحرف الجر، وقد يُحذف حرف الجر.                            |
| ۴۸۸            | الثاني: أن تتعدى إلى ثلاثة مفعولين لا يجوز الاقتصار على الثاني  |
| \$             | دون الثالث، ولا على الثالث دون الثاني                           |
| 019            | التعدي بالتضعيف.                                                |

#### الاشتغال:

لا يحذف الفعل في باب الاشتغال حتى يكون يصل بنفسه. 177 يُنصب المفعول به على إضمار فعل لاشتغال الفعل بعده 203، 307 بالضمير.



|     | 1 | * 11   |
|-----|---|--------|
| ىە∶ | ں | المفعو |
|     |   |        |

| ۲۰۳، ۰٥٤        | يحذف المفعول به للعِلْم به.                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 770 .187        | تقديم المفعول به على فعله.                                              |
| ٤١٠             | ينصب المفعول به على إضمار فعل لاشتغال الفعل بعده                        |
|                 | بالضمير.                                                                |
| 177             | المفعول به لا تنصبه الصفات إلا اسم الفاعل وأمثلة المبالغة.              |
| 141414          | نصب المفعول به بفعل واجب الإضمار في القطع.                              |
| 2 . 1 . 4 9 7   | يرفع المفعول به وينصب الفاعل عند الضرورة.                               |
| 097             | تقديم المفعول به على الفاعل.                                            |
|                 | الظروف:                                                                 |
| ۱۷۸             | الظرف في تقدير حرف الجر.                                                |
|                 | الظرف متصرف وغير متصرف.                                                 |
| <b>TV0</b>      | غير المتصرف لا يستعمل إلا ظرفًا.                                        |
| ***             | (إذا) ليست بمتصرفة.                                                     |
| <b>የ</b> ለፕ     | (الآن) ظرف مبني على الفتح، والألف واللام زائدتان.                       |
| ٥٨٤             | (ئُمُ) ظرف مكان.                                                        |
| 197,798         | (حيث) ظرف مبني على الضمَّ.                                              |
| *14             | (حيث) تطلب جملة في موضع خفض.                                            |
| 498             | أكثر ما تضاف حيث إلى الجمل الفعلية وتضاف إلى الاسمية.                   |
| <b>779, 777</b> | (دون) ظرف متصرف تأتي على ثلاثة أوجه على الحقيقة، وعلى                   |
|                 | التشبيه والاتساع وتُصَيِّرُها كالمثل.                                   |
| 197,797         | (سِوى) و(سَواء) ظروف غير متصرفة إلا في ضرورة الشعر عند                  |
|                 | بعض النحويين.                                                           |
| 277, 273        | (كلما).                                                                 |
| ۲۸٥             | الظرف إذا قطع عن الإضافة بني.                                           |
|                 |                                                                         |
| ٥٨١             | الظرف الذي لا يتصرف إذا وقع في باب الإعمال لم يكن إلا                   |
| ٥٨١             | الظرف الذي لا يتصرف إذا وقع في باب الإعمال لم يكن إلا على إعمال الثاني. |



VVI, AVI, FVY,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٢٠              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| The state of the s |                  |
| لا يوجـد مـا ينصـب نصـبين إلا الظـروف المتصـرفة والمصـدر (٢١).<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173              |
| المتصرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| الظرف لا يحذف ويقوم مخفوضه مقامه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٦٠              |
| الظرف لا يعمل حتى يعتمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777              |
| الظرف والمجرور إذا وقعا خبرين أو صفتين أو صلتين أو حالين ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171, 7.1, 277,   |
| تعلقًا بمحذوف لا يظهر. ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 979,870          |
| الفعل الواحد لا يكون له ظرفان لكن تجعل الواحد ظرفًا للفعل ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***              |
| المذكور وتجعل الآخر ظرفًا للفعل المُقَدَّر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| التنوين في (يومئذٍ) عوض من الجملة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 • 1            |
| لمفعول لأجله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| ченичен с миниципальней мыниципальней мыниципальней мыниципальней м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b> • *     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٧٥ ، ٤٠٩        |
| ١- أن يكون مصدرًا لفاعل الفعل المُعَلَّل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ٢- أن يكون معه في زمان واحد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| يتقدم المستثنى على المستثنى منه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y 1 9            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ደ</b> ٩٦ ،٣٨٩ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤١٦              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o·A              |
| الحال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| لابد من تقدير (قد) مع الماضي إذا كانت جملته حالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 770              |
| واو الحال لا تدخل على المضارع إذا لم يكن بمعنى الماضي ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07               |
| إلا في الشعر وفي قليل من الكلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۷۲ ، ۳۷۲        |
| \$ 1.5-5- U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

الاتساع في الظرف.



| 9/13/140            | الحال في باب الإعمال على إعمال الثاني.            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| لفعل ۳۷۱            | الفعل الواحد لا يكون له حالان، ولكن تجعل الواحد ل |
|                     | المذكور، وتجعل الآخر للفعل المقدر.                |
|                     | المجرور:                                          |
| 777, 997, 950       | المجرور لا يعمل حتى يعتمد.                        |
|                     | حروف الجر:                                        |
| 7.47                | الباء بمعنى الهمزة.                               |
| 771, 174, 313       | معناها الإلصاق.                                   |
| ۸٠٣، ٢٠٩، ٢١٥، ٢٤٥  | زيادتها.                                          |
| 0 7 3               | تاء القسيم.                                       |
| 001                 | عن مجيئها اسم: (انتقال الحرف إلى الحرف أيسر من    |
|                     | انتقاله إلى الاسم).                               |
| V7/1 • AY           | الكاف: قد تستعمل اسمًا قليلًا.                    |
| ٤٨٣ ، ٢٨٠           | وضعها موضع الباء مع الشُّبَه.                     |
| ١٦٧                 | اللام: حرف جر مبني على الكسر.                     |
| 177, 577, 777, 350, | مِن: للتبعيض.                                     |
| 710, 2071           |                                                   |
| 077, 753, 050       | لابتداء الغاية.                                   |
| 177, 577, 777       | (مِن): للبيان لم تثبت.                            |
|                     | .7:1 - 11                                         |

## الإضافة:

| ۱۷۷،۱۷٦  | الفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه في الشعر.        |
|----------|-------------------------------------------------------|
| ٥٥٩ ،١٧٧ | لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر إلا باللام، |
|          | خاصة في بيان: باب النداء، وباب النفي بـ (لا). `       |
| ٤١٩      | إضافة اسم الفاعل بمعنى الماضي إضافة تعريف لا غير.     |
| AV13 P13 | إضافة اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال على التخفيف   |
|          | والتعريف.                                             |

إضافة اسم التفضيل إضافة غير محضة، (طلبا للتخفيف).



| ٥٨٧ ، ١٧٨  | لا تتعرف الصفة المشبهة بالإضافة.                   |
|------------|----------------------------------------------------|
| £ Y £      | (آل) لا تستعمل إلا مضافة لظاهر مُعَظِّم في الأكثر. |
| 098 1889   | (كُلُّ) و(جدٌّ) بحسب ما تضاف إليه.                 |
| £ £ A      | اثنتا عشرة لا تضاف.                                |
| 373, 173,  | إضافة حيث = الظروف.                                |
| <b>EV9</b> | إضافة (إذا) = أدوات الشرط.                         |
|            | إضافة (إذ).                                        |

### المصدر (عمله):

| () 3                                                             |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| الاتساع في المصدر: وضعه موضع اسم الفاعل.                         | ۸۷٤، ۵٤٥       |
| نيابتُه مناب الحين.                                              | 271, 727, 773  |
| وضعُ المصدر موضع المكان.                                         | ०९९            |
| وضع الاسم موضع المصدر.                                           | 877 (871 (70 . |
| (كل) إذا أضيفت إلى المصدر أعربت إعرابه.                          | 098 (889       |
| إنابة المصدر مناب فِعْله. سبحانك منصوب بفعل لا يظهر ناب          | 787, 580       |
| منابه خلاف لبعض الكوفيين.                                        |                |
| المصدر المعرّف بالألف واللام إذا كان مبتدأ به فالأكثر في         | ۱۷۲            |
| الرفع، ويجوز النصب، وإذا كان نكرة فالأكثر النصب.                 |                |
| ويلٌ وويحٌ وويسٌ و(تَبُّا) تتقارب في المعنى، إلا أنَّ (ويحا) لـم | १९७            |
| يُسمع فيه إلا الرفع، و(تبًا له) لم يسمع فيه إلا النصب، و(ويل     |                |
| له) سمع فيه النصب والرفع.                                        |                |
| يضاف المصدر إلى فاعله وإلى مفعوله.                               | ٥٧٢، ٥٠٤، ٨٨٤  |
| إذا اجتمع الفاعل والمفعول فالأصحُّ الإضافة إلى الفاعل.           | 7 7 0          |
| المصدر النائب عن الفعل يتقدم معموله عليه.                        | 0 • 0          |
| المصدر النائب عن أن والفعل لا يتقدم معموله عليه.                 | 0 • 0          |
| جعل المصدر في موضع الحال يحفظ ولا يقاس عليه.                     | 0 7 0 , 0 7 9  |
| المصدر إذا حذف صارت صفته حالًا من المصدر المفهوم من              | 091            |
| الفعل ولا تكون مصدرًا.                                           |                |
|                                                                  |                |



|          | اسم الفاعل والصفة المشبهة (عملهما):                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲، ۲۵  | الصفة واسم الفاعل وما جرى مجراهما لا يعمل حتى يعتمد.          |
| ۲۳۰      | الصفات الجارية مجرى الأسماء الجامدة لا ضمير فيها.             |
| £ 1 A    | اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال جرى مجرى الفعل      |
|          | المضارع وعمل عمله.                                            |
| £ 1 4    | اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا ينصب ما بعده، وتأتي        |
|          | بحرف الجر إذا لم تضف.                                         |
| 7.7.     | اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام وهو بمعنى الماضي عمل؛ لأنه   |
| !        | يرادف (الذي) وصلته معنى.                                      |
| 1 🗸 🛴    | المفعول به لا تنصبه الصفات إلا اسم الفاعل وأمثلة المبالغة     |
| 090      | في موقع الضمير المتصل باسم الفاعل من نحو (جاعلك) خلاف         |
|          | والعطف عليه إما على الموضع أو على اللفظ.                      |
| ٤١٩      | اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى فإضافة للتعريف لا غير         |
| ۱۷۹،۵۸۷  | الصفة المشبهة لا تتعرف أبـدا بالإضافة، ولا تتعـرف إلا بـالألف |
|          | واللام                                                        |
| 174 ( 14 | اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال وأضيف فإضافته إما   |
|          | للتعريف أو للتخفيف، والخلاف في ذلك.                           |
|          | بئس وما جری مجراها:                                           |
| ۲۲۵، ۲۸  | إصدار الفاعل في (بئس)                                         |
| 770, 270 | ما بعد (بئس) تمييز                                            |
| 770, 270 | لا يجمع بين الفاعل والتمييز                                   |
| ۳۳۵، ۲۸  | حذف المذموم أو الممدوح للعلم به                               |
| ۷۰۲، ۸۲۵ | المخصوص بالذم مبتدأ خبره                                      |
| ٥٢٨      | (بئس) وفاعلها، أو خبر مبتدؤه محذوف                            |
|          | اسم التفضيل:                                                  |
| ٤١١،٥٤٠  | اسم التفضيل المضاف إلى معرفة طلبا للتخفيف، والمراد به معنى    |



| ن ۲۲۰           | المجرد من الإضافة، يلزم إفراده وتذكيره، ولا بدأن يكون الأول مر |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
|                 | جنس التاني                                                     |
|                 | العطف:                                                         |
| 300, 773, • 13  | يعطف الشيئ على نفسه لا ختلاف اللفظ                             |
| 797             | العطف على التوهم                                               |
| 7.5             | حق المعطوف أن يمون مشركا في العامل                             |
| 71.             | لا يفضل بين حرف العطف والمعطوف لا بالظرف ولا                   |
|                 | بالمجرور إلا في الشعر                                          |
| 7.5             | لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل حتى يؤكد أو يفصل             |
|                 | بفصل يتنزل منزلة التوكيد.                                      |
| 7333 • 333 • 73 | حذف المعطوف عليه مع حرف العطف                                  |
| 779             | لا تعطف الجمل حتى تتفق في المعنى                               |
| ۸۱۵، ۱۵۳، ۲۳۹   | ١- تعطف الفعلية على الاسمية، والاسمية على الفعلية، وإن كان     |
|                 | الأحسن المشاكلة والاعتدال                                      |
| 2 1 7           | (أو) بمعنى الواو                                               |
| 471             | (ثم) لترتيب الأخبار، ولترتيب الوجود                            |
| ٠٢٦، ٥٥٢        | (الفاء) لترتيب الأخبار                                         |
| 791             | الواو لا تقتضى الترتيب                                         |
|                 | البدل:                                                         |
| 377             | البدل يحل محل المبدل منه                                       |
| 719             | البدل لا يتقدم على المبدل منه                                  |
| 198             | يجوز بدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة                  |
| TE9 (209 17.T   | بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لابد فيهما من ضمير،            |
|                 | ويجوز حذف الضمير منهما                                         |
|                 |                                                                |



### النداء:

| حروف النداء للبعيد إلا الهمزة فإنها للقريب هكذا قال سيبويه     |
|----------------------------------------------------------------|
| خلاف النحويين في استعمال أداة النداء (أي)                      |
| ياء النداء حرف تضمن معنى الفعل فناب منابه فجرت عليه أحكام      |
| الفعل فصار ناصبا                                               |
| حذف حرف النداء                                                 |
| كل معرفة لا تدخل عليها (أي) يجوز حذف حرف النداء منها، وكل      |
| معرفة تدخل عليها (أي) لا يجوز حذف حرف النداء منها              |
| لا تدخل (أيٌّ) على (أيِّ) ولا يحذف مع اسم الإشارة              |
| المنادي المذكور لا يحذف منه حرف النداء                         |
| (يا) التي للنداء إذا وقع بعدها اسم مبنى على الضم علم أنه معرفة |
| نداء ما فیه (أل)                                               |
| كرهوا الجمع بين (يا) والألف واللام فأتوا بأي وهذا              |
| قالوا في لفظ الجلالة (ياأله)                                   |
| والأكثر (اللهم)                                                |
| أى تدخل على ما فيه أل مطلقا                                    |
| هذا لاتأتى إلا مع أل للإشارة                                   |
| أى مبنية على الضم؛ لأنها مفردة                                 |
| أجاز المازني فيه النصب                                         |
| باب النداء باب تغيير                                           |
| اللغات في باب المتكلم المضافة إلى المنادى                      |
| أسماء الأفعال:                                                 |
| أسماء الأفعال مبنية                                            |
| آمين: اسم فعل بمعنى اسجب وأجب                                  |
|                                                                |



# الممنوع من الصرف:

| 100, 730, 770, | الاسم العجمي إذا نقل علما لم ينصرف في المعرفة وينصرف في    |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 703, 913, 987  | النكرة                                                     |
| • £ Y          | العجمة لا تمتع عن الصرف إلا مع التعريف بشرطين: أحدهما: أن  |
|                | يكون الاسم على أريد من ثلاثة أحرف الثاني: أن ينقل علما ولا |
|                | ينقل جنسا                                                  |
| 007            | المنع من الصرف للعلمية والتأنيث                            |
| 107            | إذا كان المؤنث منقولا من مذكر لا ينصرف في المعرفة وينصرف   |
|                | في النكرة                                                  |
| ۵۸۳، ۱۸۳       | المنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون                 |
| ۲۹۰            | الشيء إذا شذ لا يمنعه ذلك الصرف                            |
| ۲۸۱            | (آدم) والخلاف في منعه من الصرف                             |

# التذكر والتأنيث:

| ١٨٧     | (الصراط) يذكر ويؤنث والتذكير أشهر                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| £ Y Y   | (البقرة) (والكبش) (والنعجة) تقع على المذكر والمؤنث ويفصل      |
|         | بينهما بالوصف أو بالإشارة                                     |
| * • *   | التاء في (صاعقة) للمبالغة بمنزلة التاء في رواية ونسابة وعلامة |
| 777     | التاء في حجارة لتأنيث الجمع                                   |
| 7 A o   | التاء في ملائكة لتأنيث الجمع                                  |
| 701,009 | (زوجة) بالتاء قليل                                            |
| 918     | الصفة إذا جرت على المؤنث لحقتها التاء                         |

#### الجمل

| جمل في مواضع التعظيم أحسن من تقليلها                  | تكثير ال |
|-------------------------------------------------------|----------|
| لا تقع موقع المبتدأ أو الفاعل أو المفعول لم يسم فاعله | الجملة   |
| لجمل: العطف                                           | عطف ا    |



### الأدوات:

|              | الا دوات.                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 797          | همزة الاستفهام هي أم الباب وهي التي توجد في الاستفهام كله   |
| 7 7 9        | همزة الاستفهام تطلب بصدر الكلام وتمنع أن يعمل ما قبلها فيما |
|              | بعدها                                                       |
| 798          | ما عدا الهمزة من أدوات الاستفهام له معنى زائد على الاستفهام |
| 898          | ما عدا الهمزة وهل من أدوات الاستفهام فإن الاستفهام بها على  |
|              | التعيين                                                     |
| 898 607 +    | حرف العطف مع الهمزة يتأخر ومع غيرها من أدوات الاستفهام      |
|              | يتقدم؛ لأن الهمزة هي أم الباب                               |
| 898          | تدخل أم المنقطعة على أدوات الاستفهام كلها غير الهمزة        |
| 7 7 9        | همنزة التسوية حكمها حكم همنزة الاستفهام؛ لأنها منقولة من    |
|              | الاستفهام                                                   |
| <b>£ £ 0</b> | أل العهدية                                                  |
| 137          | أل- الجنسية تدخل على النفرد والجمع والمعنى واحد، ولكن       |
|              | بتقديرين مختلفين                                            |
| ٥٩٠          | ألا- تحصيض                                                  |
| 777          | لتأكيد ما بعدها من الخبر (مركبة)                            |
| ۰٧٠          | أم- إضراب                                                   |
| 77.          | أم- المعدلة                                                 |
| 3 9 7 , • 77 | أم- المنقطعة                                                |
| 777          | أما- لتأكيد ما بعدها من الخبر (مركبة)                       |
| 7 • 7        | أن المفسرة: تقع بعد جملة فيها معنى القول لا صريحة           |
| 7.47         | استفهام                                                     |
| 444          | صفة                                                         |
| ۲۸۳          | مو صوفة                                                     |



| 441,040   | بل- إضراب                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 0 * *     | بلى- لرد النفى الإيجاب مركبة                              |
| ٥٧٩       | إضراب                                                     |
| 198       | غير- إذا لم تضف تعريف تجرى على النكرات وعلى بالالف واللام |
|           | إذا كان ذلك على طريق الجنس                                |
| ۱۹۳       | غير- بمعنى (لا)                                           |
| ۱۹۳، ۱۹٤  | مجئ (غير) صفة للمعرفة والخلاف في ذلك وقوع غير بين ضدين    |
| 198,198   | يزيل إبهامه والخلاف في ذلك                                |
| 373,787   | الفاء- سبببية                                             |
| 414       | لم تثبت اللام زائدة                                       |
| 3 ሊፕ، ዕዖ/ | لا- زائدة للتوكيد                                         |
| 09 09 1   | لولا- لوما- للعرض والتحضيض يلزم أن يقع بعدهما الفعل، وقد  |
|           | يكون محذوفا                                               |
| 7.4.7     | ما- استفاهمه                                              |
| 771 (071  | (ما) الاستفهامية تلحقها (ذا) للفرق بينها وبين المصدرية    |
| 071       | لحذف الألف من (ما) الاستفهامية شرطان                      |
| 7.7.7     | ما- نكرة موصوفة                                           |
| 177       | (ما) مهیئة                                                |
| 777 (17   | (ما) كافة                                                 |
| P07, A07, | ما- زائدة                                                 |
| ۷۵۳، ۱۸۵، |                                                           |
| 77070     |                                                           |
| 7.4.7     | من- استفهامية                                             |
| 7.7.7     | من نكرة موصوفة                                            |
| 7 7 9     | (من) الموصولة أكثر في كلام العرب من الموصوفة من زائده     |



| , 803, 103, | لا تزاد (من) إلا في النفي خلافا للأخفش                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 04. 097     |                                                          |
| ٥٥٠         |                                                          |
| ٤٩١         | كل موضع يصلح (مذ) (ومنذ) لاتقع فيه (من)                  |
| ٥٠٠         | نعم- بعد الواجب والنفي تصديق لهما                        |
| 117, 787    | (ها) للتنبيه بعد (أي) في النداء للتنبيه مع اسم الاشارة   |
| 898         | (هل) الاستفهام بها على الوقوع                            |
| 091         | (هلا) للعرض والتحضيض ولا يليها إلا الفعل ظاهرا أو محذوفا |

\* \* \* \* \*



4

# فهرس الكتب المذكورة في المتن

| ٤٧٠           | الإدغام الكبير: أبي عمرو            |
|---------------|-------------------------------------|
| T & · . OVA   | الإصلاح (إصلاح المنطق): لابن السكيت |
| 197,707,791   | الإيضاح: لأبي علي الفارسي           |
| 148           | تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز)      |
| 0 + 0         | التلقين. للقاضي عبد الوهاب          |
| 3 7 7         | الشهاب: للقضاعي                     |
| 137,377       | صحيح مسلم                           |
| 170, .77, 771 | الكتاب لسيبويه                      |
| 177           | الكراسة: للجزولي                    |
| 3 7 7         | الموطأ: للإمام مالك                 |

\* \* \* \* \*



## قائمة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- المخطوطات والرسائل العلمية
- «التحصيل لما في التفصيل الجامع لعوم التنزيل» للإمام أبي العباس المهدوي (سورتي الفاتحة والبقرة) تحقيق ودراسة/علي بن محمد هرموش، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٦هـ.
- «تقييد ابن لب علي بعض جمل الزجاجي» لأبي سعيد بن لب، تحقيق ودراسة/محمد الزين زروق، رسالة دكتواره مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ١٤٠٥-
- «التلقين» للقاضي عبد الوهاب، مصورة عن نسخة مكتبة الجامع الأزهر، رواق المغاربة رقم (٣٠٣٢).
- «شرح المقدمة الجزولية الكبير» لأبي على السلوبين دراسة وتحقيق/تركي بن سهو العتيبي. رسالة دكتواره مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٨هـ.
- «شرح نجم الدين القمولي على الكافية (من أول المنصوبات إلى أوائل المبنيات) » تحقيق ودارسة/عفاف طاهر بنتن. رسالة دكتواره مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ١٤١٩هـ ١٤١٠هـ.
- «شواذ القراءة» لشمس القراء أبي عبد الله الكرماني. مصورة عن النسخة المصورة المحفوظة بدار الكتب القومية بالقاهرة تحت رقم (١٧٣٠).
- «غاية الأمل في شرح الجمل» لابن بزيرة. دارسة وتحقيق/محمد غالب عبد الرحمن، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- «الكامل في القراءات الخمسين» لأبي القاسم الهذلي كنسخة مصورة عن مكتبة مركز البحث العلمي، قسم التصوير (١٩٩٦٣م).



- «مختصر تفسير يحيى بن سلام» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين. تحقيق ودارسة/عبد الله المديميغ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠٩هـ.
- «مفتاح الكنوز وإيضاح الرموز» لشمس الدين محمد بن خليل الحلبي. مصورة عن نسخة دار الكتب القومية.
- «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب. مصورة بجامعة الإمام محمد بن سعود عن مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم (٦٠٣/ق).

### - المطبوعات:

- «الإبدال» لأبي يوسف بن الكسيت تقديم وتحقيق: د. حسين محمد شرف، مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف القاهرة. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 184٨هـ/١٩٧٨م.
- «ابن أبي الربيع السبتي» بحث للدكتور/محمد حجي، مجلة المناهل، تصدرها وزارة الشؤون الثقافية، الرباط المغرب، العدد الثاني والعشرون ربيع الأول ١٤٠٢هـ.
- «اتحاف فضلاء البشر في القراءة الأربع عشر» للشيخ/أحمد الدمياطي الشهير بالبناء. رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع. طبع عبد الحميد أحمد حنفي. بدون تاريخ.
  - «الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي، دار الفكر بيروت، سنة ١٣٦٨هـ.
- «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي، تعليق/عبد الرزاق عفيفي. الطبعة الأولى، مؤسسة النور ١٣٧٨هـ.
- «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية
   ۱٤٠٣هـ/۱۹۸۳م.
- «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي. تحقيق/علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م. دار إحياء الكتب العربية.
- «اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سنى الآثار» لمحمد بن القاسم السبتي، تحقيق/عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية الرباط ١٣٨٩هـ.



- «أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة ١٣٨٢هـ/١٩٦٦م. مطبعة السعادة بمصر.
- «ارتشاف الضرب من لسان العرب». لأبي حيان الأندلسي، تحقيق/د. مصطفى أحمد النماس/الطبعة الأولى ح ١٤٠٤ هـ ١٤٠٠ م، ج٣ النماس/الطبعة الأولى ح ١٤٠٤ هـ ١٤٠٠ م، ج٣ ١٤٠٨ هـ ١٤٠٩ م.
- «الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي. تحقيق/عبد المعين الملوحي. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ/١٩٨١م، مجمع اللغة العربية بدمشق.
- «أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الطبعة الثانية، مطبعة دار الكتب ١٩٧٢م.
- «أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للفقيه الحافظ/المحدث القرطبي المالكي. بهامش «الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني. دار الكتاب العربي. بيروت.
- «الأشباه والنظائر في النحو» لجلال الدين السيوطي. تحقيق/طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.
- «الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق/عبد السلام هارون. الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٩٩م. دار السيرة ببيروت، ومكتبة المثنى. بغداد.
- «الإشسراف على منذاهب أهل العلم» للإمام محمد بن إبراهيم النيسابوري، تحقيق/محمد سراج النين. دار إحياء التراث الإسلامي، قطر الطبعة الأولى 1807هـ/١٩٨٦م.
- «الإصابة في تمييز الصحابة» لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العربي بيروت.
- «إصلاح الخلل الواقع في الجمل» لابن سيد البطليوس، تحقيق/د. حمزة النشرتي. دار المريخ. الرياض الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- «إصلاح المنطق» ليعقوب بن السكيت. تحقيق/أحمد بن شاكر، وعبد السلام هارون، الطبعة الثالثة دار المعارف بمصر. عام ١٩٧٠م.



- «الأصمعيات» اختيار عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي، تحقيق/أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون. الطبعة الخامسة بدون تاريخ. دار المعارف بمصر. سنة الإيداع ١٩٧٩م.
- «الأصول في النحو» لأبي بكر بن السراج النحوي، تحقيق/عبد الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- «الأضداد» للأصمعي (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد) نشرها د.أدغست هفنر/المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٨٢م.
  - «الأضداد» لأبي عي محمد بن المستنير قطرب. دار العلوم ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م.
- «الأضداد» لمحمد بن القاسم الأنباري. تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية، صيدا. بيروت ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.
- «الإفصاح» للفارقي، تحقيق/سعيد الأفغاني. الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
- «إعراب ثلاثين سروة من القرآن الكريم» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه، القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية- ١٩٤١هـ/١٩١٩م.
- «إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس، تحقيق/د.زهير غازي زاهد. عالم الكتب، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- «الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني. شرحه وكتب هوامشه. الأستاذ/عبد على مهنا، دار
   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- - «الأفعال» لأبي القاسم ابن القطاع. عالم الكتب، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م.
    - «الأفعال» لابن القوطية. طبعة ليدن ١٩٨٤م.
- «الاقتراح في علم أصول النحو» لجلال الدين السيوطي، تحقيق/د. أحمد محمد قاسم. الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م. مطبعة السعادة، القاهرة.



- «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسي. دار الجيل بيروت ١٩٧٣م.
- «الإقناع في القراءات السبع» لأبي جعفر ابن الباذش. حققه: د. عبد الحميد قطامش.
   الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ. دار الفكر، دمشق.
- «أمالي ابن الشجري» لأبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت بدون تاريخ.
- «الأمالي» لابي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.
- «أمالي السهيلي» لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي، تحقيق/د. محمد إبراهيم البنا. الطبعة الأولى ١٣٩٠ه/١٩٧٠م، مطبعة السعادة بالقاهرة.
- «الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية ١٩٥٣م. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده.
- «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لأبي محمد بن عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق/محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة ١٩٦٦م. دار إحياء التراث العربي. بيروت.
- «إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي على الحسن القيسي. دارسة وتحقيق/د. محمد الدعجاني، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/ ١٩٧٨م. دار الغرب الإسلامي بيروت، لبنان.
- «الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي، حققه/د. حسن شاذلي فرهود. الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م.
- «إيضاح الوقف والابتداء» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق/محيي الدين عبد الرحمن رمضان. دمشق ١٣٩١هـ. مطبوعات مجمع اللغة العربية.
- «البحر المحيط» لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير
   بأبي حيان. مكتبة ومطابع النصر الحديثة. الرياض. بدون تاريخ.
  - "بدائع الفوائد" لابن قيم الجوزية، دار الفكر.



- «برنامج ابن أبي الربيع» لابن الشاط، حققه/ د. عبد العزيز الأهواني منشور في مجلة معهد المخطوطات. المجلد الأول ١٩٥٥م.
- «برنامج التجيبي» تحقيق/عبد الحفيظ منصور طبعة ١٩٨١م. الدار العربية للكتاب. ليبيا - تونس.
  - «برنامج الوادي آشي» تحقيق/د. محمد الحبيب الهيلة/ منشورات جامعة أم القرى.
- «البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية ١٣٩١هـ/١٩٧٢م. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.
- «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد الملقب بابن مريم الشريف التلمساني، ديوان المطبوعات الجامعية/الجزائر.
- «البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربيع الأشبيلي، تحقيق ودراسة/د. عياد الثبيتي. الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- «البغداديات» لأبي علي الفارسي، دراسة وتحقيق/صلاح الدين السنكاوي. إحياء التراث الإسلامي. بغداد. سنة الإيداع ١٩٨٣م.
  - «بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» للضبي. دار الكاتب العربي سنة ١٩٦٧م.
- «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي. تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م. دار الفكر- القاهرة.
- «بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك» للصاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات بن الأنباري. تحقيق/د. طه عبد الحميد طه، مراجعة: مصطفى السقا. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.
- «البيان والتبيان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق/عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م. مكتبة الخانجي بالقاهرة، ومكتبة الهلال ببيروت، والمكتب العربي بالكويت.
- رتأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. شرحه ونشره: السيد أحمد صقر، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ/١٩٧٦م. دار التراث، القاهرة.



- «التاج والإكليل» للموَّاق، بهامش «مواهب الجليل على مختصر الخليل» للحطَّاب، مكتبة النجاح طرابلس، ليبيا.
- «تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي، الطبعة الأولى ١٣٠٦هـ/المطبعة الخيرية بمصر.
- «التبصره والتذكرة» لأبي محمد الصميري. تحقيق/د. فتحي علي الدين الطبعة الأولى، «١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م منشورات جامعة أم القرى.
- «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تحقيق/علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، سنة الإيداع ١٩٧٦م.
- «التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البقاء العكبري، تحقيق ودراسة/د. عبد الرحمن العثيمين. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، دار الغرب الإسلامي. بيروت.
- «تدرج الأداني إلى قراءة شرح السعد التفتازاني على تعريف الزنجابي» للشيخ /عبد الحق سبط العلامة النووي الثاني، دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ.
- «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض السبتي. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. المغرب.
- «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك، حققه وقدم له/ د. محمد كامل بركات. الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م.
- «تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» للدماميني، تحقيق/د. محمد المفدى. الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م.
- «التفريع» لابن الجلاب، دراسة وتحقيق/د. حسين الدهماني، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ/١٩٨٧م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- «تفسير الطبري» المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. حققه: محمود محمد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر.
- «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. تحقيق/ السيد أحمد صقر، مكتبة الهلال. بيروت ١٣٩٨هـ/١٩٨٧م.



- «تفسير الفخر الرازي» «التفسير الكبير»، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- «تفسير القرطبي» المسمى «الجامع لأحكام القرآن». لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي، الطبعة الثانية.
  - «التكملة لأبي على الفارسي» تحقيق ودراسة/ د. كاظم المرجان. بغداد.
- «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي، إدارة الطباعة المنيرية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، بدون تاريخ.
  - «تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق/عبد السلام هارون وأخرين، الطبعة الأولى.
- «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي المعروف بابن أم قاسم. تحقيق/د. عدب الرحمن سليمان. ج١-٣ الطبعة الثانية، سنة الإيداع ١٩٧٩م. ج٤ الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ/١٩٧٦م. مكتبة الكليات الأزهرية.
- «التوطئة» لأبي علي الشلوبين. دارسة وتحقيق/يوسف المطوع، دار التراث العربي، القاهرة.
  - التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني، صححه أوتوبرتزل.
    - مطبعة الدولة. استانبول ١٩٣٠م.
  - (الجمل في النحو)، لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. على الحمد.
    - الطبعة الرابعة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. مؤسسة الرسالة.
- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. لأبي زيد القرشي. تحقيق د. محمد الهاشمي. مطبوعات جامعة الإمام ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- «جمهرة الأمثال» للعسكري. تحقيق: د. أحمد عبد السلام، وأبو هاجر محمد سعيد زغلول. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. دار الكتب العلمية. بيروت
- «جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الرابعة. سنة الإيداع ١٩٧٧م دار المعارف بمصر.
  - "جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسين بن دريد. دار صادر. بيروت.



- «الجنى الداني في حروف المعاني» للمرادي. تحقيق: طه محسن. طبعة ١٣٩٦هـ « « الجني الداني في حروف المعاني» للمرادي. تحقيق: طه محسن. طبعة ١٣٩٦هـ «
- «الجيم» لأبي عمرو الشيباني. حققه: ابراهيم الإبياري. راجعه محمد خلف الله أحمد.
   الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. القاهرة.
- «حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي» بهامش ذلك الشرح. عالم الكتب. بيروت. بدون تاريخ.
- «حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» بهامش الشرح المذكور- دار إحياء الكتب العربية.
- «الحجة في القراءات السبع» لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالوية تحقيق د. عبد العال سالم مكرم الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م. دار الشروق. بيروت.
- «الحجة للقراء السبعة» لأبي على الفارسي. حقّقه: بـدر الـدين قهـوجي وبشير جويجاتي. الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م. دار المأمون للتراث. بيروت.
- «حجة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني- الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
- «حروف المعاني» للزجاجي. تحقيق د. على الحمد. الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
- «الحماسة» لأبي تمام. تحقيق: د. عبد الله عسيلان. مطبوعات جامعة الإمام.
- «الخرشي على مختصر سيدى خليل» (وبهامشه حاشية العدوى). مصورة دار صادر بيروت.
- «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغدادي. الطبعة الأولى -دار صادر- بيروت.
- «الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد على النجار. الطبعة الثانية دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت بدون تاريخ.



- «الدرُّ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي. تحقيق د. أحمد الخراط.
   الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م. دار القلم. دمشق. الجزء الأول.
- «درة الحجال» لابن القاضي. تحقيق: د. محمد الأحمدى أبو النور. دار التراث القاهرة. المكتبة العتيقة في تونس. الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- «درة الغواص في أوهام الخواص» للقاسم بن على الحديدي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة. سنة الإيداع ١٩٧٥م.
  - «دلائل الإعجاز» للجرجاني. تعليق/ محمود شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة.
- «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» للإمام إبراهيم ابن فرحون المالكي. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. مكتبة دار التراث.
- «ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عَزَّام. دار المعارف بمصر.
- «ديوان أبي النجم العجلي» صنعه وشرحه/ علاء الدين آغا. النادي الأدبي. الرياض ١٤٠١ هـ.
- «ديوان الأعشى الكبير» (ميمون بن قيس) شرح وتعليق د. محمد محمد حسين.
   الطبعة الثانية. المكتب الشرقى للنشر دار التوزيع. بيروت.
  - «ديوان امريء القيس» دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م.
- «ديوان أمية بن أبي الصلت» جمعه ووقف عليه: بشير يموت. المكتبة الأهلية. الطبعة
   الأولى ١٣٥٢هـ.
- «دیوان أوس بن حجر» تحقیق وشرح د. محمد یوسف نجم. دار صادر. بیروت. ۱۳۸۰هـ.
- «ديوان جران العود النميرى» رواية أبي سعيد السكرى. الطبعة الأولى ١٣٥٠هـ
   ١٩٣١م. دار الكتب المصرية. بالقاهرة.
  - «ديوان جرير» طبعة سنة ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م. دار بيروت للطباعة والنشر.
- «ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكرى والسجستاني» تحقيق: نعمان طه. الطبعة الأولى ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م. شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر.
  - -- ..ديوان خفاف بن ندبة ،، جمعه وحققه نوري القيسي- المعارف بغداد ١٩٦٧م.



- «ديوان ذى الرُّمَة» شرح الإمام أبي نصر الباهلي. تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح.
   الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م. مؤسسة الإيمان للنشر. بيروت.
- «ديوان رؤبة بن العجاج» اعتنى بتصحيحه وترتيبه. وليم بن الورد البروسي. الطبعة الأولى ١٩٧٩م- دار الآفاق الجديدة. بيروت.
  - «دیوان زهیر بن أبی سلمی» دار صادر. بیروت.
- «ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» حققه وشرحه صلاح الدين الهادي. دار المعارف بمصر. طبعة ١٩٦٨م.
- «ديوان الصمة بن عبد الله القشيري» جمعه وحققه د. عبد العزيز محمد الفيصل. النادى الأدبى بالرياض ١٤٠١هـ.
  - «ديوان طرفه بن العبد» دار الفكر طبعة ١٩٦٨م.
  - «ديوان الطرماح» تحقيق: د. عزة حسن. دمشق ١٣٨٨هـ- ١٩٦٨م.
  - «ديوان العباس بن مرداس» جمعه وحققه د. يحيى الجبورى. بغداد طبعة ١٣٨٨هـ.
- «ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق: د. محمد يوسف نجم. دار صادر. بيروت. طبعة ١٣٧٨هـ- ١٩٥٨م.
- «ديوان العجاج» رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى حققه د. عزة حسن. مكتبة دار
   الشرق طبعة ١٩٧١م.
- «ديوان عدي بن زيد العبادي» حققه وجمعه محمد جبار المعيبد. بغداد طبعة 1970م.
  - «ديوان علقمة» دار الفكر. ١٩٦٨م.
- «ديوان عمرو بن قميئة» عنى بتحقيقه/ حسن كامل الصيرفي- معهد المخطوطات العربية جامعة الدول العربية ١٣٨٥هـ- ١٩٦٥م.
  - «ديوان عنترة» تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوى بالمكتب الإسلامي.
    - «ديوان الفرزدق» دار بيروت. طبعة ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م.
  - «ديوان القتال الكلابي» حققه: إحسان عباس. دار الثقافة بيروت. طبعة ١٣٨١هـ.
- «ديوان القطامي» تحقيق: د. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة. بيروت.
   الطبعة الأولى ١٩٦٠م.



- «ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق: د. ناصر الدين الأسد. دار صادر. بيروت. الطبعة الثانية ١٣٨٧هـ.
  - «ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر. بيروت.
- «ديوان معن بن أوس المزني» صنفه د. نورى القيسى وحاتم الضامن. الطبعة الأولى ١٩٧٧م. بغداد.
  - «ديوان النابغة الذبياني» دار صادر. بيروت.
- «ديوان الهذليين» نسخة مصورة دار الكتب في السنوات ٦٤ ٦٧ ١٣٦٩هـ. الدار
   القومية للطباعة والنشر. القاهرة ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. لابن الطراوة. تحقيق د. حاتم الضامن. الطبعة الأولى ١٩٩٠هـ. دار الشؤون الثقافية العامة العراق. بغداد.
- «رصف المباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق: أحمد محمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق: ١٣٩٥هـ- ١٩٧٥م.
  - ‹‹روضة الناظر وجنة المناظر›› لابن قدامة. المكتبة الفيصلية.
- «السبعة في القراءات» لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف. الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ
   دار المعارف بمصر.
- «سر صناعة الإعراب» لابن جني. حققه: د. حسن هنداوي. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ «سر صناعة دار القلم. دمشق.
- «سفر السعادة وسفير الإفادة» للسخاوي. تحقيق محمد أحمد الدالي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
- «سمط اللآلئ» (اللآلئ في شرح أمالي القالى للوزير أبي عبيد البكرى) حققه: عبد العزيز الميمنى. لجنة التأليف والترجمة والنشر. طبعة ١٣٥٤هـ- ١٩٣٦م.
  - «سنن النسائي» الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ. دار الفكر.
- «السيرة النبوية» لابن هشام. قدم لها وعلق عليها: طه عبد الرؤوف سعد. طبعة
   ١٩٧٥م. دار الجيل. بيروت.



- «شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي-تحقيق: د. محمد على الريح هاشم. طبعة سنة ١٣٩٥هـ. ١٩٧٥م مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة، ودار الفكر (القاهرة- بيروت).
- «شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة السادسة عشرة ١٩٧٤م- ١٣٩٤هد دار الفكر- بيروت.
  - «شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ.
- «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد. تحقيق: د. عبد الكريم عثمان. الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
  - «شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم. منشورات ناصر خسرو. بيروت. سنة ١٣١٢هـ.
- «شرح التسهيل» لابن مالك. تحقيق: د. عبد الرحمن السيد. الجزء الأول. الطبعة الأولى. سنة الإيداع ١٩٧٤م. مكتبة الأنجلو المصرية.
- «شرح التصريح على التوضيح» لخالد بن عبد الله الأزهري. دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ.
- «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: د. صاحب أبو جناح. جـ١ «شرح جمل الزجاجي» لابن عصفور الإشبيلي. التراث الإسلامي.
  - «شرح الحماسة» للتبريزي- طبعة بولاق ١٢٩٦هـ.
- «شرح الحماسة» للمرزوقي. تحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون. الطبعة الثانية. لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- «شرح ديوان امرئ القيس. تأليف/ حسن السندوبي- المكتبة الثقافية- بيروت- الطبعة
   السابعة ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
  - «شرح شافية ابن الحاجب» للجاربردي. عالم الكتب- بيروت. بدون تاريخ.
- «شرح شافية ابن الحاجب» للرضي تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيى الدين عبد الحميد- طبعة سنة ١٣٩٥هـ. ١٩٧٥م. دار الكتب العلمية- بيروت.



- شرح شواهد الشافية لعبد القادر البغدادي. حققه: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة سنة ١٣٩٥هـ. ١٩٧٥م. دار الكتب العلمية. بيروت.
- «شرح شواهد المغنى» لجلال الدين السيوطي. ذيل بتصحيحات العلامة محمد محمود الشنقيطي. وقف على طبعة وعلق على حواشيه أحمد ظاهر كوجان. لجنة التراث العربي. بدون تاريخ.
- «شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي ابن أبي العز الدمشقي. حققه: د. عبد الله التركي، وشعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ. ١٩٨٨م. مؤسسة الرسالة.
- «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. طبعة سنة ١٣٩٧هـ- ١٩٧٧م. الجمهورية العراقية. وزارة الأوقاف- إحياء التراث الإسلامي.
- «شرح فتح القدير» لابن الهُمام. الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ- ١٩٧٠م. شركة ومكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر الأنباري. تحقيق عبد السلام هارون. الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م- دار المعارف بمصر.
- «شرح الكافية الشافية» لابن مالك. تحقيق. د. عبد المنعم هريدي. الطبعة الأولى 1807 هـ ١٩٨٢ م- منشورات جامعة أم القرى.
- «شرح الكافية في النحو» للشيخ رضى الدين الاستراباذي. الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ- «شرح الكافية في النحو» للشيخ رضى الدين الاستراباذي. الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ- «سرح الكتب العلمية. بيروت
- «شرح الكوكب المنير» لابن النجار. تحقيق: د. محمد الزحيلي ونزيه حماد/ منشورات جامعة أم القرى ١٤٠٢هـ.
- «شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» للعسكرى. تحقيق: د. السيد محمد يوسف. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- «شرح المفصل» لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش. عالم الكتب. بيروت. مكتبة المتنبى. القاهرة. بدون تاريخ.



- «شرح المفضليات» لأبي بكر يحيى بن علي التبريزي. تحقيق على محمد البجاوي. دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- «شعر الأخطل» صنعه السكرى. تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الأفاق الجديدة. بيروت الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.
- «شعر الأشهب بن رميلة» (ضمن القسم الرابع من شعراء أمويون) د. نورى القيسى بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- «شعر الراعي النميري» دراسة وتحقيق: د. نورى القيسى، وهلال ناجى. المجمع العلمي العراقي ١٤٠٠هـ.
- «شعر عبد الله بن الزبعرى» جمعه د. يحيى جبورى. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ- ١٩٨١م. مؤسسة الرسالة.
- «شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي» جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي. الطبعة الثانية معد يكرب اللغة العربية بدمشق.
  - «الشعر والشعراء» لابن قتيبة تحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الثالثة ١٩٧٧م.
- «شفاء الغليل» فيما في كلام العرب من الدخيل. لشهاب الدين أحمد الخفاجي. تصحيح وتعليق ومراجعة: محمد عبد المنعم خفاجي.
  - الطبعة الأولى ١٣٧١هـ- ١٩٥٢م. طبع ونشر مكتبة الحرم الحسيني التجارية الكبرى.
- «شواهد الكشاف» (تنزيل الآيات على الشواهد عن الأبيات) لمحب الدين أفندي.
   بذيل الجزء الرابع من الكشاف. دار المعرفة. بيروت.
- «الصاحبي» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه. القاهرة. بدون تاريخ.
- «الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية. لاسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م. هار العلم للملايين. بيروت.
  - «صحیح البخاری» دار الفکر. بیروت.
  - "صحيح مسلم" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار التراث العربي. بيروت.
    - «الصلة» لابن بشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة. طبعة ١٩٦٦م.
  - -- «صلة الصلة» لابن الزبير. تحقيق: أ. ليفي بروفنسال- مكتبة خياط. بيروت.



- «ضرائر الشعر» لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. الطبعة الأولى ١٩٨٠م. دار الأندلس.
- «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي. تحقيق: محمود محمد شاكر. مطبعة المدنى. سنة الإيداع ١٩٧٤م.
- «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لأبي على الحسن بن رشيق. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة ١٩٧٢م. دار الجيل للنشر والتوزيع. بيروت.
- «غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير محمد ابن محمد بن الجزري. نشره ج برج شتراسر. الطبعة الأولى ١٣٥١هـ- ١٩٣٢م. مكتبة الخانجي بمصر.
- «غرائب التفسير وعجائب التأويل» لمحمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: د. شمران العجلي. الطبعة الأولى ١٤٠٨ه. ١٩٨٨م. دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة. مؤسسة علوم القرآن. بيروت.
- «غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوى. منشورات جامعة أم القرى ١٤٠٢هـ. ١٩٨٢م.
- «غريب الحديث» لأبي عبيد الهروى. طبعة مصورة عن السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الهند سنة ١٣٩٦هـ- ١٩٧٦م.
- رفائت الفصيح» لأبي عمر الزاهد. تحقيق: د. عبد العزيز مطر. دار المتنبي ١٤٠٤هـ- (ما ١٤٠٤م.
- «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري. تحقيق: على محمد البجاوى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. دار المعرفة. بيروت.
- «الفاخر» للمفضل بن سلمة. تحقيق: عبد العليم الطحاوى- الطبعة الأولى ١٣٨٠هـ- «الفاخر» دار إحياء الكتب العربية.
  - (الفاضل في اللغة والأدب) للمبرد- تحقيق عبد العزيز الميمني.
- «فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. بدون تاريخ.
  - -- "الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم. مكتبة السلام العالمية.



- «الفصول الخمسون» لأبي الحسين يحيى بن عبد المعطي. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي- عسيى البابي الحلبي وشركاه. سنة الإيداع ١٩٧٧م.
- «الفصيح» لأبي العباس ثعلب. تحقيق ودراسة د. عاطف مدكور. دار المعارف بمصر.
- «فعل وأفعل» للأصمعي. تحقيق: د. عبد الكريم العزباوى. نشرته مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي. جامعة أم القرى. العدد الرابع ١٤٠١ هـ.
  - «فعلت، أفعلت»/ للزجاج. تحقيق: ماجد حسن الذهبي. الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق.
  - «فقه اللغة وسر العربي»/ للعثالبي. تحقيق: مصطفي السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي. طبعة ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م. شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر.
- «الفواكه الدوانى على رسالة أبي زيد القيرواني». تأليف الشيخ أحمد التقراونى. المكتبة التجارية الكبرى.
  - «في التعريب والمُعَرَّب». لابن الجواليقي. تحقيق د. إبراهيم السامراثي/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
- «القراءات الشاذة»/ (مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع) لابن خالوية/ عني بنشره ج برجشتراسر/ مكتبة المنتبى/ القاهرة.
  - «القطع والاتتناف» لأبي جعفر النحاس. تحقيق: د. أحمد خطاب العمر.
    - إحياء التراث الإسلامي. بغداد ١٣٩٨ هـ- ١٩٧٨م.
  - «الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف» للعسقلاني/ بهامش الكشاف طبعة دار الكتاب العربي. بيروت.
    - · «الكافي في العوض والقوافي» للخطيب التبريزي حققه/ الحساني حسن عبد الله/ مؤسسة الخانجي/ دار الجيل للطباعة/ مصر. بدون تاريخ.
    - «الكامل» للمبرد. تحقيق/ محمد الدالي. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
      - «الكتاب». لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق. عبد السلام هارون. الطبعة الثانية: الجزء ١، ٢ سنة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
  - الجزء ٣ سنة ١٩٧٣م. الجزء ٤ سنة ١٩٧٥م. الجزء الخامس سنة ١٣٩٧هـ- ١٩٧٧م.



- الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- «كتاب الشعر» لأبي على الفارس. تحقيق: د. محمود الطناحي.
  - الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م. مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- «الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة.
  - الدار السلفية. الطبعة الأولى.
- «الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت.
- «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيس. تحقيق: د. محيى الدين رمضان. الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ- ١٩٨١م. مؤسسة الرسالة. بيروت.
- «لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور/ دار صادر. بيروت.
  - «لطائف الإشارات لفنون القراءات» لشهاب الدين القسطلاني. الجزء الأول.
    - تحقيق: الشيخ عامر السيد عثمان. ودكتور/ عبد الصبور شاهين.
  - القاهرة ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢م. لجنة إحياء التراث الإسلامي. جمهورية مصر العربية.
- «اللهجات العربية في التراث» د. أحمد علم الدين الجندي. الدار العربية للكتاب. ليبيا. تونس ١٣٩٨ هـ- ١٩٧٨م.
  - «اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية» صالحة راشد آل غنيم.
    - منشورات جامعة أم القرى. الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
  - «ليس في كلام العرب» لابن خالويه. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار.
    - الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م. دار العلم للملايين.
  - «ما اتفق لفظه واختلف معناه» لليزيدي. تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. الطبعة
    - الأولى. ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م.
    - «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني. تحقيق: سبع حاكمي.
      - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
- "المثلث، لابن السيد البطليوس. تحقيق ودراسة: صلاح الفرطوس. دار الرشيد للنشر. بغداد ١٩٨٢م.



- · «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثني اليمني. حقَّقه: د. محمد فؤاد سزكين. مكتبة الخانجي بمصر.
  - «مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثالثة. دار المعارف بمصر.
    - «مجالس العلماء» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي.
      - تحقيق: عبد السلام هارون. الكويت ١٩٦٢م.
  - «مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م. مطبعة السُّنَة المحمدية.
- «مجمل اللغة» لابن فارس. حقَّقه الشيخ/ هادى حمودى. منشورات معهد المخطوطات العربية. الطبعة الأولى ١٤٠٥ ١٩٨٥م. الكويت.
- «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي/ الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ.
  - «المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لأبي الفتح عثمان بن جني المجزء الأول. تحقيق على النجدي ناصف. ود. عبد الحليم المجار. و د. عبد الفتاح شلبي. القاهرة ١٣٨٦هـ- ١٩٦٩م.
    - الجزء الثاني تحقيق: على النجدى ناصف، و د. عبد الفتاح شلبي. القاهرة ١٣٨٩هـ- الجزء الثاني تحقيق: على النجدي ناصف، و د. عبد الفتاح شلبي. القاهرة ١٣٨٩هـ- ١٩٦٩م. لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر.
- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية. تحقيق: المجلس العلمي بفاس. طبعة ١٣٩٥هـ- ١٩٧٥م. وزارة الأوقاف/ المغرب.
  - (المحكم والمحيط الأعظم) لعلى بن إسماعيل ابن سيده.
  - الجزء الثاني. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. الطبعة الأولى ١٣٧٧هـ- ١٩٥٨م.
    - الجزء الرابع. تحقيق: عبد الستار فراج. الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ- ١٩٦٨م.
    - الجزء الخامس. تحقيق: إبراهيم الإبياري. الطبعة الأولى ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- الجزء السادس. تحقيق: د. مراد كامل. الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر.
  - «مختصر خليل» محمد الشيخ طاهر أحمد الزاوى. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي.



- «المخصص» لابن الحسن على بن إسماعيل المعرف بابن سيده. المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت. بدون تاريخ.
  - «المدونة» للإمام مالك. رواية سحنون. دار صادر. بيروت.
  - «المذكر والمؤنث» لأبي زكريا الفراء/ تحقيق/ د. رمضان عبد التواب/ مكتبة دار التراث القاهرة ١٩٧٥م.
- «المذكر والمؤنث» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنبارى. تحقيق: د. طارق عبد عون الجنابي. الطبعة الأولى ١٩٧٨م. الجمهورية العراقية. وزارة الأوقاف. إحياء التراث الإسلامي.
  - «مروج الذهب ومعادن الجوهر» لابن الحسن على بن الحسين المسعودي. دار الأندلس للطباعة والنسر. بيروت. الطبعة الثالثة ١٩٧٩م.
- «المزهر في اللغة وأنواعها» لجلال الدين السيوطي. تحقيق: أحمد جاد المولي. وعلى البجاوي. و د. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ.
  - «المسائل الحلبيًات» لأبي على الفارس. تحقيق: د. حسن هنداوي.
  - الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م. دار القلم دمشق. دار المنارة. بيروت.
  - «المسائل العضديات» لأبي على الفارس. تحقيق: د. على جابر المنصوري. الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م. عالم الكتب مكتبة النهضة العربية.
    - «المسائل المنثورة» لأبي على الفارس. تحقيق: مصطفي الحدرى.
      - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- «المساعدة على تسهيل الفوائد» لبهاء الدين بن عقيل. تحقيق: د. محمد كامل بركات. مركز إحياء التراث الإسلامي. كلية الشريعة بمكة المكرمة.
  - «المستقصي في أمثال العرب» للزمخشري. الطبعة الثانية. ١٤٠٨هـ- ١٩٨٧م. دار الكتب العلمية. بيروت.
  - «مسند الإمام أحمد» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر/ دار صادر للطباعة والنشر. بروت.
- "مسند الشهاب» للقضاعى. حققه/ حمدي السلفي/ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م. مؤسسة الرسالة.



- «مشكل إعراب القرآن» لمكى بن أبي طالب القيس. تحقيق: ياسين محمد السواس. الطبعة الثانية. دار المأمون للتراث. بيروت. بدون تاريخ.
- «المَشُوف المُعْلَمُ في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم» للعكبري/ تحقيق: ياسين السواس. منشورات جامعة أم القرى ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
  - «المصباح المنير» لأحمد بن محمد الفيومي. تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي. دار المعارف بمصر. بدون تاريخ.
  - «المعارف» لابن قتيبة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثانية. ١٣٩٠هـ- «المعارف» لابن قتيبة. ١٣٩٠هـ. ١٩٧٠م.
  - «معاني الحروف» للرماني. تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي. الطبعة الثانية ١٤٠١هـ- المعاني الشروق. جدة.
    - (رمعاني القرآن) لأبي زكريا يحيى زياد الفراء. الجزء الأول.

تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد على النجار. الطبعة الثانية ١٩٨٠م. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الجزء الثاني. تحقيق: محمد على النجار- الدار المصرية للتأليف والترجمة-

الجزء الثالث. تحقيق: د. عبد الفتاح شلبي، وعلى النجدي ناصف. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٧٢م.

- «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل شلبي.

الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م عالم الكتب.

«معاني القرآن» للنحاس. تحقيق الشيخ الصابوني. منشورات جامعة أم القرى. الطبعة الأولى ١٤١٠هـ-- ١٩٨٩م.

- «المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة. الطبعة الأولي ١٤٠٥هـ- ١٩٨٤م. دار الكتب العلمية. بيروت.
  - «معجم الأدباء» لياقوت الحموي. مطبعة دار المأمون بمصر ١٩٣٦م.
  - «معجم البلدان» لياقوت الحموي- دار الكتاب العربي. بيروت. بدون تاريخ.
- «معجم شواهد العربية» عبد السلام هارون. الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م. مكتبة الخانجي بمصر.



- «المغرَّب من الكلام الأعجمي» للجواليقي. تحقيق أحمد محمد شاكر.
  - الطبعة الثانية. ١٣٨٩هـ- ١٩٦٩م. دار الكتب.
- «معلقة عمرو بن كثلوم بشرح ابن كيسان». دراسة وتحقيق/ د. محمد البنا. دار الاعتصام. الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م.
  - «المغني» لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.
  - «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد عبد الله جمال الدين.
- ابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. بالقاهرة.
- «مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الخطيب الشربيني. طبعة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م. دار الفكر.
  - «مفتاح العلوم» للسكاكي/ الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ- ١٩٣٧م/ مطبعة البابي الحلبي وأولاده. بمصر.
  - «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. بيروت
    - «المفصل في علم العربية» لأبي القاسم الزمخشري. دار الجيل. بدون تاريخ.
- «المقاصد النحوية» للإمام العيني. بهامش خزانة الأدب للبغدادي- دار صادر- بيروت.
  - «مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبد السلام هارون. الطبعة الثانية/ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
  - «المقتضب» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. عالم الكتب. بيروت.
- «المقدمة الجزولية في النحو» للجزولى. تحقيق: د. شعبان عبد الوهاب محمد. الطبعة الأولى ١٤٠٨ ١٩٨٨م. طبع ونشر مطبعة أمّ القرى.
- «المُقَرَّب» لعلى بن مؤمن المعروف بابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد الستار الجوارى. وعبد الله الجبوري. الطبعة الأولى ١٣٩١هـ- ١٩٧١م. مطبعة العاني. بغداد.
- ملُ العيبة بما جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة/ لابن رشيد التونسي. تحقيق: د. محمد بن الحبيب ابن الخوجة/ الشركة التونسية للتوزيع ١٩٨٢م.



- «الملخص في ضبط قوانين العربية» لابن أبي الربيع. تحقيق ودراسة د. على الحكمي. جـ١الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م. جـ٢ طبعة ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.
  - «الملل والنحل» للشهرستاني (بهامش الفصل لابن حزم) مكتبة السلام العالمية.
  - «الممتع في التصريف» لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة الطبعة الثالثة ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م. دار الأفاق الجديدة. بيروت.
- «المُنتخَب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء» للقاض الجرجاني. دار الكتب العلمية. لبنان. بيروت.
- «المنُصِف» لأبي الفتح عثمان بن جنى. تحقيق: إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين. الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ- ١٩٥٤م. مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- «المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي» للشيرازي. شركة مكتبة أحمد بن نبهان/ سرو بايا- أندونسيا.
  - «مواهب الجليل على مختصر خليل» للخطّاب. مكتبة النجاح. طرابلس لببيا.
- · «المؤتلف والمختلف» للأمدى. تحقيق عبد الستار فراج. طبعة ١٩٦١م. البابي الحلبي.
- «الموطأ/ للإمام مالك. رواية الليثي. الطبعة السادسة ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م. دار النفائس. بيروت.
  - «النشر في القراءات العشر» لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجوزي. صحّحه: على محمد الضباع. دار الكتب العلمية. بيروت.
  - «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير. تحقيق: د. محمود الطناحي، وطاهر الزاوي. الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ- ١٩٦٣م. المكتبة الإسلامية.
    - «همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» لجلال الدين السيوطي.
- الجزء الأول. تحقيق: عبد السلام هارون، و د. عبد العال سالم مكرم ١٣٩٤هـ- ١٩٧٥م.
  - الجزء الثاني. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم ١٣٩٥هـ- ١٩٧٥م.
  - الجزء الثالث. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم ١٣٩٧ هـ- ١٩٧٧م.
  - الجزآن الرابع والخامس. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.
  - الجزآن السادس و السابع. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م دار

البحوث العلمية. الكويت.



| • • • | بد | بن | فق | - «الياءات المشددات في القرآن وكلام ال<br>أحمد حسن فرحات. مؤسسة ومكتبة الخا |
|-------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| *     | *  | *  | *  |                                                                             |



## فهرس الموضوعات

| الدراسة                               | 11      |
|---------------------------------------|---------|
| تمهيد:                                | ١٣      |
| أولا:- نسبه ونشأته ووفاته.            | ١٥      |
| ثانيا:- شيوخه وثقافته.                | ۲۱      |
| ثالثًا:- عقيدته ومذهبه الفقهي.        | ١٨      |
| رابعا:- تلاميذه ومكانته العلمية.      | ۲.      |
| خامسا:- آثاره.                        | ۲۱      |
| الفصل الأول:-                         | 77      |
| توثيق نسبة الكتاب إلى ابن أبي الربيع. | 78-70   |
| الفصل الثاني: –                       | ٣٥      |
| مصادره                                | ٥٤ -٣٧  |
| الفصل الثالث:-                        | ٥٥      |
| منهجه.                                | ۸۳- ۴ ۰ |
| – مدخل.                               | ٥٧      |
| - البحث الأول:                        | 11      |
| التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي.     |         |
| - التفسير بالمأثور.                   | 78      |
| - التفسير بالرأي.                     | 77      |
| - موقفه من الإسرائيليات.              | ٦٧      |
| - ذكره لأسباب النزول والمكن والمدني.  | ٨٢      |



| المبحث الثاني:                              |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| عناية بالقضايا العقديَّة والأحكام الفقهيَّة | V 1 -V •               |
| المبحث الثالث:                              |                        |
| عنايته بالقراءات                            | <b>V9</b> - <b>V Y</b> |
| المبحث الرابع:                              |                        |
| عنايته باللغة والنحو والبلاغة               | ۸٠                     |
| أولا:- عنايته باللغة                        | ۹٦ - ٨٠                |
| ١ - الأصوات.                                | ۸٠                     |
| ٢- البنية (الصزف).                          | ٨٢                     |
| ٣- الدلالة.                                 | 97 - A 9               |
| ثانيا:- عنايته بالنحو                       | 118 -47                |
| ١ - مذهبه النحوي.                           | 1 • 1                  |
| ۲- اختياراته وفرائده.                       | ۱ • ٤                  |
| ٣- موقفة من الأوجه الإعرابية المتعددة.      | 118-1.4                |
| ثالثا:- عنايته بالبلاغة.                    | 177 -110               |
| ١ - علم المعاني.                            | 110                    |
| ٢- علم البيان.                              | 114                    |
| ٣- علم البديع.                              | 177 -17.               |
| الفصل الرابع:- شواهده.                      | 177 -177               |
| أولا:- القرآن الكريم.                       | ١٢٣                    |
| ثانيا: - القراءات.                          | 177                    |
| ثالثا:- الحديث والأثر.                      | ١٢٨                    |



| 1 7 9         | رابعا:- الأقوال والأمثال.               |
|---------------|-----------------------------------------|
| 141 -14.      | خامسا:- الشعر                           |
|               | الفصل الخامس:-                          |
| 144 -144      | الأصول النحويَّة في تفسير ابن أبي البيع |
| 140           | أولاً: السماع.                          |
| 177           | ثانيا: القياس.                          |
| 144 - 144     | ثالثا: التعليل                          |
|               | الفصل السادس:-                          |
| 1 & 1         | قيمة الكتاب                             |
|               | - المبحث الأول:                         |
| 731- 931      | منزلة تفسير ابن أبي الربيع              |
|               | بين الكشاف والمحرر                      |
|               | - المبحث الثاني:                        |
| 100-10•       | بين تفسير ابن أبي الربيع والبحر         |
|               | - المبحث الثالث:                        |
| 104-101       | مزايا ومآخذ                             |
| 177 - 109     | نسخة الكتاب ومنهج التحقيق               |
|               |                                         |
|               | النص المحقق                             |
| 071-1.7       | سورة الفاتحة                            |
| 7 • 9 - 7 • 1 | سورة البقرة                             |



## فهرس الفهارس

| فهرس الآيات المفسرة                    | 115-715       |
|----------------------------------------|---------------|
| فهرس الآيات المستشهد بها               | 171 - 17F     |
| فهرس القراءات                          | 777 - 777     |
| فهرس الحديث                            | *35-135       |
| فهرس الأثر                             | 787           |
| فهرس الأمثال والأقوال والنماذج النحوية | 787 -788      |
| فهرس الأشعار والأرجاز                  | 701-787       |
| فهرس اللغة والأمثلة                    | 701-155       |
| فهرس الأعلام                           | 777-777       |
| فهرس القبائل والأمم والطوائف           | 179 -17A      |
| فهرس الأماكن والبلدان                  | ٦٧٠           |
| فهرس المسائل الصوتية                   | 175- 575      |
| فهرس المسائل الصرفية                   | 787 - 785     |
| فهرس المسائل النحوية                   | 3 A F - F • V |
| فهرس الكتب المذكورة في المتن           | V • V         |
| فهرس المصادر والمراجع                  | V * V - V * A |
| فهرس الدراسة                           | VT7 -VT0      |
| فهرس النص المحقق                       | ٧٣٧           |
| فهرس الفهارس                           | ٧٣٨           |
|                                        |               |





